

# الكونون الكرنية

تَأليفَ القَاضِيُ الشَّخِيُوسِفُّ بنُ المِّاعِيْلِ النَّبَهَالِيُ المتَوفِّنُ السَّعِيْدِ

> ضَبَطِهُ وصَمِّمهُ وَخرِج آياته الشَّيَج عَبُد الوَارِّتْ مِحَدَّدَ عَسِّلِيٌ

> > سشورات محرکی بیمنی در الکنب العلمیة

### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محقوظة لحاو الكتسب المحلمية بيروعت - لبغان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجعة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيسا.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطّبعَـــّة ٱلأَوْلَــــ ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧مـ

# دار الكتب العلهية

بيروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٨ - ٣٦١٢٣ - ٢٦١٢٢ (١ ٩٦١)٠٠ صندوق بريد: ٩٤٤٤ - ١١ بيروت - لبنان

### DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore,

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36,61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحَدِيدِ

الْحَمْدِ للهِ النّبِهِ الّذِي اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وآل إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَاخْتَارَ مِنْهُمُ الْعَرَبَ وَمِنْهُمْ قُرَيْشًا وَمِنْهُمْ بَنِي هَاشِمِ وَمِنْهُمْ حَبِيبَهُ مُحَمَّدًا سَيْدَ الْمُرْسَلِينَ، فَهُوَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَفْوَةُ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، وَنُخْبَةُ النُّخَبِ وَخِيَارُ الْجِيَارِ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلاّةً كَامِلَةً دَائِمَةً يُشَارِكُ فِيهَا الْأَزُلَ الْأَبَدُ، وَلا يُشَارِكُهُ فِيهَا مِنْ خَلْق اللّهِ أَحَدٌ، صَلاّةً لاَ تُخْصَرُ فَتُعَدَّ، صَلاةً نِهَايَةُ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْمُقَرِّبِينَ لاَ تَصِلُ إِلَى بِدَايَتِهَا فِي الْأَزَلِ وَلاَ بِدَايَةً، وَلَمْ تَزَلْ دَائِمَةَ التَّرَقِي فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَلَنْ تَزَالَ كَذَٰلِكَ فَلَيْسَ لَهَا يَهَا أَعْلَى اللّهُ وَلَنْ تَزَالَ كَذَٰلِكَ فَلَيْسَ لَهَا يَهَا أَوْلَ اللّهُ وَلَا بِدَايَةً، وَلَمْ تَزَلْ دَائِمَةَ التَّرَقِي فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَلَنْ تَزَالَ كَذَٰلِكَ فَلَيْسَ لَهَا يَهُ، اللّهُ وَلَمْ تَزَلْ دَائِمَةً التَّرَقِي فِي كُلُّ لَمْحَةٍ وَلَنْ تَزَالَ كَذَٰلِكَ فَلَيْسَ لَهَا يَهُ، وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمُ مِنْ عُلُولُ اللّهُ وَلَكُ مُ اللّهُ وَلَكُ مُن إِلْمُهُمْ مِنْ عُمُ مَنْ اللّهُ وَلَلَهُ وَلَيْلُ عَمْلُهُ مِنْ إِلْمُ مَلّهُ مِنْ كُلُّ خَيْرٍ فِي الدَّارَيْنِ أَمَلُهُ بُ وَسُفُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَاللّهُ وَلَلَهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ مِنْ كُلُّ خَيْرٍ فِي الدَّارَيْنِ أَمَلُهُ .

لاَ يَخْفَى أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلاَنَا وَنَبِيَّنَا أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي كُلِّ وَصَفِ جَمِيلٍ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلاَثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَجَمِيعِ عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ، وَصَفْ جَمِيلٍ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلاَثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَجَمِيعِ عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ، وَكَافَّةِ الْخُلْقِ أَجْمَعِينَ، أَفْرَادًا وَإِجْمَالاً أَيْ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمْ لَوِ اجْتَمَعُوا بِمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ فَضَاثِلِهِمْ لَوِ اجْتَمَعْت في كَفَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى لَرَجَحَتْ فَضَاثِلِهِمْ لَو اجْتَمَعْنُ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى لَرَجَحَتْ فَضَاثِلِهِمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى لَرَجَحَتْ فَضَاثِلِهِمْ وَمَا أَحْسَنَ مَا قُلْتُهُ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى لَرَجَحَتْ فَضَاثِلِهِمْ وَمَا أَحْسَنَ مَا قُلْتُهُ فِي مَطْلَعِ الْقَصِيدَةِ النَّانِيَةِ إِحْدَى الْقَصَائِدِ السَّبْعِ اللّهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَضَائِلِهِمْ وَمَا أَحْسَنَ مَا قُلْتُهُ فِي مَطْلَعِ الْقَصِيدَةِ النَّانِيَةِ إِحْدَى الْقَصَائِدِ السَّبْعِ اللّهِ عَلَى مَعْنَى اللّهُ مَلْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهِ السَّاوَاتِ عَلَى سَيِّدِ السَّادَاتِ وَكُلُهَا تَخَامِيسُ عَلَى نَحُو هُذَا الْأَسْلُوبِ الْحَسَنِ.

سَيِّدُ الرُّسُلِ قَدْرُهُ مَعْلُومُ أَيْنَ مِنْهُ الْمَسِيحُ أَيْنَ الْكَلِيمُ فَالْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أيْنَ جِبْرِيلُ أَيْنَ إِسْرَافِيلُ أَيْنَ عِنْزَاثِيلُ فَعَلَيْهِمْ طُرًّا لَهُ التَّفْضِيلُ وَبِعِمْ حَرَاجِهِ دَلِيلٌ قَويهمُ فَعَلَيْهِمْ طُرًّا لَهُ التَّفْضِيلُ وَبِعِمْ حَرَاجِهِ دَلِيلٌ قَويهمُ فَعَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيمُ

أَيْنَ كُلُّ الْعَوَالِمِ الْعُلُويَّةُ أَيْنَ كُلُّ الْعَوَالِمِ السَّفْلِيَّةُ أَيْنَ كُلُّ الْعَوَالِمِ السَّفْلِيَّةُ أَيْنَ كُلُّ الْعَوْقَةُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَيْنَ كُلُّ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّسْلِيمُ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّسْلِيمُ

إِذَا عَلِمْتَ ذَٰلِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ فَضَائِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَزَايَاهُ، مَعْرِفَةً تُحِيطُ بِهَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ وَلَوِ اجْتَمَعَ لِلْالِكَ كُلُّ مَنْ عَدَاهُ، إِذْ لاَ يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ وَلاَ يُحِيطُ بِفَضَائِلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ إِلاَّ اللَّهُ، وَمَا زَالَ مَهَرَةُ الْعُلَمَاءِ يَغُوصُونَ فِي لُجَج بُحورِهَا الزَّوَاخرِ، فيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهَا رَوَاثِعَ الَّلاّلِي وَبَدَاثِعَ الْجَوَاهِرِ، فَمِنْهُمْ مَنْ نَظَمَهَا عُقُودًا زَيَّنَ بِهَا جِيدَ الزَّمَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَثَرَهَا عَلَى بِسَاطِ الْبَسِيطَةِ فَاسْتَغْنَى بِهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ، أَلْفُوا فِيهَا الْكُتُبَ وَدَوَّنُوا الدَّوَاوِينَ، وَرَوَوْا أَخْبَارَهَا عَنْ كُلِّ صَادِقِ أَمِينِ، فَمِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ فِي تَأْلِيفِهِ فَأَجَادَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطَالَ فَأَطَابَ وَأَفَادَ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوسَّطَ وَكَانَ مَذْهَبُهُ حُسْنَ الْإِقْتِصَادِ، فَمِنَ الْمُخْتَصِرِينَ الْإِمَامُ الْبَارِعُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَحَسْبُكَ بِكِتَابِهِ الشُّفَاءِ الَّذِي سَارَ فِي الْأَفَاقِ، وَوَقَعَ عَلَى قَبُولِهِ الْإِتَّفَاقُ، وَمِنَ الْمُطَوِّلِينَ الْإِمَّامُ الْهُمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَادِيُّ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى كِتَابِهِ وَإِنَّمَا رَأَيْتُ فِي آخِرِ نَفْحِ الطّيبِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ مِنْهُ شَيْئاً مُنَ الْمَدَاثِيحِ النَّبَوِيَّةِ مَا نَصُّهُ: نَقَلْتُهُ مِنَ الْمُحَلَّدِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِيَنَ مِنْ كِتَابٍ مُنْتَهَى السُّولِ فِي مَدْحِ الرَّسُولِ لِلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْن عُذْرَةَ الْمغْرِبِّي الْأَنْصَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ اهِ، وَمِنَ الْمُتَوسُطِينِ الْإِمَامُ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شِهَابُ الدِّينِ الْقِسْطَلاَّنِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّةِ بِالْمِنْحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَهُوَ مُجَلِّدَانِ ضَخْمَانِ سَارَتْ بِهِ الرُّكْبَانُ، فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ، وَلَمْ يَشْتَهِرْ أَجْمَعُ وَأَنْفَعُ مِنْهُ مِنْ مُؤَلِّفَاتِ لهٰذَا الشَّانِ، إِلاَّ أَنَّ مُؤَلِّفَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَفَعَنَا بِهِ أَكْثَرَ فِيهِ مِن الْإِسْتِطْرَادِ إِلَى دَلاَئِلَ أُصُولِيَّةِ، وَمَسَائِلَ فُرُوعِيَّةٍ، وَمُنَاقَشَاتِ مَذْهَبِيَّةِ، وَمَبَاحِثَ خِلاَفِيَّةِ، وَشَحَنَهُ بِفَرائِدَ بَهِيَّةِ، وُجِدَتْ فِي غَيْرِ مَكَانِهَا، وَفَوَاكِهَ شَهِيَّةٍ، أَتَتْ في غَيْرِ زَمَانِهَا، وَهُوَ رَحِمَهُ اللَّهُ صَرَّحَ بِذَٰلِكَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنَ الْمَقْصِدِ السَّابِع عِنْدَ الْكَلاَم عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَقَدْ أَطَلْتَ الْمَقَالَ وَإِنَّمَا جَرَّنِي إِلَى ذَٰلِكَ ذِكْرُ حَمْلِ الصَّدِّيقِ لِلْحَسَنِ عَلَى عَاتِقِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَسْطُرٍ وَهٰذَا وَقَعَ لِي كَثِيراً فِي

هٰذَا الْمَجْمُوعِ بَلُ فِي غَالِبِهِ لٰكِئَّهُ لا يَخْلُو مِنْ فَرَاثِدِ الْفَوَاثِدِ ا هـ، فَكَانَ كِتَابُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِلْلِكَ كَثِيرَ الْعِلْم كَبِيرَ الْحَجْم، وَصَارَ عَزيزَ الْحَصُولِ مَقْصُورَ النَّفْع عَلَى أَهْلِ الْعِلْم، وَمَعْ كَثْرَةِ تَدَاوُلِهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْأَغَلاَمِ، وَظُهُورِ وُجُوبِ اخْتِصَارِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْخَاصُ وَالْعَامُ، لَمْ أَرَ لَهُ مُخْتَصَرًا، وَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ خَبَرًا، مَعَ اطِّلاَعِي مِنْ أَسْمَاءِ الْكُتُبِ عَلَى مَا لاَ أَكَادُ أُحْصِيهِ، نَعَمْ رَأَيْتُ بَعْدَ شُرُوعِي بِاخْتِصَارِهِ فِي خُلاَصَةِ الْأَثَرِ فِي تَرْجَمَةِ الْعَلاَّمَةِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْوَارِثْي أَنَّهُ شَرَعَ فِي اخْتِصَارِهِ وَمَاتَ قَبْلَ إِكْمَالِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَدْ وَفَقَنِي اللَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِئَةُ لاَخْتِصَارِهِ بِحَذْفِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الْمَبَاحِثِ الزَّوَائِدِ، مَعَ اسْتِيفَاءِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْفَوَاثِدِ، اخْتَصَرْتُهُ أَحْسَنَ اخْتِصَارِ افْتَصَرْتُ بِهِ مِنْهُ عَلَى لُبَابِهِ، وَجَرَّدْتُ سَيْفَهُ الصَّقِيلَ مِنْ قِرَابِهِ، وَأَمَطْتُ عَنْ وَجْهِهِ الْجَمِيلِ سِتَارَنِقَابِهِ، وَأَزَلْتُ عَنْ بَدْرِهِ الْمُنِيرِ حِجَابَ سَحَابِهِ، فَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لِكَافَّةِ شُرُوطِ الْحُسْنِ وَجَمِيعِ أَسْبَابِهِ، وَقَدْ جَاءَ بِحَمْدِ اللّهِ أَقُلُّ مِنْ نِصْفِ حَجْمِهِ، مَعْ بَقَاءِ كُلِّ الْمَقْصُودِ مِنْ عِلْمِهِ، وَصَارَ سَهْلَ الْحُصُولِ مَعْ سُهُولَةِ فَهْمِهِ، إِذْ جَمَعْتُ أَشْتَاتَ مَعَانِيهِ وَضَمَمْتُ كُلَّ شَكْلِ إِلَى شَكْلِهِ، وَجَعَلْتُهُ بِحَالَةِ مَأْلُوفَةِ لاَ عُذْرَ مَعَهَا لِمُؤْمِنِ فِي جَهْلِهِ، مَعَ الْحِرْصِ عَلَى بَقَاءِ عِبَارَاتِ مُصَنِّفِهِ الْعَلاَّمَةِ النَّحْرِيرِ، وَرُبَّمَا تَصَرَّفْتُ بِهَا فِي النَّزْرِ ٱلنَّادِرِ بِتَقْدِيمِ وَتَأْخِيرٍ، أَوْ إِكْمَالِ حَدِيثٍ أَوْ تَبْدِيلٍ يَسِيرٍ، أَوْ زِيَادَةِ تَفْسِيرٍ مِنَ الشَّارِحِ أَوْ نِهَايَةِ ابْنِ الْأَثْبِرِ، عَقِبَ بَغْضِ الْأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي تَركَهَا بِلاَ تَفْسِيرٍ، وَلَمَّا تَمَّ اخْتِصَارُهُ، وَأَشْرَقَتْ أَنْوَارُهُ، سَمَّيْتُهُ ﴿ الْأَنْوَارَ الْمُحَمِّدِيَّةً مِنَ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ ﴾ فَدُونَكَهُ مُخْتَصَرًا طَابَ أَصْلُهُ فَطَابَ، وَتَجَلَّتْ شُمُوسُ مَعَانِيهِ مِنْ تَحْتِ سَحَابِ الْإِسْهَابِ، جَمَعَ مِنْ فَضَائِلِهِ وَشُؤْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ فِي حَجْمِهِ كِتَابٌ، وَاشْتَرَكَ فِي سُهُولَةِ فَهْمِهِ وَالْإِنْتِفَاعِ بِعِلْمِهِ الْعَامَّةُ وَالْعُلَمَاءُ وَالطُّلاَّبُ، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْكَوِيمِ، أَنْ يَجْعَلَهُ سَبَبًا لِمَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّةِ رَسُولِهِ الرَّوُوفِ الرَّحِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي وَالْمُسْلِمِينَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ الْأَصِيل، وَأَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنِّي، وَيَعْفُو بِهِ عَنِّي، وَهُوَ حَسْبِي وَيَعْمَ الْوَكِيلُ، وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ لاَ يُعْنِي عَنِ اقْتِنَاءِ أَصْلِهِ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنَّةِ، فَقَدْ جَمَعَتْ أَشْتَاتَ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ زِيَادَةً عَلَى الْمِنْحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، فَلاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلاَم، فَضلاً عَمَّنَ دُونَهُمْ مِنْ أَفَاضِلِ الْإِسْلاَمِ، وَإِنِّي أَرْوِيهَا بِالْإِجَازَةِ مِنْ جُمْلَةِ طُرُقِ مِنْهَا طَرِيقٌ أَسْتَاذِي الْعَلاَّمَةِ الْإِمَامِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ السَّقَّا الْمِصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ عَنْ عِدَّةِ أَشْيَاخٍ مِنْهُمْ الشَّيْخُ ثُعَيْلِبٌ عَنْ شَيْخَيْهِ الْأَخْمَدَيْنِ الْمُلُّويِّ وَالْجَوْهَرِيُّ وَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ الْبَصْرِيِّ عَنِ الشَّيْخِ مَنْصُورِ الطُّوخِيِّ عَنِ الشَّيْخِ سُلْطَانِ الْمَزَّاحِيِّ

عَنِ الشَّيْخِ نُورِ الدِّينِ الزِّيَّادِيِّ عَنْ قُطْبِ الْوُجُودِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ عَنْ مُوَلِّفِهَا الشَّيْخِ شِهَابِ اللَّهِ يَنِ النَّسِطُلاَّنِيِّ وَكُلُّهُمْ أَثِمَّةٌ شَافِعِيُّونَ وَجَمِيعُهُمْ مِصْرِيُّونَ مَا عَدَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَالِم رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَنَفَعَنَا بِهِمْ، وَجَعَلْتُ تَرْتِيبَ لهذَا الْمُخْتَصَرِ كَأْصْلِهِ الْمَوَاهِبِ اللَّهُ نِيَّةٍ عَلَى عَشَرَةٍ مَقَاصِدَ:

الْمَقْصِدُ الْأَوَّلُ: فِي تَشْرِيفِ اللّهِ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بِسَبْقِ نُبُوْتِهِ فِي الْأَوْلِ وَطَهَارَةِ نَسَبِهِ وَآيَاتِ حَمْلِهِ وَوِلاَدَتِهِ وَرَضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ وَأَخْبَارِ بِعْثَتِهِ وَهِجْرَتِهِ وَمَغَازِيهِ وَسَرَايَاهُ وَبُعُوثِهِ وَسِيرَتِهِ مُرَثَّبًا عَلَى السَّنِينَ مِنْ حِينِ نَشْآتِه إِلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الْمَفْصِدُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ أَسْمَاثِهِ الشَّرِيفَةِ وَأَوْلاَدِهِ الطَّاهِرِينَ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَغْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ وَلِحْوَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَجَدَّاتِهِ وَخَدَمِهِ وَمَوَالِيهِ وَحَرَسِهِ وَكُتَّابِهِ وَكُتُبِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَغْمَامِهِ وَحَرَّسِهِ وَكُتَّابِهِ وَكُتُبِهِ إِلَى الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ وَمُوَابِّهِ وَالْوَافِدِينَ إِلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولِ:

الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ: فِيمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ مِنْ كَمَالِ خِلْقَتِهِ وَجَمَالِ صُورَتِهِ وَأَخْلاَقِهِ الزَّكِيَّةِ وَأَوْصَافِهِ الْمَرْضِيَّةِ وَمَا تَدْعُو ضَرُورَةٌ حَيَاتِهِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلهٰذَا الْمَقْصِدُ جَامِعٌ لِشَمَائِلِهِ الشَّرِيفَةِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَفِيهِ ثَلاَثَةً فُصُولٍ:

الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ: فِي مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الدَّالَةِ عَلَى ثَبُوتِ نُبُوّتِهِ وَصِدْقِ رِسَالَتِهِ وَمَا خُصَّهُ اللّهُ بِهِ مِنْ خَصَائِصِ آيَاتِهِ وَبَدَائِعِ كَرَامَاتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ فَصْلاَنِ:

الْمَقْصِدُ الْخَامِسُ: فِي تَخْصِيصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِخَصَائِصِ الْمِعْرَاجِ وَالْإِسْرَاء وَتَعْمِيمِهِ بِعُمُّومٍ لَطَائِفِ التَّكْرِيمِ فِي حَضْرَةِ التَّقْرِيبِ بِالْمُكَالَمَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ الْكُبْرَى.

الْمَقْصِدُ السَّادِسُ: فِيمَا وَرَدَ فِي آيِ التَّنْزِيلِ مِنْ تَعْظِيمٍ قَدْرِهِ وَرِفْعَةِ ذِكْرِهِ وَشَهَادَتِهِ تَعَالَى لَهُ بِصِدْقِ نُبُوْتِهِ وَقَسَمِهِ على تَخقِيقِ رِسَالَتِهِ وَعُلُو مَنْصِبِهِ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ وَاتِبَاعٍ سُنَّتِهِ وَأَخْذِهِ لَهُ بِصِدْقِ نُبُوْتِهِ وَقَسَمِهِ على تَخقِيقِ رِسَالَتِهِ وَعُلُو مَنْصِبِهِ وَوُجُوبٍ طَاعَتِهِ وَاتِبَاعٍ سُنَّتِهِ وَأَخْذِهِ تَعَالَى لَهُ الْمِيثَاقِ عَلَى سَافِرِ النَّيِيِّينَ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ إِنْ أَذْرَكُوهُ وَلَيَنْصُرُنَّهُ وَالتَّنْوِيهِ بِهِ فِي الْكُتُبِ السَّالِفَةِ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ وَفِيهِ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ.

الْمَقْصِدُ السَّابِعُ: فِي وُجُوبٍ مَحَبَّتِهِ وَاتُبَاعِ شُئَتِهِ وَالْإِهْتِدَاءِ بِهَديِهِ وَفَرْضِ مَحَبَّةِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحُكْمِ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولٍ:

الْمَقْصِدُ الثَّامِنُ: فِي طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَوِي الْأَمْرَاضِ وَالْعَاهَاتِ وَتَعْبِيرِهِ الرُّوْيَا وَإِنْبَائِهِ بِالْأَنْبَاءِ الْمُعْيَبَاتِ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولِ:

الْمَقْصِدُ التَّاسِعُ: فِي لَطِيفَةِ مِنْ حَقَائِقِ عِبَادَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ.

الْمَقْصِدُ الْعَاشِرُ: فِي إِنْمَامِ اللّهِ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ بِوِفَاتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُقْلَتِهِ إِلَيْهِ وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ وَمَسْجِدِهِ الْمُنِيفِ وَتَفْضِيلِهِ فِي الْآخِرَةِ بِفَضَائِلِ الْأَوْلِيَّاتِ وَتَشْرِيفِهِ بِخَصَائِصِ الزُلْفَى فِي مَشْهَدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَتَخْصِيصِهِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى وَالْمَقَامِ الْمَخْمُودِ فِي مَجْمَعِ الْأَوِّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَتَرَقِّيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّاتِ إِلَى أَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّاتِ إِلَى أَعْلَى

### المقصد الأول

في تَشْرِيفِ اللّهِ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَبْقِ نُبُوِّتِهِ فِي الْأَزْلِ وَطَهَارَةِ نَسَبِهِ وَآيَاتِ حَمْلِهِ وَوِلاَدَتِهِ وَرَضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ وَأَخْبَارِ بِمُثَتِهِ وَهِجْرَتِهِ وَمَغَازِيهِ وَسَرَايَاهُ وَبُعُوثِهِ وَسِيرَتِهِ مُرَثَّبًا عَلَى السَّنِينَ مِنْ حِينِ نَشْأَتِهِ إِلَى وَقْتِ وَفَاتِه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقَتْ إِرَادَةُ الْحَقِّ تَعَالَى بإِيجَادِ خَلْقِهِ أَبْرَزَ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمِّدِيَّةً مِنْ أَنْوَادِهِ ثُمَّ سَلَخَ مِنْهَا الْعَوَالِمَ كُلِّهَا عُلُوهَا وَسُفْلَهَا ثُمَّ أَعْلَمَهُ بِنُبُوَّتِهِ وَآدَمُ لَمْ يَكُن إِلاَّ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ ثُمَّ انْبَجَسَتُ مِنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيُونُ الْأَرْوَاحِ فَهُوَ الْجِنْسُ الْعَالِي عَلَى جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَبُ الْأَكْبَرُ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَلَمَّا انْتَهَى الزَّمَانُ الْجِنْسُ الْعَالِي عَلَى جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَبُ الْأَكْبَرُ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَلَمَّا انْتَهَى الزَّمَانُ الْجَنْسُ الْعَالِمِي وَلَمَّا الْتَهَى الزَّمَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وُجُودِ جِسْمِهِ وَارْتِبَاطِ الرُّوحِ بِهِ انْتَقَلَ حُكْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَسَلَّمَ بِكُلِيَّتِهِ جِسْماً وَرُوحاً فَفِي الزَّمَانِ إِلَى الأَسْمِ النَّالِمِي وَظَهَرَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِيَّتِهِ جِسْما وَرُوحاً فَفِي الزِّمَانِ إِلَى الأَسْمِ النَّالِمِي وَظَهَرَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِيتِهِ وَسَلَّمَ بِكُلِيتِهِ جِسْما وَرُوحا فَفِي صَحِيحِ مُسْلِم عَنِ النَّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ مَقَاوِيرَ الْخَلْقِ مَرْسُهُ عَلَى الْمَاءِ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا كَتَبَ فِي الذَّوْرِ وَهُو أُمُّ الْكِتَابِ إِنَّ مُحَمِّدًا خَاتِمُ النَّبِييْنَ.

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي عِنْدَ اللّهِ لخَايَمُ النّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيئَتِهِ أَيْ طَرِيحٌ مُلْقَى قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ، وَعَنْ مَيْسَرَةَ الطّبّيِّ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، وَعَنْ شُهَيْلِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنَ عَلِيٍّ كَيْف صَارَ مُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَقَدَّمُ الْهَبْمِدَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بْنَ عَلِيٍّ كَيْف صَارَ مُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَقَدَّمُ الْأَنْبِياءَ وَهُو آخِرُ مَنْ بُعِثَ قَالَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمّا أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيًّاتِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفَسِهِمْ «أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ» كَانَ مُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ مَنْ قَالَ بَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ مَنْ قَالَ بَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ مَنْ قَالَ بَلَى مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ مَنْ قَالَ بَلَى وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ مَنْ قَالَ بَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْهُ فِي إِللّهِ مَنْ بُعِثَ مَنْ بُعِثَ مَنْ بُعِثَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ مَنْ بُعِثَ وَلَا لَكُو صَارَ يَتَقَدّمُ الْأَنْفِياءَ وَهُو آخِرُ مَنْ بُعِثَ .

وَعَنِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِي أَنَّهُ قَدْ جَاءَ أَنَّ اللّهَ خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ فَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَبِيًّا إِلَى رُوحِهِ الشَّرِيفَةِ أَوْ إِلَى حَقِيقَتِهِ وَالْحَقَائِقُ تَقْصُرُ عُقُولُنَا عَنْ مَعْرِفَتِهَا وَإِنَّمَا يَعْلَمُهَا خَالِقُهَا وَمَنْ أَمَدُهُ اللّهُ تَعَالَى بِنُورِ إِلْهِي فَحَقِيقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آتَاهَا اللّهُ وَصْفُ النَّبُوَّةِ مِنْ قَبْلِ خَلْقِ آدَمَ إِذْ خَلَقَهَا مُتَهَيِّئَةً لِذَٰلِكَ وَأَفَاضَه عَلَيْهَا مِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ فَصَارَ نَبِيًّا وَكَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَأَخْبَرَ عَنْهُ بِالرِّسَالَةِ لِيُعْلِمَ مَلاَئِكَتَهُ عَلَيْهَا مِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ وَإِنْ تَأَخْرَ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ الْمُتَّصِفُ وَغَيْرَهُمْ كَرَامَتَهُ عِنْدَهُ فَحَقِيقَتُهُ مَوْجُودَةً مِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ وَإِنْ تَأَخْرَ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ الْمُتَّصِفُ وَغَيْرَهُمْ كَرَامَتَهُ عِنْدَهُ فَحَقِيقَتُهُ مَوْجُودَةً مِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ وَإِنْ تَأَخْرَ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ الْمُتَصِفُ إِلَى اللّهِ مَتَى اسْتُنْبِقْتَ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ حِينَ إِللّهُ مِنْ الْوَقِحِ وَالْجَسَدِ حِينَ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ مَتَى اسْتُنْبِقْتَ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ حِينَ أَوْلِكُ الْمِينَاقُ فَهُو أَوْلُ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرُهُمْ بَعْنًا.

وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصٌّ بِاسْتِخْرَاجِهِ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ قَبْلَ نَفْخ الرُّوحِ لِائَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ وَهُوَ عَيْنُهُ وَخُلاَصَتُهُ وَوَاسِطَةً عِقْدِهِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًا مِنْ آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ إِلاَّ أَخِذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ وَيَأْخُذُ بِلْلِكَ الْعَهْدَ عَلَى قَوْمِهِ وَهُوَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا، وَقِيلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ وَرَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَغَشَيَهُمْ مِنْهُ مَا أَنْطَقَهُمُ اللَّهُ بِهِ فَقَالُوا يَا رَبَّنَا مَنْ غَشِيَنَا نُورُهُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لهٰذَا نُورُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ آمَنْتُمْ بِهِ جَعَلْتُكُمْ أَنْبِيَاءَ قَالُوا آمَنَّا بِهِ وَبِنُبُوَّتِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَلْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ [آل عمران: ٨١] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينِ ﴾ [آل عمران: ٨١]، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي لَمذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ مِنَ التَّنوِيهِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمٍ قَدْرِهِ الْعَلِيِّ مَا لاَ يَخْفَى وَفِيهَا مَعَ ذَٰلِكَ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَجِيثِهِ فِي زَمَانِهِمْ يَكُونُ مُرْسَلاً إِلَيْهِمْ فَتَكُونُ نُبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهُمْ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لا يَخْتَصُّ بِهِ النَّاسُ مِنْ زَمَانِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَلْ يَتَنَاوَلُ مَنْ قَبْلَهُمْ أَيْضًا وَيَتَبَيِّنُ بِهِٰذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

فَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الْأَنْبِيَاءِ وَلِهَذَا ظَهَرَ ذَٰلِكَ فِي الْآخِرَةِ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لِوَاثِهِ وَفِي الدُّنْيَا كَذَٰلِكَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ صَلَّى بِهِمْ وَلَوِ اتَّفَقَ مَجِيئُهُ فِي زَمَنِ آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أُمْمِهِمُ الْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ وَبِذَٰلِكَ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ، وَعَنْ كَعْبِ الْآخْبَارِ قَالَ لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ الْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ وَبِذَٰلِكَ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ، وَعَنْ كَعْبِ الْآخْبَارِ قَالَ لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ

تَعَالَى أَنْ يَخُلُقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ جِبْرِيلَ أَنْ يَأْتِيهُ بِالطَّينَةِ الَّتِي هِيَ قَلْبُ الْأَوْلِي وَبَهَا وُهُا قَالَ فَهَبَطَ جِبْرِيلُ فِي مَلاَيْكَةِ الْفِرْدُوْسِ وَمَلاَيْكَةِ الرَّقِيعِ الْأَعْلَى فَقَبَضَ قَبْضَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَوْضِع قِبرِهِ الشَّرِيفِ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُنِيرَةٌ فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيمِ فِي مَعِينِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ حَتَّى صَارَتْ كَاللُّرَةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيمٌ ثُمَّ طَافَتْ بِهَا الْمَلاَيْكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَفِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلاَيْكَةُ الْمَلاَيْكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَفِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلاَيْكَةُ الْمَلاَيْكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَفِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلاَيْكَةُ وَمِنْ مَوْضِعِ الْمَلاَيْكَةُ وَمِنْ مَوْضِعِ الْمَلاَعُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرَّةِ الْأَرْضِ بِمَكَةً وَمِنْ مَوْضِعِ الْكَعْبَةِ دُحِيتِ وَلِيتَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرَّةِ الْأَرْضِ بِمَكَةً وَمِنْ مَوْضِعِ الْكَعْبَةِ دُحِيتِ الْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّكُوبِينِ وَالْكَائِنَاتُ تَبَعْ لَهُ.

وَعَنْ صَاحِبٍ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ أَنَّ الْمَاءَ يَعْنِي فِي الطُّوفَانِ لَمَّا تَمَوَّجَ رَمَى بِالزَّبَدِ إِلَى النَّوَاحِي فَوَقَعَتْ جَوْهَرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا يُحَاذِي تُرْبَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلْهَمَهُ أَنْ قَالَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلْهَمَهُ أَنْ قَالَ يَا رَبِّ لِمَ كَنْيَتَنِي أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ اللّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هٰذَا النُّورُ قَالَ هٰذَا نُورُ نَبِيٍّ مِنْ ذُرِيَّتِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هٰذَا النُّورُ قَالَ هٰذَا نُورُ نَبِيٍّ مِنْ ذُرِيَّتِكَ اللّهُ فِي السَّمَاءِ أَحْمَدُ وَفِي الْأَرْضِ مُحَمَّدٌ لَوْلاَهُ مَا خَلَقْتُكَ وَلاَ خَلَقْتُ سَمَاءً وَلاَ أَرْضَا.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ بِسَنَدِهِ عَنْ جَابِرِ بِنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه بَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى وَلَمْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى وَلَمْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيكَ مِنْ نُورِهِ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلاَ قَلَمٌ وَلاَ جَنَّةٌ وَلاَ نَارٌ وَلاَ مَلَكَ وَلاَ سَمَاءً وَلاَ أَرْضَ وَلاَ شَمْسٌ يَكُنْ فِي ذٰلِكَ النُورَ أَرْبَعَةً أَجْزَاءٍ وَمِنَ النَّالِيقِ النَّوْرَ أَرْبَعَةً أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ النَّالِي اللّهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ النَّوْلِ السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِيمَ أَرْبَعَةً أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ النَّالِي الْعَرْشَ وَمِنَ النَّالِي الْعَرْشَ فَمْ قَسَمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةً أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ النَّالِي النَّالِي النَّالِي السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِي الْعَرْشِ وَمِنَ النَّالِي السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ النَّالِي السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِي الْمُؤْمِنِينَ النَّالِي الْمُؤْمِنِينَ النَّالِي السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِي الْمُؤْمِنِينَ النَّالِي السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ النَّالِي السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِي السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِي السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِي اللّهُ مُحَمَّدً وَسُولُ اللّهِ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ وَمِي الْمُولِي اللّهِ عَمَلَى وَمِنَ الثَّالِي نُورَ أُنْسِهِمْ وَهُو التَّوْحِيدُ لاَ إِلَهُ وَمِنَ اللّهُ اللّهُ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ .

وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي قَبْلَ خَلْق آدَمَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ، وَفِي الْخَبِرِ لَمًا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ جَعَلَ ذٰلِكَ النُّورَ فِي ظَهْرِهِ فَكَانَ يَلْمَعُ فِي جَبِينِهِ فَيَغْلِبُ عَلَى سَايْرِ نُورِهِ ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَرِيرِ مَمْلَكَتِهِ وَحَمَلَهُ عَلَى أَكْتَافِ مَلاَيْكَتِهِ وَأَمَرَهُمْ فَطَافُوا بِهِ فِي السَّمْوَاتِ لِيرَى عَجَائِبَ مَلَكُوتِهِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ خَلْقُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ إِلَى السَّمْوَاتِ لِيرَى عَجَائِبَ مَلَكَى لَهُ حَوَّاءً زَوْجَتَهُ مِنْ ضِلَعٍ مِنْ أَصْلاَعِهِ الْيُسْرَى وَهُو نَائِمٌ فَلَمًا الْمَعْمِ ثُمَّ خَلَقَ اللّهُ تَعَالَى لَهُ حَوَّاءً زَوْجَتَهُ مِنْ ضِلَعٍ مِنْ أَصْلاَعِهِ الْيُسْرَى وَهُو نَائِمٌ فَلَمًا اللّهُ الْمَعْمِ أَنْ وَلَمْ وَقَدْ خَلَقْهَا اللّهُ السَّيْقَظُ وَرَآهَا سَكَنَ إِلَيْهَا وَمَدَّ يَدَهُ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ الْمَلاَئِكِةُ مَهُ يَا آدَمُ قَالَ وَلِمَ وَقَدْ خَلَقْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقْوَلًا بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْرُهَا قَالُوا تُصَلّي عَلَى مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْرُونَا بِاسْمِ اللّهِ فَقَالَ يَا رَبُ هٰذَا مُحَمَّدُ مَنْ هُو فَقَالَ هٰذَا وَلَدُكَ الّذِي لَوْلاَهُ مَا خَلَقَتُكَ فَقَالَ يَا رَبُ هٰذَا الْوَالِدَ فَنُودِيَ يَا آدَمُ لَوْ تَشَفَعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدِ فِي أَهْلِ السَّمْواتِ بِحُرْمَةِ هٰذَا الْوَلَدِ ارْحَمْ هٰذَا الْوَالِدَ فَنُودِيَ يَا آدَمُ لَوْ تَشَفَعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدِ فِي أَهْلِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَشَقَعْتَالًا يَا رَبُ هُ هُذَا الْوَالِدَ فَنُودِيَ يَا آدَمُ لَوْ تَشَفَعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدِ فِي أَهْلِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَشَقَعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ فِي أَهْلِ السَّمُواتِ وَلاَلْ رَاحَمْ هٰذَا الْوَالِدَ فَنُودِيَ يَا آدَمُ لَوْ تَشَقَعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدِ فِي أَهْلِ السَّمُونَ وَلَالًا الْوَالِدَ فَنُودِيَ يَا آدَمُ لَوْ تَشَقَعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدِ فِي أَهْلِ السَّمُونَ الْمَالَولَ لَقَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ السَّمُ وَا الْوَالِدُ فَنُودِي يَا آدُولُ وَلَا الْوَالِدَ فَيُودِ الْمُعَلِّ فَلَا الْمُعَلِلْ ا

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ يَا رَبُّ أَسْأَلُكَ بِحَقٌّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي فَقَالَ اللّهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمِّدًا وَلَمْ أَخْلُقُهُ قَالَ لِأَنَّكَ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَفْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِم الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفُ إِلَى اسْمِكَ إِلاَّ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى صَدَفْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ وَهُو آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً فَقَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيبًا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَفْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا"، وَقَدْ وَلَدَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ أَرْبَعِينَ وَلَدًا فِي عِشْرِينَ بَطْنًا وَوَضَعَتْ شِيئًا وَحْدَهُ كَرَامَةً لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ نُورَهُ انْتَقَلَ مِنْ آدَمَ إِلَى شِيثٍ وَقَبْلَ وَفَاتِهِ جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ أَوْصَى شِيثٌ وَلَدَهُ بِوَصِيَّةِ آدَمَ أَنْ لاَ يَضَعَ لهٰذَا النُّورَ إِلاَّ فِي الْمُطَهِّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَمْ تَزَلْ لهَذِهِ الْوَصِيَّةُ جَارِيَةً تُنْقَلُ مِنْ قَرْنِ إِلَى قَرْنِ إِلَى أَنْ أَدِّى اللَّهُ ٱلنُّورَ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَوَلَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَطَهَّرَ اللَّهُ لَهَذَا النَّسَبَ الشَّرِيفَ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ كَمَّا وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ والسَّلاَّمُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَرْضِيَّةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ مَا وَلَدَنِي إِلاَّ نِكَاحُ الْإِسْلاَمِ. وَرَوَى هِشَامٌ بْنُ مُحَمَّدِ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَمِاقَةِ أُمُّ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِنَّ سِفَاحًا وَلاَ شَيْئًا مِمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ يَكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَكُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَيْيِ أَبِي وَأُمِّي وَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاح أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلْتَقِ أَبَوَايَ قَطُّ عَلَى سِفَاحٍ لَمْ يَزَلِ اللّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلاَبِ الطَّيْبَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفًى مُهَدِّبًا لاَ تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ إِلاَّ كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا، وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفَسِكُمْ» بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقَالَ أَنَا أَنْفَسُكُمْ نَسَبًا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آبَائِي مِنْ لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ.

وَعَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَلْبَتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا فَلَمْ أَرْ رَجُلاَ أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم بُوفَتُ مِن حَيْدٍ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنَا فَقَرْنَا حَتَّى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِي صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بُوفَتُ مِنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ اللّهُ عَنْ وَلِلْه إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشَا مِن كِنانَة وَالسَّطَفَى مِنْ قُرِيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشَا مِن كِنانَة وَالسَّطَفَى مِنْ قُرِيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشَا مِن كِنانَة وَاصْطَفَى مِنْ قُرِيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشَا مِن كِنانَة وَاصْطَفَى مِنْ قُرِيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشَا مِن كِنانَة وَاسَلَمْ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ مَا لَكُونُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا لَاللّهُ عَلْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمَوْلِ اللّهُ عَلْهُ قُلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الْمَا اللّهُ عَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ

وَاعْلَمْ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمْ يَشْرَكُهُ فِي وِلاَدَتِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ أَخْ وَلاَ أُخْتُ لانْتِهَاءِ صَفْوَتِهِمَا إِلَيْهِ وَقُصُورِ نَسَبِهِمَا عَلَيْهِ لِيَكُونَ مُخْتَصًّا بِنَسَبِ جَعَلَهُ اللّهُ تَعَالَى لِلنُبُوَّةِ غَايَةً وَلِتَمَامِ الشَّرَفِ نِهَايَةً وَأَنْتَ إِذَا اخْتَبَرْتَ حَالَ نَسَبِهِ وَعَلِمْتَ طَهَارَةً مَوْلِدِهِ تَيَقَّنْتَ أَنَّهُ سُلاَلَةُ آبَاءٍ كِرَامٍ الشَّرَفِ نِهَايَةً وَأَنْتَ إِذَا اخْتَبَرْتَ حَالَ نَسَبِهِ وَعَلِمْتَ طَهَارَةً مَوْلِدِهِ تَيَقَّنْتَ أَنَّهُ سُلاَلَةُ آبَاءٍ كِرَامٍ فَهُو صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُ الْعَرَبِيُ الْأَبْطَحِيُّ الْحَرَمِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْقُرَشِيُّ نُخْبَةً بَنِي هاشِمٍ فَهُو صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُ الْعَرَبِيُ الْأَبْطَحِيُّ الْحَرَمِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْقُرَشِيُّ نُخْبَةً بَنِي هاشِمٍ

الْمُخْتَارُ الْمُنْتَخَبُ مِنْ خَيْرِ بُطُونِ الْعَرَبِ وَأَعْرَقِهَا فِي النِّسَبِ وَأَشْرِهَا فِي النَّسَبِ وَأَشْرِهَا عُودًا وَأَطْوَلِهَا عَمُودًا وَأَطْيَبِهَا أَرُومَةٌ وَأَعْرَهَا جُرْثُومَةٌ وَأَفْصَحِهَا لِسَانًا وَأَوْضَحِهَا بَيَانًا وَأَرْجِعِهَا مِعْدَا وَأَطْوَلِهَا عَمُودًا وَأَكْرَمِهَا مَعْشَرًا مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَمِنْ أَكْرَمِ بِلاَدِ اللّهِ عَلَى مِيزَانًا وَأَصَحُهَا إِيمَانًا وَأَعْرَهَا نَفْرًا وَأَكْرَمِهَا مَعْشَرًا مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَمِنْ أَكْرَمِ بِلاَدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَهُو سَيُدُنَا وَمَوْلانًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّه فَهُو سَيْدُنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاسْمُهُ مُجَمِّعٌ بْنِ كِلاّبٍ وَاسْمُهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاسْمُهُ مُوسَلِّ وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنِ عُمْوِمَ الْجُمْعَةِ فَيَخْطُبُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ بِمَبْعَثِ حَكِيمٌ بْنِ مُولَةً بْنِ كُعْبٍ وَكَانَتَ تَجْتَمِعُ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَيَخْطُبُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ بِمِبْعَثِ عَلَيْهِ وَاسْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُعْلِمُهُمْ بِأَنّهُ مِنْ وَلَيهِ وَيَأْمُوهُمْ بِاتّبَاعِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ ابْنِ لُوقِي بْنِ حَكِيمٌ مُن مُلْورَةً بْنِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَاسْمُهُ قَيْسٌ بْنِ كِنَانَة بْنِ عُدْرِكَةً بْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ ابْنِ مُضَر بْنِ عَلْي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنِهِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنِهِ وَمَلّمَ بَيْنَ عَيْنِهِ وَمَلّمَ بَيْنَ عَيْنِهِ وَمَلّمَ بَيْنَ عَيْنِهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنِهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنِهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنِهُ وَسَلّمَ بَيْنَ عَلْمُ وَلَا إِنْ هُذَا كُلُهُ لَوْ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنِهِ وَمَلّمَ بَنِ عَلْهُ وَلَا الْمَوْلُودِ فَسُمّي نِوْارًا بْن

قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَالْإِجْمَاءُ حُجَّةٌ عَلَى أَن رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا انْتَسَبَ إِلَى عَدْنَانَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْتَسَبَ لَمْ يُجَاوِزْ مَعَدٌ بْنَ عَدْنَانَ ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ كَذَبَ النَّسَّابُونَ مَرَّتَيْنِ أَوْ قَلَانًا.

وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْتَسَبَ لَمْ يُجَاوِزْ مَعَدٌ بْنَ عَدْنَانَ ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ كَذَبَ النَّسَابُونَ مَرَّتَيْنِ أَوْ قَلْأَنَّا.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَ عَدْنَانَ وَإِسْمَاعِيلَ ثَلاَثُونَ أَبًا لاَ يُعْرَفُونَ، وَعَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ أَنَّ نُورَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمًّا صَارَ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَدْرَكَ نَامَ يَوْمَا فِي الْحِجْرِ فَانَتَبَهَ مَكْحُولاً مَدْهُونَا قَدْ كُسِي حُلَّةَ الْبَهَاء وَالْجَمَالِ فَبَقِي مُتَحَيِّرًا لاَ يَدْرِي مَنْ فَعَلَ بِهِ ذٰلِكَ فَانَتَبَهَ مَكْحُولاً مَدْهُونَا قَدْ كُسِي حُلَّة الْبَهَاء وَالْجَمَالِ فَبَقِي مُتَحَيِّرًا لاَ يَدْرِي مَنْ فَعَلَ بِهِ ذٰلِكَ فَأَخَذَ أَبُوهُ بِيَدِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى كَهَنَةٍ قُرَيْشٍ فَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِتَزْوِيجِهِ فَزَوَّجَهُ وَكَانَتْ تَفُوحُ مِنْهُ وَالْحَدُ الْمُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضِيءُ فِي غُرِّتِهِ وَكَانَتْ قُرَيْشُ وَيُسْتَعَلِّهُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضِيءُ فِي غُرِّتِهِ وَكَانَتْ قُرْنِشُ وَيَسْتَعَلَقُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ بِبَرَكَةٍ نُورِ مُحَمَّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

وَلَمَّا قَدِمَ أَبْرَهَةً مَلِكُ الْيَمَنِ لِهَدْمِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبَلغَ ذٰلِكَ قُرَائً ۚ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطْلِبِ
لاَ يَصِلُ إِلَى لَمْذَا الْبَيْتِ لِأَنَّ لَهُ رَبًّا يَخْمِيهِ ثُمَّ اسْتَاقَ أَبْرَهَةُ إِبِلَ قُرَيْشٍ وَغَنَمَهَا وَكَانَ لِعَبْدِ
الْمُطَّلِبِ فِيهَا أَرْبَعُمِائَةِ نَاقَةٍ فَرَكِبَ فِي قُرَيْشٍ حَتَّى طَلَعَ جَبَلَ ثَبِيرٍ فَاسْتَدَارَ نُورُ رَسُولِ اللّهِ
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبِينِهِ كَالْهَلاكِ وَانْعَكَسَ شُعَاعُهُ عَلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ فَلَمًّا نَظَرَ عَبْدُ

الْمُطَّلِبِ إِلَى ذَٰلِكَ قَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشِ ارْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ لهَذَا الْأَمْرَ فَوَاللّهِ مَا ٱسْتَدَارَ لهَذَا النُّورُ مِنِّي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الظَّفَرُ لَنَا فَرَجَعُوا مُتَفَرِّقِينَ ثُمَّ إِنَّ أَبْرَهَةَ أَرْسَلَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَةً وَنَظُرَ إِلَى وَجْهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَضَعَ وَتَلَجْلَجَ لِسَانُهُ وخرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَكَانَ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ النَّوْرُ عِنْدَ ذَبْحِهِ فَلَمًّا أَفَاقَ خَرَّ سَاجِدًا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ أَشْهَدُ أَنْكَ سَيُدُ قُرَيْشٍ حَقًّا.

وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَمَّا حَضَرَ عِنْدَ أَبْرَهَةً نَظَرَ الْفِيلُ الْأَبْيَضُ الْعَظِيمُ إِلَى وَجْهِهِ فَبَرَكَ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَخَرَّ سَاجِدًا وَأَنْطَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْفِيلَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَى النُّورِ الَّذِي فِي ظَهْرِكَ يًا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ وَلَمًّا دَخَلَ جَيْشُ أَبْرَهَةَ لِهَدْمِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ بَرَكَ الْفِيلُ فَضَرَبُوهُ فِي رَأْسِهِ ضَرْبًا شَدِيدًا لِيَقُومَ فَأَبَى فَوَجَّهُوهُ رَاجِعًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَامَ ثُمَّ أَرْسَلَ اللّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ مِنَ الْبَحْرِ مَعَ كُلِّ طَائِرِ مِنْهَا ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ حَجَرٌ فِي مِنْقَارِهِ وَحَجَرَانِ فِي رِجْلَيْهِ كَأَمْثَالِ الْعَدَسِ لاَ تُصِيبُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلا أَهْلَكَتْهُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ يَتَسَاقَطُونَ بِكُلِّ طَرِيقٍ وَأُصِيبَ أَبْرَهَةُ فِي جَسدِهِ بدَاءِ فَتَسَاقَطَتْ أَنَامِلُهُ أَنْمُلَةً وَسَالَ مِنْهُ الصَّدِيدُ وَالْقَيْحُ وَالدُّمُ وَمَا مَاتَ حَتَّى انْصَدَعَ قَلْبُهُ وَإِلَى لَمْذِهِ الْقِصَّةِ أَشَارَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ لِنَبِّيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ [الفيل: ١] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَقَدْ كَانَتْ لهٰذِهِ الْقِصَّةُ دَالَّةَ عَلَى شَرَفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِرْهَاصًا لِنُبُوَّتِهِ أَيْ تَأْسِيسًا لَهَا وَإِعْزَازًا لِقَوْمِهِ بِمَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِعِثْنَاءِ حَتَّى دَانَتِ الْعَرَبُ وَاعْتَقَدَتْ شَرَفَهُمْ وَفَضْلَهُمْ عَلَى سَاثِرِ النَّاسِ بِحِمَايَةِ اللهِ تَعَالَى لَهُمْ وَدَفْعِهِ عَنْهُمْ مَكْرَ أَبْرَهَةَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِسَائِرِ الْعَرَبِ قُدْرَةٌ عَلَى قِتَالِهِ، وَلَمَّا فَرِّجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجَعَ أَبْرَهَةُ خَائِبًا فَبَيْنَمَا هُوَ نَاثِمٌ فِي الْحِجْرِ إِذْ رَأَى مَنَامًا عَظِيمًا فانْتَبَهَ فَزِعًا مَرْعُوبًا وَأَتَى كَهَنَّةَ قُرَيْشِ وَقَصَّ عَلَيْهِمْ رُؤْيَاهُ فَقَالُوا لَهُ إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ ظَهْرِكَ مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ أَهْلُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَنَّ فِي النَّاسِ عَلَمًا مُبِينًا فَتَزَوَّجَ فَاطِمَةً وَحَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيحِ وَقِصَّتُهُ فِي ذَٰلِكَ مَشْهُورَةٌ، وَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ مَعَ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ فَدَاهُ بِنَحِرِ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ لْرُؤْيَا رَآهَا مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ كَاهِنَةٍ مُتَهَوِّدَةٍ قَدْ قَرَأَتِ الْكُتُبَ يُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ لَهُ حِينَ نَظَرَتْ إِلَى وَجْهِهِ وَكَانَ أَحْسَنَ رَجُلِ فِي قُرَيْشِ لَكَ مِثْلُ الْإِبِلِ الَّتِي نُجِرَتْ عَنْكَ وَقَعْ عَلَيَّ الْآنَ لِمَا رَأَتْ فِي وَجْهِهِ مِنْ نُورِ النُّبُوَّةِ وَرَجَتْ أَنْ تَحْمِلَ بِهَٰذَا النَّبِيِّ الْكرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَابَهَا بِقَوْلِهِ:

> أَمَّسا الْسَحْسَرَامُ فَسالْسَمْسَاتُ دُونَسهُ فَسَكَسِيْفَ بِبِالْآمْرِ الَّذِي تَبْسِيْسِنَهُ

والْحِلُ لاَ حِلٌ فَأَسْتَبِينَهُ يَحْمِي الْكَرِيمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ

ثُمَّ خَرَجَ بِهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَتَى بِهِ وَهْبَ بْنَ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةً وَهُوَ يَوْمَئِذِ سَيَّدُ بَنِي زُهْرَةً نَسَبًا وَشَرَفًا فَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ آمِنَةً وَهِيَ يَوْمَئِذِ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ نَسَبًا وَمَوْضِعًا فَوَقَعَ عَلَيْهِ الْفُرَة نَسَبًا وَشَرَفًا فَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ آمِنَةً وَهِيَ يَوْمَئِذِ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ نَسَبًا وَمَوْضِعًا فَوَقَعَ عَلَيْهِا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ أَيَّامٍ مِنَى فِي شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ فَحَمَلَتْ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا فَمَرَّ بِالْمَوْأَةِ الَّتِي عَرَضَتْ عَلَيْهِ مَا عَرَضَتْ فَقَالَ لَهَا مَالَكِ لاَ وَسَلّمَ ثُمَّ مُعَلَّ بِالْأَمْسِ فَقَالَتْ فَارَقَكَ النُّورُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ بِالْأَمْسِ فَلَيْسَ فَلَيْسَ لَيُومُ مَا عَرَضْتِ بِالْأَمْسِ فَقَالَتْ فَارَقَكَ النُّورُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ بِالْأَمْسِ فَلَيْسَ فَلَيْسَ لِي لِكَ الْيُومُ مَا عَرَضْتِ بِالْأَمْسِ فَقَالَتْ فَارَقَكَ النُّورُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ بِالْأَمْسِ فَلَيْسَ لَمُ لِللّهُ إِلاّ أَنْ يَجْعَلَهُ حَيْثُ شَاء.

وَلَمَّا حَمَلَتْ آمِنَةُ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ لِحَمْلِهِ عَجَائِبُ قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ النَّسْتُرِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لَمًّا أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى خَلْقَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبْدِ اللّهِ النَّسْتُرِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لَمَّا أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى خَلْقَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ أَمِهِ آمِنَةً لَيْهُ بَعْوَنَ الْمَكْنُونَ الْجِنَانِ أَنْ يَفْتَحَ الْقَرْدُوسَ وَيَقَاعِهَا النَّيْمِ وَلَادَى مُنَادٍ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَيِعَ بَطْنِ أُمِّهِ اللّهِ عَلْهُ وَلَيْ يَتُمْ خَلْقُهُ وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا الْهَادِي يَسْتَقِرُ فِي هَذِهِ اللّهُ عَلْهُ وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَلَيْ وَلِي رَوَايَةٍ كَعْبِ الْأَحْبَادِ أَنَّهُ نُودِي تِلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِرُ اللّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِرُ اللّهُ فِي بَطْنِ آمِئَةً فَيَا طُوبَى وَفِي رِوَايَةٍ كَعْبِ الْأَرْضِ وَيِقَاعِهَا أَنَّ النُّورَ الْمَكْنُونَ الَّذِي مِنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِرُ اللّهُ فِي بَطْنِ آمِئُكُ وَمَعْ فَي السَّمَاءِ وَكَانَتْ قُرَيْشُ فِي بَطْنِ آمِئُهُ فَيَا طُوبَى وَضِي عَظِيمٍ فَاخْضَرَتِ الْأَرْضُ وَحَمَلَتِ الْأَشْجَارُ وَأَتَاهُمُ الرَّفُدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَسُمِّيَتْ تِلْكَ وَضِيتِ عَظِيمٍ فَاخْضَرَتِ الْأَرْضُ وَحَمَلَتِ الْأَشْجَارُ وَأَتَاهُمُ الرَّفُدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَسُمِّيتُ تِلْكَ السَّنَةُ الْقَوْحِ وَالاَبْتِهَاجِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِسْلَحَقَ أَنَّ آمِنَةً كَانَتْ تُحِدُّتُ أَنَّهَا أُتِيَتْ حِينَ حَمَلَتْ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهَا إِنَّكِ حَمَلْتُ بِهِ وَلاَ وَجَدْتُ لَهُ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهَا إِنَّكِ حَمَلْتُ بِهِ وَلاَ وَجَدْتُ لَهُ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهَا إِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ لهذِهِ الْأُمَّةِ وَقَالَتْ مَا شَعَرْتُ بِأَنِّي حَمَلْتُ بِهِ وَلاَ وَجَدْتُ لَهُ يُقَلاً وَلاَ وَحَمَا كَمَا تَجِدُ النِّسَاءُ إِلاَّ أَنِّي أَنْكَرْتُ رَفْعَ حَيْضَتِي وَأَتَانِي آتٍ وَأَنَا بَيْنَ النَّاثِمَةِ وَالْيَقْظَانَةِ فَقَالَ هَلْ شَعَرْتِ بِأَنَّكِ حَمَلْتِ بَسَيِّدِ الْأَنَامِ ثُمَّ أَمْهَلَنِي حَتَّى إِذَا دَنَتْ وِلاَدَتِي أَتَانِي فَقَالَ قُولِي:

### 

ثُمَّ سَمِّيهِ مُحَمَّدًا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَاذَ ۚ وَلَآلَةِ حَمْلِ آمِنَةً بِرَسُولِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشِ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَالَتْ حُملَ بِرَسُولِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ إِمَامُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرٌ لِمَلِكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَهُو إِمَّامُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرٌ لِمَلِكِ مِنْ مُلُولِكِ الدُّنْيَا إِلاَّ أَصْبَحَ مَنْكُوسًا وَقَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى وُحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ

وَكَذَٰلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشُّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ شُهُورِ حَمْلِهِ نِدَاءٌ فِي الْأَرْضِ وَنِدَاءٌ فِي السَّمَاءِ أَنْ أَبْشِرُوا فَقَدْ آنَ أَنْ يَظْهَرَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَا مُبَارَكًا.

وَعَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَبْقَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَارٌ إِلاَّ أَشْرَقَتْ وَلاَ مَكَانٌ إِلاَّ دَخَلَهُ النُّورُ وَلاَ دَابُةٌ إِلاَّ نَطَقَتْ، وَعَنْ أَبِي زَكْرِيًا يَحْيَى بْنِ عَائِذِ بَقِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كُمُّلاً لاَ تَشْكُو وَجَعًا وَلاَ مَعْصًا وَلاَ رِيحًا وَلاَ مَا يَعْرُضُ لِذَوَاتِ الْحَمْلِ مِنَ النِّسَاءِ وَكَانَتْ تَقُولُ وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْ حَمْلِ هُوَ أَخْفُ وَلاَ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْهُ، وَلَمًّا تَمَّ لَهَامِنْ حَمْلِهَا شَهْرَانِ تَقُولُ وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْ حَمْلِ هُوَ أَخْفُ وَلاَ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْهُ، وَلَمًّا تَمَّ لَهَامِنْ حَمْلِهَا شَهْرَانِ تَوْفِي عَبْدُ اللّهِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ أَخُوالِهِ بَنِي النَّجَارِ وَدُفِنَ بِالْأَبُواءِ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ تُوفِي عَبْدُ اللّهِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ أَخُوالِهِ بَنِي النَّجَارِ وَدُفِنَ بِالْأَبُواءِ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ تُوفِي عَبْدُ اللّهِ قَالَتِ الْمَلاَثِكَةُ إِلٰهَنَا وَسَيّدَنَا بَقِي نَبِيْكَ يَتِيمًا فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى لللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَيّدَنَا بَقِي نَبِيْكَ يَتِيمًا فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى حَضْرَتْ وِلاَدَةُ آمِنَةً قَالَ اللّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَخْمِلْنَ وَلَا عَظِيمًا وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَخْمِلْنَ وَلَا كَوْلَ كَرَامَةً لِمُحَمِّدٍ صَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ كَانَتْ آمِنَةُ تُحَدِّثُ وَتَقُولُ أَتَانِي آتٍ حِينَ مَرٌ مِنْ حَمْلِي سِتَّةُ أَشْهُرِ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لِي يَا آمِنَةُ إِنَّكِ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمّيهِ مُحَمَّدًا وَاكْتُمِي شَأْنَكِ قَالَتُ ثُمَّ لَمًّا أَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ النّسَاءَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِي أَحَدٌ لاَ ذَكَرٌ وَلاَ أَنْنَى وَإِنِّي لَوَحِيدَةٌ فِي قَالَتُ ثُمَّ لَمَّا أَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ النّسَاءَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِي أَحَدٌ لاَ ذَكَرٌ وَلاَ أَنْنَى وَإِنِّي لَوَحِيدَةٌ فِي قَالَتُ ثُمّ الْمَنْ لِي وَعَبْدُ الْمُطُلِبِ فِي طَوَافِهِ فَسَمِعْتُ وَجْبَةً عَظِيمَةً وَأَمْرًا عَظِيمًا هَالَئِي ثُمَّ رَأَيْتُ كَأَنَّ الْمَنْ الْمَعْمُ الْمَعْمُ وَأَيْنَ عَلَيْ الرُعْبُ وَكُلُّ وَجِعٍ أَجِدُهُ ثُمَّ الْتَقَتُ فَإِذَا أَنَا لِيمْرَبَةِ بَيْضَاءَ فَتَنَاوَلُتُهَا فَأَصَابَنِي نُورٌ عَالِ ثُمَّ رَأَيْتُ يَسُوةً كَالنَّخُلِ طِوَالاَ كَأَنَهُنَ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ مِشَرَبَةٍ بَيْضَاءَ فَتَنَاوَلُتُهَا فَأَصَابَنِي نُورٌ عَالِ ثُمِّ رَأَيْتُ يَسُوةً كَالنَّخُلِ طِوَالاَ كَأَنَهُنَ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ مِشَرَبَةٍ بَيْضَاءَ فَتَنَاوَلُتُهَا فَأَصَابَنِي نُورٌ عَالِ ثُمِّ رَأَيْتُ يَسُونً كَالنَّخُلِ طِوالاَ كَأَنُهُنَ لِي نَجْنُ آسِيتَهُ الْمَرَاةُ مِنْ السَّمَعُ الْوَجْبَةُ فِي كُلُّ مَنْ الْمُعُولُ وَمَرْيَمُ الْبَنَةُ عِمْوانَ وَهُولًا عِمِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَاشْتَدٌ بِي الْأَمْرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْوَجْبَةَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ أَعْظَمَ وَأَهُولُ مِنْ أَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَنَا أَسْمَعُ الْوَجْبَةَ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ مُؤلِقُ عَنْ آعَيُنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

قَالَتْ وَرَأَيْتُ رِجَالاً قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَاءِ بِأَيْدِيهِمْ أَبَارِيقُ مِنْ فِضَةٍ ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقِطْعَةٍ مِنَ الطَّيْرِ قَدْ غَطَّتْ حُجْرَتِي مَنَاقِيرُهَا مِنَ الزُّمُرُّدِ وَأَجْنِحَتُهَا مِنَ الْيَاقُوتِ فَكَشَفَ اللهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَرَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَعْلاَمٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا فِلْمَعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَعْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَأَخَذَنِي الْمَخَاضُ فَوْضَعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ قَدْ رَفَعَ اصْبَعَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ كَالْمُتَضَرِّعِ الْمُبْتَهِلِ ثُمَّ رَأَيْتُ سَحَابَةً بَيْضَاءَ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى غَشِيئَهُ فَغَيَّبَتْهُ عَنِّي فَسَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِي طُوفُوا بِهِ مَشَارِقَ بَيْضَاءَ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى غَشِيئَهُ فَغَيَّبَتْهُ عَنِي فَسَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِي طُوفُوا بِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَأَدْخِلُوهُ الْبِحَارَ لِيَعْرِفُوهُ بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ ثُمَّ تَجَلَّتْ عَنْهُ فِي أَسْرَعِ وَتُعْتِهِ وَصُورَتِهِ ثُمَّ تَجَلَّتْ عَنْهُ فِي أَسْرَعِ وَقَتْ .

وَرَوَى الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ أَنَّ آمِنَةً قَالَتْ لَمًّا وَضَغْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَأَيْتُ سَحَابَةً عَلَيْهِ مَسْمِعْتُ مُعَادِيًا يُعَلِي عُفِيهَا صَهِيلَ الْخَيْلِ وَخَفَقَانَ الْأَجٰينِحَةِ وَكَلاَمَ الرَّجَالِ حَتِّى غَشِينَهُ وَغُيْبَ عَنِي فَسَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِي طُوفُوا بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَهِيعِ الْأَرْضِ وَاعْرِضُوهُ عَلَى كُلُّ رُوحَانِيٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَلاَيُكَةِ وَالطُّيُورِ وَالْوُحُوشِ وَأَعْطُوهُ خَلْقَ آدَمَ وَمَعْرِفَةَ عَلَى كُلُّ رُوحَانِيٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَلاَيُكَةِ وَالطُّيُورِ وَالْوَحُوشِ وَأَعْطُوهُ خَلْقَ آدَمَ وَمَعْرِفَة شَيْبُ وَشَخَاعَة نُوحٍ وَخُلَّةً إِبْرَاهِيمَ وَلِسَانَ إِسْمَاعِيلَ وَرِضَا إِسْحُقَ وَفَصَاحَة صَالِحٍ وَحِكْمَة شُيثٍ وَشَخَاعَة نُوحٍ وَخُلَةً إِبْرَاهِيمَ وَلِسَانَ إِسْمَاعِيلَ وَرِضَا إِسْحُقَ وَفَصَاحَة صَالِحٍ وَحِكْمَة لُوطٍ وَبُشُرَى يَعْقُوبَ وَشِدَّةً مُوسَى وَصْبَرَ أَيُوبَ وَطَاعَةً يُونُسَ وَجِهَادَ يُوشَعَ وَصَوْنَ دَاوُدَ وَحُبُّ وَيُنَالُ وَوَقَالَ إِلْيَاسِ وَعِصْمَةً يَحْيَى وَرُغُدَ عِيسَى وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلاَقِ النَّيِينَ قَالَتْ ثُمَّ الْمُعَلِيقِ عَلَى اللّهُ عَلَي مَلُولِةٍ طَيَّا شَدِيدًا يَئْتِمُ مِنْهَا مَاءً وَإِذَا يَعْبَعُ مَنَالَ مَنْ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي وَلَوْلَهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي وَلَوْلُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لَمًّا وُلِدَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي أُذُنِهِ رِضُوانُ خَازِنُ الْجِنَانِ أَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ فَمَا بَقِيَ لِنَبِيِّ عِلْمٌ إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِيتَهُ فَأَنْتَ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَأَشْجَعُهُمْ خَازِنُ الْجِنَانِ أَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ فَمَا بَقِيَ لِنَبِي عِلْمٌ إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِيتَهُ فَأَنْتَ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَأَشْجَعُهُمْ قَلْبًا، وَعَنْهُ أَيْضًا أَنْ آمِنَةً قَالَتْ لَمًّا فُصِلَ مِنِي النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَعَه نُورٌ أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً مِنَ التّرَابِ فَقَبَضَهَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَقَعَ التَّرَابِ فَقَبَضَهَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَقَعَ اللّهُ مَلْمُ وَلَيْ أَنِهُ لَمّا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَقَعَ قَل اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَل اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَل اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَل اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَل اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْبَيْتَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَرَأَيْتُ الْبَيْعَ مَلْوَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْه

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّهِ وَخَاتِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْهُ أَلِي وَعَنْ أَلِكَ إِنِّي دَعْوَةُ أَبِي إِنِّي عَبْدُ اللّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ أَمَّى اللّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَرَوْيًا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ وَكَذَٰلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ، وَإِنَّ أَمُّ رَسُولِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّأْمِ وَإِلَى هٰذَا أَشَارَ عَمْهُ الْعَبَّاسُ بِقَوْلِهِ:

وَأَنْتَ لَـمًّا وُلِهُ أَشْرَقَتِ الْأَزُ وَأَنْتَ لَكُمُ الْأُو وَلَي النُو فَيَ النُو

ضُ وَضَاءَتْ بِسنُسودِكَ الْأَفُسِةُ وِ وَسُبْلِ السَّرُشَادِ نَسخُستَدِقُ

وَرَوَى ابْنُ سَعْدِ أَنَّهَا وَلَدَثْهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَلَرٌ، وَفِي إِضَاءَةِ قُصُورِ الشَّأْمِ بِلَٰلِكَ النُّورِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا خَصَّ الشَّأْمَ مِنْ نُورِ نُبُوَّتِهِ فَإِنَهَا دَارُ مُلْكِهِ كَمَا ذَكَرَ كَعْبٌ أَنَّ فِي الكُتُبِ السَّالِفَةِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةً ومُهَاجَرُهُ بِيَثْرِبَ وَمُلْكُهُ بِالشَّأْمِ وَلِهٰذَا أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةً ومُهَاجَرُهُ بِيَثْرِبَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ وَلِهٰذَا أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَمَا هَاجَرَ قَبْلُهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى الشَّامِ وَبِهَا يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهِيَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ.

وَرَوَى عَبْدُ الرُّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ عَنْ أُمِّهِ الشَّفَّاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ لَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ عَلَى يَدَيُّ فاسْتَهَلَّ فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ رَحِمَكَ اللّهُ وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الرُّومِ قَالَتْ ثُمَّ أَلْبَسْتُهُ وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الرُّومِ قَالَتْ ثُمَّ أَلْبَسْتُهُ وَأَضْجَعْتُهُ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ غَشِيتْنِي ظُلْمَةً وَرُعْبٌ وَقَشْعَرِيرَةٌ ثُمَّ غُيِّبَ عَنِي فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ وَأَضْجَعْتُهُ فَلَمْ إِلَى الْمَشْرِقِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلِ الْحَدِيثُ مِنِّي عَلَى بَالٍ حَتَّى ابْتَعَثَهُ اللّهُ فَكُنْتُ فِي أَوْلِ النَّاسِ إِسْلاَمًا.

 لَيَسْطُوَنَّ بِكُمْ سَطُوَةً يَخْرُجُ خَبَرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا فِي فَتْحِ الْبَارِي.

وَمِنْ عَجَائِبِ وِلاَدَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رُوِيَ مِنَ ارْتِجَاجِ إِيوَانِ كِسْرَى وَسُقُوطِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَةَ مِنْ شُرُفَاتِهِ وَغَيْضُ بُحَيْرَةً طَبَرِيَّةً وَخُمُودُ نَارِ فَارِسٍ وَكَانَ لَهَ أَلْفُ عَامٍ لَمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَةً مِنْ شُرُفَاتِهِ وَغَيْضُ بُحَيْرَةً طَبَرِيَّةً وَخُمُودُ نَارِ فَارِسٍ وَكَانَ لَهَ أَلْفُ عَامٍ لَمْ تَخْمَدُ كَمَا رَوَاهُ كَثِيرُونَ وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا وَقَعَ مِنْ زِيَادَةً حِرَاسَةٍ السَّمَاءِ فِي الشَّهُ مِن الشَّهُ عِن وَقُلْعِ رَصِد الشَّيَاطِينِ وَمَنْعِهِمْ مِنَ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ، وَوُلِدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُونًا مَسْرُورًا أَيْ مَقْطُوعَ الشَّرَاقِ السَّمْعِ، وَوُلِدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُونًا مَسْرُورًا أَيْ مَقْطُوعَ السَّرَاقِ السَّمْعِ، وَوُلِدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُونًا وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِي عَلَى رَبِّي أَنِّي وُلِدْتُ مَخْتُونًا وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِي.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي عَامِ وِلاَدَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَكْثُرُونَ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الْفِيلِ وَأَنَّهُ بَعْدَ الْفِيلِ بِخَمْسِينَ يَوْمًا وَأَنَّهُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْهُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجِرِ، وَعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِيئَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِيئَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِيئَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةً وَنُرُولُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ.

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ رَاهِبٌ يُسَمَّى عِيصًا مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ وَكَانَ يَقُولُ يُوشِكُ أَنْ يُولَدَ فِيكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ مَوْلُودُ إِلاَّ وَيَسْأَلُ عَنْهُ فَلَمًا كَانَ صَبِيحةُ الْعَرَبُ وَيَمْلِكُ الْعَجَمَ هٰذَا زَمَانُهُ فَكَانَ لاَ يُولَدَ بِمَكَّةَ مَوْلُودُ إِلاَّ وَيَسْأَلُ عَنْهُ فَلَمًا كَانَ صَبِيحةُ الْمَوْلُودُ الّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ حَتَّى أَتَى عِيصَ الْيَوْمِ الّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ حَتَّى أَتَى عِيصَ الْيَوْمُ وَأَلْهُ وَلِدَ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم عَنْهُ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَيَمُوتُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ قَالَ وُلِدَ لِي اللّهُ مَعَ الصَّبْحِ مَوْلُودٌ قَالَ فَمَا الْإِثْنَيْنِ وَيَمُوتُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ قَالَ وُلِدَ لِي اللّهُ لَقَدْ وَلِدَ قَالَ فَمَا الْبَيْتِ مَوْمُولُودُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحَمَّدًا قَالَ وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ هٰذَا الْمَوْلُودُ فَيكُمْ أَهُلَ هٰذَا الْبَيْتِ وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ هٰذَا الْمَوْلُودُ فَيكُمْ أَهُلَ هٰذَا الْبَيْتِ وَمَالًا أَنْهُ طَلَعَ نَجْمُهُ الْبَارِحَةَ وَأَنّهُ وَلِدَ الْيَوْمَ وَأَنَّ اسْمَهُ مُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَاللّهُ مِنْ الشّهُورِ الشّهْسِيَّةِ فِيسَانَ وَكَانَ لِعِشْرِينَ مَضَتْ مِنْهُ.

وَقِيلَ وُلِدَ لَيْلاً فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ بِمَكَّةَ يَهُودِيُّ يَتَّجِرُ فِيهَا فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلاَمَةٌ فِيهَا اللّيْلَةَ نَبِي هُذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلاَمَةٌ فِيهَا اللّهُ عَلَى أَمْهِ فَقَالُوا أَخْرِجِي شَعْرَاتٌ مُتَوَاتِرَاتٌ كَأَنُهُنَّ عُرْفُ فَرَسٍ فَخَرَجُوا بِالْيَهُودِيِّ حَتَّى أَدْخُلُوهُ عَلَى أُمّهِ فَقَالُوا أَخْرِجِي

لَنَا النَكِ فَأَخْرَجَتْهُ وَكَشَفُوا عَنْ ظَهْرِهِ فَرَأَى تِلْكَ الشَّامَةَ فَوَقَعَ الْيَهُودِيُّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَلَمًّا أَفَاقَ قَالُوا مَا لَكَ وَيْلَكَ قَالَ ذَهَبَتْ وَاللهِ النُّبُوّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَلَيْلَةُ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّةَ فِي الدَّارِ النِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُويْبَةٌ عَتِيقَةٌ أَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا حِينَ كَانَتْ لِمُحَمِّدِ بْنِ يُوسُفَ، وَأَرْضَعَتْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُويْبَةٌ عَتِيقَةٌ أَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا حِينَ كَانَتْ لِمُحَمِّدِ بْنِ يُوسُفَ، وَأَرْضَعَتْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُويْبَةٌ عَتِيقَةٌ أَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا حِينَ بَشِرَتْهُ بِولاَدَتِهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَدْ رُوْيَ أَبُو لَهِبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهُ مَا حَالُكَ بَشَرَتْهُ بِولاَدَةِ فِي النَّامِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِي فِي كُلِّ لَيْلَةِ اثْنَيْنِ وَأَمْصُ مِنْ بَيْنِ إِصْبَعَيْ هَاتَيْنِ مَاءً وَأَشَارَ بِرَأْسِ إِصْبَعَيْهِ وَإِنَّ ذَٰلِكَ بِإِعْتَاقِي لِقُوَيْبَةً عِنْدَمَا بَشَّرَتْنِي بِولاَدَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَالَقُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ لَهُ وَلَقَاعَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلِهُ عَلَيْهِ وَلِلْكَ بِإِعْتَاقِي لِلْهُ وَيَهُمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ لِلْكُولُ لَلْكُولُكُ وَاللّهُ لَلْكُولُ لَكُولُهُ إِلْكُولُ مَوْتِهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ وَلِلْكُ فَلِكُ لَلْكُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ مَلْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ ا

قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ قَإِذَا كَانَ هٰذَا أَبُو لَهَبِ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَ بِفَرَحِهِ لَيْلَةً مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا حَالِ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ يُسَرُّ بِمَوْلِدِهِ وَيَبَذِلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبِّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ جَنَّاتِ النَّعيمِ وَلاَ زَالَ أَهْلُ الْإِسْلاَمِ يَخْتَفِلُونَ جَزَاؤُهُ مِنَ اللّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ جَنَّاتِ النَّعيمِ وَلاَ زَالَ أَهْلُ الْإِسْلاَمُ يَخْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُعَلِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَلُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَلُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَاتِ وَيَعْتَلُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَومِ وَيَظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللّهُ امْرَأُ اتَّخَذَ لَيَالِي شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكَةَ أَعْيَادًا.

فَلَمَبْتُ فَإِذَا بِهِ مُدْرَجٌ فِي ثَوْبِ صُوفِ أَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ يَهُوحُ مِنْهُ الْمِسْكُ وَتَحْتَهُ حَرِيرَةً خَضْرَاءُ رَاقِدًا عَلَى قَفَاهُ يَغُطُّ فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِن نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُويْدًا خَضْرَاءُ رَاقِدًا عَلَى قَفَاهُ يَغُطُّ فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِن نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُويْدًا فَقَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنْظُورُ إِلَيَّ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى فَوضَغْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنْظُورُ إِلَيَّ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى

دَخَلَ حِلاَلُ السَّمَاءِ وَأَنَا أَنْظُرُ فَقَبَّلْتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَأَعْطَيْتُهُ ثَذْيِعِي الْأَيْمَنَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِمَا شَاءً مِنْ لَبَنٍ فَحَوَّلَتُهُ إِلَى الْأَيْسَرِ فَأَبَى وَكَانَتْ تِلْكَ حَالَهُ بَعْدُ قَالَتْ فَرَوِيَ وَرَوِيَ أَخُوهُ ثُمَّ أَخَذْتُهُ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ جِثْتُ بِهِ إِلَى رَحْلِي فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَدْيَايَ بِمَا شَاءَ اللّهُ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ هُوَ إِلاَّ أَنْ جِثْتُ بِهِ إِلَى رَحْلِي فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَدْيَايَ بِمَا شَاءَ اللّهُ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ فَقَامَ صَاحِبِي تَعْنِي زَوْجَهَا إِلَى شَارِفِنَا تِلْكَ فَإِذَا بِهَا لَحَافِلُ فَحَلَبَ مَا وَشِرِبَ أَخُوهُ حَتَّى رَوِينَا وَبِثْنَا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ فَقَالَ صَاحِبِي يَا حَلِيمَةٌ وَاللّهِ إِنِّي لَأَرَاكِ قَدْ أَخَذْتِ شَرِبَ وَشَرِبْتُ حَتَّى رَوِينَا وَبِئْنَا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ فَقَالَ صَاحِبِي يَا حَلِيمَةٌ وَاللّهِ إِنِّي لَأَرَكِ قَدْ أَخَذْتِ فَسَرِبَ وَشَرِبْتُ حَتَّى رَوِينَا وَبِئْنَا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ فَقَالَ صَاحِبِي يَا حَلِيمَةٌ وَاللّهِ إِنِّي لَآلُولُ قَدْ أَخَذْتِ فَيْلُ اللّهُ يَزِيدُنَا أَنْهُ فَلَمْ يَزَلِ اللّهُ يَزِيدُنَا أَنْ خَيْرًا.

قَالَتْ حَلِيمَةُ فَوَدَّعْتُ أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَكِبْتُ أَتَانِي وَأَخَذْتُهُ بَيْنَ يَدَيُّ فَسَبَقَتْ دَوَابٌ النَّاسِ الَّذِينَ كَانُوا مَعِي وَهُمْ يَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا ثُمَّ قَدِمْنَا مِنَازِلَ بَنِي سَعْدِ وَلاَ أَعْلَمُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ أَجْدَبَ مِنْهَا وَكَانَتْ غَنَمِي تَرُوحُ عَلَيٍّ حِينَ قَدِمْنَا بِهِ شِبَاعًا لَبَنَا فَنَحْلِبُ وَنَشْرَبُ وَمَا يَخْلِبُ إِنْسَانٌ قَطْرَةٍ لَبَنِ وَلاَ يَجدُهَا فِي ضَرْعٍ حَتَّى كَانَ الْحَاضِرُ مِنْ قَوْمِنَا يَقُولُونَ وَنَشْرَبُ وَمَا يَخْلِبُ إِنْسَانٌ قَطْرَةٍ لَبَنِ وَلاَ يَجدُهَا فِي ضَرْعٍ حَتَّى كَانَ الْحَاضِرُ مِنْ قَوْمِنَا يَقُولُونَ لِرُعْيَانِهِمْ اسْرَحُوا حَيْثُ يَسْرَحُ رَاعِي غَنَم بِنْتَ أَبِي ذُويْنِ فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا مَا تَبِضُ لِمُعْرَةٍ لَبَنَ تَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جَيَاعًا مَا تَبِضُ بِقَطْرَةٍ لَبَنَ تَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ وَيَاعِي شَبَاعًا لَبُنَا، وَعَنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِقَطْرَةٍ لَبَنَ تَرُوحُ أَغْنَامِي شِبَاعًا لَبُنًا، وَعَنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِقَطْرَةٍ لَبَنَ تَرُوحُ أَغْنَامِي شِبَاعًا لَبُنًا، وَعَنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَعَنْ إِلَى الدُّحُولِ فِي دِينِكَ أَمَارَةٌ لِنُبُوتِكَ رَأَيْتُكَ فِي الْمَهْدِ تُنَاغِي الْقَمَرَ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ وَمَاسَعُ وَالْمُ الْمَالُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُحَدُّئُهُ وَيُحَدِّئُنِي وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ وَأَسْمَعُ وَجَبْتُهُ حِينَ لَنَعْرَشٍ.

وَفِي فَتْحِ الْبَارِي أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ في أَوَائِلِ مَا وُلِدَ وَذَكَرَ ابْنُ سَبْعِ أَنَّ مَهْدَهُ كَانَ يَتَحَرَّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَلاَئِكَةِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ حَلِيمَةُ تُحِدُّتُ أَنَّهَا أَوَّلَ مَا فَطَمَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا تُحِدُّتُ أَنَّهَا أَوَّلَ مَا فَطَمَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً فَلَمًّا تَرَعْزَعَ كَانَ يَخْرُجُ فَيَنْظُرُ إِلَى الصَّبْيَانِ يَلْعَبُونَ فَيَجْتَنِبُهُمْ.

وَعَنْهُ أَيْضاً أَنَّ الشَّيْمَاءَ أَخْتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ رَأَتْ غَمَامَةٌ تُظُلُّهُ إِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ وَإِذَا سَارَتْ أَيَّامَ كَانَ عِنْدَ حَلِيمَةً، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشِبُ إِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ وَإِذَا سَارَتْ أَيَّامَ كَانَ عِنْدَ حَلِيمَةً، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشِبُ شَيْءٍ عَلَى أُمَّهِ وَنَحْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَى مُنْ يَرِكِتِهِ فَكَلَّمْنَا أُمَّهُ وَقُلْنَا لَوْ تَرَكْتِيهِ عِنْدَنَا حَتَّى يَغْلُظَ فَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْهِ وَبَاءَ مُكْتِهِ فِينَا لِمَا نَرَى مِنْ بَرَكِتِهِ فَكَلَّمْنَا أُمَّهُ وَقُلْنَا لَوْ تَرَكْتِيهِ عِنْدَنَا حَتَّى يَغْلُظَ فَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَتْ وَلَمْ نَزَلْ حَتَّى رَدَّتُهُ مَعَنَا فَرَجَعْنَا بِهِ فَوَاللّهِ إِنَّهُ لَبَعْدَ مَقْدَمِنَا بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ مَعَ أَخِيهِ مِنَ

الرَّضَاعَةِ لَفِي بُهُم لَنَا خَلْفَ بُيُوتِنَا جَاءَ أَخُوهُ يَشْتَدُ فَقَالَ ذَاكَ أَخِي الْقُرَشِيُ قَدْ جَاءَهُ رَجُلاَنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَأَضْجَعَاهُ وَشَقًّا بَطْنَهُ قَالَتْ حَلِيمَةٌ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوهُ نَشْتَدُ نَحْوَهُ فَنَجِدُهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ قَائِمُ مُنْتَقِعاً لَوْنُهُ فَاعْتَنَقَهُ أَبُوهُ فَقَالَ لَهُ أَيْ بُنِيَّ مَا شَأْنُكَ قَالَ جَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَشِعًا نِونُهُ فَاعْتَنَقَهُ أَبُوهُ فَقَالَ لَهُ أَيْ بُنِي مَا شَأَنُكَ قَالَ جَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَصْجَعَانِي فَشَقًّا بَطْنِي ثُمَّ اسْتَخْرَجًا مِنْهُ شَيْئًا فَطَرَحَاهُ ثُمَّ رَدًاهُ كَمَا كَانَ فَرَجَعْنَاهُ مَعَنَا فَقَالَ أَبُوهُ فَضْجَعَانِي فَشَقًّا بَطْنِي ثُمَّ اسْتَخْرَجًا مِنْهُ شَيْئًا فَطَرَحَاهُ ثُمَّ رَدًاهُ كَمَا كَانَ فَرَجَعْنَاهُ مَعَنَا فَقَالَ أَبُوهُ لِللَّهُ عَلَى أَبُوهُ لَلْهُ لَا يَكُونَ ابْنِي قَدْ أُصِيبَ فَانْطَلِقِي بِنَا نَرُدُهُ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظُهَرَ بِهِ مَا تَتَخَوِّفَ فَاحْتَمَلْنَاهُ حَتَّى قَدِمْنَا فِهِ مَكَّةً عَلَى أُمّهِ.

فَقَالَتْ مَا رَدُّكُمَا بِهِ فَقَدْ كُنْتُمَا حَرِيصَيْنِ عَلَيْهِ قُلْنَا نَخْشَى عَلَيْهِ الْأَثْلاَفَ وَالْأَحْدَاثَ فَقَالَتْ مَا ذَاكَ بِكُمَا فَاصْدُقَانِي شَأْنَكُمَا فَلَمْ تَدَعْنَا حَتَّى أَخْبَرْنَاهَا خَبَرَهُ قَالَتْ أَخْشِيتُمَا عَلَيْهِ الشِيطَانَ كَلاَّ وَاللّهِ مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَإِنَّهُ لَكَاثِنٌ لاَبْنِي لهذَا شَأْنٌ فَدَعَاهُ عَنْكُمَا، وَفِي الشَّيْطَانَ كَلاَّ وَاللّهِ مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَإِنَّهُ لَكَاثِنٌ لاَبْنِي لهذَا شَأْنٌ فَدَعَاهُ عَنْكُمَا، وَفِي حَدِيثِ شَدًادِ بْنِ أَوْسِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُنْتُ مُسْتَرْضَعًا فِي بَني سَعْدِ الْنِي مِنَ الصَّبْيَانِ إِذْ نَأَنَا برَهُطٍ ثَلاَثَةٍ مَعَهُمْ الْنِي بَكْرٍ فَبَيْنَمَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَطْنِ وَادِ مَعَ أَثْرَابٍ لِي مِنَ الصَّبْيَانِ إِذْ نَأَنَا برَهُطٍ ثَلاثَةٍ مَعَهُمْ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مُلِيءَ ثَلْجًا فَأَخَدُونِي مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي وَالْطَلَقَ الصَّبْيَانُ هِرَابًا مُسْرِعِينَ إِلَى طَسْتُ مِنْ ذَهَبٍ مُلِيءَ ثَلْجًا فَأَخَدُونِي مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي وَالْطَلَقَ الصَّبْيَانُ هِرَابًا مُسْرِعِينَ إِلَى طَسْتُ مِنْ ذَهْبٍ مُلِيءَ ثَلْجًا فَأَخَدُونِي مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي وَالْطَلَقَ الصَّبْيَانُ هِرَابًا مُسْرِعِينَ إِلَى النَّي الْمُنْ مَا بَيْنَ مَفْرِقِ صَدْرِي إِلَى النَّالِي فَا مُعْمَى عَانَتِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ لَمْ أَجِدْ لِذَٰلِكَ مَسًّا ثُمَّ أَخْرَجَ أَحْشَاءَ بَطْنِي ثُمَّ عَسَلَهَا بِذَٰلِكَ الثَّلْمِ لَا أَنْعَمَ عَسْلَهَا ثُمَّ أَعْرَهِا مُكَانَهَا.

ثُمَّ قَامَ الثَّانِي فَقَالَ لِصَاحِبِهِ تَنَحَّ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي جَوْفِي وَأَخْرَجَ قَلْبِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَصَدَعَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ مُضْغَة سَوْدَاءَ فَرَمَى بِهَا ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ يَمْنَة وَيَسْرَة كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَإِذَا وَصَدَعَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ مُضْغَة سَوْدَاءَ فَرَمَى بِهَا ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ يَمْنَة وَيَسْرَة كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَإِذَا بِخَاتِم فِي يَدِهِ مِنْ نُورِ يَحَارُ النَّاظِرُ دُونَهُ فَخْتَمَ بِهِ قَلْبِي فَامْتَلاَ نُورًا وَذَٰلِكَ نُورُ النُّبُوقِ والْحِكْمَةِ ثُمَّ أَعَادَهُ مَكَانَهُ فَوَجَدْتُ بَرْدَ ذَٰلِكَ الْخَاتِم فِي قَلْبِي دَهْرًا ثُمَّ قَالَ الثَّالِثُ لِصَاحِبِهِ تَنَحَّ فَأَمَرً يَدَهُ مَنْ مَفْرِقِ صَدْرِي إِلَى مُنْتَهَى عَانَتِي فَالْتَأْمَ ذَٰلِكَ الشَّقُ بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى ثُمَّ أَخَذَ بِيّدِي فَأَنْهَضَنِي بِنَ مَفْرِقِ صَدْرِي إِلَى مُنْتَهَى عَانَتِي فَالْتَأْمَ ذَٰلِكَ الشَّقُ بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى ثُمَّ أَخَذَ بِيّدِي فَأَنْهَضِنِي مِنْ مَكَانِي إِنْهَاضًا لَطِيفًا ثُمَّ قَالَ لِلاَّوْلِ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمِّتِهِ فَوزَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُم قَالَ لِلاَوْلِ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمِّتِهِ فَوزَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُم قَالَ لِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمِّيهِ فَوزَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُم قَالَ لِنْهُ مِنْ أُمِيهِ فَورَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُم قَالَ لِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ أُمِّيهِ فَوزَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُم

ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِٱلْفِ فَرَجَحْتُهُمْ فَقَالَ دَعُوهُ فَلَوْ وَزَنْتُمُوهُ بِأُمِّتِهِ كُلُهَا لَرَجَحَهُمْ ثُمَّ ضَمَّونِي إِلَى صُدُورِهِمْ وَقَبَّلُوا رَأْسِي وَمَا بَيْنَ عَيْنِيَّ ثُمَّ قَالُوا يَا حَبِيبُ لَمْ تُرَعْ إِنْكَ لَوْ تَدْرِي مَا يُرَادُ بِكَ مِنَ الْخَيْرِ لَقَرْتُ عَيْنَكُ رَنُهُ بِعَشَرَةٍ إِلَى آخِرِهِ الْوَزْنُ الْإِعْتِبَارِيُّ فَيَكُونُ مِنَ الْخَيْرِ لَقَرْتُ عَيْنَكُ وَنَ الْمُرَادُ بِالْوَزْنِ فِي قَوْلِهِ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ إِلَى آخِرِهِ الْوَزْنُ الْإِعْتِبَارِيُّ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْوَرْقِ فِي الْفَضْل، وَقَدْ وَقَعَ شَقُّ صَدْرِهِ الشَّرِيفِ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ مَجِيءِ الْمُرَادُ بِالرَّجْحَانِ الرَّجْحَانَ فِي الْفَضْل، وَقَدْ وَقَعَ شَقُّ صَدْرِهِ الشَّرِيفِ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ مَجِيءِ

جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَهُ بِالْوَحْي فِي غَارِ حَرَاءٍ وَمَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ الْإِسْرَاءِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلاَئِلِ الشَّقَ أَيْضًا وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَالْحِكْمَةُ فِي شَقَّ صَدْرِهِ الشَّرِيفِ فِي حَالِ صِبَاهُ وَاسْتِخْرَاجِ الْعَلَقَةِ مِنْهُ تَطْهِيرُهُ عَنْ حَالاَتِ الصِّبَا حَتَّى يَتَّصِفَ فِي سِنِّ الشَّرِيفِ فِي حَالِ صِبَاهُ وَاسْتِخْرَاجِ الْعَلَقَةِ مِنْهُ تَطْهِيرُهُ عَنْ حَالاَتِ الصِّبَا حَتَّى يَتَّصِفَ فِي سِنِّ الشَّرِيفِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الصَّبَا بِأَوْصَافِ الرُّجُولِيَّةِ وَلِلْكَ نَشَأَ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ مِنَ الْعِصْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدْ خُتِمَ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَنُمُّ مِسْكًا وَإِنَّهُ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ ذَكْرَهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ النَّووِيُّ الْحَجَلَةُ وَاحِدَةُ الْحِجَالِ وَهِيَ بَيْتٌ كَالْقُبَّةِ لَهَا أَزْرَارٌ وَعُرى هٰذَا هُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُرَادُ بِالْحَجَلَةِ الطَّايُرُ الْمَعْرُوفُ وَزِرُهَا بَيْضُهَا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمًّا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ خَرَجَتْ بِهِ أَمُهُ إِلَى الْبَعْلَمِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْ أَمُ أَيْمَنَ فَنَزَلَتْ بِهِ دَارَ التَّابِعَةِ فَأَقَامَتْ بِهِ أَمُّهُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ أُمُورًا كَانَتْ فِي مُقَامِهِ ذَٰلِكَ وَنَظَرَ إِلَى الدَّارِ وَقَالَ هَا نَزَلَتْ بِي أُمِّ وَمَعَهُ أُمْ أَيْمَنَ فَنَزَلَتْ فِي مُقَامِهِ ذَٰلِكَ وَنَظُرَ إِلَى الدَّارِ وَقَالَ هَا فَرَا الْيَهُودِ وَقَالَ هَا فَرَا الْيَهُودِ وَقَالَ هَا نَزَلَتْ بِي أُمِّ وَالْمَهُ فِي بِعْرِ بَنِي عَدِيّ بْنِ النَّجَادِ وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَالَ هَا غَلَا نَزَلَتْ بِي أُمِّ وَالْمَهُ فِي بِعْرِ بَنِي عَدِيّ بْنِ النَّجَادِ وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَالَ هَا هُنَا نَزَلَتْ بِي أُمِّ وَالَتْ أَمُ أَيْمَنَ فَسَمِعْتُ أَحَدُهُمْ يَقُولُ هُو نَبِيُ هُذِهِ الْأَمُورُ وَقَالَ عُلْهُ مُ أَنْ كُلُهُ مِنْ كَلَامُهِمْ ثُمُّ مَرَجَعَتْ بِهِ أُمُهُ إِلَى مَكَّةً فَلَمَّا كَانَتْ بِالْأَبُواءِ تُوفِقَيْتُ ذَلِكَ كُلُهُ مِنْ كَلاَمِهِمْ ثُمُّ مَرَجَعَتْ بِهِ أُمُهُ إِلَى مَكَةً فَلَمًا كَانَتْ بِالْأَبُواءِ تُوفِي قَلْد.

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ رَهْمٍ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ شَهِدْتُ آمِنَةً أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلْيَهَا الَّتِي مَاتَتْ بِهَا وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلامٌ يَفَعٌ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَنَظَرَتْ إِلَى وَجُهِهِ وَقَالَتْ أَبْيَاتَ شِعْرِ ثُمَّ قَالَتْ كُلُّ حَيٍّ مَيُّتٌ وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٍ وَكُلُّ كَثِيرٍ يَفْنَى وَأَنَا مَيْتَةً وَذِكْرِي بَاقٍ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا ثُمَّ مَاتَتْ فَكُنًا نَسْمَعُ نَوْحَ الْجِنِّ عَلَيْهَا.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ آمِنَةَ آمَنَتْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسَندِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَحُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَحْيَى لِي أُمِّي فَآمَنَتْ بِي ثُمَّ رَدِّهَا وَكَذَا رُوِيَ مِنْ حَدِيث عَائِشَةَ أَيْضًا إِحْيَاءُ أَبَوَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آمَنَا بِهِ أَوْرَدَهُ السَّهَيْلِيُ رُويَ مِنْ حَدِيث عَائِشَةَ أَيْضًا إِحْيَاءُ أَبَوَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آمَنَا بِهِ أَوْرَدَهُ السَّهَيْلِيُ وَالْخَطِيبُ، وَقَالَ الْقُرْطُيِيُ فِي التَّذْكَرَةِ إِنَّ فَضَائِلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَائِصَهُ لَمْ تَزَلُ وَالْخَطِيبُ، وَقَالَ الْقُرْطُيِيُ فِي التَّذْكَرَةِ إِنَّ فَضَائِلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَائِصَةُ لَمْ تَزَلُ وَالْخَطِيبُ، وَقَالَ الْقُرْطُيِيُ فِي التَّذْكَرَةِ إِنَّ فَضَائِلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَائِصَةً لَمْ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمَ وَتَتَتَابَعُ إِلَى حِينِ مَمَاتِهِ فَيَكُونُ هٰذَا مِمًا فَضَلَهُ اللّهُ بِهِ وَأَكْرَمَهُ قَالَ وَلَيْسَ إِحْيَاوُهُمَا وَإِيمَانُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ وَيَذَى فِي الْمَوْتَى وَكَذَٰلِكَ نَيْئِنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَا عَقُلْا وَلَا شَرْعًا فَقَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْعَرِيزِ إِحْيَاءُ قَتِيلِ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَا عَقُلْا وَلَا شَرْعًا فَقَدْ وَرَدَ فِي الْمُؤْتَى وَكَذَٰلِكَ نَبِيعًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَا عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَلُولُكُ نَعِيمًا عَلَيْهُ وَلَا شَرَعًا عَلْهُ وَلَا شَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا شَاعًا عَلْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا شَاعًا عَلَاهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

عَلَى يَدَيْهِ جَمَاعَةً مِنَ الْمَوْتَى ثَبَتَ لهٰذَا فَمَا يَمْتَنِعُ إِيمَانُهُمَا بَعْدَ إِحْيَاثِهِمَا وَيَكُونُ ذَٰلِكَ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَفَضِيلَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّاذِيُّ إِنَّ جَمِيعَ آبَاءِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَمِمًا يَدُلُ عَلَى ذٰلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَزَلْ أُنْقَلُ مِنْ أَصْلاَبِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجُسٌ﴾، فَوَجَبُ أَنْ لا يَكُونَ أَحَدْ مِنْ أَجْدَادِهُ مُشْرِكًا وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ نَاصِرِ الدِّينِ الدَّمَشْقِيُّ حَيْثُ قَالَ:

حَبّا اللّهُ النَّبِيِّ مَزِيدَ فَنْصُلِ

عَــلَــى فَــشــلِ وَكَــانَ بِــهِ رَوْوفَــا فَ أَحْدِيَ مِي أُمِّدُ وَكَذَا أَبَاهُ لِإِدْمَانِ بِهِ فَضَلاً لَطِيفًا فَسَلَّمْ فَالْقَدِيمُ بِذَا قَدِيرٌ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا

وَقَدْ كَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ دَايَتَهُ وَحَاضِئَتَهُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا أَنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، وَمَاتَ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَافِلُهُ وَلَهُ ثَمَانُ سِنِينَ عَنْ عَشْرِ وَمِائَةِ سَنَةٍ وَقِيلَ عَنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَكَفَّلَهُ أَبُو طَالِبٍ وَٱسْمُهُ عَبْدُ مَنَافٍ وَكَانَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ قَدْ أَوْصَاهُ بِذَٰلِكَ لِكُوٰنِهِ شَقِيقَ عَبْدِ اللَّهِ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ جَلْهَمَةً بْنِ عُرْفُطةً قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةً وَهُمْ فِي قَحْطٍ فَقَالَتْ تُرَيْشٌ يَا أَبَا طَالِبِ أَفْحَطُ الْوَادِي وَأَجْدَبَ الْعِيَالُ فَهَلُمٌ فَاسْتَسْقِ فَخَرَجَ أَبُو طَالِبٍ وَمَعَهُ غُلاَمٌ كَأَنَّهُ شَمْسٌ تَجَلَّتْ عَنْهَا سَحَابَةٌ وَحَوْلَهُ أُغَيْلِمَةً فَأَخَذَهُ أَبُو طَالِبٍ فَأَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِٱلْكَعْبَةِ وَلاَذَ الْغُلاَمُ بِإِصْبَعِهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَأَغْدَقَ وَاغْدَوْدَقَ وَانْفَجَرَ لَهُ الْوَادِي وَأَخْصَبَ النَّادِي وَالْبَادِي وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو طَالِبٍ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ يْمَالُ الْيَقَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِل وَالثِّمَالُ بِالْكَسْرِ الْمَلْجَأُ وَعِصْمَةٌ لِلأَرَّامِلِ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الضَّيَاعِ وَالْأَرَّامِلُ الْمَسَاكِينُ مِن

رِجَالٍ وَيْسَاءٍ وَاسْتِعْمَالُّهُ بِالنِّسَاءِ أَكْثَرُ، وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَني عَشْرَةً سَنَةً خَرَجَ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى بَلَغَ بُصْرَى فَرآهُ بِحَيرَا الرَّاهِبُ وَاسْمُهُ جِرْجِيسُ فَعَرَفَهُ بِصِفَتِهِ فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ لهَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ لهٰذَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ بِهِ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا وَلاَ يَسْجُدَان إِلاَّ لِنَبِيِّ وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فِي أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَة وَإِنَّا نَجِدُهُ نِي كُتُبِنَا وَسَأَلَ أَبَا طَالِبِ أَنْ يَرُدُّهُ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنَ الْيُهودِ وَأَقْبَلَ سَبْعَةٌ مِنَ الرُّوم يَقْصِدُونَ قَتْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلاَمُ فَاسْتَقْبَلَهُمْ بَحِيرًا فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ قَالُوا إِنَّ هَذَا النَّبِيِّ خَارِجُ فِي لهٰذَا الشَّهْرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلاَّ بُعِثَ إِلَيْهَا بِأُنَاسِ فَقَالَ أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ قَالُوا لاَ قَالَ فَبَايَعُوهُ فَأَقَامُوا مَعَهُ وَرَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ وَأَبُو نُعَيْم أَنَّ بَحِيرَا رَآهُ وَهُوَ فِي صَوْمَعَيّهِ فِي الرَّكْبِ حِينَ أَفْبَلُوا وَغَمَامَةٌ بِينَ بَيْضَاءُ تُظِلَّهُ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ ثُمَّ أَفْبَلُوا حَتَّى نَزَلُوا بِظِلِّ شَجَرَةٍ قَرِيبًا مِنْهُ فَنَظَرَ إِلَى الْغَمَامَةِ حِينَ أَظُلَّتِ الشَّجَرَةَ وَتَهَصَّرَتُ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَظَلُّ تَحْتَهَا وَأَنَّ بَحِيرًا قَامَ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءً مِنْ حَالِهِ مِنْ نَوْمِهِ وَهَيْئَتِهِ وَأُمُورِهِ وَيُخْبِرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُوافِقُ ذَٰلِكَ مَا عِنْدَ بَحِيرًا مِنْ صِفَتِهِ وَرَأَى خَاتَمَ النَّهُ وَبَعْدَ وَهَيْدَةِ وَأَمُورِهِ النَّهُ عَلَى مَوْضِعِهِ مِنْ صِفَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ صَحِبَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُمْ يُرِيدُونَ الشَّأَمَ فِي تِجَارَةٍ حَتَّى نَزَلاَ مَنْزِلاً فِيه سِدْرَةٌ قَعَدَ فِي ظِلُهَا وَمَضَى أَبُو بَكْرِ إِلَى وَهُمْ يُرِيدُونَ الشَّأَمَ فِي تِجَارَةٍ حَتَّى نَزَلاَ مَنْزِلاً فِيه سِدْرَةٌ قَعَدَ فِي ظِلُهَا وَمَضَى أَبُو بَكْرِ إِلَى رَاهِبٍ يُقَالُ له بَحِيرًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ مَنِ الرَّجُلُ اللّهِ يَنِي ظِلِّ الشَّجَرَةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ هٰذَا وَاللّهِ نَبِيٍّ مَا اسْتَظَلَّ تَحْتَ ظِلّها بَعْدَ عِيسَى إِلاَّ مُحَمَّدُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي قَلْبٍ أَبِي بَكْرِ التَّصْدَيقُ فَلَمًا بُعِثَ النَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي قَلْبٍ أَبِي بَكْرِ التَّصْدَيقُ فَلَمًا بُعِثَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي قَلْمِ أَبِي بَكْرِ التَّصْدَيقُ فَلَمًا بُعِثَ النَّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْقِقُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُو الْعَلْمُ الْ

ثُمَّ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَمَعَهُ مَيْسَرَةُ عُلاَمُ خَدِيجَةً بْنَةِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ فِي تِجَارَةٍ لَهَا حَتَّى بَلَغَ سُوقَ بُصْرَى وَلَهُ إِذْ ذَاكَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً لِأَرْبَعَ عَشْرَةً لَيْلَةً بَقِيَتْ مِنْ فِي الْحِجِّةِ فَنَزَلَ تَحْتَ ظِلٌ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ بَعْدَ فِي الْحِجِّةِ فَنَزَلَ تَحْتَ ظِلٌ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ بَعْدَ فِي الْمَاجِرَةِ مَلَكَيْنِ يُظِلاَّنِهِ مِنَ الشَّمْسِ وَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى مَكَة فِي عِلَيْهِ لَهَا خَرَاتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى فِي وَقْتِ الظَّهِيرَةِ وَخَدِيجَةً فِي عِلَيْهِ لَهَا فَرَأَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى بَعِيرِهِ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى بَعِيرِهِ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى بَعِيرِهِ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيلَ ثَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرِهِ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرِهِ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ ثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَعْدَ ذُلِكَ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةٍ وَعَشْرِينَ وَعَلْمَ فَي الْمُعْرِقِ وَكَانَتُ تُومُ مَا وَسِئْهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ مَا مَالَةً وَهُمَا ذَكَرَانِ ثُمْ تَرْوَمِي فَوَلَدَتْ لَهُ عِنْدًا وَكَانَتُ مَا وَيَعْشُ أُونُ وَكَانَ لَهَا حِينَ تَرَوَّجَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ عَنْ الْعُمْرِ مَنَ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ مِنَ مَنَا أَوْلُولُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُو وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْمُ أَوْلُولُولُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيْلُولُ ال

وَكَانَتْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِأَعْمَامِهِ فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْهُمْ حَمْزَةُ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ فَخُطَبَهَا إِلَيْهِ فَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَحَضَرَ أَبُو طَالِبٍ وَرُوْسَاءُ مُضَرَ وَجَعَلَنَا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَزَرْعِ إِسْمَاعِيلَ مُضَرَ وَجَعَلَنَا حَضَنَةً بَيْتِهِ وَسُوَّاسَ حَرَمِهِ وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا محٰجُوجًا وَضِيْضِيءِ مَعَدٌ وَعُنْصُرِ مُضَرَ وَجَعَلَنَا حَضَنَةً بَيْتِهِ وَسُوَّاسَ حَرَمِهِ وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا محٰجُوجًا وَحَرَمًا آمِنًا وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هٰذَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ لاَ يُوزَنُ وَحَرَمًا آمِنًا وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هٰذَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ لاَ يُوزَنُ بِرَجُلِ إِلاَّ رَجَعَ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلْ قَإِنَّ الْمَالَ ظِلْ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَاثِلٌ وَمُحَمَّدٌ مَنْ قَد بِرَجُلِ إِلاَّ رَجَعَ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلْ قَإِنَّ الْمَالَ ظِلْ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَاثِلٌ وَمُحَمَّدٌ مَنْ قَد عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ وَقَدْ خَطَبَ خَدِيجَةً بِنْتَ خُويْلِدِ وَبَدَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا آبُولُهُ وَعَاجِلُهُ مِنْ مَالِي عَشَرَةً أُوقِيَّةً وَقَادٍ هُمُ وَعَلَيْ وَالْمُدُوسُ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ فَرَوَّجَهُ إِيّاهَا أَبُوهَا خُويْلِدٌ وَكَانَ الصَّدَاقُ وَعَلَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَالضَّغُوسِيُ الْأَصْلُ وَتَعْلَى الْعُنْصُرُ .

وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ سَنَةً بَنَثُ قُرَيْشُ الْكَعْبَةَ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ وَكَانُوا يَضَعُونَ أُزُرَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَحْمِلُونَ الْحِجَارَةَ وَكَانُوا يَضَعُونَ أُزُرَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَحْمِلُونَ الْحِجَارَةَ وَكَانُوا يَضَعُونَ أُزُرَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَحْمِلُونَ الْحِجَارَةَ وَكَانُوا يَضَعُونَ أُزُرَهُمْ عَلَى عَوْرَتَكَ فَكَانَ ذَٰلِكَ أَوَّلَ مَا نُودِي فَفَالَ ذَٰلِكَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبُولِي فَقَالَ مَا أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ أَوِ الْعَبُّاسُ يَابُنَ أَخِي اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَأْسِكَ فَقَالَ مَا أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلاَّ مِنَ التَّعَرِّي، وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعَثُهُ اللهُ تَعَالَى رَحَمَةً لِلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعَثُهُ اللهُ تَعَالَى رَحَمَةً لِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعَثُهُ الله تَعَالَى رَحَمَةً لِلهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعَثُهُ الله تَعَالَى رَحَمَةً لِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعَثُهُ الله تَعَالَى وَحَمَةً لِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ لِسَبْعَ عَشْرَةً خَلَتْ مِنْ وَرَسُولًا إِلَى كَاقُةِ النَّقَلَيْنِ أَجْمَعِينَ وَكَانَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِسَبْعَ عَشْرَةً خَلَتْ مِنْ وَمَالِاللهِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا إِلَى كَاقُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَاللّهُ عَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْنَ فَلَكُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَوْمِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

رَوَى الْبُخَارِيُ فِي التَّغْبِيرِ حَدِيثَ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا أُولُ مَا بُدِيء بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ وَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَرَوَّدُ لِلْالِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجَأَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلْكُ فِيهِ فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىء فَأَخَذَنِي فَغَطّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىء فَأَخَذَنِي النَّالِيَة حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىء فَأَخَذَنِي النَّالِيَة حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىء فَأَخَذَنِي النَّالِيَة حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فِلْهُ أَنْ اللّه وَمُ اللّه وَمِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَلُ اللّه عِلْمَ عَلَى الْمُعْلِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىء فَأَخَذِي النَّالِيَة حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : ﴿ وَمُلْ لَلْ مِنْ الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : ﴿ وَمُلُوهُ وَمُو اللّه عَلَيْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَا خَدِيجَةً مَا لِي وَمُلْولِي وَمُلُوهُ وَتَى ذَمِّلُوهُ وَتَى ذَمِّلُ عَلَى الْمُعْلِق فَقَالَ يَا خَدِيجَةً مَا لِي وَلَيْ الْمُ اللّه وَالْمَالِقَ عَلْلُ اللّه وَاللّه اللّه وَلَهُ لَكُمْ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَلَيْهِ مُنْ اللّه وَلَا لَا عَلَى عَلَيْه اللّه اللّه وَلَا لَا عَلَى عَلَى اللّه اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَلْمُ اللّه وَلَا لَا الللّه اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَلْمُ الللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَا الللّه وَلَا

وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ لَهُ كَلاً أَبْشِرْ فَوَاللّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتُحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَهُوَ ابْنُ ثُمَّ الْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيّةُ حَتِّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْقَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ وَهُوَ ابْنُ عُمِّ الْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيّةً أَخِي أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابِ الْعَرَبِيُّ فَيَكْتُبُ عَمْ خَدِيجَةً أَخِي إِلْعَرَبِيعً فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةً أَي بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةً أَي بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةً أَي الْمَعْ مِنَ الْنِ أَخِيلَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةً أَي

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ لَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيها جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ وَرَقَةُ لَمْ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مُخْرِجِيٍّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلُ وَمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُخْرِجِيٍّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلُ وَمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزِّررًا.

ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنَا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدِّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلِ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِلْلِكَ جَاشُهُ وَتَقَرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَٰلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِلِيرْوَةِ جَبَلِ تَبَدَّى لَهُ وَتَقَرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَٰلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِلِيرْوَةِ جَبَلِ تَبَدِّى لَهُ وَتَقَرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَٰلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِلِيرْوَةِ جَبَلِ تَبَدِّى لَهُ وَتَقَرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَٰلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِلِيرْوَةِ جَبَلِ تَبَدِّى لَهُ وَتَقَلُ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ مَا أَنَا بِقَارِىء أَيْ إِنِي أُمِّي فَلاَ أَفْرَأُ الْكُتُبَ وَقُولُهُ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ هِمْ عَلَا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ قَولُهُ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ هِي اللّهُ مِنْ الْعُنُولُ وَرَقَةَ لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعَا الضّمِيلُ لِللّهُ وَي مُنْ لَيْتَنِي كُنْتُ شَابًا عِنْدَ ظُهُورِهَا حَتَّى أَبَالِغَ فِي نُصْرَتِهَا.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ حِينَ أَرَادَ اللّهُ كَرَامَتَهُ وَابْتَدَأَهُ بِالنّبُوّةِ كَانَ لاَ يَمُر بِحَجْرِ وَلاَ شَجْرِ إِلاَّ سَلّمَ عَلَيْهِ وَسَمِعَ مِنْهُ فَيَلْتَفِتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعَ مِنْهُ فَيَلْتَفِتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَلْفَهُ وَعَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ الشَّجَرَ وَمَا حَوْلَهُ مِنَ الْحِجَارَةِ وَهِيَ تَحَيِّهِ بِتَحِيَّةِ النّبُوّةِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، وَعَن جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَنُودِيتُ فَنَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْعًا وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْعًا وَنَظَرْتُ خَلْفِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا فَتَرَلَتْ ﴿ فَا أَلْهُ خَلْفِي فَلَمْ أَنْ شُؤْمَ لَا فَانَذِرْ وَرَبُكَ فَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْرِقًا فَانَذِرْ وَرَبُكَ فَكُرُونِي وَصُبُوا عَلَي مَاءً بَارِدًا فَتَرَلَتْ ﴿ وَاللّهُ لَكُمْ أَنْ شُؤْمُ لَا السّلاةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ لَهُ فَانْذِرْ وَرَبُكَ فَكُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصّلاَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ أَنَّ وَرَقَةً قَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَأَنَا أَشْهَدْ أَنَّكَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ الْمَسِيحُ ابن مَرْيَمَ وَأَنَّكَ عَلَى مِثْل نَامُوسِ مُوسَى وَأَنَّكَ نَبِيَّ مُرْسَلٌ، وَقَدْ ذَكَر ابْنُ عَادِلٍ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ جِبرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَنَزَلَ عَلَى آدَمَ الْنَتَيْنِ عَشْرَةً مَرَّةً وَعَلَى إِبْرَاهِيمِ الْنَتَيْنِ النَّنَيْنِ عَشْرَةً مَرَّةً وَعَلَى إِبْرَاهِيمِ الْنَتَيْنِ وَالنَّيْنِ عَشْرَةً مَرَّةً وَعَلَى مُوسَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَعَلَى عِيسَى عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِمُ الصَّلاةً وَالسَّلامُ.

وَقَدْ رُوِّيَ أَنَّ جِبْرِيلَ تَبَدَّى لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَطْيَبِ رَاثِحَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهَ يُقْرِقُكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ لَكَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَادْعُهُمْ إِلَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ فَنَبَعَتْ عَيْنُ مَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا جِبرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ فَنَبَعَتْ عَيْنُ مَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا جِبرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ مَرَهُ أَنْ يُصَلِّي مَعَهُ فَعَلَّمَهُ الْوُصُوءَ وَالصَّلاَةَ ثُمَّ عَرَجَ أَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي مَعَهُ فَعَلَّمَهُ الْوُصُوءَ وَالصَّلاَةَ ثُمَّ عَرَجَ إِلاَّ وَهُو لَمُ مَا مَرَهُ أَنْ يَعُولُ السَّلاَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمُو بِحَجْرٍ وَلاَ مَدَرٍ وَلاَ شَجِرٍ إِلاَّ وَهُو يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ حَتَّى أَتَى خَدِيجَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَهَا فَعْشِي عَلَيْهَا مِنَ يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ حَتَّى أَتَى خَدِيجَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَهَا فَعْشِي عَلَيْهَا مِنَ اللّهُ تَعَالَى أَقَرَهُا فِي السَّفِرِ كُمُّ وَاتَمُهَا فِي الحَضِرِ.

وَعَنِ الْإِمَامِ الشَّعْبِيِّ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبُوةُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَقُرِنَ بِنُبُوّتِهِ إِسْرَافِيلُ ثَلاَثَ سِنِينَ فَكَانَ يُعَلِّمُهُ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ وَلَمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ عِشْرِينَ سَنَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَضَتْ ثَلاَثُ سِنِينَ قُرِنَ بِنُبُوّتِهِ جِبْرِيلُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ عِشْرِينَ سَنَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَيْ مِنْ جُمْلَةِ مَا سَاقَهُ أَنَّ نُبُوّتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى رِسَالَتِهِ فَكَانَ فِي نُزُولِ سُورَةِ الْقَرْأُ نُبُوّتُهُ وَفِي نُزُولِ سُورَةِ الْمُدَّثِي إِرْسَالُهُ بِالعَلْمَارَةِ والْبِشَارَةِ وَالْبِشَارَةِ وَالْبِشَارَةِ وَلَا سُورَةِ الْمُدَّقِيقِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُتَقَدِّمَةُ النُسَاءِ وَالْمَشَارِةِ وَكَانَ أَوْلَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَصَدَّقَ صِدِيقَةُ النُسَاءِ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَامَتْ بِأَعْبَاءِ الصَّدِيقِيَّةِ قَالَ لَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ عَلَى فَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ عَلَى فَقَالَتْ لَهُ أَبْشِرْ فَوَاللّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللهُ أَبْدَا ثُمَّ اسْتَدَلَّتْ بِمَا فِيهِ مِنَ الصَّفَاتِ وَالْأَخِلَاقِ وَلِيقِيقًا قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ مَنْ كَانَ كَذَٰ لِكَ لاَ يُخْزَى أَبَدًا، وَكَانَ أَوْلَ رَجُلٍ آمَنَ بَعْدَهَا أَبُو بَكُو الصَّدِيقُ وَسِئُهُ عَشْرُ رَضِيَ اللّهُ وَجْهَهُ وَسِئُهُ عَشْرُ وَاللّهِ هُ وَمُلْكُ وَاللّهِ وَمَالِكُ عَلَى اللّهُ وَجْهَهُ وَسِئُهُ عَلْمَا أَلْهُ وَجْهَهُ وَسِئُهُ عَلْمُ اللّهُ وَجْهَهُ وَسِئُهُ عَلْمُ اللهُ وَجْهَهُ وَسِئُهُ عَلْمُ اللهُ وَجْهَهُ وَسِئُهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَجْهَهُ وَسِئُهُ عَلْمُ اللّهُ وَجْهَهُ وَسِئُهُ عَلْمُ اللّهُ وَجْهَهُ وَسِئُهُ عَلْمُ اللهُ وَحُمْهُ وَسُلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَجُهَهُ وَسِئُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَحُمْهُ وَسِئُهُ وَلَا مُسْتَوالِي وَاللّهُ وَلَا مَا لَاللّهُ و

وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الْمَوَالِي زَيْدُ بْنُ حَادِثَةً وَمِنَ الْعَبِيدِ بِلاَلٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بِدُعَاءِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَجَاءَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً بَعْدَ يَسْعَةٍ أَنْفُسِ وَالْأَرْقَمُ وَصَلّوا ثُمَّ أَسُلَمَ أَبُو عُبَيْدَةً عَامِرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَأَبُو سَلَمَةً بَعْدَ يَسْعَةٍ أَنْفُسِ وَالْأَرْقَمُ وَصَلّوا ثُمَّ أَسُلَمَ أَبُو عُبَيْدَةً عَامِرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَأَبُو سَلَمَةً بَعْدَ يَسْعَةٍ أَنْفُسِ وَالْأَرْقَمُ بُنُ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَحْرُومِيُ وَعُمْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ الْجُمْحِي وَأَخْوَاهُ قُدَامَةً وَعَبْدُ اللّهِ وَعُبَيْدَةً بْنُ الْمَالِي وَعُبَيْدَةً بْنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُعَمِّلُونِ الْجُمْحِي وَأَخْوَاهُ قُدَامَةً وَعَبْدُ اللّهِ وَعُبَيْدَةً بْنُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَعُمْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ الْجُمْحِي وَأَخُواهُ قُدَامَةً وَعَبْدُ اللّهِ وَعُبَيْدَةً بْنُ الْمَعْرِي وَمُعَمِّلُونَ الْجُمْحِي وَأَخُواهُ قُدَامَةً وَعَبْدُ اللّهِ وَعُبَيْدَةً بْنُ اللّهِ وَعُبَيْدَةً بْنُ اللّهِ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمُؤْلِقِ أَنْهُ اللّهِ وَعُبَيْدَةً بْنُ اللّهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهِ اللّهِ بِنْ الْمُقَالِ وَالنّهُ اللّهِ عَلَيْدَ وَالْمَالُ أَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالنّسَامِ وَالنّسَاءِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ الْمُعْلِقُ الْعُولُ وَالنّسَاءِ وَالنّسَاءِ وَالنّسَاءِ وَالنّسَاءِ وَالنّسَاءِ وَالنّسَاءِ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللّهُ وَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ثُمُّ إِنَّ اللّه تَعَالَى أَمْرَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَأَنْ يَصْدَعَ بِمَا جَاءَ بِهِ أَيْ يُوَاجِهَ بِهِ الْمُشْرِكِينَ فَمَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُسْتَخْفِيًا حَتَّى نَزَلَتْ ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ﴾ الْمُشْرِكِينَ فَمَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ فِيهَا إِلَى أَنْ أَمْرَهُ اللّهُ تَعَالَى بِإِظهَارِهِ فَنَادَى النِّي أَخْفَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ فِيهَا إِلَى أَنْ أَمْرَهُ اللّهُ تَعَالَى بِإِظهَارِهِ فَنَادَى النِّي أَخْفَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ يَرُدُوا عَلَيْهِ حتَّى ذَكْرَ اللّهَ تَعَالَى وَلَمْ يَبْعُدُ قَوْمُهُ وَلَمْ يَرُدُوا عَلَيْهِ حتَّى ذَكْرَ اللّهَ تَعَالَى وَلَمْ يَبْعُدُ قَوْمُهُ وَلَمْ يَرُدُوا عَلَيْهِ حتَّى ذَكْرَ اللّهَ تَعَالَى وَمُنَعَهُ مِالْإِسْلاَمِ وَحَدِبَ عَلَيْهِ عَمْهُ أَبُو وَعَدَاوَتِهِ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللّهُ مِنْهُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَحَدِبَ عَلَيْهِ عَمْهُ أَبُو طَالِبٍ وَمَنَعَهُ مِنْهُمْ وَقَامَ دُونَهُ فَاشَتَدُ الْأَمْرُ وَتَضَمَ اللّهُ مِنْهُمْ وَاظْهَرَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ لِيعِمْ وَمَنَع اللّهُ تَعَالَى رَسُولُهُ وَتَضَارَبَ الْقَوْمُ وَأَظْهَرَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ لِعَدَاوَةً وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمْ يُعَمِّدُ أَبِي لَهُمْ وَيَفْتِنُونَهُمْ عن دِينِهِمْ وَمَتَعَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولُهُ مِنْهُمْ يَعْمُ لِي اللّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْرُعُوا وَيَنَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمْ فَيَا وَلَاللّهُ يَأُمُرُكُمْ أَنْ تَعْرُكُوا دِينَ آبَائِكُمْ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ مَنَاذِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ مَنَا وَلَهُ مَا النَّاسُ إِنَّ هٰذَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْرُكُوا دِينَ آبَائِكُمْ .

وَرَمَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِالسِّحْرِ وَتَبِعَهُ قَوْمُهُ عَلَى ذَٰلِكَ وَآذَنْهُ قُرَيْشٌ وَرَمَوْهُ بِالشِّغْرِ وَالْحَهَانَةِ وَالْجُنُونِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَحْتُو التُرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَجْعَلُ الدَّمَ عَلَى بَابِهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَوَطِيءَ عُقْبَةُ بنُ أَبِي مُعَيْظٍ عَلَى رَقَبَتِهِ الشَّرِيفَةِ وَهُوَ سَاجِدٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَوَطِيءَ عُقْبَةُ بنُ أَبِي مُعَيْظٍ عَلَى رَقَبَتِهِ الشَّرِيفَةِ وَهُوَ سَاجِدٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى كَاذَتْ عَيْنَاهُ تَبْرُزَانٌ وَخَنقُوهُ خَنْقًا شَدِيدًا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ دُونَهُ فَجَذَبُوا رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ حَتَّى سَقَطَ أَكُونُ مَعْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مُونَهُ عَنْهُ عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْظٍ بَعْدَ أَنْ أَكُونُ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَدَفَعَ عَنْهُ عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْظٍ بَعْدَ أَنْ أَخْذِ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَفَ ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ وَخَنقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا.

وفي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلاَ تَنْظُرُنَ إِلَى هٰذَا الْمُرَاثِي أَيْكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُور آلِ فُلاَنٍ فَيَعْمَدُ

إِلَى فَرِيْهَا وَدَمِهَا وَسَلاهَا فَيْجِيءُ بِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ وَابْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنَ الضَّحْكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةً وَهِيَ جُونِدِيَةً فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنَ الضَّحْكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةً وَهِيَ جُونِدِيَةً فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَقَبَتَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَنْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُهُمْ فَلَاللَهُ عَلَيْكَ بِعُمْرِو بْنِ هِشَامٍ وَعُثْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَة وَالْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةً وَأُمِينَةً بْنِ وَلِيعَة وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَة وَالْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةً وَأُمِينَة بْنِ خَلْفِ وَعُمْارَةً بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ لِللّهُ عَلَيْكِ بِعَمُولُ عَلَى أَكْثِرِهِمْ لَانًا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرِ ثُمَّ عَلَيْكَ بِعَمُولُ عَلَى أَكْثِهِ مَعْدُوا إِلَى الْقَلِيبِ وَعُمَارَةً بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدُر وَبُولُ إِلَى الْقَلِيبِ وَعُمَارَةً بْنِ الْوَلِيدِ بْنُ أَيْ مُعَيْطٍ لَمْ يُصْرَعَ فِي بَدْرٍ وَإِنّمَا قُتِلَ مَبْرًا بَعْدَ أَنْ رَحَلُوا عَنْ بَدْرٍ مَرْحَلَةً وَأُمَيَّةً بْنُ خَلْفِ لَمْ يَلْ مَنْ عَيْطِ لَمْ يُعْوِلُ لَمْ يُعْلِلُهُ فِي أَرْضِ الْحَبَسَةِ.

ثُمُّ أَسْلَمَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ أَعَزُ فَتِى فِي قُرَيْشِ وَأَشَدَّهُ شَكِيمَةً سَنَةً سِتُ فَعَزُ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَّتْ عَنْهُ قُرَيْشٌ قَلِيلاً، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكَا مَلَّكُنَاكَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكَا مَلْكُنَاكَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكَا مَلْكُنَاكَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكَا مَلْكُنَاكَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنْ هُذَا الّذِي يَأْتِيكَ رَفِيًا أَيْ جِنِيًّا قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ بَذَلْنَا أَمْوَالَنَا فِي طَلَبِ الطَّبِ لَكَ حَتَّى وَإِنْ كَانَ لَمُ اللّهِ بَعْنَى اللّه بَعَنَيْ وَلَكِنَّ اللّه بَعَنَيْ وَنَصَحْتُ رَسُولًا وَأَنْوَلَ عَلَيْ كِتَابًا وَأَمْرَئِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَبَلَّعْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ رَسُولًا وَأَنْوَلَ عَلَيْ كِتَابًا وَأَمْرَئِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَبَلَّعْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ رَسُولًا وَأَنْوَلَ عَلَيْ كَا مُلَاثِ وَالْمَرْفِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَبَلَعْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ رَسُولًا وَأَنْوَلَ عَلَيْ مِا لِللّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَمُعْتُ عَلَى اللّه بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُوهُ عَلَيَّ أَصْبِرُ لِأَمْ وَلِلْهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .

ثُمُّ إِنَّ النَّصْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ذَهْبَا إِلَى أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَسَأَلاَهُمْ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُمَا سَلُوهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنَّ فَهُو نَبِيٌّ مُرْسَلُ وَإِنْ لَمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُمَا سَلُوهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنَّ فَهُو نَبِي مُرْسَلُ وَإِنْ لَمْ يُجِبْ فَهُو مُتَقَوِّلٌ سَلُوهُ عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْ لِالْوَلِ وَعَنْ رَجُلِ طَوَّافِ وَعَنِ الرُّوحِ مَا هُو فَانَرَلَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرَ الْفِئْيَةِ الَّذِينَ ذَهَبُوا وَهُمْ أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَذِكرَ الرَّجُلِ الطُوّافِ وَهُو ذُو الْقَرْنَيْنِ وَقَالَ فِي الرُّوحِ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسرءا: ٨٥] الْقَرْنَيْنِ وَقَالَ فِي الرُّوحِ فَلَ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُطْلِغُ نَبِيّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلالَةُ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُطْلِغُهُمْ وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ السَّاعَةِ نَحْوَ خُولَ أَطْلَعَهُ وَلَمْ يَأْمُونُ أَنْ يُطْلِغُهُمْ وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ السَّاعَةِ نَحْوَ لَمْ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مُ وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ السَّاعَةِ نَحْوَ لَلْهُ قَالُوا فِي عِلْمِ السَّاعَةِ نَحْوَ لَمْ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مُ وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ السَّاعَةِ نَحْوَ لَمُؤْلُومُ أَنْ يُطْلِعُهُمْ وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ السَّاعَةِ نَحْوَ لَمْ يَامُونُ أَنْ يُطْلِعُهُمْ وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأَمُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَلُوهُ وَلَوْ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ السَاعِةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَظَهَرَ الْإِيمَانُ أَقْبَلَ كُفَّارُ قُرَيْشِ عَلَى مَنْ آمَنَ يُعَذِّبُونَهُمْ وَيُؤْدُونَهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ حَتَّى أَنَّهُ مَرَّ عَدُوُ اللّهِ أَبُو جَهْلِ بِسُمَيَّةَ أُمْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهِيَ تُعَذَّبُ اشْتَرَاهُ فَطَعَنَهَا بِحَرْبَةِ فَقَتَلَهَا، وَكَانَ الصِّدِيقُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِذَا مَرَّ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَبِيدِ يُعَذَّبُ اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ مِنْهُمْ بِلالٌ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ أُوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلامَ وَأَعْتَقَهُ مِنْهُمْ بِلالٌ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ أُوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلامَ سَبعةٌ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمّٰهُ سُمَيّةٌ وَصُهَيْبٌ وبِلاَلٌ وَالْمِقْدَاهُ فَأَمًّا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَيْهُ مُ فَالْبَسُوهُمْ أَذْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَهِمَ يَقُولُ أَجِدُ وَهَا وَهُو يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدًا وَهُو يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ.

ثُمُّ أَذِنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِهِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ وَلٰكَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ النّبُوَّةِ فَهَاجَرَ إِلَيْهَا نَاسٌ ذَوْو عَدَدٍ مِنْهُمْ مَنْ هَاجَرَ بِاَهْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً وَأَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَأَمِيرُهُمْ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ خَرْجَ عُنْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ وَكَانَ أَوَّلَ مَن خَرْجَ عُنْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ وَكَانَ أَوَّلَ مَن خَرَجَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَعَ امْرَأَتِهِ رُقَيَّةً بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ خَرَجَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَعَ امْرَأَتِهِ رُقَيَّةً بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ خَرَجُ مُنَانُ الْمَرَأَتَهُ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ خَرَجُهُمُا وَقَدْ حَمَلَ عُثْمَانُ الْمَرَأَتَهُ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ عُثْمَانَ لَأَوْلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ، فَلَمَّا رَأَتُهُ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ عُثْمَانَ لَأَقُلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ، فَلَمَّا رَأَتُهُ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ عُثْمَانَ لَأَوْلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ، فَلَمَّا رَأَتُهُ عُرَيْشُ اسْتِقْرَارَهُمْ فِي الْحَبَشَةِ وَأَمْمَانُ لَأَنْ مُعُونُ وَكَانَ مَعُهُمَا عُمَارَةً بْنُ الْولِيدِ لِيَرُدُوهُمْ إِلَى قُومِهِمْ فَأَبَى ذَلِكَ وَرُدُهُمَا خَائِيْنِ بِهِدِينِيْقِمَا.

وَأَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْدَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِيمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ بِدَعْوَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَعِزُ الْإِسْلاَمَ بِأَبِي جَهْلِ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانً الْمُسْلِمُونَ إِذْ ذَاكَ بِضْعَةَ وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً وإحدى عَشرةَ امْرَأَةً، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُسْلِمُونَ إِذْ ذَاكَ بِضْعَةً وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً وإحدى عَشرةَ امْرَأَةً، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمُسْلِمُونَ إِذْ ذَاكَ بِضْعَةً وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً وإحدى عَشرةَ امْرَأَةً، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمُ السَّمَاءِ لَمَّا السَّمَاءِ وَسَلَّمَ عُمْرَ.

وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ عِزَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَإِسْلاَمَ عُمَرَ وَعِزَّةَ أَصْحَابِهِ بِالْحَبَشَةِ وَفُشُوَّ الْإِسْلاَمِ فِي الْقَبَائِلِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَقْتُلُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ أَبَا طَالِبٍ فَجَمَعَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطْلِبِ فَأَدْخَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْبَهُمْ وَمَنَعُوهُ مِمِّنْ أَرَادَ قَتْلُهُ وَأَجَابَهُ لِذَٰلِكَ حَتَّى كُفَّارُهُمْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ حَمِيَّةً فَلَمَّا رَأَتْ قُرِيْشٌ فَلِكَ اجْتَمَعُوا وَاثْتَمَرُوا أَنْ يَكْتُبُوا كِتَابًا يَتَعَاقَدُونَ فِيهِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ وَلاَ يَنْكِحُوهُمْ وَلاَ يَبِيعُوا مِنْهُم شَيْتًا وَلاَ يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ وَلاَ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ صُلْحًا أَبِدًا حَتَّى يُسْلِمُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَتْلِ وَكَتَبُوهُ فِي صَحِيفَةٍ بِخَطَّ بَغِيضٍ بَنِ عَامِرٍ فَشُلْتُ يَدُهُ وَعُلِّقَتِ الصَّحِيفَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ سَنَةً سَبْعٍ مِنَ النَّبُوقَ فَانْحَازَ عَامِرٍ فَشُلْتُ يَدُهُ وَعُلُقَتِ الصَّحِيفَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ سَنَةً سَبْعٍ مِنَ النَّبُوقَ فَانْحَازَ بَنُو هَاشِمْ وَبَنُو الْمُطَلِّبِ إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَذَخَلُوا مَعَهُ فِي شِعْبِهِ إِلاَّ أَبَا لَهَبُ فَكَانَ مَعَ قُرَيْشٍ بَنُو هَاللّهِ عَلَى شَعْبِهِ إِلاَّ أَبَا لَهَبُ فَكَانَ مَعَ قُرَيْشٍ فَا فَالْكُوا عَلَى ذَٰلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا حَتًى جُهِدُوا وَكَانَ لاَ يَصِلُ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ إِلاَّ سُولًا.

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْإِنْسُ والْجِنُّ وَلَمَّا سَمِعَ بِلْلِكَ مَنْ فِي الْحَبَشَةِ مِنْ أَصَحَابٍ رَسُولِ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْإِنْسُ والْجِنُّ وَلَمَّا سَمِعَ بِلْلِكَ مَنْ فِي الْحَبَشَةِ مِنْ أَصَحَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْهُمْ لِظُنَّهِمْ أَنَّ أَهْلَ مَكُةً قَدْ أَسْلَمُوا كُلَّهُمْ وَصَلَّوا مَعَهُ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَمِنَ الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةً فَأَقْبَلُوا سِرَاعًا مِنَ الْحَبَشَةِ، ثُمَ هَاجَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَمِنَ الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةً فَأَقْبَلُوا سِرَاعًا مِنَ الْحَبَشَةِ، ثُمَ هُاجَرَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْهِجْرَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَعِدَّتُهُمْ ثَلاَثَةٌ وَثَمَانُونَ رَجُلا وَثَمَانِي عَشْرَةَ امْرَأَة وَكَانَ مَعَهُمْ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ جَحْشٍ مَعَ امْرَأَتِهِ أُمْ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَتَنَصَّرَ هُنَاكَ ثُمَّ تُوفِي عَلَى دِينِ التَّصُرَانِيَّةِ.

وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ سَنَةً سَبْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ، ثُمُّ قَامَ رِجَالٌ فِي نَقْضِ الصَّحِيفَةِ فَاطْلَعَ اللهُ نَبِيّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَةَ أَكُلَتْ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ وَالظُّلْمِ فَلَمْ تَدَعْ إِلاَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَةَ أَكُلَتْ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ وَالظُّلْمِ فَلَمْ تَدَعْ إِلاَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالَى فَقَطْ فَلَمَّ الْذِلْتَ لِنُمَزَّقُ وُجِدَتْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَلْمَ وَسَلَّمَ يَسْعَ وَأَرْبِعُونَ سَنَةً وَثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا مَاتَ وَلَمَّا أَتُتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ وَأَرْبِعُونَ سَنَةً وَثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا مَاتَ عَمْدُ أَبُو طَالِبٍ وَلَهُ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ قَبْلَ هِجْرَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ مَنِينَ.

رَحُكِيَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِّي عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَمَعَ إِلَيْهِ وُجُوة قُرَيْشٍ فَآوْصَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أَنْتُمْ صَفْوَةُ اللّهِ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَإِنِّي أُوْصِيكُمْ بِمُحَمَّدٍ خَيْرًا فَإِنَّهُ الْأَمِينُ فِي قُرَيْشِ وَالصِّدِيقُ فِي الْعَرَبِ وَهُوَ الْجَامِعُ لِكُلِّ مَا وَإِنِّي أُوْصِيكُمْ بِهِ وَقَدْ جَاءً بِأَمْرٍ قَبِلَهُ الْجَنَانُ وَأَنْكَرَهُ اللَّسَادُ مَخَافَةَ الشَّنَآنِ وَايْمُ اللّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى صَعَالِيكِ الْعَرَبِ وَأَهْلِ الْوَبَرِ وَالْأَطْرَافِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ النَّاسِ قَدْ أَجَابُوا دَعْوَتَهُ وَصَدَّقُوا صَدَّقُوا

كَلِمَتَهُ وَعَظَّمُوا أَمْرَهُ فَخَاضَ بِهِمْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ فَصَارَتْ رُوَّسَاءُ قُرَيْشِ وَصَنَادِيدُهَا أَذْنَابًا وَدُورُهَا خَرَابًا وَضُعَفَاؤُهَا أَرْبَابًا وَإِذَا أَعْظَمُهُمْ عَلَيْهِ أَحْوَجُهُمْ إِلَيْهِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ أَخْظَاهُمْ عِنْدَهُ وَدُورُهَا خَرَابًا وَضُعَفَاؤُهَا أَرْبَابًا وَإِذَا أَعْظَمُهُمْ عَلَيْهِ أَحْوَجُهُمْ إِلَيْهِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ أَخْلُهُمْ عِنْدَهُ وَلَا قَدْ مَحَضَتْهُ الْعَرَبُ وِدَادَهَا وَأَصْفَتْ لَهُ فُوَادَهَا وَأَعْطَتْهُ قِيَادَهَا يَا مَعْشَرَ قُريْشٍ كُونُوا لَهُ وَلاَةً وَلاَةً وَلاَ يَا مَعْشَرَ قُريْشٍ كُونُوا لَهُ وَلاَةً وَلِيهِ فَيْهُ وَاللّهِ لاَ يَسْلُكُ أَحَدٌ سَبِيلَهُ إِلاَّ رَشَدَ وَلاَ يَأْخُذُ بِهَدْيِهِ إِلاَّ سَعِدَ وَلَوْ كَانَ لِنَفْسِي مُلْكَ .

ثُمَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَقِيلَ بِحَمْسَةٍ فِي رَمَضَانَ بَعْدَ الْبَعْثِ بِعَشْرِ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ مَاتَتْ خَدِيجَةً أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً عَلَى الصَّحِيحِ ثُمَّ الْحُوْنِ وَكَانَتْ مُدَّةً إِقَامَتِهَا مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً عَلَى الصَّحِيحِ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِ خَدِيجَةً تَزَوِّجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِ خَدِيجَةً تَزَوِّجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّائِفِ لِمَا نَالَهُ مِنْ قُرَيْشِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ مَعَهُ خَرَجَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّائِفِ لِمَا نَالَهُ مِنْ قُرَيْشِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ مَعَهُ وَيَعْ فَلَ مُ يَعْبَوهُ وَأَغْرَوا بِهِ مَنْ مُوتِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ مَالَهُ مِيلًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهِ تَعَالَى فَلَمْ يُجِيبُوهُ وَأَغْرَوا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ يَسُبُونَهُ وَرَمَوْ عَرَاقِيبَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى اخْتَضَبَتْ نَعْلاَهُ بِالدِّمَاءِ وَكَانَ إِذَا مَشَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقِيمُونَهُ فَإِذَا مَشَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعِيمُونَهُ فَإِذَا مَشَى رَجْمُوهُ وَهُمْ يَضْحَكُونَ وَزَيْدُ بْنُ حَارِقَةً يَقِيهِ بِنَفْسِهِ حَتَّى لَقَدْ شُجَّ فِي رَأْسِهِ شِجَاجًا.

وَفِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَتَى عَلَيْكِ يَوْمُ أَشَدُّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدٌ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلَ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلَ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيَ فَإِذَا مِنْ فَلَا مَنْ مُومِ عَلَى وَجُهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيَ فَإِذَا مِنْ فَوْلُ مِنْ اللّهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلُ وَمَا رَدُوا بِهِ عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِثْتَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَقُولُ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ فَيْ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ وَهُمَا جَبَلانِ . وَمُنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثِي رَبُكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُونِي بِأَمْوِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُولِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثِينِي رَبُكَ إِلَيْكَ وَأَنَا مَلَكُ الْمَقِتَ أَنْ أُولِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُولِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ وَهُمَا جَبَلانِ .

قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَكَانَتْ مُدَّةُ إِقَامَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّاثِفِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. وَلَمَّا الْصَرَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الطَّائِفِ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ بِعُثْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةً وَهُمَا فِي حَائِطٍ لَهُمَا فَلَمَّا وَأَيَا مَا لَقِي تَحَرَّكَتْ لَهُ رَحِمُهُمَا فَبَعَثَا لَهُ مَعَ عَدًّاسِ النَّصْرَانِيُّ عُلاَمِهِمَا قَطْفَ حَائِطٍ لَهُمَا فَلَمَّا وَأَيَا مَا لَقِي تَحَرَّكَتْ لَهُ رَحِمُهُمَا فَبَعَثَا لَهُ مَعَ عَدًّاسِ النَّصْرَانِيُّ عُلاَمِهِمَا قَطْفَ

عِنْبِ فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَضَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الْقَطْفِ قَالَ بِسْمِ اللّهِ ثُمَّ أَكَلَ فَنَظَرَ عَدَّاسٌ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللّهِ إِنَّ لَهٰذَا الْكَلاَمَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ لَمْذِهِ الْبَلْدَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيِّ الْبِلاَدِ أَنْتَ وَمَا دِينُكَ قَالَ نَصْرَانِيٌّ مِنْ نِينَوَى فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ ذَاكَ أَخِي وَهُو نَبِي عَلَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ ذَاكَ أَخِي وَهُو نَبِي مِثْلِي فَأَكَبٌ عَلَى مَا يَدْرِيكَ قَالَ ذَاكَ أَخِي وَهُو نَبِي مِثْلِي فَاللّهِ مَا يَدْلِي فَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ يُقَبِّلُهَا وَأَسْلَمَ، وَلَمّا نَزَلَ نَحْلَةً وَهُو مَوْضِعٌ عَلَى مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ قَامَ فِي جَوْفِ لَيْلَةٍ مِنْ مَكَةً صُرِفَ إِلَيْهِ سَبْعَةً مِنْ جِنّ نَصِيبِينَ وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ قَامَ فِي جَوْفِ اللّهِ يُصَلّي فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الْجِنِ وَالّذِي آذَنَهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

وَفِي طَرِيقِهِ هَٰذِهِ دَعَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدُّعَاءِ الْمَشْهُورِ اللّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى عَدُو بَعِيدِ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى صَدِيقٍ قَرِيبٍ مَلَّكُتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمُ الْمُستَضْعَفِينَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى عَدُو بَعِيدِ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى صَدِيقٍ قَرِيبٍ مَلَّكُتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمُ تَكُنْ غَضْبَانَا عَلَيَّ فَلاَ أَبَالِي غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ أَوْسَعُ لِي أَعُودُ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ السَّمُواتُ وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يَحِلَ السَّمُواتُ وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يَحِلَ السَّمُواتُ وَالْمُوعِ بُنِ عَلِي مَعْرَالًا عَلَيْهِ وَلَا حَوْلَ وَلاَ قُوّة إِلاَّ بِكَ ثُمَّ دَخَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً فِي جِوَادِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ .

ولَمَّا كَانَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ أُسْرِي بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقَظَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ثُمَّ عُرِجَ بِه مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى فَوْقِ سَبْعِ الْمَسْجِدِ الْحَمْسَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى فَوْقِ سَبْعِ سَمْوَاتٍ وَرَأَى رَبَّهُ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَيْهِ الطَّلُواتِ الْخَمْسَ ثُمَّ الْصَرَفَ فِي لَيْلَتِهِ إِلَى مَكَّةً فَأَخْبَرَ بِذَٰلِكَ فَصَدَّقَهُ الصَّدِيقُ وَكُلُّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَكَذَّبَهُ الْكُفَّالُ الْصَرَفَ فِي لَيْلَتِهِ إِلَى مَكَّةً فَأَخْبَرَ بِذَٰلِكَ فَصَدَّقَهُ الصَّدِيقُ وَكُلُّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَكَذَّبَهُ الْكُفَّالُ وَاسْتَوْصَفُوهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَمَثَلَهُ اللّهُ لَهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَصِفُهُ وَكَانَ ذَٰلِكَ بَعْدَ الْبَعْثِ بِخَمْسِ وَاسْتَوْصَفُوهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَمَثَلَهُ اللّهُ لَهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَصِفُهُ وَكَانَ ذَٰلِكَ بَعْدَ الْبَعْثِ بِخَمْسِ الْمَقْدِسِيقُ وَقِيلَ كَانَ لَيْلَةَ السَّامِ وَانْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَاخْتَارَهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيُّ الْمَقْدِسِيقُ وَقِيلَ لَيْلَةَ السَّبْتِ.

مَّا اللهُ تَعَالَى إِظْهَارَ دِينِهِ وَإِعْزَازَ نَبِيهِ وَإِنْجَازَ مَوْعِدِهِ لَهُ خَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ الْمَوْسِمِ الَّذِي لَقِيَ فِيهِ الْأَنْصَارَ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ فَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَسَلَّمَ يَ الْمَوْسِمِ الَّذِي لَقِيَ فِيهِ الْأَنْصَارَ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ فَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ كَمَا كَانَ يَضِعُ فِي كُلُّ مَوْسِمٍ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ لَقِي رَهْطًا مِنَ الْخَزْرَجِ أَرَادَ الله بِهِمْ خَيْرًا كُمّا كَانَ يَضْنَعُ فِي كُلُّ مَوْسِمٍ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ الْعَقْبَةِ لَقِي رَهْطًا مِنَ الْخُزْرَجِ قَالَ أَفَلاَ تَجْلِسُونَ أَكُلُمْكُمْ قَالُوا بَلَى فَجَلَسُوا مَعَهُ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا بَلَى فَجَلَسُوا مَعْهُ فَتَعَاهُمْ إِلَى اللّهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلاَمُ وَتَلاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَكَانَ مِنْ صُنْعِ الْ : أَنَّ الْبَهُودَ فَتَاهُمْ إِلَى اللّهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلاَمُ وَتَلاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَكَانَ مِنْ صُنْعِ الْ : أَنَّ الْبَهُودَ

كَانُوا مَعَهُمْ فِي بِلاَدِهِمْ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانَ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فَكَانُوا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا إِنَّ نَبِيًّا سَيُبْعَثُ فَقَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ نَتَبِعُهُ فَنَقْتُلَكُمْ مَعَهُ فَلَمًّا كَلَّمُهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُوا النَّعْتَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لاَ تَسْبِقْنَا الْيَهُودُ إِلَيْهِ فَأَجَابُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَصَدَّقُوهُ وَقَبِلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ نَفَرٍ وَهُمْ أَبُو أَمَامَةً أَسْعَدُ وَصَدَّقُوهُ وَقَبِلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ نَفَرٍ وَهُمْ أَبُو أَمَامَةً أَسْعَدُ بُنُ زُرْرَارَة وَعَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةً وَهُو ابْنُ عَفْرَاءً وَرَافِعُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلاَنِ وَقُطْبَةُ ابْنُ عَامِر بْنِ حُدَيْدَةً وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِر بْنِ نَابِي وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رِيَابٍ.

فَقَالَ لَهُمُ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْنَعُونَ ظَهْرِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةً رَبِّي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا كَانَتْ بُعَاثُ عَامَ أَوْلَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِنَا اقْتَتَلْنَا بِهِ فَإِنْ تَقْدَمُ وَنَحْنُ كَلْلِكَ لاَ يَكُونُ لَنَا عَلَيْكَ اجْتِمَاعٌ فَدَعْنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى عَشَائِرِنَا لَعَلَّ اللّهَ يُصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَنَدْعُوهُمْ إِلَى مَا كَنَا عَلَيْكَ اجْتِمَاعٌ فَدَعْنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى عَشَائِرِنَا لَعَلَّ اللّهَ يُصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَنَدْعُوهُمْ إِلَى مَا وَعَوْتَنَا فَعَسَى اللّهُ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَيْكَ فَإِنِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَيْكَ وَاتّبِعُوكَ فَلاَ أَحَدٌ أَعَرٌ مِنْكَ وَمُوعِدُكُ الْمَوْسِمُ الْعُمَ الْقَابِلَ وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلاَّ وَفِيهَا وَمُوعِدُكُ الْمَوْسِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ لَقِيَهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاّ وَهِيَ الْعَقَبَةُ وَمُو اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ لَقِيمَ أَنْنَا عَشَرَ رَجُلاّ وَهِيَ الْعَقَبَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رِيَابٍ وَعَيْ اللّهُ بْنِ رِيَابٍ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رِيَابِ وَلِمَ النّائِينَةُ فَأَسْلَمُوا فِيهِمْ خَمْسَةٌ مِنَ السّيَّةِ الْمَذْكُورِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رِيَابٍ وَالسَّبْعَةُ تَتِمَّةُ الْإِنْنَى عَشَرَ هُمْ مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةً وَهُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيَهَاسُ بْنُ عَبْدَ قَيْسٍ الزُرَقِيُّ وَعُبَادَةً بْنُ السَّعْمَ عَنْ الْعَيْفَ مِن النَّيْمَانِ مِنْ التَّهُ مَنْ الْعَيْقَمِ بْنُ التَّهُ مِنْ الْعَيْمَ مِنْ الْعَيْمَ عِنْ الْمُولِكُ وَلَو الْعَبْقِ مِن الْعَرْورِ الْمُؤْمِ الْمَالِقِي وَلَا عَبْلُولُ الْعَلْولِي وَلَوْلُولُولِ مِنْ الْعَيْمَ الْمُولِلُولُولُولُولُولُولُهُ مِنْ الْعَلْمَ مَنْ الْمُؤْلَةِ وَمِنَ الْمُؤْمِلُ وَمُ الْمُ الْتُعْمَى الْمُؤْلِولِ وَمِي الْمُؤْلِلَ فَلْمُ الْمُؤْلِلُولُولُولُولُلُولُولُهُ مِنْ الْمُعْلِلِقُ لَا الْعُلْمُ الْمُؤْلِلُولُولِلُهُ وَلِلْعَلَى الْمُؤْلِلُولُولِ

فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوا عَلَى بِيعَةِ النِّسَاءِ أَيْ وَفْقِ بِيعَتِهِنَّ الَّتِي أَنْ لِلَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ عِنْدَ فَتْحِ مَكُةً وَهِيَ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْتًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِيَ وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا وَلاَ نَأْتِي بِبُهْتَانِ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِي مَعرُوفٍ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَحْرَهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَحْرَةِ وَأَثْرَتِهِ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نَتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ الْحَقِّ حَيْثُ كُنّا لاَ نَخَافُ فِي اللّهِ لَوْمَةَ لاَيْمِ وَالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَفْرَضُ يَوْمَثِذِ الْقِتَالُ ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَظْهَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْعَثُ وَلَمْ يُفْرَضُ يَوْمَثِذِ الْقِتَالُ ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَظْهَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْعَثُ وَلَمْ يُفْرَضُ يَوْمَثِذِ الْقِتَالُ ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَظْهَرَ اللّهُ الْإِسْلامَ وَكَانَ أَسْعَدُ بْنُ ذُرَارَةً يَجْمَعُ بِالْمَدِينَةِ بِمَنْ أَسْلَمَ وَكَتَبَ الْأَوْسُ وَالْحَزْرَجُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْعَثُ إِلْكُ مَنْ يُقُونَنَا الْقُرْآنَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مُضْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ فَأَسْلَمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْعَثُ مِنْ مُنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْعَثُ مِنْ مُعْذِ وَأُسْدُهُ بْنُ حُضَيْرٍ وَأَسْلَمَ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَرْرَجُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَرْرَجُ إِلْكُ مَنْ مُعْذُ بْنُ مُعَاذٍ وَأُسْدُمُ وَا اللّهُ مُنْ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَأُسْدُمْ وَأَسْدُمْ وَأَسْلَمَ عِلْمَ وَالْمَامِ عِلْهُ مَنْ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ مَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَأُسْدُمْ وَأَسْدُم وَالْمَالِمُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْتِقُ الْمُعْمَا حَمِيعُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِقُولُ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمَى الللّهُ الْمُت

عَبْدِ الْأَشْهَلِ فِي يَوْمٍ وَاحِدِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ حَاشَا الْأُصَيْرِمَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍ فَإِنَّهُ تَأَخَّرَ إِسْلاَمُهُ إِلَى يَوْمٍ وَاحِدِ فَأَسْلَم وَاسْتَشْهَدَ وَلَمْ يَسْجُدْ لِلّهِ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَأَخْبَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنِّةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ بَلْ كَانُوا كُلُهُمْ حُنْفًاء مُخْلِصِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

ثُمَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقَبَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْحِجَّةِ أَوْسَطَ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً وَامْرَأْتَانِ وَقَالَ الْحَاكِمُ خَمْسَةُ وَسَبْعُونَ نَفْسَا الْحِجَّةِ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً وَامْرَأْتَانِ وَقَالَ الْحَاكِمُ خَمْسَةُ وَسَبْعُونَ نَفْسَا فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ لِلْمُبَايَعَةِ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ وَيُقَالُ أَسْعَدُ بْنُ لَكُونَ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَى عَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوِدِ وَلَيْقَالَ أَسْعَدُ بُنُ اللهُ عَلَى عَشَرَ نَقِيبًا.

وَمَكَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَّبِعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوَاسِم بِمِنَى وَغَيْرِهَا يَقُولُ مَنْ يُؤُوِينِي مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةً رَبِّي فَلَهُ الْجَنَّةُ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الْأَنْصَارَ وَلَمَّا تَمَّتْ لَهَاهِ البَيْعَةُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجُوا أَرْسَالاً وَأَقَامَ بِمَكَّةَ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ ثُمَّ اجْتَمَعْتْ قُرَيْشٌ فِي دَارِ النَّدْوَةِ يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا يَصْنَعُونَ فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ وَتَفَرَّقُوا عَلَى ذٰلِكَ فَأَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تَبِتْ لهٰذِهِ اللَّيْلَةَ عَلَى فِرَاشِكَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ اجْتَمَعُوا عَلَى بَابِهِ يَرْصُدُونَهُ حَتَّى يَتَامَ فَيَثِبُوا عَلَيْه فَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فَنَامَ مَكَانَهُ وَغُطِّي بِبُرْدِ أَخْضَرَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ شَرَى نَفْسَهُ فِي اللّهِ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَبْصَارِهِمْ فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَنَثَرَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ كُلُّهِمْ تُرَابًا كَانَ فِي يَدِهِ وهُوَ يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿يس﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ [يس: ٩] ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَرَادَ فَأَتَاهُمْ آتٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فَفَالَ مَا تَنْتَظِرُونَ لهَهُنَا قَالُوا مُحَمَّدًا قَالَ قَدْ خَيْبَكُمُ اللَّهُ قَدْ وَاللَّهِ خَرج مُحَمَّدٌ عَلَيْكُمْ ثُمَّ مَا تَرَكَ مِنْكُمْ رَجُلاً إِلاَّ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا وَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ أَفَمَا تَرَوْنَ مَا بِكُمْ فَوَضَعَ كُلُ رَجُل ﴿ مُ عَلَى رَأْسِهِ فَإِذَا عَلَيْهِ تُرَابٌ فَمَا أَصَابَ رَجُلاً مِنْهُمْ حَصَاةٌ إِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ بَذْرِ كَافِرًا وَفِي هذِهِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ [الأنبال: ٣٠] [...] ثُمُّ أَذِنَ اللّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَتَشَرَّفَ بِهِ الْمَكَانُ كَمَا تَشَرَّفَ بِهِ الزَّمَانُ وَلَمَّا هَاجَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا شَرُفَتْ بِهِ حَتَّى وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ الْمَوْضِعُ الَّذِي ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الْكَرِيمَةَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةً لِهِلاَلِ رَبِيعِ الْمَوْضِعُ الَّذِي ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الْكَرِيمَةَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةً لِهِلاَلِ رَبِيعِ اللّهُ الْمُؤَلِّلِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةُ لا ثُنتَيْ عَشْرَةً خَلَتْ مِنْهُ، وَأَمْرَهُ جِبْرِيلُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلِيًّا بِمَخْرَجِهِ وَأَمْرَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بَعْدَهُ حَتَّى يُوَدِّي عَنْهُ الْوَدَائِعَ النِّي عَنْهُ الْوَدَائِعَ النِّي عَنْدُهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِحْدَى رَاحِلَتَيْهِ فَأَبَى عَنْدَهُ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِحْدَى رَاحِلَتَيْهِ فَأَبَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلاَّ بِالنَّمَنِ لِيَسْتَكُولَ فَضْلَ الْهِجْرَةِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ وَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَبَّ الْجَهَازِ ثُمَّ لَحِقَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خُرُوجِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ وَاللّهِ ثَوْرٍ وَهُوَ جَبَلٌ بِأَسْفَلِ مَكَّةً وَنَظَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خُرُوجِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ وَاللّهِ إِلَى لاَحَبُ أَرْضِ اللّهِ إِلَى اللّهِ وَلَوْلاَ أَنَّ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا خَرَجْتُ وَلَمّا فَقَدَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُوهُ بِمَكَّةً أَعْلاَهَا وَأَسْفَلِهَا وَبَعَنُوا الْقَافَةَ أَثَرَهُ فِي كُلُّ وِجْهَةٍ وَجَعَلُوا مِائَةً نَاقَةٍ لِمَنْ رَدّهُ فَلَمْ يَظْفَرُوا بِهِ وَأَنْبَتَ اللّهُ عَلَى وَجُهِ الْغَارِ وَجَهَةٍ وَجَعَلُوا مِائَةً نَاقَةٍ لِمَنْ رَدّهُ فَلَمْ يَظْفَرُوا بِهِ وَأَنْبَتَ اللّهُ عَلَى بَابِ الْغَارِ شَجَرَةً أُمْ غَيْلاَنِ وَأَمَرَ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ عَلَى وَجُهِ الْغَارِ وَأَدْسَلَ حَمّامَتَيْنِ وَوَقَفَتَا عَلَى وَجُهِ الْغَارِ وَحَمّامُ الْحَرَمِ مِنْ نَسْلِ تَيْنِكَ الْحَمَامَتِيْنِ وَأَقْبَلَ فِتْيَانُ قُرَيْشٍ وَحُهِ الْغَارِ وَحَمّامُ الْحَرَمِ مِنْ نَسْلِ تَيْنِكَ الْحَمَامَتِيْنِ وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْخُلُوا الْغَارَ وَصَدَّهُمْ وُجُودُ الْحَمَامَتِيْنِ وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْخُلُوا الْغَارَ وَصَدَّهُمْ وَجُودُ الْحَمَامَتِينِ وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْخُلُوا الْغَارَ وَصَدَّهُمْ وَجُودُ الْحَمَامَتِينِ وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْخُلُوا الْغَارَ وَصَدَّهُمْ وَجُودُ الْحَمَامَتِينِ وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْخُلُوا الْغَارَ وَصَدَّهُمْ وَمُودُ الْحَمَامَتِينِ وَقَالَ أَمْيَةُ بُنُ خَلْفٍ إِنَّ فِيهِ لَعَنْكُوا أَقْدَمَ مِنْ مِيلاَدٍ مُحَمَّدٍ وَلَا لَعْمَامَةً فَيْ وَاللّهُ وَلَا الْعَارَ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَلَا الْعَارَ الْمُعَلِّي وَلَا الْعَارِ وَحَمَامً مِنْ مِيلاَدٍ مُحَمَّدٍ وَلَا لَا الْعَلْولِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُوا الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُولُولُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْحَمَامَتَيْنِ بَاضَتَا فِي أَسْفَلِ النَّقْبِ وَنَسَجَ الْعَنْكَبُوتُ فَقَالُوا لَوْ دَخَلاَ لَتَكَسَّرَ الْبَيْضُ وَتَفَسَّخَ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ وَلهٰذَا أَبْلَغُ فِي الْإِعْجَازِ مِنْ مُقَاوَمَةِ الْقَوْمِ بِالْجُنُودِ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُمَّ أَعْمِ أَبْصَارَهُمْ فَعَمِيَتْ عَنْ دُخُولِ الْغَارِ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ حَوْلَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَرَآنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللّهُ ثَالِئُهُمَا.

وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ قَالَ نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ وَقَدْ تَقَطَّرَتَا دَمَا فَاسْتَبْكَیْتُ وَعَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمْ یَكُنْ تَعَوَّدَ الْحَفَاءَ وَالْجَفْوَةَ وَرُوِيَ أَنَّهُ دَخَلَ الْغَارَ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لِیَقِیتُه بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ رَأَی وَالْجَفْوةَ وَرُوِيَ أَنَّهُ دَخَلَ الْغَارَ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لِیَقِیتُهُ بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ دَأَی جُحْرًا فِیهِ فَأَلْقَمَهُ عَقِبَهُ لِثَلاً یَخُرُجَ مِنْهُ مَا یُؤذِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَوضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ وَنَامَ فَلْدِغَ أَبُو بَكُرٍ فِي رِجْلِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ وَنَامَ فَلْدِغَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِجْلِهِ

مِنَ الْجُخرِ وَلَمْ يَتَحَرُّكُ فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجُهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالَكَ يَا أَبَا بَكْرِ فَقَالَ لُدِغْتُ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي فَتَفَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ مَا يَجِدُهُ، وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى الْقَافَةَ اشْتَدَّ حُزْنُهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنْ قُتِلْتُ فَإِنّمَ أَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَإِنْ قُتِلْتَ أَنْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةُ فَعِنْدَهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ تَحْزَنُ إِنَّ اللّه مَعَنَا» يَعْنِي بِالْمَعُونَةِ وَالنَّصْرِ «فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ» صَلَّى اللهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنْزَعِجًا «وَأَيْدَهُ» يَعْنِي اللّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنْزَعِجًا «وَأَيْدَهُ» يَعْنِي اللّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنْزَعِجًا «وَأَيْدَهُ» يَعْنِي اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ «بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا» يَعْنِي الْمَلاَوْكَةَ لِيَحْرُسُوهُ فِي الْغَارِ وَلِيَصْرِفُوا وَجُوهَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا» يَعْنِي الْمَلاَوْكَةَ لِيَحْرُسُوهُ فِي الْغَارِ وَلِيَصْرِفُوا وَجُوهَ الْكُفًارِ وَأَبْصَارَهُمْ عَنْ رُؤْيَتِهِ.

وَمَكَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْغَارِ ثَلاَثَ لَيَالِ وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُو غُلامٌ فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ بِمَكَّةَ فَحِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ يَاتِيهِمَا بِخَبِر ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَيَرُوحُ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بِغَنَمِ فَيَكْتَفِيَانِ مِنْ لَبَيْهَا وَاسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرَيْقِطِ دَلِيلاً وَهُو كَافِرٌ وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُ إِسْلاَمُ فَأَتَاهُمَا يَتَكْتَفِينَانِ مِنْ لَبَيْهَا وَاسْتَأْجَرًا عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرَيْقِطِ دَلِيلاً وَهُو كَافِرٌ وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُ إِسْلاَمُ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ وَالْطَلَقَ مَعَهُمَا هُو وَعَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةً عَلَى طَرِيقِ السَّوَاحِلِ فَمَرُوا بِقَدَيْهِ عَلَى أَمْ مَعْبَدِ عَاتِكَةً بِنْتِ خَالِدِ الْخُزَاعِيَّةِ فَطَلَبُوا لَبَنَا أَوْ لَحْمًا يَشْتَرُونَهُ مِنْهَا فَلَمْ يَجِدُوا بِقُدَمًا شَيْعًا فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَاةٍ فِي كِسْرِ الْخَيْمَةِ خَلَقَهَا الْجَهْدُ عَنِ عَنْدَهَا فَلَمْ يَهِا مَنْ لَبَنِ فَقَالَتْ هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ أَتَأْذُنِينَ لِي أَنْ أَخْلَبُهَا هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنِ فَقَالَتْ هِي أَجْهَدُ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ أَتَأْذُنِينَ لِي أَنْ أَخْلَبَهَا.

فَقَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنْ رَأَيْتَ بِهَا حَلَبًا فَاحْلُبْهَا فَدَعَا بِالشَّاةِ فَاعْتَقَلَهَا وَمَسَحَ ضَرْعَهَا فَدَرَّتْ وَدَعَا بِإِنَّاءِ يُشْبِعُ الْجَمَاعَةَ فَحَلَبَ فِيهِ وَسَقَى الْقَوْمَ حَتَّى رَوَوْا ثُمَّ شَرِبَ آخِرَهُمْ ثَمَّ حَلَبَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى عَلَلاً بَعْدَ نَهَلِ ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا وَذَهَبُوا فَمَا لَبِثَ حَتَّى جَاءَ زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدِ يَسُونُ أَعْنُوا عِجَافًا فَلَمَّا رَأَى اللَّبَنَ عَجِبَ وَقَالَ مَا هٰذَا يَا أُمَّ مَعْبَدِ قَالَتْ إِنَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلَّ مَعْبَدِ يَسُونُ أَعْنُوا عِجَافًا فَلَمًا رَأَى اللَّبَنَ عَجِبَ وَقَالَ مَا هٰذَا يَا أُمَّ مَعْبَدِ قَالَتْ إِنَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلَّ مُبَارَكُ مِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صَفِيهِ فَوَصَفَتْهُ بِأَحْسَنِ الْأَوْصَافِ فَقَالَ هٰذَا وَاللّهِ صَاحِبُ مُبَارَكُ مِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صَفِيهِ فَوَصَفَتْهُ بِأَحْسَنِ الْأَوْصَافِ فَقَالَ هٰذَا وَاللّهِ صَاحِبُ مُبَارَكُ مِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صَفِيهِ فَوَصَفَتْهُ بِأَحْسَنِ الْأَوْصَافِ فَقَالَ هٰذَا وَاللّهِ صَاحِبُ قُرَيْسُ لَوْ رَأَيْتُهُ لَا تَبْعُتُهُ وبَقِيَتْ هٰلِهِ الشَّاةُ إِلَى خِلاَقَةٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُحْلَبُ صَبَاحًا وَمَسَاءً.

ثُمَّ تَعَرَّضَ لَهُمَا بِقُدَيْدِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ الْمُدْلِجِيُّ فَبَكَى أَبُو بَكْرِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَيْنَا قَالَ كَلاً وَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَعَوَاتٍ فَسَاخَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ وَطَلَبَ الْأَمَانَ فَقَالَ أَعْلَمُ أَنْ قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيْ فَادْعُوا لِي وَلَكُمَا أَنْ أَرُدً النَّاسَ عَنْكُمَا وَلاَ أَضُرَّكُمَا قَالَ فَوَقَفَا لِي فَرَيْبُ فَوَلَمَا النَّاسُ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمَا الزَّادَ لِي فَرَيْبُتُ فَرَسِي حَتَّى جِثْتُهُمَا فَا خَبَرْتُهُمَا خَبَرْ مَا يُرِيدُهُ بِهِمَا النَّاسُ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمَا الزَّادَ لِي فَرَيْبُتُ فَرَسِي حَتَّى جِثْتُهُمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا خَبَرْ مَا يُرِيدُهُ بِهِمَا النَّاسُ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمَا الزَّادَ

وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَآنِي وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينِ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَبُو بَكْرِ بِعَبْدٍ يَرْعَى غَنمًا فَاسْتَسْقَيَاهُ اللَّبَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَبُو بَكْرِ بِعَبْدٍ يَرْعَى غَنمًا فَاسْتَسْقَيَاهُ اللَّبَنَ فَقَالَ ادْعُ بِهَا فَقَالَ مَا عَنْدِي شَاةً تَحْلُبُ غَيْرَ أَنَّ هُهُنَا عَنَاقًا حَمَلَتْ عَامَ أَوَّلَ وَمَا بَقِيَ بِهَا لَبَنْ فَقَالَ ادْعُ بِهَا فَأَتَى بِهَا وَحَلَبَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَأَسْلَمَ الرَّاعِي.

وَلَمَّا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ خُرُوجُ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً وَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمَ فَلَمَّا أَوْوا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ علَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ انْتِظَارَهُمَ فَلَمَّا أَوْوا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ علَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ نَفْسَهُ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا بَنِي قَيْلَةً يَعْنِي الْأَوْسَ وَالْخَرْرَجَ هٰذَا جَدَكُمْ أَيْ حَظَكُمْ وَمُظْلُوبُكُمْ قَدْ أَقْبَلَ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ سِرَاعًا بِسِلاَحِهِمْ فَتَلَقُوهُ فَنَزَلَ بِقُبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرُو بَنِ عَوْفِ وَمَظْلُوبُكُمْ قَدْ أَقْبَلَ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ سِرَاعًا بِسِلاَحِهِمْ فَتَلَقُوهُ فَنَزَلَ بِقُبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرُو بَنِ عَوْفِ وَمَطْلُوبُكُمْ قَدْ أَقْبَلَ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ سِرَاعًا بِسِلاَحِهِمْ فَتَلَقُوهُ فَنَزَلَ بِقْبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرُو بَنِ عَوْفِ وَمَظْلُوبُكُمْ قَدْ أَقْبَلَ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ سِرَاعًا بِسِلاَحِهِمْ فَتَلَقُوهُ فَنَزَلَ بِقْبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرُو بَنِ عَوْفِ وَلَالَمُ عِلَامً عِنْدَهُمُ النَّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْ فَعَلَى بَنِ عَوْفٍ فَصَلاَهَا بِمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْمِيةِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاعْتِهِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ مُتَواجِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلَّمَا مَرَّ عَلَى دَارِ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ يَدْعُونَهُ إِلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُمْ قائِلِينَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلُمَّ إِلَى الْقُوَّةِ وَالْمَنَعَةِ فَيَقُولُ خَلُوا سَبِيلَهَا يَعْنِي نَاقَتَهُ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً وَقَدْ أَرْخَى زَمَامَهَا وَمَا يُحَرِّكُهَا وَهِي تَنْظُرُ يَهِينَا وَشِمَالاً حَتَّى إِذَا أَتَتْ دَارَ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ وَهُمَا وَقَدْ أَرْخَى زَمَامَهَا وَمَا يُحَرِّكُهَا وَهِي تَنْظُرُ يَهِينَا وَشِمَالاً حَتَّى إِذَا أَتَتْ دَارَ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ بَرَكَتْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَوْمَثِذِ مِرْبَدُ تَمْرِ لِسَهْلِ وَسُهَيْلِ الْبُنِي رَافِعِ بْنِ عَمْرِو وَهُمَا يَتِيمَانِ فِي حِجْرِ أَسْعَدْ بْنِ زُرَارَةً ثُمَّ سَارَتْ وَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهَا حَتَّى بَرَكَتْ عَلَى يَتِيمَانِ فِي حِجْرِ أَسْعَدْ بْنِ زُرَارَةً ثُمَّ سَارَتْ فِيهِ وَبَرَكَتْ فِي مَبْرَكِهَا الْأَوَّلِ وَأَلْقَتْ جِرَائِهَا أَيْ بَاطِنَ بَلِهِ أَيْوبَ الْأَنْصِ وَأَرْزَمَتُ أَيْ صَوَّتَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَفْتَحْ فَاهَا وَنَزَلَ عَنْهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ لَوْلُ اللهُ مَلْولِ إِنْ شَاءَ اللّهُ وَاحْتَمَلَ أَبُو أَيُوبَ رَحْلَهُ وَأَدْخَلَهُ بَيْتُهُ وَمَعَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِئَةً وَلَا هُذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللّهُ وَاحْتَمَلَ أَبُو أَيُوبَ رَحْلَهُ وَأَدْخَلَهُ بَيْتُهُ وَمَعَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِئَةً وَلَا هُذَا الْمُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا هُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا هُولَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلْهِ اللّهُ عَلْقِهُ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْنِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَ

قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُل شَيْءٍ وَصَعِدَتْ ذَوَاتُ الْخُدُورِ عَلَى الْأَجَاجِيرِ عِنْدَ قُدُومِهِ يَقُلَى:

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْسَوَدَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِللَّهِ دَاعِي

وَعَنْ أَنَسِ أَيْضًا لَمَّا بَرَكَتِ النَّاقَةُ عَلَى بَابٍ أَبِي أَيُوبَ خَرَجَ جَوادٍ مِنْ بَنِي النَّجَّادِ بِالدُّفُوفِ يقُلْنَ:

نَـخُـنُ جَـوَارِ مِـنْ بَـنـي السُّجَّارِ يَـا حَسبَّـذَا مُسحَـمَّـدٌ مِـنْ جَـارِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلَمُ أَنْ قَلْبِي يُحِبُّكُمْ، قَالَ الطَّبَرِيُّ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ جَاءَ مُحَمَّدٌ اللهُ يَعْلَمُ أَنْ قَلْبِي يُحِبُّكُمْ، قَالَ الطَّبَرِيُّ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ جَاءَ مُحَمَّدٌ جَاءَ رَسُولُ اللهِ، وَأَقَامَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي أَيُّوبَ سَبْعَةَ أَشْهُرِ وَلَمَّا أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ قَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَايُطِكُمْ قَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَأَبَى ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ قَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِئُونِي بِحَايُطِكُمْ قَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَأَبَى ذٰلِكَ وَابْتَاعَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَدَاهَا مِنْ مَالِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً بِمَالِهِ وَابْتَاعَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَدًاهَا مِنْ مَالِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً بِمَالِهِ وَابْتَاعَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَدًاهَا مِنْ مَالٍ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً بِمَالِهِ كُلُهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللّهِ فِي الْمُسْلِمُونَ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللّهِ بِن رَوَاحَةً:

له خَذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالُ خَيْبَرُ له الْمَا أَبَوُ رَبَّ نَا وَأَطْهَ رَ الله مُ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَهُ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ اللَّخِرَةُ

وَجُعِلَتْ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ لِلْقُدُسِ وَجُعِلَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَبْوَابٍ بَابٌ فِي مُوَخْرِهِ وَبَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ الرَّحْمَةِ وَالْبَابُ الَّذِي يُدْخَلُ مِنْهُ وَجُعِلَ طُولُهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ إِلَى مُوَخْرِهِ مَائَةَ ذِرَاعٍ وَفِي بَابُ الرَّحْمَةِ وَالْبَابُ الَّذِي يُدْخَلُ مِنْهُ وَجُعِلَ أَسَاسُهُ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ وَبَنَى بُيُوتًا إِلَى جَنْبِهِ بِاللّبِنِ الْجَانِبَيْنِ مِثْلَ ذَٰلِكَ أَوْ دُونَهُ وَجُعِلَ أَسَاسُهُ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ وَبَنَى بُيُوتًا إِلَى جَنْبِهِ بِاللّبِنِ وَسَقَفَهَا بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَالْجَرِيدِ فَلَمَّا فَرغَ مِنَ الْبِنَاءِ بَنِى لِعَائِشَةَ فِي الْبَيْتِ اللّذِي يَلِيهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الْمَسْجِدِ وَجَعَلَ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً فِي الْبَيْتِ الْآخِي يَلِيهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ ذَارِ أَبِي أَيُوبَ إِلَى مَسَاكِنِهِ النِّي بَنَاهَا وَكَانَ قَدْ أَرْسَلَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةً وَأَبًا رَافِعٍ مَوْلاَهُ فَقَدِمَا مِنْ ذَارِ أَبِي أَيُوبَ إِلَى مَسَاكِنِهِ النِّي بَنَاهَا وَكَانَ قَدْ أَرْسَلَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةً وَأَبًا رَافِعٍ مَوْلاَهُ فَقَدِمَا مِقَاطِمَةً وَأُمْ كُلُمُومٍ وَسَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةً وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ وَأُمْ أَيْمَنَ وَحْرَجَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكُرِ مِعَةً بُنِ زَيْدٍ وَأُمْ أَيْمَنَ وَحْرَجَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكُو

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جِذْعِ فِي الْمَسْجِدِ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ الْقِيَامَ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ فَصُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَسَتَأْتِي قِصَّةُ حَنِينِ الْجِذْعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقْصِدِ الْقِيَامَ قَدْ شَقَّ عَلَيْ فَصُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَسَتَأْتِي قِصَّةُ حَنِينِ الْجِذْعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقْصِدِ الْمُعْجِزَاتِ، وَلَمَّا كَانَ بَعْدَ قُدُومِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةِ أَشْهُرِ آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَاجِرِينَ

وَالْأَنْصَارِ وَبَنَى بِعَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي شَوَّالِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَهْرًا، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ وَنَصَبَتْ أَحْبَارُ الْيَهُودِ الْعَدَاوَةَ لِلنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْيًا وَحَسدًا وَانْضَافَ إِلْنَهِمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّرْكِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي إِلْنَهِمْ مِنَ الشَّرْكِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي الْبُومِم مِنَ الشَّرْكِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي الْهُ تَعَالَى بِظُهُورِ الْإِسْلاَمِ.

وَأَذِنَ اللّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْقِتَالِ قَالَ الرَّهْرِيُّ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْإِذْنِ بِالْقِتَالِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُوْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنْهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبُعُوثَ وَالسَّرَايَا وَغَزَا وَقَاتَلَ هُو وأَصْحَابُهُ حَتَّى اللّهِ أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا وَكَانَ عَدَدُ مَغَاذِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الّتِي خَرَجَ دَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا وَكَانَ عَدَدُ مَغَاذِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الّتِي خَرَجَ فَيها بِنَفْسِهِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ قَاتَلَ فِي تِسْعِ مِنْهَا بِنَفْسِهِ بَدْرٍ وَأُحُدٍ وَالْمُرَيْسِيعِ وَالْخَنْدَقِ وَقُرَيْظَةَ فِيهَا سَبْعًا وَأَوْبَعُينَ سَرِيّةٌ أَوْلُهَا (سَرِيّةُ وَخَيْبَرَ وَفَتْحِ مَكُةً وَحُنَيْنِ وَالطَّافِفِ وَسَوَايَاهُ الّتِي بَعَثَ فِيهَا سَبْعًا وَأَوْبَعُينَ سَرِيّةٌ أَوّلُهَا (سَرِيّةُ عَمْهُ حَمْزَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) فِي ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَخَرَجُوا يَعْتَرِضُونَ عِيرًا لِقُرَيْشِ فَوَجَدُوهَا لَكُرَيْشِ فَوَجَدُوهَا يَكُنْ بَيْنَهُمْ فِيّالٌ بُنَ عَرْبٌ ثُمُ (سَرِيّةُ عُبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطْلِبِ) إِلَى بَطْنِ رَائِع فِي سِتّينَ رَجُلاً يَلْقَى أَبُ اللّهُ عَنْهُ إِنْ الْمُعْلِيقِ فِي مِائَتَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فِيّالٌ ثُمْ (سَرِيَّةُ سَعْدِ بْنِ أَلْمُشْرِكِينَ فِي عِشْرِينَ رَجُلاً يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ فَوَجَدُوهَا قَدْ بِالْحَجَاذِ فِي عِشْرِينَ رَجُلاً يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ فَوَجَدُوهَا قَدْ وَقَاصٍ) إِلَى الْخَرَّادِ وَادٍ بِالْحِجَاذِ فِي عِشْرِينَ رَجُلاً يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ فَوَجَدُوهَا قَدْ مَرْتُ بِالْمُعْدِ بِالْمُولِ وَالْمُؤْلِدِ وَادٍ بِالْحِجَاذِ فِي عِشْرِينَ رَجُلاً يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرَيْشُ عَوْمَلُولِ اللّهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُهِا لَكُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُرَادِ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

## غَزْوَةُ وَدَّانَ

ثُمَّ غَزْوَةً وَدَّانَ وَهِيَ الْأَبْوَاءُ وَهِيَ أَوَّلُ مَغَازِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيئَةِ فِي صَفَرٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ يُرِيدُ قُرَيْشًا فِي سِتِّينَ رَجُلاً وَحَمَلَ اللَّوَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِيئَةِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَكَانَتِ الْمُوادَعَةُ أَي الْمُصَالَحَةُ عَلَى أَنْ بَنِي ضَمْرَةً لاَ يَعْزُونَهُ وَلاَ يُكْثِرُونَ عَلَيْهِ جَمْعًا وَلاَ يُعِينُونَ عَدُوًّا.

#### غَزْوَةُ بَوَاطِ

ثُمَّ غَزُوَةُ بَوَاطٍ وَهِيَ الثَّانِيَةُ غَزَاهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ عَلَى رَأْسِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجرَةِ فِي مِاثَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعْتَرِضُ عِيرًا لقُريْشٍ فِيهِمْ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفِ الْجُمَحِيُّ فَرَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا أَيْ حَرْبًا.

### غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ

ثُمَّ غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ وَهِيَ مَوْضِعٌ لِبَنِي مُدْلِجٍ بِيَنْبُعَ خَرَجَ إِلَيْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمَادَى الْأُولَى وَقِيلَ الْأَخِرَةِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ فِي خَمْسِينَ وَمِاقَةٍ رَجُلٍ جُمَادَى الْأُولَى وَقِيلَ الْأَخِرَةِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ فِي خَمْسِينَ وَمِاقَةٍ رَجُلٍ وَقِيلَ مِاقَتَيْنِ وَمَعَهُمْ ثَلاثُونَ بَعِيرًا وَحَمَلَ اللَّوَاءَ وَكَانَ أَبْيَضَ حَمْزَةٌ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْ مَكَّةً إِلَى الشَّأْمِ بِالتَّجَارَةِ فَخَرَجَ إِلَيْهَا لِيَغْنَمَهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَضَتْ وَوَادَعَ بَنِي مُدُلِحٍ مِنْ كِنَانَةً عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُمْ وَيَنْصُرُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# غَزْوَةُ بَدْرِ الْأُولَى

ثُم غَزْوَةُ بَدْرِ الْأُولَى أَغَارَ كُرْزُ بْنُ جَابِرِ الْفِهْرِيُّ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ بَعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِ حَتَّى بَلَغَ سَفْوَانَ مَوْضِعٌ مِنْ نَاحِيَةِ بَدْرِ فَفَاتَهُ كُرْزُ بْنُ جَابِرِ وَتُسَمَّى بَدْرًا الْأُولَى وَحَمَلَ اللَّوَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

# سَرِيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَحْشِ وَكَانَ مَعَهُ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى نَخْلَةَ عَلَى لَيْلَةِ مِنْ مَكَةً فِي رَجَبٍ يَتَرَصَّدُ عِيرَ قُرَيْشٍ فَمَرَّتْ بِهِ تَحْمِلُ زَبِيبًا وَتَمْرًا وَأَدَمًا مِن الطَّائِفِ فِيهَا عَمْرُو ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ فَقَتَلُوهُ وَأَسُروا عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وَالْحَكَم بْنَ كَيْسَانَ وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ فَقَتَلُوهُ وَأَسُروا عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وَالْحَكَم بْنَ كَيْسَانَ وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ وَاسْتَاقُوا الْعِيرَ فَكَانَتْ أُولً غَنِيمَةٍ فِي الْإِسْلاَم.

# غَزْوَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى

ثُمَّ غَزْوَةُ بَدْرِ الْكُبْرَى وَهُو يَوْمُ الْفُرْقَانِ الَّذِي أَعَزَّ اللّهُ فِيهِ الْإِسْلاَمَ وَأَهْلَهُ وَأَذَلُ فِيهِ الشَّرِكَ وَأَهْلَهُ مَعَ قِلَّةٍ عَدْدِ الْمُسْلِمِينَ وَكَثْرَةِ الْمُشْرِكِينَ مَعَ مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ سَوَابِغِ الْحَدِيدِ الشَّرِكَ وَأَهْلَهُ مَعَ قِلَّةٍ عَدْدِ الْمُسْوَمَةِ وَالْحُيْلاَءِ الرَّائِدَةِ وَلِلْلِكَ امْتَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ وَالْعُدَّةِ الْكَامِلَةِ وَالْحُيُولِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْحُيلاَءِ الرَّائِدةِ وَلِلْلِكَ امْتَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةً ﴾ وَقَدْ كَانَتُ هٰلِهِ الْعُزْوَةُ أَعْظَمَ غَزَوَاتِ الإِسْلاَمِ إِذْ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَةً ﴾ وقدْ كَانَتُ هٰذِهِ الْعُزْوَةُ أَعْظَمَ غَزَوَاتِ الإِسْلاَمِ إِذْ مَا كَانَ ظُهُورُهُ وَيَعْدَ وُقُوعِهَا أَشْرَقَ عَلَى الْأَفَاقُ لُورُهُ وَكَانَ خُرُوجُهُمْ يَوْمَ السَّبْتِ لِثِنْتَيْ مِنْ وَمَضَانَ عَلَى وَأْسِ تِسْمَةً عَشَرَ شَهْرًا وَخَرَجَ مَعَهُ الْأَنْصَارُ وَلَمْ يَخُرُجُوا مَعَهُ عَشَرَ شَهْرًا وَخَرَجَ مَعَهُ الْأَنْصَارُ وَلَمْ يَخْرُجُوا مَعُهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ .

وَكَانَ عِدَّةُ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ ثَلاَثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَثَمَّانِيَةٌ لَمْ يَحْضُرُوهَا وَإِنَّمَا ضَرَبَ لَهُمْ

بِسَهْمِهِمْ وَأَجْرِهِمْ فَكَانُوا كَمَنْ حَضَرَهَا وَكَانَ مَعَهُمْ ثَلاَثَةُ أَفْرَاسِ لِلْمِقْدَادِ وَالزُّبَيْرِ وَمَرْثَلِهِ الْغَنَوِيُّ وَكَانَ مَعَهُمْ سَبْعُونَ بَعِيرًا أَمًّا الْمُشْرِكُونَ فَكَانُوا أَلْفًا وَمَعَهُمٌ مِائَةُ فَرَسِ وَسَبْعُمِائَةِ بَعِيرٍ وَكَانَ قِتَالُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَكَانَ خُرُوجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَصْدِ التَّعَرُّضِ لِعِير قُرَيْشِ الْقَادِمَةِ مِنَ الشَّأْمِ فِي قَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا أَمْوَالُ قُرَيْشٍ وَعَلَيْهَا أَبُو سُفْيَانَ فِي ثَلاَثِينَ رَاكِبًا فَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الرَّوْحَاءَ أَتَاهُ الْخَبَرُ بِمَسِيرِ قُرَيْشِ لِيَمْنَعُوا عَنْ عِيرهِمْ فَٱسْتَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمْ إخدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْعِيرُ وَإِمَّا قُرَيْشٌ فَقَامَ أَبُو بَكْرِ فَقَالَ فَأَحْسَنَ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَقَالَ فَأَحْسَنَ ثُمَّ قَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْضِ لِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ فَنَحْنُ مَعَكَ وَاللَّهِ لاَ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ولٰكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ يَعْنِي مَدِينَة الْحَبَشِ لِجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَهُ فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَدَعَا لَهُ بِخَيْرِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ أَيُّهَا النَّاسُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْأَنْصَارَ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ وَاللَّهِ لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا بِا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَجَلْ قَالَ سَعْدٌ قَدْ آمَنًا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَٰلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَرَدْتَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا لَهَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَمَا نَكْرَهُ أَنْ نَلْقَى عَدُوَّنَا وَإِنَّا لَصُبُرٌ عِنْدَ الْحَرْبِ صُدُقٌ عِنْدَ اللَّقَاءِ وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

فَسُرَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِقَوْلِ سَعْدِ وَنَشَّطَهُ ذَٰلِكَ ثُمَّ قَالَ سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ تَعَالَى وَأَبْشِرُوا فَإِنَّ اللّهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَاللّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ الْآنَ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ وَعَيَّنَ مَصَارِعَهُمْ فَمَا تَعَدُّوْهَا ثُمَّ ارْتَحَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْ بَدْرٍ وَتَرَكَ قُرَيْشًا بِالْعُدُوةِ مَصَارِعَهُمْ فَمَا تَعَدُّوْهَا ثُمَّ ارْتَحَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْ بَدْرٍ وَتَرَكَ قُرَيْشًا بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَى وَبُنِي لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيشٌ فَكَانَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ وَآبُنُهُ الْوَلِيدُ وَدَعَوْا إِلَى الْمُبَارَزَةِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فِيْبَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا مَا لَنَا بِكُمْ حَاجَةً.

ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ وَحَمْزَةٍ وَعَلِيٌّ فَبَارَزَ حَمْزَةً شَيْبَةً فَقَتَلَهُ وبارَزَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ فَقَتَلَهُ وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةً وَعُتْبَةً ضَرْبَتَانِ فَأَلْخُنَ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَةُ فَمَالَ حَمْزَةٌ وَعَلِيٌّ عَلَى عُتْبَةً فَقَتَلاهُ وَاحْتَمَلاَ عُبَيْدَةً وَاسْتَشْهَدَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ يَلْكَ الْجِرَاحَاتِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ثُمَّ تَزَاحَفَ النَّاسُ وَدَنَا بَعْضُهُمْ مِن

بَعْضِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرِيشِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَطْ وَهُوَ يُتَاشِدُ رَبَّهُ مَا وَعَدَهُ مِنَ النَّصْرِ.

وَيقُولُ اللّهُمُّ إِنْ ثَهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ الْيَوْمَ فَلاَ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا وَلَمَّا نَظَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثْرَةَ الْمُشْرِكِينَ وَقِلَّةَ الْمُسْلِحِينَ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ اللّهُمَّ لاَ تَخْدُلْنِي اللّهُمَّ أَنْشِدُكَ مَا وَعَدْتَنِي وَلَمَّا كَانَ فِي الْعَرِيشِ وَمَعَهُ الصّدِيثُ فِي صَلاَتِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سِنَةٌ مِنَ النَّوْمِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مُتَبَسِّمَا فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرِ هٰذَا أَجَنْمِ أَخْدَتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سِنَةٌ مِنَ النَّوْمِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مُتَبَسِّمَا فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرِ هٰذَا أَجْمُعُ جَبْرِيلُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّفْعُ أَي الْغُبَارُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْعَرِيشِ وَهُو يَتْلُو ﴿ سَيُهْوَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللّهُ الْمُسْلِمِينَ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ثُمَّ صَارُوا ثَلاَتُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِمِينَ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ثُمَّ صَارُوا ثَلاثَهُ آلَانُهُ تَعَلَى وَيُولُونَ اللّهُ الْمُلْوَلِكَةُ لا تَعْرِفُ كَيْفَ ثُقْتَلُ الْآدَمِيُّونَ فَعَلَّمَهُمُ اللّهُ تَعَالَى وَكَانُوا يَعْرِفُونَ قَتْلَى الْمُلاَئِكَة مِنْ قَنْلاهُمْ بِآثَارِ سُودٍ فِي الْأَعْنَاقِ وَالْبَنَانِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ لَمْ وَكَانُوا يَعْرِفُونَ قَتْلَى الْمُلاَئِكَةِ مِنْ قَنْلاَهُمْ بِآثَارِ سُودٍ فِي الْأَعْنَاقِ وَالْبَنَانِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ لَمْ وَكَانُتُ سِيمَاهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيمَا سِوَاهُ كَانَتْ عُدَدًا وَمَدَدًا وَكَانَتْ سِيمَاهُمْ يَوْمَ بَدْرِ عَمَائِمُ مُنْتُ مِنْ مَائِمُ مُنْتُونً مَائِمُ مُؤْمِنً مَائِمُ مُنْ الْمُعْرَافِ مَنَاقِهُ وَالْمُولِولُونَ عَمَائِمُ مُنْ مُنْ مَائِلُولُ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مَائِلُهُ مَالِلَهُ كَانَتُ عُدَدًا وَمَدَدًا وَكَانَتْ سِيمَاهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ عَمَائِمُ مُنْ وَنَوْلِ الْمُعْرِقُ مُ مَائِلُهُ مُنْ مُنْ مُنْ وَالْمُولُ وَلَائِلُهُ مُ مُنْ الْمُنْ مُ مِنْ الْمُعْمُولُ الْمُعْرَالُولُ اللّهُ الْمُعْرَالُ وَكَانَتُ مُولِي الْمُعْلِقُ مُ الْمُعْرَالُ وَلَالَهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللّهُ ا

وَعَنْ سُهَيْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرِ وَإِنَّ أَحَدَنَا يُشِيرُ بِسَيْفِهِ إِلَى الْمُشْرِكِ فَتَقَعُ رَأْسُهُ عَنْ جَسَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ السَّيْفُ، وَلَمَّا الْتَقَى الْجَمْعَانِ تَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفًّا مِنَ الْحَصْبَاءِ فَرَمَى بِهِ فِي وُجُوهِهِمْ وَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَلَمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفًّا مِنَ الْحَصْبَاءِ فَرَمَى بِهِ فِي وُجُوهِهِمْ وَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَلَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ إِلاَّ دَخَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَمِنْخَرَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْهَزَمُوا وَقَتَلَ اللهُ مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ تُوسُلُقُ وَاللهِ مَنْ أَسْرَافِهِمْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَاتَلَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَوْمَ بَدْرِ بِسَيْفِهِ حَتَّى الْقَطَعَ فِي يَدِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ جَزْلاً مِنْ حَطَبٍ فَقَالَ لَهُ قَاتِلْ بِهِ فَهَزَّهُ فَعَادَ فِي يَدِهِ سَيْفًا طَوِيلَ الْقَامَةِ شَدِيدَ الْمَتْنِ أَبْيَضَ الْحَدِيدَةِ فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَدِهِ سَيْفًا طَوِيلَ الْقَامَةِ شَدِيدَ الْمَتْنِ أَبْيَضَ الْحَدِيدَةِ فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ لَاكُ السَّيْفُ يُسَمَّى الْعَوْنَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ يَشْهَدُ بِهِ الْمَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى قُتِلَ وَهُوَ عِنْدَهُ وَجَاءَهُ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاَمُ يَوْمَعَذِ مُعَادُ بْنُ عَمْرِو يَحْملُ يَدَهُ ضَرَبَهُ عِكْرِمَةُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ فَلَاهُ عَنْهُمَا .

وَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُطْرَحُوا فِي الْقَلِيبِ فَطُرِحُوا فِيهِ

وَنَادَاهُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلاَنُ بِن فُلاَنِ وَيَا فُلاَنُ بِنَ فُلاَنِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَيْمِ اللّهُ حَقًّا وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ بِفْسَ الْعَشِيرَةُ كُنْتُمْ كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ ثَكَلّمُ أَجْسَادًا لاَ أَرْوَاحَ الْعَشِيرَةُ كُنْتُمْ كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ ثَكَلّمُ أَجْسَادًا لاَ أَرْوَاحَ فِيهَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَردُوا شَيْئًا قَالَ قَتَادَةُ أَخْيَاهُمُ اللّهُ تَعَالَى تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَيَقْمَةً وَحَسْرَةً، وَقَالَ ابْنُ مَرْزُوقِ وَمِنْ آيَاتِ بَدْرِ الْبَاقِيَةِ مَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْحُجَّاجِ أَنْهُمْ إِذَا اجْتَازُوا بِذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ يَسْمَعُونَ كَهَيْئَةٍ طَبْلِ كُنْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الْحُجَّاجِ أَنْهُمْ إِذَا اجْتَازُوا بِذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ يَسْمَعُونَ كَهَيْئَةٍ طَبْلِ كُنْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الْحُجَّاجِ أَنْهُمْ إِذَا اجْتَازُوا بِذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ يَسْمَعُونَ كَهَيْئَةٍ طَبْلِ كُلُولُ الْوَقْتِ وَيَرَوْنَ أَنَ ذَٰلِكَ لِنَصْرِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَكُنْتُ رُبُّمَا أَنْكِورُ ذَٰلِكَ وَرُبُّمَا أَتَوْلُكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ بِالْوُصُولِ إِلَى ذَٰلِكَ لِنَصْرِ آهُلِ اللّهُ مِنْ عَنْ بِالْوَصُولِ إِلَى ذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ الشَّرِيفِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ الطَّبْلِ سَمَاعًا مُحَقَّقًا الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى اللّهُ عَلَى بِاللّهُ مِنْ عَنْ عَلَى اللّهُ مُلَالِ اللّهُ عَلَى إِلْكُ وَلُولُ الْمَوْضِعِ الشَّولِيفِ فَلَكُ الْمُولِ اللّهُ مَلَى اللّهُ مُنَاقِعُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَقُلْلُ اللّهُ مَنْ وَلِي الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ لَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُه

وَقَدِ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ بَدْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةً عَشَرَ رَجُلاَ سِتَّةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَتَمَانِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبْعُونَ وَأَمِّ سَبْعُونَ وَلَمَّا فَرَغَ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرِ فِي الْأَنْصَارِ وَقُتِلَ مِنْ الْمُهْ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مِنْ الْمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَدْ أَيْدِيهُمْ مِنْ ثَرَابٍ رُقَيَّةً بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَدْ أَيْدِيهُمْ مِنْ ثَرَابٍ رُقَيَّةً بِنْتِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَدْ تَخَلُفُ عَنْ بَدْرٍ لِتَمْرِيضِهَا فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ، ﴿ثُمْ مَنْ وَلَا عُمْيْرُ بَيْنِ عَدِي الْعَطْمِي } إلَى عَصْمَاء بِنْتِ مَرْوَانَ وَكَانَتْ تَعِيبُ الْإِسَلامِ وَتُؤْذِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَوْذِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَجَاءَهَا عُمْيرٌ لَيْلا فَقَتَلَهَا ثُمْ صَلّى الشّبْحِ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فِلْكُ فَقَالَ لا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْوانِ.

# غَزْوَةُ قَرْقَرَةِ الْكُدْرِ

ثُمَّ غَزْرَةُ قَرْقَرَةِ الْكُدْرِ خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَعْدَ بَدْرٍ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ يُرِيدُ بَنِي سُلَيْمٍ فَبَلَةً مَاءً يُقَالُ لَهُ الْكُدْرُ فَأَقَامَ ثَلاَثًا وَقِيلَ عَشْرًا فَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً، ثُمَّ (سَرِيَةُ سَالِمِ بْنِ عُمَيْرٍ) إِلَى أَبِي عَفَكِ الْيَهُودِيِّ وَكَانَ يُحَرِّضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ فِيهِ الشَّعْرَ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ سَالِمٌ فَقَتَلَهُ.

# غَزْوَةُ بَنِي قَيْنُقَاعِ

ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي قَيْنُقَاعِ بَطْنٌ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ يَوْمَ السَّبْتِ نِصْفَ شَوَّالِ عَلَى رَأْسِ عِشْرِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ وَقَدْ كَانَتْ الْكُفَّارُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَلْآنَةُ أَفْسَامٍ قِسْمٌ وَادَعَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَنْ لاَ يُحَارِبُوهُ وَلاَ يُأْلُّوا عَلَيْهِ عَدُوّهُ وَهُمْ طَوَائِفُ الْيَهُودِ الثَّلاَثَةُ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَبَنُو قَيْنُقَاعِ وَقِسْمٌ حَارَبُوهُ وَنَصَبُوا لَهُ الْعَدَاوَةَ كَقُريشٍ وَقِسْمٌ تَرَكُوهُ وَالنَّظُرُوا مَا يَوُولُ إِلَيْهِ أَمْرُهُ كَطَوَائِفَ مِنَ الْعَرَبِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحِبُ ظُهُورَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ مَعَهُ ظَاهِرًا وَمَعَ عَدُوهِ بَاطِنًا وَهُمْ الْمُنَافِقُونَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ مِنَ الْيَهُودِ بَنُو قَيْنُقَاعِ فَحَارَبَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فِي شَوَّالِ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَحَاصَرَهُمْ أَشَدُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَبُلُ مَنْ عَشْرَةً لَيْلَةً وَكَانَ اللّهَاءُ بِيَدِ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَكَانَ أَبْيَضَ فَقَدَفَ اللّهُ فِي الْمُعْرِي وَكَانَ أَبْيَضَ فَقَدَفَ اللّهُ فِي الْمُعْرِي وَكَانَ أَبْيَضَ فَقَدَفَ اللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَنْ لَهُ أَمُوالَهُمْ وَأَنْ لَلهُ أَمُوالَهُمْ وَأَنْ لَلهُ أَمُوالَهُمْ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَنْ لَهُ أَمُوالَهُمْ وَأَنْ لَهُ أَمُوالَهُمْ وَأَنْ لَلهُ أَنْ لَهُ أَمُوالُهُمْ وَأَنْ لَلهُ أَنْ يُجْلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَحِقُوا بِأَذْرِعَاتٍ وَأَخَذَ مِنْ حِصْنِهِمْ سِلاّحًا وَالذَّرِيَةَ وَأَمْرَ أَنْ يُجْلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَحِقُوا بِأَذْرِعَاتٍ وَأَخَذَ مِنْ حِصْنِهِمْ سِلاَحًا وَلَلَهُ كَثِيرَةً.

## غَزْوَةُ السَّوِيقِ

ثُمَّ غَزْوَةُ السَّوِيقِ فِي ذِي الْحِجَّةِ يَوْمِ الْأَحَدِ لِخَمْسِ خَلَوْنَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ شَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ وَسُمِّيَتْ بِلْلِكَ لَأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَ زَادِ الْمُشْرِكِينَ السَّوِيقُ وَغَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ وَكَانَ سَبَبُ هٰذِهِ الْغَزْوَةِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ حِينَ رَجَعَ بِالْعِيرِ مِنْ بَدْرٍ إِلَى مَكَّةَ نَذَرَ أَنْ لاَ يَمَسَّ النِّسَاءَ وَالدُّهْنَ حَتَّى يَغْزُو مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَخَرَجَ فِي مِائَتَيْ رَاكِبٍ مِن قُريشِ لِيبِرٌ يَمِينَهُ حَتَّى أَتُوا الْعُرَيْضَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَحَرَقُوا نَخْلاً وَقَتَلُوا رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَانْصَرَقُوا رَاجِعِينَ وَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي طَلَبِهِمْ فِي مِائَتَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَجَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ يُلْقُونَ جُرُبَ السَّوِيقِ وَهِيَ عَامَّةُ أَزْوَادِهِمْ وَكَانَ عَيْبَعُهُ خَمْسَةً أَيْام.

وَفِي هَٰذِهِ السَّنَةِ تَزَوَّجَ عَلِيٌّ بِفَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَخَطَبَهَا قَبْلُهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَاهُمَا وَجَمَاعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا وَكَانَ عَلِيٍّ غَايِبًا خَطَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً بِلِيغَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ فَلَمَ اجْتَمَعُوا وَكَانَ عَلِيٍّ غَايِبًا خَطَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً بِلِيغَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى وَجَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أَزُوْجَ فَاطِمَةً مِنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ فَاشْهَدُوا أَنِي قَدْ زَوَّجْتُهُ عَلَى أَرْبِعِمِائَةٍ مِثْقَالِ فِضَّةٍ إِنْ رَضِيَ بِذَٰلِكَ عَلِيٍّ ثُمَّ دَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبَقٍ مِنْ بُسْرٍ وَقَالَ النَّهِبُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ ثُمُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى أَرْبِعِمائَةٍ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي وَجَهِهِ ثُمُّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي وَجَهِهِ ثُمُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ ثُمُّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَرْبُعِمِائَةٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ ثُمُ قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَاكَ فَقَالَ قَدْ رَضِيتُ بِذَٰلِكَ عَلَى أَرْبُعِمِائَةٍ مِثْقَالِ فِضَةٍ أَرْضِيتَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ قَدْ رَضِيتُ بِذَٰلِكَ عَلَى أَرْبُعِمَائَةً مِنْقَالِ فِضَةٍ أَرْضِيتَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ قَدْ رَضِيتُ بِذَٰلِكَ عَلَى أَرْبَعِمَائَةٍ مِنْقَالِ فَضَةً أَرْضِيتَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ عَلَى أَنْ أَرْبُعِمِائِهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَوْمَةً عَلَى أَلِي اللَّهُ عَلَى أَلِي اللَّهُ عَلَى أَنْ أَوْمُ مِنْ أَنْ أَلُولُهُ مِعْ أَنْ أَوْمُ الْمُ فَالَ فَذَ رَضِيتُ بِلِكُ فَيَالًا فَلَا لَعَدْ رَضِيتُ بِلْكَ فَالَ عَلَى أَلَا لِهُ عَلَى أَنْ أَلِهُ وَاللَهُ عَلَى أَلَالِهُ عَلَى أَلَا لَا اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ مُنْ أَلِهُ مِنْ أَلُولُ مَا أَنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَى أَلَا أَلْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلِهُ أَلَا أَلَا أَلَا اللَّهُ عَلَى أَلَا أَلِهُ أَلِهُ أَلَا أَ

رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ جَمَعَ اللّهُ شَمْلَكُمّا وأَعَزَّ جَدَّكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَأَخْرَجَ وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ عَلَيْكُمَا وَأَخْرَجَ اللّهُ مِنْهُمَا الكَثِيرَ الطَّيِّبَ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مِنْكُمَا كَثِيرًا طَيِّبًا قَالَ أَنَسٌ فَوَاللّهِ لَقَدْ أَخْرَجَ اللّهُ مِنْهُمَا الكَثِيرَ الطَّيِّبَ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَة) وَأَرْبَعَةٍ مَعَهُ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ الْيَهُودِيِّ وَكَانَ شَاعِرًا يَهْجُو رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَتْلُوهُ . عَلَيْهِ كَفَّارَ قُرَيْشِ فَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ وَقَتْلُوهُ .

#### غَزْوَةُ غَطَفَانَ

أَمْ غَزْوَةُ غَطَفَانَ بِنَاحِيةِ نَجْدِ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ وَسَبَبُهَا أَنَّ جَمْعَهُمْ دُعْتُورُ بُنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُ جَمْعًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً وَمُحَارِبٌ تَجَمَّعُوا يُرِيدُونَ الْإِغَارَةَ جَمَعَهُمْ دُعْتُورُ بُنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُ وَكَانَ شُجَاعًا فَنَدَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ وَخَرَجَ فِي أَرْبِعِوائِةٍ وَخَمْسِينَ فَارِسًا وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ بُنَ عَقَانَ فَلَمَّا سَمِعُوا بِمَهْبِطِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَرَبُوا فِي وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعُوا بَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرُ فَنَزَعَ ثُوبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرُ فَنَزَعَ ثُوبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرُ فَنَزَعَ ثُوبَيْهِ وَنَسَلَمَ مَطَرُ فَنَزَعَ ثُوبَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرُ فَنَوْعَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرُ فَنَزَعَ ثُوبَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرُ فَنَوْعَ وَالسَّلَامُ وَأَصَابُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرُ فَنَزَعَ ثُوبَيْهِ وَنَشَرَهُما عَلَى شَجَرَةٍ لِيَجِفًا وَاضْطَجَعَ تَحْتَهَا وَهُمْ يَنْظُرُونَهُ فَقَالُوا لِدُعْثُورِ قَدِ انْفَرَدَ مُحَمَّدُ وَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالُوا لِدُعْتُورِ قَدِ انْفَرَدَ مُحَمَّدُ مِنْ يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالُ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْي وَالسَّلامُ فَقَالُ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْي الْيُومَ وَلَاسِلامُ فَقَالُ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي الْقُرْدَ وَلَاسُلامُ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْي وَالسَّلامُ مُ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْي الْقُوالِ لِلْهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ وَلَعُورُ قَلْهُ وَالسَّهُ وَالسَّلَامُ وَمُعَهُ مَنْ يَمْنَعُلُ مَنْ يَمْنَعُلُ مِنْ يَعْلُوا الْمُعْرِقُورِ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَادِ فَلَالُوا لِيَعْرُورِ قَدِ الْقَالُوا لِلْمُعُورِ عَلَى وَالْمُوا لِلْمُ عَلَيْهِ الطَّالِ الْمُعْرَالُ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ وَلَالِهُ الْمُعْرِقُورِ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ فَالُوا لِلْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ فَلَالُوا لِلْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِقُوا الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَعُونَا الْمُؤْمِلُوا وَلَعُهُ مُوالِمُ ال

نقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَدَفَعَهُ جِبْرِيلُ فِي صَدِرِهِ فَوَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدهِ فَأَخَذَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي الْيُوْمَ فَقَالَ لاَ أَحَدَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاّ اللهُ وَأَنْكَ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأَنْزِلَ اللهُ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ وَأَنْكَ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأَنْزِلَ اللهُ ﴿ وَإِلَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ ﴾ الآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْتُهُ إِخْدَى عَشْرَةً لَيْئَةً .

### غَزْوَةُ بُحْرَانَ

ثُمُّ غَزْوَةُ بُحْرَانَ وَتُسَمَّى غَزْوَةً بَنِي سُلَيْمٍ وَسَبَبُهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أَنَّ بهَا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَخَرَجَ فِي ثَلاَثِمِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَوَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا فِي مِيَاهِهِمْ فَرَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَاسْتَغْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمْ مَكْتُومٍ وَكَانَتُ غَيْبَتُهُ عَشْرَ لَيَالٍ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَاسْتَغْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمْ مَكْتُومٍ وَكَانَتُ غَيْبَتُهُ عَشْرَ لَيَالٍ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ وَيَدِهُ وَلَهُ بَنُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْقَرْدَةِ اسْمُ مَاءٍ مِنْ مِيَّاهِ نَجْدٍ فِي مِاثَةِ رَاكِبٍ يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرِيشٍ فِيهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً وَمَعَهُمْ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَصَابُوهَا وَقَدِمُوا بِهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسُلّم.

## غَزْوَةُ أُحُدِ

ثُمُّ عَزُوةُ أُحُدِ كَانَتْ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَلاَثِ بِالاَّثْقَاقِ يَوْمَ السَّبْتِ لِإِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْهُ اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ لِحَرْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُلْدِكُوا تَأْرَهُمْ يَوْمَ بَلْدِ وَكَتَبَ الْمُعْبُسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ كِتَابًا يُخْبِرُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِخبرِهِمْ وَسَارَ بِهِمْ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلُوا بِبَطْنِ الْوَادِي مِنْ قِبَلِ أُحُدِ مُقَابِلَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسِفُوا سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلُوا بِبَطْنِ الْوَادِي مِنْ قِبَلِ أُحُدِ مُقَابِلَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسِفُوا عَلَى مَا قَاتَهُمْ مِنْ مَشْهَدِ بَدْرٍ وَأُرِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رُؤْيًا أَحَبُ لِأَجْلِهَا الْمُكْتَ فِي الْمَدِينَةِ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ امْكُمُوا فَإِنْ دَخَلَ الْقَوْمُ الْأَزِقَةَ قَاتَلْنَامُمْ وَرُمُوا مِنْ فَوْقِ الْمُحْرِقِ فَقَالَ أُولِيكَ الْقَوْمُ الْأَزِقَةَ قَاتَلْنَامُمْ وَرُمُوا مِنْ فَوْقِ الْمُعْرَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالْمِحْتُ بِنَا إِلَى أَعْدَائِنَا لاَ يَرَوْنَ أَلُا الْمُولِقِ مَا عَلَيْهِ الْمُعْرَى مَا صَبَرُوا وَأَمْرَهُمْ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ثُمْ وَعَظَهُمْ وَأَمْرَهُم بِالْجُونَ وَالْمُعْرَاعُ لَا يَعْرَعُهُم فَلَا اللّهُ مُنْ الْمُعْلَى مَا صَبَعُوا وَقَالُوا مَا وَأَخْرَرَهُمْ فَلَامُوا مَا عَلَى مَا صَنَعُوا وَقَالُوا مَا السَّلامُ وَبُهُمُ وَالْمَالَامُ وَعُقَدَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَيْقَ الْمُعْلِمِينَ عِنْوَا عَلَى مَا صَنَعُوا وَقَالُوا مَا اللّهُ بَيْنَهُ وَبُهُمُ وَلِهُ وَعُقَدَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلِيقًا لِللْا مُعْلِمُونَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَا اللّهُ وَجُهَهُ وَلُوا عَلَى مَا شِغْتَ عَلَيْهُ وَالسَّلامُ وَلَا اللّهُ وَجُهُهُ وَلَوْا عَلَى مَا عَلَيْهِ اللّهُ وَمُهُمُ وَلَا اللّهُ وَجُهَهُ وَلُوا عَلَى مَا عَلَيْهِ وَالْوَاعِ اللّهُ وَجُهُهُ وَلُوا عَلَوْلُ وَعَلَى الْمُعْلِقِ وَلَا اللّهُ عَنْهُمُ وَلِي الْمُعْلِقِ وَعَقَدَ عَلَيْهِ السَّالِمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولِ اللْمُسْلِمِينَ عِلْولُوا اللللّهُ عَلْمُولُوا وَلَا الللّهُ عَلْمُ وَلِهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَا اللّهُ وَالْم

وَخَرَجَ السَّعْدَانِ أَمَامَهُ يَعْدُوانِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَارِعَيْنِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمُ مَكْتُومٍ وَعَلَى الْحَرَسِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً وَأَذَلَجَ عَلَيْهِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمُ مَكْتُومٍ وَعَلَى الْحَرَسِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً وَأَذَلَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالْمُسْلِمُونَ أَلْفَ رَجُلٍ وَالْمُشْرِكُونَ ثَلاَثَةً آلافِ بِعِيرٍ وَخَمْسَ عَشْرَةً امْرَأَةً وَنَوْلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَبْعُمِائَةِ دَارِعٍ وَمِائَتَا فَرَسٍ وَثَلاَئَةُ آلافِ بِعِيرٍ وَخَمْسَ عَشْرَةً امْرَأَةً وَنَوْلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِعُيرٍ وَخَمْسَ عَشْرَةً امْرَأَةً وَنَوْلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِعُيرٍ وَخَمْسَ عَشْرَةً النَّوْاقِ.

وَيُقَالُ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْإِنْصِرَافِ لِكُفْرِهِمْ ثُمَّ صَفَّ الْمُسْلِمُونَ بِأَصْلِ أُحُدِ صَفَّ الْمُشْرِكُونَ بِالسَّبْخَةِ وَكَانَ عَلَى مَيْمَتَةِ خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيد وَعَلَى مَيْسَرَتِهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَجَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ وَهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً عَبْدَ اللّهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ لاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ لهٰذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَاحْمُوا ظُهُورَنَا فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ لاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ لهٰذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَاحْمُوا ظُهُورَنَا فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا وَلُونَ رَأَيْتُمُونَا فَلاَ تَشْرَكُونَا، وَوَقَعَتِ الْحَرْبُ وَقُتِل مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَمَاعَةٌ وَأَنْزَلَ اللّهُ نَصْرَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَسُوا الْكُفَّارَ بِالسَّيُوفِ حَتَّى كَشَفُوهُمْ عَنِ الْعَسْكِرِ جَمَاعَةٌ وَأَنْزَلَ اللّهُ نَصْرَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَسُوا الْكُفَّارَ بِالسَّيُوفِ حَتَّى كَشَفُوهُمْ عَنِ الْعَسْكِرِ

وَكَانَتِ الْهَزِيمَةُ فَوَلَى الْكُفّارُ لاَ يَلُونَ عَلَى شَيْءٍ وَنِسَاؤُهُمْ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَتَبِعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى أَجْهَضُوهُمْ وَوَقَعُوا يَنْهَبُونَ الْعَسْكَرَ وَيَأْخُذُونَ مَا فِيهِ مِنَ الْغَنَاثِمِ فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ جُبَيْرٍ أَيْ قَوْمُ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا وَاللّهِ لِنَأْتِينَ النّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَلَمّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ وَنَظَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى خَلامِ النّغَيِ الرّمَاةِ فَقَتَلُوهُمْ فَكُرُ بِالْخَيْلِ وَتَبِعَهُ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَحَمَلُوا عَلَى مَنْ بَقِي مِنَ النّفَوِ الرّمَاةِ فَقَتَلُوهُمْ فَكُرُ بِالْخَيْلِ وَتَبِعَهُ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَحَمَلُوا عَلَى مَنْ بَقِي مِنَ النّفُو الرّمَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَأَمِيرَهُمْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ جُبَيْدٍ وَفِي الْبُخَارِيُّ أَنَّهُمْ لَمّا اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلُ مِنْ وَلَيْهِ وَعَرْبَعِ وَكَانَ وَحْشِي كَامِنَا وَلَيْدِ إِلَيْ مَحْرَةٍ لِلْهُ وَمُنَةً بْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَشَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الدَّاهِبِ وَكَانَ وَحْشِي كَامِنَا وَخُولُهُ مِنْ مَنْ مِنْ فَقَالَ هَلُهُ مِنْ عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَشَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الدَّاهِبِ وَكَانَ وَحْشِي كَامِنَا مَنْ مَالًا مِنْهُ رَمَاهُ بِحَرْبَتِهِ حَمَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وِرْكَيْهِ فَكَانَ آخِرَ الْعَهْدِ بِهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ.

وَكَانَ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قَاتَلَ دُونَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى قُتِلَ وَكَانَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَاحَ إِنَّ مُحَمّدًا قَدْ قُتِلَ وَقَالَ قَائِلٌ أَيْ عِبَادَ اللّهِ أُخْرَاكُمْ أَيِ احْتَرِزُوا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَاكُمْ فَعَطَفَ الْمُسْلِمُونَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ قَائِلٌ أَيْ عِبَادَ اللّهِ أُخْرَاكُمْ أَيِ احْتَرِزُوا مِنْ جِهَةٍ الْمَدِينَةِ وَتَفَرَّقَ سَائِرُهُمْ وَوَقَعَ فِيهِمُ بَعْضَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ وَالْهَزَمَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إِلَى جِهةٍ الْمَدِينَةِ وَتَفَرَّقَ سَائِرُهُمْ وَوَقَعَ فِيهِمُ الْقَنْلُ وَثَبَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى الْكَشَفُوا عَنْهُ وَتَبْتَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَرْبَعَةً مِن الْمُسْلِمِينَ سَبْعُونَ رَجُلاّ وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرِ الصَّدِينَ وَمِائَة سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَيِيلاً فَقَالَ أَبُو سُقْيَانَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدُ ثَلاَتَ مَرَّاتٍ الْمُشْلِكِينَ وَمِائَة سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَيِيلاً فَقَالَ أَبُو سُقْيَانَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَيِي قُحَافَة ثَلاَتَ مَرَّاتٍ الْمُشْلِكِينَ وَمِائَة سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَيِيلاً فَقَالَ أَبُو سُقْيَانَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدُ ثَلاَتَ مَرَّاتٍ لَوْمَ النَّيْ صُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنُ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَنْ يُعْرَاتٍ مُنَا لَيْعُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَيْعِ عُلَالَ أَنْ يُعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقُومِ ابْنُ أَنْ الْحَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَيْعِ مِنْ الْمُوالِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْقَوْمِ اللّهُ عَلَى ا

وَرُمِيَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ فَكُسِرَتْ رُبَاعِيْتُهُ الْيُمْنَى السَّفْلَى وَجُرِحَتْ وَجُنِتُهُ وَهَشَمُوا الْبَيضَةَ عَلَى رَأْسِهِ أَيْ وَجُرِحَتْ وَجُنَتُهُ وَهَشَمُوا الْبَيضَةَ عَلَى رَأْسِهِ أَيْ كَسَرُوا الْخُوذَةَ وَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى سَقَطَ لِشِقّهِ في حُفْرَةٍ فَأَخَذَ عَلِيٍّ بِيَدِهِ وَاحْتَضَنَهُ طَلْحَةُ اللهِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِماً وَنَشِبَتْ حَلْقَتَانِ مِنَ الْمِغْفَرِ بِوَجْهِهِ فَانْتَزَعَهُمَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ

الْجَرَّاحِ وَعَضَّ عَلَيْهِمَا حَتَّى سَقَطَتْ ثَيْبَتَاهُ مِنْ شِدَّةِ غَوْصِهِمَا فِي وَجْهِهِ الشَّرِيفِ وَامْتَصَّ مَالِكُ ابْنُ سِنَانِ وَالِدُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ الدَّمِ مِنْ وَجْنَتِهِ ثُمَّ ازْدَرَدَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ مَسَّ دَمِي دَمَهُ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ رَمَى عَبْدُ اللهِ ابْنُ قَمِئَةً رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ فَشَجَّ وَجْهَهُ وَكَسَرَ رُبَاعِيَّتَهُ فَقَالَ خُدْهَا وَأَنَا ابْنُ قَمِئَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمْسَحُ الدِّمِ عَنْ وَجْهِهِ أَقْمَأَكَ اللهُ فَسَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ تَيْسَ جَبَلِ فَلَمْ يَزَلْ يَنْطَحُهُ حَتَّى قَطَّعَهُ وَهُو يَمْسَحُ الدِّمِ عَنْ وَجْهِهِ أَقْمَأَكَ اللهُ فَسَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ تَيْسَ جَبَلِ فَلَمْ يَزَلْ يَنْطَحُهُ حَتَّى قَطَّعَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً وَعَنِ الْإِمَامِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَمَّا جُرِحَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ شَيْءً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ الْعَذَابُ مِنَ السَّمَاءِ شَيْءً عَلَى الْأَرْضِ لَتَزَلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمُ اللهُ مَا اللهُ مَا يَعْدَلُ مُونَ السَّمَاءِ فَا اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ مِنَ السَّمَاءِ فَمَا اللهُ مُ الْمُؤْلِقُومِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ .

وَعَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ ضُرِبَ وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ بِالسَّيْفِ سَبْعِينَ ضَرْبَةً وَقَاهُ اللّهُ شَرَّهَا كُلِّهَا وَأُصِيبَتْ يَوْمَئِذِ عَيْنُ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ فَلَتَى بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهَا بِيدِهِ وَرَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَقَالَ اللّهُمَّ فَأَتَى بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُذَهَا بِيدِهِ وَرَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَقَالَ اللّهُمَّ اكْسُهُ جَمَالاً فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا وَرُمِي أَبُو رَهُم الْغِفَارِيُّ كُلْثُومُ بْنُ الْحُصَيْنِ بِسَهْمِ فَوَقَعَ فِي نَحْرِهِ فَبَصَقَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبْرَأَ وَانْقَطَعَ سَيْفُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَحْشِ فَوَقَعَ فِي نَحْرِهِ فَبَصَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَحْشِ فَاعُطَاهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْجُونًا فَعَادَ فِي يَدِهِ سَيْفًا فَقَاتَلَ بِهِ وَكَانَ ذَٰلِكَ السَّيْفُ يُسَمَّى فَاعُولُ المُعْتَصِم بِاللّهِ فِي بَغْدَادَ بِمِائَتَيْ الْعُرْجُونَ وَلَمْ يَزَلْ يُتُوارَثُ حَتَّى بِيعَ مِنْ بَغَا التَّرْكِيِّ مِنْ أُمْرَاءِ الْمُعْتَصِم بِاللّهِ فِي بَغْدَادَ بِمِائَتَيْ وَيَا لَكُونَ الْمُشْرِكُونَ بِقِتْلَى الْمُشْلِمِينَ يُمَثَّلُونَ بِهِمْ يُقَطِّعُونَ الْأَذَانَ وَالْأَنُوفَ وَالْفُرُوجَ وَلَافُونَ اللّهُ طُاهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُشْرِكُونَ بِقَتْلَى الْمُشْلِكِينَ يُمَثَلُونَ بِهِمْ يُقَطّعُونَ الْأَذَانَ وَالْأَنُوفَ وَالْفُرُونَ وَالْمُونَ.

وَقُتِلَ مِنَ الْكُفَّارِ ثَلاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَتَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ أَبِيَّ بْنَ خَلَفِ، وَلَمُّا أَرَادَ أَبُو سُفْيَانَ الأنْصِرَافَ أَشْرَفَ عَلَى الْجَبَلِ ثُمَّ صَرَحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدْرِ اعْلُ هُبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ أَجِبْهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ أَجِبْهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَى وَأَجَلُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَنْعَمَتُ أَيِ الْأَزْلاَمُ فَقَالَ عُمَرُ لاَ سَوَاءً قَتْلاَنَا فِي الْجَنِّةِ وَقَتْلاَكُمْ فَقَالَ اللّهُ مَوْلانَا فِي النَّارِ فَقَالَ إِنَّ لَنَا العُزَّى وَلاَ عُزَى لَكُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قُولُوا اللّهُ مَوْلانَا وَلاَ مُولَى لَكُمْ فَلَانًا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قُولُوا اللّهُ مَوْلانَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ فَلَالًا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِرَجُلٍ مِنْ مَوْلِكَ مُنَا الْعُرَى وَلاَ عُرَيْكُمْ مَوْعِدٌ، وَنَظَرَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى حَمْزَةً وَقَدْ بُقِرَ بَطْنُهُ أَصْحَابِهِ قُلْ نَعَمْ هُو بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوْعِدٌ، وَنَظَرَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى حَمْزَةً وَقَدْ بُقِرَ بَطْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْكَ فَقَدْ عَنْ كَبِدِهِ وَجُدِعَ أَنْفُهُ وَأُذْنَاهُ فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى شَيْءٍ أَوْجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ فَقَالَ رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْكَ فَقَدْ كُبِدِهِ وَجُدِعَ أَنْفُهُ وَأُذْنَاهُ فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى شَيْءٍ أَوْجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ فَقَالَ رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْكَ فَقَدْ كُنِذِهِ وَجُدِعَ أَنْفُهُ وَأُذْنَاهُ فَلَمْ يَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ أَوْجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ فَقَالَ رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْكَ فَقَدْ

وَمِمَّنْ مَثَلَ بِهِ كَمَا مَثْلَ بِحَمْزَةَ ابْنُ أُخْتِهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَحْشِ وَدُفِنَ مَعَهُ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ. وَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُولاً وَمَا مِنْ جَرِيحٍ يُجْرَحُ فِي اللّهِ إِلاَّ وَاللّهُ يَبْعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى جُرْحُهُ اللّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرّبِحُ رِيحُ الْهِسِكِ. وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا أُصِيبَتْ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدِ جَعَلَ اللّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرِ خُضْرِ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا إِنْ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا أُصِيبَتْ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدِ جَعَلَ اللّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرِ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَالِهُ وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَالِهِمْ وَمُشْوَبِهِمْ وَحُسْنَ وَتَأْدِيلَ مِنْ ذَهْبِ فِي ظِلٌ الْعَرْشِ فَلَمًا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْوَبِهِمْ وَحُسْنَ وَتَأْدِيلَ مِنْ ذَهْبِ فِي ظِلٌ الْعَرْشِ فَلَمًا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْوَبِهِمْ وَحُسْنَ مَقْلِهُمْ قَالُوا يَا لَيْتُكُمْ فَالُوا يَا لَيْتُ إِنْفُولَ فِي الْجِهَادِ وَيَنْكُلُوا عَنِ اللّهُ بِنَا لِقَلاً يَزْهُونَ فِي الْجِهَادِ وَيَنْكُلُوا عَنِ الْحَرْبِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى أَنَا أَبْلَغُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزِّ وَوَجَلٌ عَلَى نَبِيهِ. ﴿ وَلا تَعْمَالَ اللّهُ عَنْ وَبُولُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَخْوَاءُ عِنْدَ رَبُهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: 179] الآيَاتِ .

### غَزْوَةُ حَمْرَاءِ الْأَسَدِ

ثُمُّ غَزْوَةُ حَمْرًاءِ الْأَسَدِ وَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَتُ صَبِيحَةً يَوْمِ الْأَحْدِ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ لِطَلَبِ عَدُوهِمْ بِالْأَمْسِ وَنَادَى مُوَذُنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مَعَنَا أَحَدُ إِلاَّ مَنْ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ أَيْ مَنْ شَهِدَ أَحُدًا وَإِنَّمَا خَرَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مَعَنَا أَحَدُ إِلاَّ مَنْ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ أَيْ مَنْ شَهِدَ أَحُدًا وَإِنَّمَا خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُرْهِبًا لِلْعَدُو وَلِيَبْلُغَهُمْ أَنَّهُ خَرَجَ فِي طَلَيْهِمْ لِيَظُنُوا بِهِمْ قُوةً وَأَنَّ الَّذِي أَصَابَهُمْ لَلهُ يُومِنُهُمْ عَنْ عَدُوهِمْ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَدْ لَمُ يُومِنُهُمْ عَنْ عَدُوهِمْ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهَا ثَلاثَةَ أَيًّامٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَدْ غَابَ خَمْسًا وَظَهِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَخْرَجِهِ ذَلِكَ بِمُعَاوِيّةٌ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَأَمَرَ بِضَوْبٍ عُنْقِهِ صَبُرًا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ أَبِي سَلَمَةَ حَبْدِ اللّهِ بْنِ حَبْدِ الْأَسَدِ) إِلَى قَطَنِ جَبَلٌ بِنَاحِيَةِ فَيْدِ وَمَعَهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ لِطَلَبِ طُلَيْحَةً وَسَلَمَةَ ابْنَيْ خُويْلِدِ فَلَمْ يَجِدُهُمَا وَخَمْسُونَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ لِطَلَبِ طُلَيْحَةً وَسَلَمَةَ ابْنَيْ خُويْلِدِ فَلَمْ يَجِدُهُمَا وَوَجَدَ إِبِلاً وَشَاءَ فَأَغَارَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا، ثُمَّ (سَرِيَّةُ حَبْدِ اللّهِ بْنِ أَنْيَسُ) وَحْدَهُ إِلَى سُفْيَانَ ابْنِ خَالِدِ اللّهِ بْنِ أَنْيَسُ ) وَحْدَهُ إِلَى سُفْيَانَ ابْنِ خَالِدِ اللّهِ لَيْ بِعُرْنَةَ لَأَنَّهُ بَلَغَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَعَ الْجُمُوعَ لِحَرْبِهِ فَقَتَلَهُ عَبْدُ اللّهِ وَأَخَذَ رَأْسَهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ .

ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ) إِلَى الرَّجِيعِ اسْمُ مَاءِ لِهُذَيْلِ بَيْنَ مَكَّةً وَعُسْفَانَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أُحُدِ رَهْطَ مِنْ عُضْلِ وَالْقَارَةِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فِينَا السُولِ اللهِ إِنَّ فِينَا إِسُلاَمًا فَابْعَثْ مَعَنَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِكَ يُفَقَّهُونَنَا فَبعثُ مَعَهُمْ سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ إِسُلاَمًا فَابْعَثْ مَعَنَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِكَ يُفَقَّهُونَنَا فَبعثُ مَعَهُمْ سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَخَرَجُوا مَعَ الْقَوْمِ حَتَّى أَتَوْا عَلَى الرَّجِيعِ غَذَرُوا بِهِمْ فَاسْتَصْرَخُوا عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَخَرَجُوا مَعَ الْقَوْمِ حَتَّى أَتَوْا عَلَى الرَّجِيعِ غَذَرُوا بِهِمْ فَاسْتَصْرَخُوا عَلَيْهِمْ

هُذَيْلاً فَنَفَرُوا بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَتَيْ رَجُل فَلَمْ يَرُعِ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ إِلاَّ الرَّجَالُ بِأَيْدِيهِمُ السَّيُوفُ وَقَدْ غَشُوهُمْ فَقَاتَلَهُمْ مَرْثَدٌ وَخَالِدٌ وَعَاصِمٌ حَتَّى قُتِلُوا وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيئَاقِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِي وَزَيْدُ بْنُ الدَّيْئَةِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ طَارِقٍ ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ فَقَتَلُوهُ وَالْمِيئَاقِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِي وَزَيْدُ بْنُ الدَّيْئَةِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ طَارِقٍ ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا لِأَهْلِ مَكَّةً فَقَتَلُوهُمَا وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِزَيْدٍ أَنْشِدُكَ بِاللّهِ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا لِأَهْلِ مَكَّةً فَقَتَلُوهُمَا وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِزَيْدٍ أَنْشِدُك بِاللّهِ أَنْ مُحَمِّدًا الآنَ فِي مَكَانِهِ الذِي هُو فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةً تُؤذِيهِ وَأَنْكَ فِي آهْلِكَ فَقَالَ وَاللّهِ مَا أَحِبُ أَنْ مُحَمِّدًا الآنَ فِي مَكَانِهِ الذِي هُو فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةً تُؤذِيهِ وَأَنِّي لَجَالِسٌ فِي آهْلِي فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ مَا لَائِلُ مِنْ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبٌ آصْحَابٍ مُحَمِّدٍ مُحَمِّدًا ثُمَّ قَتَلُوهُ.

ثُمُّ (سَرِيَّةُ الْمُنْدِرِ بْنِ عَمْرِو) إِلَى بِنْرِ مَعُونَةً وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةً وَعُسْفَانَ بَعَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْقُرَّاءِ لِيَدْعُوا أَهْلَ نَجْدِ إِلَى الْإِسْلاَمُ بِطَلَبِ أَبِي بَرَاءِ مُلاَعِبِ الْأَسِنَّةِ وَجِوَارِهِ فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بِغْرَ مَعُونَةً فَاسْتَصْرَخَ عَلَيْهِمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ قَبَائِلَ بَنِي الْأَسِنَةِ وَجِوَارِهِ فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بِغْرَ مَعُونَةً فَاسْتَصْرَخَ عَلَيْهِمْ فِي رِحَالِهِمْ فَلَمًّا رَأَوْهُمْ أَخَذُوا سُلَيْم عُصيئة وَرِعْلاً فَخَرجُوا حَتَّى غَشُوا الْقَوْمَ فَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ فَلَمًّا رَأَوْهُمْ أَخَذُوا سُيُوفَهُمْ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا إِلَى آخِرِهِمْ إِلاَّ كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ وَعَمْرُو بْنَ أُمَيَّةُ الضَّمْرِيُّ فَلَمًا بَلَغَ سُيُوفَهُمْ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا إِلَى آخِرِهِمْ إِلاَّ كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ وَعَمْرُو بْنَ أُمَيَّةُ الضَّمْرِيُّ فَلَمًا بَلَغَ سُيُوفَهُمْ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا إِلَى آخِرِهِمْ إِلاَّ كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ وَعَمْرُو بْنَ أُمَيَّةُ الضَّمْرِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ اللَّهِ عَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدً أَيْ رَبُوعَ أَلُولُ اللّهِ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ أَيْ حَزِنَ عَلَى أَحِدٍ مَا وَجَدَ عَلَى أَهْلِ بِيْرِ مَعُونَةً وَدَعًا عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ فَلِي مِنْ مَعُونَةً وَدَعًا عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ فَلَائِقُ وَسَلَّمَ وَجَدَ أَيْ حَزِنَ عَلَى أَحَدِ مَا وَجَدَ عَلَى أَهْلِ بِيْرِ مَعُونَةً وَدَعًا عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ فَالِكُمْ اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَجَدَ أَيْ حَرِنَ عَلَى أَحْدِ مَا وَجَدَ عَلَى أَعْلُوا بِي مُعُونَةً وَدَعًا عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ فَالِولُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مَا وَلَهُمْ إِلَا لَكُولُ وَلَوْلُ إِلْوقَا عَلَى مَا وَلَوْلُ اللّهُ مُعُونَةً وَلَا عَلَى مَا وَلَهُ عَلَى مَلَوْ عَلَى مَا وَلَوْلُوا فَيَعْ وَلَمْ اللّهُ عَلَى مَنْ قَتَلُهُ وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَنْ قَتَلُهُمْ الْمُعْلِقُولُ وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَالْعَلَا عَلَى مِنَ الْفُولُ وَالْمِولُولُ وَلَمْ وَالْمُوا لِهُ عَلَى الْعَلَا و

## غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ

ثُمُّ غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ قَبِيَلَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَكَانَتْ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعِ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةٍ رَجُلَيْنِ قَتَلَهُمَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُ فَقَالُوا يَا أَبَّا الْقَاسِمِ نُعِينُكَ عَلَى مَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ هَمُّوا دِيَةٍ رَجُلَيْنِ قَتَلَهُمَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُ فَقَالُوا يَا أَبًا الْقَاسِمِ نُعِينُكَ عَلَى مَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ هَمُّوا بِإِلْقَاءِ صَحْرَةٍ عَلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَاهُمْ سَلاَمُ بْنُ مِشْكَمٍ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا وَاللّهِ لِيَخْبُرَنِّ بِمَا هَمَمْتُمْ وَإِنَّهُ لَنَقْضَ لِلْعَهْدِ فَأَتَاهُ الْحَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ لَا تَفْعَلُوا وَاللّهِ لِيَخْبُرَنِّ بِمَا هَمَمْتُمْ وَإِنَّهُ لَنَقْضَ لِلْعَهْدِ فَأَتَاهُ الْحَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ لَا تَفْعَلُوا وَاللّهِ لِيَخْبُرَنِ بِمَا هَمَمْتُمْ وَإِنَّهُ لَنَقْضَ لِلْعَهْدِ فَأَتَاهُ الْحَبْرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ وَلَا لَهُ يَقْضِي حَاجَةً وَرَجَعَ مُسْرِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَبِعَهُ أَصَدَاهُ فَلَهُمْ وَالْمَعِيلُهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالتَّهُومُ وَلَهُمْ مِنَا أَنْهُ مَنْ الْعَلْورِ بِهِ وَأَمَرَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالتَّهُمُ عَلَى الْمُدِينَةِ ابْنَ أُمْ مَكْتُومِ ثُمُ مُناو إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالتَّهُ عِي الْحُصُونِ ثُمْ قَذَفَ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ فِي الْحُصُونِ ثُمْ مُنْ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُمُ وَاللّهُ فَي الْحُصُونِ ثُمْ قَذَفَ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْمَلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ السَامِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَولُ وَا وَسُلُوا وَلُولُهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلُ فَلَقَالِهُ اللّ

وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ عَنْ أَرْضِهِمْ وَيَكُفَّ عَنْ دِمَائِهِمْ فَأَجْلاَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَّى إِخْرَاجَهُمْ مُحَمَّدُ بْنَ مَسْلَمَةً فَكَانُوا يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِآيْدِيهِمْ وَحَمَلُوا النُسَاءَ وَالصَّبْيَانَ وَتَحَمَّلُوا عَلَى سِتُمِائَةِ بَعِيرٍ فَلَحِقُوا بِخَيْبَرَ وَقَسَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاذِلَهُمْ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ لِيَرْفَعَ بِلْكِكَ مُؤْنَتُهُمْ عَنِ الْأَنْصَادِ.

# غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ

ثُمَّ خَزْوَةُ ذَاتِ الرَّقَاعِ سُمِّيَتْ بِلَاكَ لِأَنَّهُمْ رَقَعُوا فِيهَا رَايَاتِهِمْ وَكَانَ مِنْ خَبَرِهَا أَنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ غَزَا نَجْدًا يُرِيدُ بَنِي مُحَارِبٍ وَبَنِي ثَعْلَبَةً لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَهُمْ جَمَّعُوا الْجُمُوعَ فَخَرَجَ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقِيلَ سَبْعِمَائَةٍ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقِيلَ سَبْعِمَائَةٍ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَخَرَجَ حَتِّى نَزَلَ نَخْلاً وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ نَجْدِ مِنْ أَرْضِ غَطَفَانَ فَتَقَارَبَ النَّاسُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمُ عَرْبٌ وَقَدْ أَخَافَ النَّاسُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمُ عَلْى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ حَرْبٌ وَقَدْ أَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ عَنْبَتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْعَزْوَةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلُهُ مَلْ الْمُحَوْفِ ثُمُ الْمُحَوْفِ ثُمُ الْصَرَفُوا وَكَانَتُ غَيْبَتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْعَزْوَةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً .

# غَزْوَةُ بَدْرِ الْأَخِيرَةُ

وَهِيَ الصُّغْرَى لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ أَقَامَ بِهَا جُمَادَى الْأُولَى إِلَى آخِوِ رَجَبٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي شَعْبَانَ إِلَى بَدْرٍ لِحِيعَادِ أَبِي سُفْيَانَ فَخَرَجَ عَي شَعْبَانَ إِلَى بَدْرٍ لِحِيعَادِ أَبِي سُفْيَانَ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَمَعَهُ أَلْفُ وَخَمْسُمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَشَرَةُ أَفْرَاسِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةً فَأَقَامُوا عَلَى بَدْرٍ ثَمَانِيّةَ أَيَّامٍ يَنْتَظِرُونَ أَبَا سُفْيَانَ وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ عُسْفَانَ ثُمَّ بَدًا لَهُ الرُّجُوعُ فَرَجَعَ بِالنَّاسِ.

### غَزْوَةُ دُومَةِ الْجَنْدَلِ

وَهِيَ مَدِينَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِمَشْقَ خَمْسُ لَيَالِ وَبُعْدُهَا مِنَ الْمَدِينَةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً وَكَانَتْ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ عَلَى رَأْسِ يَسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَ سَبَبُهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِهَا جَمْعًا كَثِيرًا يَظْلِمُونَ مَنْ مَرَّ بِهِمْ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِخَمْسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِهَا جَمْعًا كَثِيرًا يَظْلِمُونَ مَنْ مَرَّ بِهِمْ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِخَمْسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ فِي أَلْفِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفَطَةً فَلَمَّا لَيَالِ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ فِي أَلْفِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفَطَةً فَلَمَّا لَكُا اللّهُ مَ وَالسَّلامُ وَمُو اللّهُ وَلُمَا يَعْلَى مَاشِيَتِهِمْ وَرُعَاتِهِمْ فَأَصَابَ مَنْ أَصَابَ وَمَرَبَ مَنْ هَرْبَ فِي كُلُ وَجُهِ وَجَاءَ الْخَبَرُ أَهْلَ دُومَةً فَتَقَرَّقُوا وَنَزَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بِسَاحَتِهِمْ مَنْ هَرَبَ فِي كُلُّ وَجُهِ وَجَاءَ الْخَبَرُ أَهْلَ دُومَةً فَتَقَرَّقُوا وَنَزَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بِسَاحَتِهِمْ مَنْ هَرَبَ فِي كُلُ وَجُهِ وَجَاءَ الْخَبَرُ أَهْلَ دُومَةً فَتَقَرَّقُوا وَنَزَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَاحَتِهِمْ مَنْ هَرَبَ فِي كُلُ وَجُهِ وَجَاءَ الْخَبَرُ أَهْلَ دُومَةً فَتَقَرَّقُوا وَنَزَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مِسَاحَتِهِمْ

فَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا فَأَقَامَ بِهَا أَيَّامًا وَبَتُّ السَّرَايَا ثُمَّ رَجَعَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فِي عِشْرِي رَبِيعِ الْآخِرِ.

# غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيع

وَهُوَ مَاءٌ لِبَنِي خُزَاعَةً وَتُسَمَّى غَزْوَةً بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَكَانَتْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبَبُهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّ رَئِيسَهُمُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي ضِرَارٍ سَارَ فِي قَوْمِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَرْبِ فَدَعَاهُمْ إِلَى حَرْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَجَابُوهُ وَتَهِيّتُوا لِلْمُسِيرِ مَعَهُمْ فَبَعَثَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بُرَيْدَةً بْنَ الْخَصِيبِ الْأَسْلَمِيَّ يَعْلَمُ عَلْمَ ذَلِكَ فَأَتَاهُمْ وَلَقِيَ الْحَارِثَ وَكَلَّمَهُ وَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ وَخَلْمَهُ وَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ وَخَرْجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُسْرِعًا وَبَلَغَ الْحَارِثَ وَمَنْ مَعَهُ مَسِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَخَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَعَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ وَبَلَغَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُرَيْسِيعَ وَصَفَّ أَصْحَابَهُ وَدَفَعَ وَايَةَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَرَايَةَ الْأَنْصَارِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُرَيْسِيعَ وَصَفَّ أَصْحَابَهُ وَدَفَعَ وَايَةَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَرَايَةَ الْأَنْصَارِ إِلَى مَعْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ وَبَلَغَ الْأَنْصَارِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُرَوْسِيعَ وَصَفَّ أَصْحَابَهُ وَدَفَعَ وَايَةَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَرَايَةً الْأَنْصَارِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَالَعُ وَلَمْ يُعْلَلُوا حَمْلَكُ وَالسَّامُ وَاحِدٌ وَقَتَلُوا عَشْرَهُ وَالسَّامَ وَالْمَارُوا صَاعِقَةً وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا .

## غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ

وَهِيَ الْأَحْزَابُ سُمِّيَتْ بِالْحَنْدَقِ الَّذِي حُفِرَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي أَشَارَ بِهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَمِلَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ تَرْغِيبًا لِلْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا بِالْأَحْزَابِ فَلاَجْتِمَاعِ طَوَاثِفَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ وَالْيَهُودُ وَمَنْ مَعَهُمْ.

وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ لهَذِهِ الْغَزْوَةِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ يَهُودَ خَرَجُوا حَتَّى قَدِمُوا عَلَى قُرَيْشِ مَكَةً وَقَالُوا إِنَّا سَنَكُونُ مَعَكُمْ عَلَيْهِ حَتَّى نَسْتَأْصِلَهُ فَاجْتَمَعُوا لِلْلِكَ وَاتَّعَدُوا لَهُ ثُمَّ خَرج أُولَئِكَ الْيَهُودُ حَتَّى جَاوُوا غَطَفَانَ فَدَعَوْهُمْ إِلَى حَرْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ مَعَهُمْ عَلَيْهِ وَأَنَّ قُرَيْشًا بَايَعُوهُمْ عَلَى ذُلِكَ وَاجْتَمَعُوا مَعَهُمْ فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ وَقَائِدُهَا سَيَكُونُونَ مَعَهُمْ فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ وَقَائِدُهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فِي فِزَارَةً وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فِي فِزَارَةً وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فِي فِزَارَةً وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ أَبُو سُفَيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فِي فِزَارَةً وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ فِي بَنِي مُرَّةً وَكَانَ عِدَّتُهُمْ عَشَرَةً آلافِ وَالْمُسْلِمُونَ ثَلاثَةَ آلافِ وَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بِالْأَخْوَابِ وَبِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأُمْنِ ضَرَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْخَنْدَقَ.

وَقَدُ وَقَعْ فِي حَفْرِ الْحَنْدَقِ آيَاتٌ مِنْ أَعْلاَمٍ نُبُوّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا كَانَ حِينَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَفْرِ الْحَنْدَقِ عَرَضَتْ لَنَا صَحْرَةً لاَ تَأْخُدُ مِنْهَا الْمَعَاوِلُ فَاشِتَكَيْنَا ذَٰلِكَ لِللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاء فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ فَقَالَ بِسْمِ اللّهِ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَة فَتَشَرَ ثُلُثَهَا وَقَالَ اللّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّاعَة ثُمْ ضَرَبَ النَّائِيَة فَقَطَع ثُلُثا آخَرَ فَقَالَ اللّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّاعِة ثُمْ ضَرَبَ النَّائِيَة فَقَطَع ثُلُثا آخَرَ فَقَالَ اللّهُ أَكْبُر أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ النَّهِ إِنِّي لاَبْعِيثُ مَفَاتِيحَ الْمَدَائِينِ النَّائِيقَةَ فَقَالَ اللّهُ أَكْبُر أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ النَّائِيقَةَ فَقَالَ اللّهُ أَكْبُر أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ النَّائِيقَةَ فَقَالَ اللّهُ أَكْبُو أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ النَّيْقِ وَاللّهِ إِنِّي لاَبُعِيرُ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بِحَدِيثِ جَابِر مِسْمِ اللّهِ فَقَطَع بَقِيَّةً الْحَجْرِ فَقَالَ اللّهُ أَكْبُورُ أُعْطِيثُ مَفَاتِيحِ النَّعْولِ فِي مَكَانِي السَّاعَة، وَمِنْهُا تَكْثِيرُ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بِحَدِيثِ جَابِر وَسَلّمَ وَاللّهِ لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ لَيْعُ مَنْ أَبْتُ فُورُهُمْ مِنْ بَنِي كِنَانَة وَآهُلِ تِهَامَة وَنَوْلَ عَيْنَةً بُنُ مُ حَسْرَةِ وَالْمُسْلِمُونَ حَتَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْمُسْلِمُونَ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُسْلِمُونَ حَتَى الْقَوْمِ وَكَانَ لَوَاءُ الْأَنْصَارِ بِيّهِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَالْمُسْلِمُونَ مَتَى الْقَوْمِ وَكَانَ لُواءُ الْأَنْصَارِ بِيّهِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَاللّهُ وَيَاءُ الْأَنْصَارِ بِيّهِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَاللّهُ وَيَاءُ الْفَوْمِ وَكَانَ لُواء الْمُسْلِمُونَ مِيْدَةً لَوْقُ وَاءُ الْأَنْصَارِ بِيّهِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَكَانَ بَنُو قُرُيْظَةً عَلَى عَهْدِ وَعَقْدِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَزَلْ حُبَيّ البُنُ أَخْطَبَ بِرَيْسِهِمْ كَعْبِ بْنِ أَسَدِ حَتّى نَقْضَ هُو وَقَوْمُهُ الْعَهْدَ فَلّمَا الْتَهَى الْخَبْرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُ عَنهُمْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُ عَنهُمْ اللّهُ وَمَعْلَمَ عِنْدُ وَلِقَهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنهُمْ حَتّى ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ كُلّ ظَنْ وَنَجَمَ النّفَاقُ فِي بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ وَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَلَدُونَ وَعَدُولُهُمْ مِنْ الْمُنَافِقُونَ وَلَا لَهُ عَرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١٦] وَأَقَامَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَن فَي عَلَيْهِ مَرَضٌ مَا وَعَدُولُهُمْ يُحَاصِرُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ إِلاَّ مُرَامَاةً بِالنّبُلِ لَكِنَ الطّهلاةُ وَالسّلامُ وَالْمُسْلِمُونَ وَعَدُولُهُمْ يُحَاصِرُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ إِلاَّ مُرَامَاةً بِالنّبُلِ لَكِنَ كَانَ عَمْرُو بُنُ وَدُ الْعَامِرِيُ الْقَتَحَمَ هُو وَنَقَرٌ مَعَهُ خُيُولَهُمْ مِنْ نَاحِيةٍ ضَيّقَةٍ مِنَ الْحَنْدِقِ فَبَارَدُهُ كَانُ عَمْرُو بُنُ وَدُ الْعَامِرِيُ الْقَعْمَ مِنْ الْمُغْيَرَةِ فَقَتَلَهُ الزّبِينُ وَرَحَامُ وَيَقَ مِنَ الْحَيْرِ مَعْهُ خُيُولَهُمْ مِنْ نَاحِيةٍ ضَيَّقَةٍ مِنَ الْحَنْولِ مُنْهَامُ وَيْفُ مُنْ اللّهُمْ مُنْ وَلَهُمْ وَيَقُولُ اللّهُمُ مُنْولُ اللّهُمُ مُنْ وَلَاللّهُمْ مُنْ وَلَوْلُهُمْ وَيَلْ اللّهُمْ الْمُؤْمُةُمْ وَزَلْولُهُمْ وَلَا اللّهُمْ الْمُؤْمُ وَلَوْلُولُهُمْ وَلَالُولُهُ اللّهُ مُنْ اللّهُمْ الْمُؤْمُونُ وَلَولُولُهُمْ وَلَولُولُهُمْ وَلَالِهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْحُورَابِ فَقَالَ اللّهُمُ مُنْولُهُمْ وَذُلُولُهُمْ وَلَولُولُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلَى الْأَعْرَابُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مُلْمُ وَلَولُولُ وَعَلَوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا ا

وَفِي يَنْبُوعِ الْحَيَاةِ لِأَبْنِ ظَفْرِ قِيلَ إِنَّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَا فَقَالَ يَا صَرِيخَ الْمَخُرُوبِينَ يَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ اكْشِفْ هَمِّي وَخَمِّي وَكَنْبِي فَإِنَّكَ تَرَى مَا نَزَلَ بِي وَبِأَصْحَابِي فَآتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودَا فَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ فَآتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِمْ السَّلاَمُ فَبَشَرَهُ بِأَنْ اللّهَ سُبْحانهُ يُرْسِلُ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودَا فَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ قَائِلا شَكْرًا شَكْرًا شَكْرًا وَهَبَّتْ رِيحُ الطّبّا لَيلا فَقَلَعَتِ الْأَوْتَادِ وَأَلْقَتْ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ التَّرَابِ وَرَمَتْهُمْ بِالْحَصْبَاءِ وَسَمِعُوا فِي أَرْجَاءِ مُعَسكرِهِمْ النَّكْبِيرَ وَتَقَاتِ الْقُدُورَ وَسَفِّتُ عَلَيْهِمُ التَّرَابِ وَرَمَتْهُمْ بِالْحَصْبَاءِ وَسَمِعُوا فِي أَرْجَاءِ مُعَسكرِهِمْ النَّكْبِيرَ وَتَقَاتِ الْقُدُورَ وَسَفِّتُ عَلَيْهِمُ التَّرَابِ وَرَمَتْهُمْ بِالْحَصْبَاءِ وَسَمِعُوا فِي أَرْجَاءِ مُعَسكرِهِمْ النَّكْبِيرَ وَتَقَعْقَةَ السَّلاَحِ فَانَ عَلَيْهِمُ التَّرَبِيةِ فَرَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ غَوْرَةِ الْخُنْدَقِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِسَبْعِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَكَانَ قَدْ أَقَامَ بِالْخُلْدَةِ وَتَكَانَ غُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ غُورَةِ الْخُنْدَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِسَبْعِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَكَانَ قَدْ أَقَامَ بِالْخُلْدَةُ مُنْ مِنْ غُلِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ السَّنَةِ فَصَدَّنَهُ فَرَيْشَ عَنِ الْبَيْتِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ سَبَعِ مَكَةً فَوَقَعَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّدَةُ وَالْعَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَةِ وَالسَلامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّامَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

# غَزْوَةُ بَنِي قُرَيْظَةَ

لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَضَعَ السّلاَحَ وَاغْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ قَدْ وَضَغْتُ السّلاَحَ وَاللّهِ مَا وَضَغْنَاهُ اخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرِيْظَةً فَإِنِّي عَامِدٌ إِلَيْهُمْ فَمُزَلْزِلُ بِهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُؤَذّنَا فَأَذَنَ فِي النّاسِ مَن كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلاَ يُصَلّبُنُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرِيْظَةً وَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي يَا خَيْلَ اللّهِ ارْكَبِي وَبَعْثَ عَلِينًا رَضِي اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ ثَلاَثَةُ آلاَفِ وَالْخَيْلُ سِتّةٌ وَثَلاثُونَ فَرَسًا عَلْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ ثَلاثَةُ آلاَفِ وَالْخَيْلُ سِتّةٌ وَثَلاثُونَ فَرَسًا وَعَلْمُ وَالْمُهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً حَتَى أَجْهَدَهُمُ الْحِصَالُ وَقَلْفَ اللّهُ فِي وَحَاصَرَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً حَتَى أَجْهَدَهُمُ الْحِصَالُ وَقَلْفَ اللّهُ فِي وَحَاصَرَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَقَلْفَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلِقِيمُ مَلْ وَأَنْهُ لَيْهُ مِنْوا فَقَالَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ قَلْ فَلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَعَرْضَ عَلَيْهِمْ وَاللّهِ إِنْهُ لَقَدْ تَبَيْنَ أَنْهُ لَئِينً فَوْمِنُوا فَقَالَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ قَلْ لَهُ لَيْكُمْ مِنَ الْالْمُ عَلَيْهِ مُولِولِكُمْ وَأَبْدُوا فَقَالُ لَهُمْ يَا مُعْشَرَ يَهُودَ قَلْ لَلْهُ عَلَيْهِ مَا الرَّعُلَ وَلُعَلَمُ عَلَيْهِ مِنَالِكُمْ وَاللّهِ لِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللّهِ إِلّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا فَلَيْلِ وَلَولِهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَأَبُوا فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِالْهُجُومِ لَيْلَةً وَلِللّهِ لِلللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَأَبُوا فَمَا الرّجُولُ وَلَمُومُ لَيْلُو وَلَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَأَبُوا فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِالْهُجُومِ لَيْلُ وَلَمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَقَدْ حَكَمْتَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكُمِ اللّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمْوَاتِ وَانْصَرَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَمْيسِ لِسَبْعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِبَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْخِلُوا الْمَدِينة وَحُفِرَ لَهُمْ أَخْدُودٌ فِي السُّوقِ وَجَلَسَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَأُخْرِجُوا إِلَيْهِ فَصُرِيَتْ أَعْنَاقُهُمْ وَكَانُوا مَا بَيْنَ سِتّمِاقَةٍ إِلَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ رَيْحَانَةً فَتَرَوَّجَهَا وَأَمَرَ بِالْغَنَائِمِ سَبْعِمِائَةٍ وَاصْطَفَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ رَيْحَانَةً فَتَرَوَّجَهَا وَأَمَرَ بِالْغَنَائِمِ سَبْعِمِائَةٍ وَاصْطَفَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ رَيْحَانَةً فَتَرَوَّجَهَا وَأَمَرَ بِالْغَنَائِمِ سَبْعِمِائَةٍ وَاصْطَفَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيتَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ رَيْحَانَةً فَتَرَوَّجَهَا وَأَمَرَ بِالْغَنَائِمِ فَعُرِيمَةً وَالْمُولِينَ ، وَانْفَجَرَ جُوحُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَمَاتَ هَجُمِعَتْ وَأَخْرَجَ الْخُمُسِ وَقَسَمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَانْفَجَرَ جُوحُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَمَاتَ شَهِيدًا وَحَضَرَ جَنَازَتَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلْكُ وَاهُتَوْ لِمَوْتِهِ عَرْشُ الرَّحْمُنِ وَاهْتَوْازُهُ تَحَرُّكُهُ فَرْحَا بِقُومَ مَلْكِ وَاهُ عَلْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدرِيِّ كُنْتُ مِمَّنُ حَفَرَ لِسَعْدِ قَبْرَهُ فَكَانَ عَلَيْنَا الْمِسْكُ كُلُمَا حَفْرَنَا.

ثُمُ (سَرِيَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً) إِلَى الْقُرْطَاءِ بَطْنٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِلاَبِ وَهُمْ يَنْزِلُونَ بِالْبَكْرَاتِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سَبْعُ لَيَالِ بَعَثَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثِينَ رَاكِبَا فَلَمَّا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَتَلَ نَفْرًا مِنْهُمْ وَهَرَبَ سَائِرُهُمْ وَاسْتَاقَ نَعَمَا وَشَاءٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَمَعَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ الْمَعْنِهِمْ قَتَلَ نَفْرًا مِنْهُمْ وَهَرَبَ سَائِرُهُمْ وَاسْتَاقَ نَعَمَا وَشَاءٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَمَعَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ الْمَحْقِيقِ أَسِيرًا فَرُبِطَ بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ثُمُّ أَطْلِقَ بِأَمْرِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاغْتَسَلَ وَأَسْلَمَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجُهَ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُ الْوُجُوهِ إِلَيَّ وَاللّهِ مَا كَانَ مِنْ عَلَى الْأَرْضِ وَجُهَ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْبَعَ وَجُهُكَ أَحَبُ الْوَجُوهِ إِلَيَّ وَاللّهِ مَا كَانَ مِنْ عِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ عَلَيْكُ مَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإَنْ أَرِيدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمْرَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَا قَدِمَ مَكَةً قَالَ لَهُ قَائِلُ صَبُوتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا وَلا وَاللّهِ تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّيْ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُهِ وَسَلَّمَ وَلَالًا وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَلَالَهُ تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأْذَنَ فِيهَا النَّيْقُ وَلَكُ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

## غَزْوَةُ بَنِي لِحْيَانَ

فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ سِتٌ مِنَ الْهِجْرَةِ قَالُوا وَجَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ وَأَصْحَابِهِ وَجُدًا شَدِيدًا فَأَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الشَّأْمَ وَعَسْكَرَ فِي مِائَتَيْ رَجُل وَمَعَهُمْ عِشُونَ فَرَسًا وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُم مَكْتُوم ثُمَّ أَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عِشُونَ فَرَسًا وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُم مَكْتُوم ثُمَّ أَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى حَيْنُ كَانَ مُصَابُ أَصْحَابِهِ أَهْلِ الرَّجِيعِ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ وَدَعَا لَهُمْ فَسَمِعَتْ بِهِ بَنُو لِحْيَانُ فَهَرَبُوا فِي كُلُ نَاحِيةٍ فِي رُووسِ الجِبَالِ فَلَمْ يَقْدِرْ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدِ فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ يَبْعَثُ السَّرَايَا فِي كُلُ نَاحِيَةٍ

ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَبَعَثَ أَبَا بَكْرِ فِي عَشَرَةِ فَوَارِسَ لِتَسْمَعَ بِهِمْ قُرَيْشٌ فَيَذْعَرَهُمْ فَأَتُواْ كُرَاعَ ثُمَّ رَجَعُوا وَلَمْ يَلْقَوْا أَحَدًا وَانْصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَهُوَ يَقُولُ آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ وَغَابَ عَنِ الْمَدِينَةِ أَرْبِعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

## غَزْوَةُ الْغَابَةِ

وَسَبّبُهَا أَنّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِشْرُونَ لِقْحَةً وَهِيَ ذَوَاتُ اللّبَنِ الْفَرَارِيُ الْعَهْدِ بِالْوِلاَدَةِ تَرعى بِالْغَابَةَ وَكَانَ أَبُو ذَرٌ فِيهَا فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ عُيَيْنَةَ بْنُ حِصْنِ الْفِزَارِيُ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ فِي أَرْبَعِينَ فَارِسًا فَاسْتَاقُوهَا وَقَتَلُوا ابْنَ أَبِي ذَرٌ فَلَمًا أَتَى الْنَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسِمِائَةِ وَعَقَدَ وَسَلّمَ الْحَبّرُ نَادَى يَا خَيْلَ اللّهِ ارْكِبِي وَرَكِبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسِمِائَةِ وَعَقَدَ لِلْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو لِوَاءً فِي رُمْحِهِ وَقَالَ لَهُ امْضِ حَتَّى تَلْحَقَكَ الْخُيُولُ وَأَنَا عَلَى أَثُولُ فَأَذَرُكَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُنُ الْأَكُوعَ الْقَوْمَ وَهُو عَلَى إِلْمُ فَذَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَشَاءً وَاسْتَنْقَدُوا عَشْرَ لِقَاحٍ وَأَفْلَتَ الْقَوْمُ وَهُو عَلَى رَجُلَق وَمُو اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِشَاءً وَاسْتَنْقَدُوا عَشْرَ لِقَاحٍ وَأَفْلَتَ الْقَوْمُ وَهُو عَلَى رَجُولُ وَلَا عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَشَاءً وَاسْتَنْقَدُوا عَشْرَ لِقَاحٍ وَأَفْلَتَ الْقَوْمُ فَهَرَبُوا فَاسْتَاقَ عَمْرِ مَرْدُوقِ وَهُو مَاءً لِبَنِي أَسَدِ فِي أَرْبَعِينَ رَجُلا فَخَرَجَ سَرِيعًا فَتَذَرَ بِهِ الْقَوْمُ فَهَرَبُوا فَاسْتَاقَ مِنْ بَعِيرٍ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً) إِلَى بَنِي ثَعْلَبَةً وَمَعَهُ عَشَرَةً فَوَرَدَ عَلَيْهِمْ لَيْلاً فَأَخْدَقَ بِهِمْ الْقَوْمُ وَهُمْ مِائَةُ رَجُلٍ فَتَرَامَوْا سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ حَمَلَتِ الْأَعْرَابُ عَلَيْهِمْ بِالرِّمَاحِ فَقَتَلُوهُمْ إِلاَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً فَوَقَع جَرِيحًا وَاحْتُمِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبًا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ فِي أَرْبَعِينَ رَجُلا إِلَى مَصَارِعِهِمْ فَهَرَبُوا فَاسْتَاقَ نَعَمًا مِنْ نَعَمِهِمْ وَرِثَةً مِنْ مَتَاعَهِمْ وَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ فَخَمَّسَهُ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَسَمَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ مَتَاعَهِمْ وَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ فَخَمَّسَهُ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَسَمَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً) إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ فَأَصَابُوا امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةً يُقَالُ لَهَا حَلِيمَةً فَدَلَتْهُمْ عَلَى (سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً) إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ فَأَصَابُوا أَمْرَاقً مِنْ مُزَيْنَةً يُقَالُ لَهَا حَلِيمَةً الْمُونَيَّةِ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُولُ لَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى مُحَالً بَنِي سُلَيْمٍ فَأَصَابُوا نَعَمًا وَشَاءً وَأَسْرَى فَكَانَ فِيهِمْ زَوْجُ حَلِيمَةً الْمُونَيَّةِ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيعُمْ وَرُوجَهَا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ أَيْضًا) فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرَيْشِ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأَمِ فَأَخُدُوهَا وَمَا فِيهَا. ثُمَّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ أَيْضًا) إِلَى بَنِي ثَعْلَبَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَصَابَ نَعَمًا وَشَاءً وَهَرَبَتِ الْأَعْرَابُ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ أَيْضًا) فِي خَمْسِمِائَةِ رَجُلِ إِلَى جُذَامٍ لِأَنَّهُمْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّبْحِ فَقَتَلُوا فِيهِمْ فَأَوْجَعُوا وَأَخَذُوا مِنَ النَّعَمِ الطَّرِيقَ عَلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّبْحِ فَقَتَلُوا فِيهِمْ فَأَوْجَعُوا وَأَخَذُوا مِنَ النَّعَمِ اللَّهِ يَعْمَى وَحَيَةً الْكَلْبِيِّ فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّبْحِ فَقَتَلُوا فِيهِمْ فَأَوْجَعُوا وَأَخَذُوا مِنَ النَّعَمِ

أَلفَ شَاةٍ وَمِائَةً مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ فَجَاءَ زَيْدُ بْنُ رِفَاعَةَ الْجُذَامِيُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ وَأَسْلَمَ فَبَعَثَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حُرَمِهِمْ وَأَوْلاَدِهِمْ فَفَعَلَ. ثُمَّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ أَيْضًا) إِلَى وَادِ الْقُرَى فَقُتِلَ مِنَ أَنْ يُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حُرَمِهِمْ وَأَوْلاَدِهِمْ فَفَعَلَ. ثُمَّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ أَيْضًا) إِلَى وَادِ الْقُرَى فَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتْلَى وَحُمِلَ زَيْدٌ مِنَ الْمَعْرَكَةِ جَرِيحًا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ) إِلَى دُومَةِ الْجَنْدَلِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٌ قَالُوا دَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَقْعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَمِّمَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ اعْرُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلْم وَهَ الْحَدْدِ وَلاَ تَغْيَرُ وَلاَ تَغْيَرُ وَلاَ تَغْيَلُ وَلِيدًا وَبّعَتَهُ إِلَى كَلْبِ بُدُومَةِ الْجَنْدَلِ وَقَالَ إِنِ اسْتَجَابُوا لَكَ فَتَزَوَّجِ ابْنَةَ مَلِكِهِمْ فَسَارَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَتَّى قَدِم دُومَةَ الْجَنْدَلِ فَمَكَ ثَلاثَةً أَيَّامٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ الْأَصْبَعُ بْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُ وَكَانَ نَصْرَائِيًّا الْجَنْدَلِ فَمَكَ ثَلاثَةً أَيَّامٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ الْأَصْبَعُ بْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُ وَكَانَ نَصْرَائِيًّا الْجَنْدَلِ فَمَكَ ثَلاثَةً مَاكُومُ مَنْ أَقَامَ مَنْ أَقَامَ عَلَى إِعْطَاءِ الْجَزِيّةِ وَتَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ تُمَا الْمَدِيئَةَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا سَلَمَةً . ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَلِيٌ بْنِ أَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ طَالِبٍ) وَمَعَهُ مِاثَةُ رَجُل إِلَى بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُم لَمَّا بَلَعْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُعْمِ وَأَلْقَيْ شَاةٍ وَهَرَبْتُ بَنُو سَعْدٍ . فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُعِيرُ وَأَلْقَيْ شَاةٍ وَهَرَبْتُ بَنُو سَعْدٍ .

ثُمُّ (سَرِيَّةُ رَيْدِ بْنِ حَارِثَةً) إِلَى أُمُّ قِرْفَةَ الفَزَارِيَّةِ وَسَبَبُهَا أَنَّ زَيْدًا خَرَجَ فِي تِجَارَةً إِلَى الشَّأْمِ فَلَقِيَةُ نَاسٌ مِنْ فِزَارَةً فَضَرَبُوهُ وَضَرَبُوا أَصْحَابَهُ وَأَخَدُوا مَا كَانَ مَعَهُمْ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ الشَّامِ فَلَقِيَةُ نَاسٌ مِنْ فِزَارَةً فَضَرَبُوهُ وَضَرَبُوا أَصْحَابَهُ وَأَخَدُوا مَا كَانَ مَعَهُمْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَكَبُّرُوا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَصَبَّحَهُمْ هُو وَأَصْحَابُهُ فَكَبُّرُوا وَأَعْوَا بِالْحَاضِرِ وَأَخَدُوا أُمْ قِرْفَةً وَكَانَتُ مَلِكَةً رَئِيسَةً وَأَخَذُوا الْبَنَتَهَا جَارِيَةً بِنْتَ مَالِكِ بْنِ عَثِيكُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ مُن وَالْحَانِ وَكَانَ يُؤْذِي رَسُولَ اللّهِ حَذَيْفَةً بْنِ بَدْرِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَثِيكٍ) لِأَبِي رَافِعِ الْيَهُودِيِّ وَكَانَ يُؤْذِي رَسُولَ اللّهِ حَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ أَرْبَعَةٌ فَوَضَعَهُمْ خَارِجَ الْحِصْنِ وَدَخَلَ هُو وَاحْتَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ أَرْبَعَةٌ فَوَضَعَهُمْ خَارِجَ الْحِصْنِ وَدَخَلَ هُو وَاحْتَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَحَدَّثُهُ فَقَالَ وَعَانَتُ مَاللّهُ مُؤْلِكُ فَي الْصِرَافِهِ كُوسَرَتْ سَاقُهُ فَلَمًا رَجْعَ إِلَى النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَحَدُّثُتُهُ فَقَالَ وَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ.

ثُمَّ (سَرِيَةُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةً) إِلَى أَسَيْرِ بْنِ رِزَامٍ الْيَهُودِيِّ بِخَيْبَرَ الَّذِي آمُرَثْهُ الْيَهُودُ عَلَيْهَا بَعْدَ قَتْلِ آبِي رَافِعَ فَسَارَ فِي غَطَفَانَ وَغَيْرِهِمْ يَجْمَعُهُمْ لِحَرْبِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ فَوَجَّةً إِلَيْهِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةً فِي ثَلاَيْينَ رَجُلاً فَضَرَبَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُنَيْسِ بِالسَّيْفِ وَمَالُوا عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلاَثُونَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ فَقَتَلُوهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَلَمْ يُصَبْ مِنَ وَمَالُوا عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُونَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ فَقَتَلُوهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَلَمْ يُصَبْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحِدٌ. ثُمَّ (سَرِيَّةُ كُوْذِ بُنِ جَابِرِ الْفِهْرِيِّ) إِلَى الْعُرَيْيِينَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَاسًا

مِنْ عُكُلِ وَعُرِيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَكَلّمُوا بِالْإِسْلاَمِ فَقَالُوا يَا نَبِيّ اللّهِ إِنّا كُنّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِذَوْدِ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِن ٱلْبَانِهَا وَآبُوالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتَاقُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَعْتَ الطّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَلُوا أَعْيَنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرْكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرِّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالَتِهِمْ قَالَ أَنَسٌ إِنّمَا سَمَلُوا أَعْيَنَهُمْ وَقَطّعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرْكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرِّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالَتِهِمْ قَالَ أَنَسٌ إِنّمَا سَمَلَ رَسُولُ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرْكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرِّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالَتِهِمْ قَالَ أَنَسٌ إِنّمَا سَمَلَ رَسُولُ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرْكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرِّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالَتِهِمْ قَالَ أَنَسٌ إِنّمَا سَمَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْيَنَهُمْ سَمَلُوا أَعْينَ الرّعَاءِ فَيَكُونُ مَا فُعَلَ بِهِمْ قِصَاصًا وَعَنُ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ فِي آثَارِهِمْ خَيْلاً مِن الْمُسْلِمِينَ أَمِيرُهُمْ كُورُ بُنُ جَابِرِ الْفِهْرِيُّ .

ثُمَّ (سَرِيَّةُ حَمْرِو بْنِ أُمَيَّةُ الطَّمْرِيِّ) إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بِمَكَّةَ لِأَنَّهُ أَرْسَلَ للِنِّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلُهُ عَدْرًا فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ وَمَعَهُ خَنْجَرٌ لِيغْتَالَهُ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلُهُ عَدْرًا فَجَذَبَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِذَا بِالْخَنْجَرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْدُقْنِي مَا أَنْتَ قَالَ وَأَنَا آمِنٌ قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرَهُ بِخَبْرِهِ فَخَلَى عَنْهُ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ وَمَعَهُ سَلَمَةُ بْنُ أَسْلَمَ إِلَى أَبِي النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ وَمَعَهُ سَلَمَةً بْنُ أَسْلَمَ إِلَى أَبِي النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْقَ وَمَضَى عَمْرٌو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِيلاً فَرَآهُ مُعَاوِيّةُ بْنُ أَبِي النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوْقَتُلاهُ وَمَضَى عَمْرٌو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِيلاً فَرَآهُ مُعَاوِيّةُ بْنُ أَبِي الْمَيْتِ لِيلاً فَرَآهُ مُعَاوِيّةً بْنُ أَبِي الْمَالِقِ النَّيْمِي فَقَتَلُهُ وَقَتَلَ آخِرَ وَلَقِي مُعْرُو عُبَيْدُ اللّهِ بْنَ مَالِكِ النَّيْمِي فَقَتَلُهُ وَقَتَلَ آخِرَ وَلَقِي وَسَلّمَ فَلَقِي عَمْرٌو عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ مَالِكِ النَّيْمِي فَقَتَلَهُ وَقَتَلَ آخِرَ وَلَقِي وَسَلّمَ فَيْهِ وَسَلّمَ خَبْرَهُ وَهُو عَلَيْهِ الطَّلامُ وَاللّمَ مُنْ وَاللّهُ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَبْرَهُ وَهُو عَلَيْهِ الطَّلامُ وَاللّمَامُ يَضْحَكُ .

### أَمْرُ الْحُدَيْبِيَةِ

وَهِيَ قَرْيَةٌ عَلَى يَسْعَةِ أَمْيَالِ مِن مَكَّةَ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ هِلاَلَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتَّ مِنَ الْهِجْرَةِ لِلْمُمْرَةِ وَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً فِي أَلْفِ وَأَرْبِعِمِائَةٍ بِلاَ سِلاَحٍ الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتَّ مِنَ الْهِجْرَةِ لِلْمُمْرَةِ وَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً فِي أَلْفِ وَأَرْبِعِمِائَةٍ بِلاَ سِلاَحِ إِلاَّ سِلاَحَ الْمُسَافِرِ السَّيُوفِ فِي الْقُرُبِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمُّ مَكْتُومٍ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَخْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةً وَسَارَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الشَّيْطَ النَّهُ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ الْأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَايَعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُهَا النَّاسُ أَتَرُونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَادِي هُولَاءِ النَّذِينَ وَمَايُعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُهُ النَّاسُ أَتَرُونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَادِي هُولَاءِ النَّذِينَ

يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ يَا رَسُولَ اللّهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهٰذَا الْبَيْتِ لاَ تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلاَ حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ قَالَ امْضُوا عَلَى اسْم اللّهِ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطْ كَانَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالتَّنِيَّةِ الَّتِي يُهُبّطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَثُ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَألَحَتْ يَعْنِي تَمَادَتْ عَلَى عَدَمِ الْقِيَامِ فَقَالُوا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ أَيْ حَرَنَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ أَيْ حَرَنَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَنْ دُخُولِ مَكَّةً كَما حَبس الْفِيلَ عَنْ دُخُولِهَا لِمُ لَوْقَعَ بَيْنَهُمْ الْقِتَالُ وَسَفْكُ الدِّمَاءِ وَلَكِنْ سَبَقَ فِي لِخُلُق وَلَكِنْ حَبَسَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا لِأَنَّ الصَّحَابَة لَوْ دَخَلُوهَا وَصَدَّتُهُمْ قُرَيْشُ لَوْقَعَ بَيْنَهُمْ الْقِتَالُ وَسَفْكُ الدِّمَاءِ وَلَكِنْ سَبَقَ فِي لِمُ اللّهِ أَلَهُ سَيَدْخُلُ فِي الْإِسْلامِ مِنْهُمْ خَلْقَ كَثِيرٌ وَيُسْتَخْرَجُ مِنْ أَصَلابِهِمْ نَاسٌ يُسلِمُونَ فِيها وَيُجَاهِدُونَ ثُمَّ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِي تَفْسِي بِيدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطّةً يُعظّمُونَ فِيها وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ الْمَاءِ فَنَرَحُوهُ وَشُكِي إِلَى رَسُولِ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ مَلَى وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ عَلَى عَنْهُمْ حَتّى نَوْلَ بِأَفْصَى الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ عَلَى عَنْهُمْ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ

قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ فَوَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ بِالرّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَلْلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفْرِ مِنْ قَوْمِهِ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَيٌ وَعَامِرَ بْنَ لُوَيٌ نَزَلُوا أَعْدَادُ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيّةِ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّا لَمْ نَجِيء لِقِتَالِ أَحَدِ وَلٰكِنًا جِئنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قد نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاوُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّة وَيُحَلّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النّاسِ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاوُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النّاسُ فَعَلُوا وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُوا يَعْنِي وَبَيْنَ النّاسِ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاوُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النّاسُ فَعَلُوا وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُوا يَعْنِي وَبَيْنَ النّاسِ فَإِنْ أَطْهَرْ فَإِنْ شَاوُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النّاسُ فَعَلُوا وَإِلاَ فَقَدْ جَمُوا يَعْنِي السّرَاحُوا وَإِنْ هُمْ أَبُوا فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنّهُمْ عَلَى أَمْرِي هٰذَا حَتَّى تَنْفُودَ سَالِفَتِي وَلِينُهُ فَلَا اللّهُ أَمْرَهُ فَقَالَ بُدِيلٌ سَأَبُلُغُهُمْ مَا تَقُولُ فَالْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فَحَدَّنَهُمْ بِمَا قَالَ النّبِيقُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ النّبِي فَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم .

فَقَالَ عُرْوَةً بْنُ مَسْعُودٍ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدِ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكُلِّمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ وَجَعَلَ عُرْوَةً يَرْمُتُى أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ فَقَالَ وَاللّهِ مَا تَنَجَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفٌ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلُكَ بِهَا وجَهَةٌ وَجِلْدَهُ وَإِذَا آمَرَهُمْ أَمْرًا ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّا

كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوبِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَقَيْصَرَ وَالنَّهِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمُ وَاللّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى المُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّهِ اللّهِ عِلْمُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَقَيْصَرَ وَالنَّهِ مِنْ وَاللّهِ إِنِّي مَا رَأَيْتُ مَلِكًا قَطْ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللّهِ مَا تَنَخَّمَ نُحَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلَكَ بِهَا وَجَهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا مَرَهُ وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوبِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عِنْدَهُ أَمْرَهُمُ ابْتَذَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوبِهِ وَإِذَا تَكَلّمَ خَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُجِدُّونَ النَّظُرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رُشُدٍ فَاقْبِلُوهَا ثُمْ دَعَتْ قُرَيْشُ مُعَلِي وَمَا يُحِدُّ فَقَالُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَرَى بَيْنَهُمَا الْقُولُ مُ مُنْ الْمُلْحَ حِينَ بَعَثَتْ هُذَا قَلَمًا انْتَهَى إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَرَى بَيْنَهُمَا الْقُولُ حَتَى وَقَعَ بَيْنَهُمَا الْصُلْحُ عَلَى أَنْ يُوضَعَ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْ يَأْمَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْ يَأْمَنَ بَعْضُهُمْ عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْ يَأْمَلُ مَلْمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَيَعَ بَيْنَهُمْ عَلْمَ وَلَا كَانَ عَلَى دِينِهِ إِلاَ رَدُهُ إِلَيْهِمْ وَكَتَبَ يَنِهُ فَى ذَيْكِ وَلِكُ كَانًا عَلَى دِينِهِ إِلاَ رَدُهُ إِلَيْهِمْ وَكَتَبَ وَلِكَ كَانًا عَلَى وَلَا تَعْلَى أَنْهُ لاَ يَأْتِيهِ مِنْهُمْ رَجُل وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِهِ إِلاَ رَدُهُ إِلَيْهِمْ وَكَتَبَ

قَإِنْ قُلْتَ مَا الْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَافَقَ سُهَيْلاً عَلَى أَنَهُ لاَ يَأْتِيهِ رَجُلّ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِ الإِسْلاَمِ إِلاَّ وَيَرُدُهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُرْتَبَةَ عَلَى إِنْمَامٍ لهذَا الْصُلْحِ مَا ظَهَرَ مِنْ ثَمَرَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَفَوَائِده الْمُقظَاهِرَةِ النِّي كَانَتْ عَاقبَتُهَا فَتَحَ مَكَة وَإِسْلاَمَ أَهْلِهَا كُلُهِمْ وَدُحُولَ النَّاسِ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجَا وَذٰلِكَ أَنَهُمْ قَبْلَ الْصُلْحِ لَمْ يَكُونُوا يَخْتَلِطُونَ بِالْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَظْهَرُ عِنْدَهُمْ أُمُورُ النَّيِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا هِي وَلاَ يَخُلُونَ يَخْتَلِطُونَ بِالْمُسْلِمِينَ وَجَاوُوا إِلَى الْمُدِينَةِ وَخَلُوا بِالْمُسْلِمُونَ إِلَى مَكَّةً وَخَلَوا بِأَهْلِهِمْ وَأَصْدِقَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ وَسَمِعُوا مِنْهُمْ أَحْوَالَ النَّبِي وَذَهِبَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَكَّةً وَخَلَوا بِأَهْلِهِمْ وَأَصْدِقَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ وَسَمِعُوا مِنْهُمْ أَحْوَالَ النَّبِي وَذَهْبَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَكَّةً وَخَلَوا بِأَهْلِهِمْ وَأَصْدِقَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ وَسَمِعُوا مِنْهُمْ أَحْوَالَ النَّبِي وَذَهْتِهِ وَعَايَتُوا بِالْمُسْلِمُونَ إِلَى مَكَّةً وَخَلَوا بِأَهْلِهِمْ وَأَصْدِيقِتِهِ وَعَايَتُوا بِأَنْسُهِمْ تَعْيَرًا مِنْ ذَٰلِكَ فَمَالَتُ نُقُوسُهُمْ إِلَى الْإِيْمَانِ حَتَّى بَادَرَ خَلْقٌ مِنْهُمْ إِلَى الْإِيْمَالِ وَعَايَتُوا بِأَنْهُمْ لِلْمَ مَنَ الْمُنْ مَنْ الْمَيْلِ وَكَانِ اللّهُ وَالْمُنْ مِنْ الْمَيْلُ وَكُونَ مَيْلًا إِلَى الْإِيشَالُ وَلَالُهُ وَرَسُولُهُ عَيْلُ وَلَاكُ وَرَسُولُهُ وَلَيْلُ وَالْفَتْحُ وَوَأَيْتُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَلْوَاجًا﴾ [النصر: ٢] قاللَهُ وَرَأَيْثُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفُواجًا﴾ [النصر: ٢] قاللَهُ وَرَأَيْثُ النَّاسُ وَلَاللهُ وَرَائِكُ أَوْلَهُمْ أَلْمُ اللّهُ وَلَالُهُ وَرَائِهُهُ أَلْمُ اللّهُ وَالْفَتْحُ وَوَأَيْتُ النَّالُ وَلَالُهُ وَرَالْولُهُ وَلَالُهُ وَرَائِكُمْ أَلْمُ اللّهُ وَالْفُونُ فَو وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَالُهُ وَلَاللهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَالُهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَ

وَبَعَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكِتَابِ إِلَيْهِمْ مَعَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمْسَكَ

سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو عَنْدَهُ فَأَمْسَكَ الْمُشْرِكُونَ عُثْمَانَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُونَ وَبَلَغَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ فَدَعَا النّاسَ إِلَى بِيعَةِ الرّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ عَلَى الْمَوْتِ وَقِيلَ عَلَى أَنْ لاَ يَفِرُوا وَوَضَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شِمَالَهُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ لهٰذِهِ عَنْ عُثْمَانَ وَلَمَّا سَمِعَ بِلهٰذِهِ البِيعةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا وَبَعَثُوا بِعُثْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِي لهٰذِهِ الْبِيعةِ نَزَلَ قَوْلُهُ بِهٰذِهِ البِيعةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا وَبَعَثُوا بِعُثْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِي لهٰذِهِ الْبِيعةِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: ١٨] وَحَلَقَ النّاسُ مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْرُوا هَدَايَاهُمْ بِالْحُدَيْبِيّةِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ بِالْحُدَيْبِيّةِ بِضْعَةً عَشَرَ يَوْمًا وَقِيلَ وَسَلّمَ وَنَحُرُوا هَدَايَاهُمْ بِالْحُدَيْبِيّةِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ بِالْحُدَيْبِيّةِ بِضْعَةً عَشَرَ يَوْمًا وَقِيلَ عِشْرِينَ ثُمُ قَفَلَ وَفِي نُفُوسٍ بَعْضِهِمْ شَيْءً فَأَنْوَلَ اللّهُ تَعَالَى سُورَةَ الْفَتْحِ يُسَلّيهِمْ بِهَا وَيُذَكّرُهُمْ فِيلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْضِهِمْ شَيْءً فَأَنْوَلَ اللّهُ تَعَالَى سُورَةَ الْفَتْحِ يُسَلّيهِمْ بِهَا وَيُذَكّرُهُمْ وَيَعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَن

## غَزْوَةُ خَيْبَرَ

وَهِيَ مَدِينَةٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ حُصُونِ وَمَزَارِعَ عَلَى ثَمَانِيَةِ بُرُدِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى جِهَةِ الشَّأْمِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمِ سَنَةً سَبْعِ فَأَقَامَ يُحَاصِرُهَا بِضْعَ عَشْرَةً لَيْهُ إِلْمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمَائَةً رَاجِل وَمَاثَتَا فَارِسٍ وَمَعَهُ أُمُّ سَلَمَةً زَوْجَتُهُ.
سَلَمَةً زَوْجَتُهُ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلاً وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلِ لَمْ يَغْزُهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ أَيِ الْجَيْشُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتْ خَيْبَرُ "إِنَّا إِذَا نَرَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْلَرِينَ وَفِي رِوَايَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ الرَّايَاتِ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَمِدًا فَلَحِقَ قَالَ رَافِيهِ فَلَمَّا بِثِنَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ بَنُ طَلِيبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تَخَلُفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَمِدًا فَلَكُ عَلَى يَدَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَمِدًا هَا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهًا فَقَالَ اللّهِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْنَهُ وَلَا لَهُ فَرَالُوهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ فَقَالَ الْفُذُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ قَالَهُ فَوْلَ مِثْلُونَ اللّهُ فَقَالَ الْفُذُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ قَالَو أَيْنَ اللّهُ عَلَى وَسُلّمَ فَي عَنْهُ فَقَالَ الْفُذُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ أَعْتَلُهُ مَ حَتَّى يَحُونُوا مِثْلُنَا فَقَالَ الْفُذُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ أَعْتِلُهُ مَى يَصُولُ اللّهِ أَعْتَلُهُ عَلَيْهِ وَمَعَى وَسُلِكَ أَيْ عَلَى فَالَ الْفُذُ عَلَى رَسُلِكَ أَيْ هِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الْمُؤْلُ اللّهُ فَقَالَ الْفُذُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ أَعْتَلُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ فَقَالَ الْمُؤْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأَخْيِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اللّهِ فِيهِ فَوَاللّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَلِيًّا قَلْعَ بَابَ خَيْبَرَ وَلَمْ يُحَرِّكُهُ سَبْعُونَ رَجُلاً إِلاَّ بَعْدَ الْجُهْدِ، وَقَاتَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ وَقَاتَلُوهُ أَشَدًّ الْهُهُودِ ثَلاَثَةٌ وَيَسْعُونَ خَيْبَرَ وَقَاتَلُوهُ أَشَدًّ الْيَهُودِ ثَلاَثَةٌ وَيَسْعُونَ وَفُتِلَ مِنَ الْيَهُودِ ثَلاَثَةٌ وَيَسْعُونَ وَفُتِلَ مِنَ الْيَهُودِ ثَلاَثَةٌ وَيَسْعُونَ وَفُتِلَ مِنَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ حِصْنًا وَأَخَذَ كَنْزَ آلِ أَبِي الْحُقَيْقِ الّذِي كَانَ فِي مَسْكِ الْحِمَارِ وَفُتَحَهَا اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَاسْتَخُرَجَهُ .

وَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَكَانَ قَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا كِنَانَةُ ابْنُ الرَّبِيعِ وَكَانَتْ عَرُوسًا فَذُكِرَ لَهُ جَمَالُهَا فَاصْطَفَاهَا لِتَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهَا فَصَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَتْ قَدُ رَأَتْ أَنَّ الْقَمَرَ سَقَطَ فِي حِجْرِهَا فَتُؤُوِّلَ بِذَٰلِكَ.

وَعَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ بِسَاقِ سَلَمَةً فَقُلْتُ مَا لَهَذِهِ الظَّرْبَةُ قَالَ لَمَلِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَثَ فِيهَا ثَلاَثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

وَفِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ سَمَّتِ الْيَهُودِيَّةُ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ شَاةً مَصْلِيَّةً أَيْ مَشُويَّةً ثُمَّ أَهْدَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ مِنْهَا وَأَكُلَ رَهْطُ مِنْ أَصْحَابِه مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَقَالَ سَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاةَ فَقَالَتْ مَن صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَقَالَ سَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاةَ فَقَالَتْ مَن أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَتُنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِللِّرَاعِ فَقَالَتْ نعمْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَصُرُّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُن أَخْبَرَتُنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِلللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يُعَاقِبُهَا وَتُوفِّي آصُحَابُهُ الّذِينَ أَكُلُوا مِنَ السَّارِ حَنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يُعَاقِبُهَا وَتُوفِّيَ إِلَى أَوْلِيَاثِهِ فَقَتْلُوهَا بِهِ قِصَاصًا الشَّاقِ وَفِيهِمْ بِشُورُ بْنُ الْبَرَاءِ فَلَدُعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْيَهُودِيَّةَ إِلَى أَوْلِيَاثِهِ فَقَتْلُوهَا بِهِ قِصَاصًا وَاحْتَجَمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْيَهُودِيَّةَ إِلَى أَوْلِيَاثِهِ فَقَتْلُوهَا بِهِ قِصَاصًا وَاحْتَجَمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْيَهُودِيَّةَ إِلَى أُولِيَاثِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى كَاهِلِهِ.

# غَزْوَةُ وَادِي الْقُرْى

فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ بَعْدَمَا أَقَامَ بِهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا يُحَاصِرُهُمْ وَصَالَحَهُ أَهْلُ تَيْمَاءَ عَلَى الْجِزْيَةِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) إِلَى تُرْبَةَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعِ وَمَعَهُ ثَلاَثُونَ رَجُلاً فَخَرَجَ مَعَهُ دَلِيلٌ مِنْ بَنِي هِلاَلٍ فَكَانَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكْمُنُ النَّهَارَ فَأَتَى الْخَبَرُ وَمَعَهُ ثَلاثُونَ رَجُلاً فَخَرَجَ مَعَهُ دَلِيلٌ مِنْ بَنِي هِلاَلٍ فَكَانَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكْمُنُ النَّهَارَ فَأَتَى الْخَبَرُ إِلَى هَوَاذِنَ فَهَرَبُوا وَجَاءً عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى مَحَالُهِمْ فَلَمْ بَلْقَ مِنْهُمْ أَحَدًا فَانْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى هُوَاذِنَ فَهَرَبُوا وَجَاءً عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى مَحَالُهِمْ فَلَمْ بَلْقَ مِنْهُمْ أَحَدًا فَانْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى فَزَارَةً نَاجِبَةَ ضَرِيَّةٍ فِي شَعْبَانَ سَنَةً سَبْع فَسَبَى مِنْهُمْ جَمَاعَةً وَقَتَلَ آخِرِينَ.

ثُمُّ (سَرِيَّةُ بَشِيرِ بُنِ سَعْدِ الْأَنْصَادِيّ) إِلَى بَنِي مُرَّةً بِفَلَكِ فِي شَعْبَانَ سَنَةً سَبْعٍ وَمَعَهُ لَلاَثُونَ رَجُلاً فَقُتِلُوا وَقَاتَلَ بَشِيرٌ حَتَّى ارْتُتُ وَقَدِم ابْنُ زَيْدِ الْحَارِثِيُّ بِخَبِرِهِمْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَدِم بَعْدَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَدِم بَعْدَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عُلَى اللهِ عَلَى ثَمَانِيَةِ بُرُدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةً سَبِع مِنَ الْهِجْرَةِ فِي الْمِيفَةِ بِنَاحِيّةِ نَجْدِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَمَانِيةِ بُرُدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةً سَبِع مِنَ الْهِجْرَةِ فِي اللّهِ عَلَى وَسَطِ مَحَالَهِمْ فَقَتَلُوا مَنْ أَشْرَفَ لَهُمْ وَاسْتَاقُوا نَعْمًا مِاتَةً إِلَى الْمَدِينَةِ قَالُوا وَفِي هٰذِهِ السَّرِيَّةِ قَتَلَ أَسَامَةً بْنُ زَيْدِ نَهِيكَ بْنَ مِرْدَاسَ بعْدَ أَنُ قَالَ لاَ وَشَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالُوا وَفِي هٰذِهِ السَّرِيَّةِ قَتَلَ أَسَامَةً بْنُ زَيْدِ نَهِيكَ بْنَ مِرْدَاسَ بعْدَ أَنُ قَالَ لاَ وَشَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالُوا وَفِي هٰذِهِ السَّرِيَّةِ قَتَلَ أَسَامَةً بْنُ زَيْدِ نَهِيكَ بْنَ مِرْدَاسَ بعْدَ أَنُ قَالُ لاَ اللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلاَ شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ فَتَعْلَمَ أَصَادِقٌ أَمْ كَاذِبٌ فَقَالَ أَسَامَةً لاَ أَقَاتِلُ أَحَدًا يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَة بْنَ زَيْدِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلّ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ لَلَمُا غَشِينَاهُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ عَنْهُ وَطَعَنْتُهُ بِوُمْحِي حَتَّى فَتَلْتُهُ فَلَمًا عَبْهُمْ لَلَمُ عَشِينَاهُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ قَلْتُ كَانَ قَدِمْنَا بَلَغَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهَ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقْتَلْتُهُ بَعْدَمَا قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنّيْتُ أَنِي لَمْ أَكُنُ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، ثُمَّ (سَوِيَّةُ بَشِيدٍ بْنِ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي لَمْ أَكُنُ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، ثُمَّ (سَوِيَّةُ بَشِيدٍ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ) أَيْضًا إِلَى يُمْنِ وَجَبَارَ وَهِيَ أَرْضَ لِغَطَفَانَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ سَبْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَبَعَتَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُ ثَلاَثُمِائَةٍ رَجُلٍ لِجَمْعِ تَجَمَّعُوا لِلْإِغَارَةِ عَلَى الْمَدِينَةِ فَسَارُوا وَأَصَابَ لَهُمْ نَعَمًا كَثِيرَةً فَغَنِمَهَا وَأَسَرَ رَجُلَيْنِ وَسَلّمَ وَمُنَا إِلَى الْمُدِينَةِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَسُلَمَا.

## عُمْرَةُ الْقَضَاءِ

قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَّ ذُو الْقَعْدَةِ يَعْنِي سَنَةً سَبْعِ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَعْتَمِوُوا قَضَاءً لِعُمْرَتِهِمُ الْبِي صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ عَنْهَا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَإِجَالٌ الْمَشْلِمُونَ عَنْهَا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَإِجَالٌ الْمَشْلِمُ وَالْمَدُوا بِخَيْبَرَ وَرِجَالٌ مَاتُوا وَخَرَجَ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْفَانِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهْمِ مَاتُوا وَخَرَجَ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْفَانِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهُمِ الْخِفَارِيِّ وَسَاقَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سِتِينَ بَدَنَةً وَحَمَلَ السِّلاحَ وَالْبِيضَ وَالدُّرُوعَ وَالرَّمَاحِ وَقَادَ مِائَةً فَرَسٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ قَدَّمَ الْحَيْلَ أَمَامَهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً وَقَدَّمَ السُّلاحَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ بَشِيرَ بْنَ سَعْدِ وَأَحْرَمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَلَبِي وَالْمُسْلِمُونَ يُلَبُونَ السَّلاحَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ بَشِيرَ بْنَ سَعْدِ وَأَحْرَمَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ مِنْ مُشَلّمَةً فِي الْخُيْلِ إِلَى مَرِّ الظَّهْرَانِ فَوَجَدَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ فَسَأَلُوهُ.

قَقَالَ لَهُذَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَبِّحُ لَهُذَا الْمَنْزِلَ غَدّا إِنْ شَاءَ اللّهُ فَأَتَوْا قُرَيْشًا فَأَخْبَرُوهُمْ فَقَزِعُوا وَنَوْلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَقَدَّمَ السّلاَحَ إِلَى بَطْنِ يَأْجِجٍ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ مَكَّةً وَخَلَّفَ عَلَيْهِ أَوْسَ بْنَ خَوَلِيُّ الْأَنْصَارِيَّ فِي مِائِتَيْ رَجُلٍ إِلَى بَطْنِ يَأْجِجٍ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ مَكَّةً وَخَلَّفَ عَلَيْهِ أَوْسَ بْنَ خَوَلِيُّ الْأَنْصَارِيَّ فِي مِائِتَيْ رَجُلٍ وَخَرَجَتْ قُرَيْشُ مِنْ مَكَةً إِلَى رُووسِ الْجِبَالِ وَقَدَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ أَمَامَهُ فَحُيسَ بِلِي طُوى وَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ وَالْمُسْلِمُونَ مُتَوَشِّحُونَ السُّيُوفَ مُحْدِقُونَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبُونَ فَدَخَلَ مِنَ وَالْمُسُلِمُونَ مُتَوَشِّحُونَ السُّيُوفَ مُحْدِقُونَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبُونَ فَدَخَلَ مِنَ وَالْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبُونَ فَدَخَلَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلَى الْمُعُونَ وَابْنُ رَوَاحَةً آخِذٌ بِرْمَام رَاحِلَتِهِ وَهُو يَقُولُ:

خَلُوا بَنِي الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ وَيُدْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِبلهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَابُنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَقُولُ شِعْرًا فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَلْ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَبِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُلْ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَبِي أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُلَبِّي حَتّى اسْتَلَمَ الرُّكُنِ بِمِحْجَنِهِ مُضْطَبِعًا بِتَوْبِهِ وَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالْمُسْلِمُونَ يَطُوفُونَ مَعْهُ وَقَدِ اضْطَبَعوا بِثِيَابِهِمْ وَالأَضْطِبَاعُ أَن يُدْخِلَ الرِّدَاءَ تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ وَيُخْطِي الْأَيْسَرَ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَغْرِبَ فَأَمْرَهُمْ النّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ الظَّلاَثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الْمُلُوا لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوتَهُمْ ثُمَّ طَافَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ هٰذَا الْمُشْرِكِينَ قُوتَهُمْ ثُمَّ طَافَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ الطَّوَافُ السَّابِعُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَقَدْ وَقَفَ الْهَدْيَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ هٰذَا الْمُسْلِمُونَ وَأَمَرَ الْمُسْلِمُونَ وَأَمْرَ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْهُمْ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى أَصْحَابِهِ بِبَطْنِ يَاجِحِ فَيُقِيمُوا عَلَى السَّلاَحِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً ثَلاثًا وَيَأْتِي الآخِرُونَ فَيَقْشُوا نُسَكَهُمْ فَفَعَلُوا وَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً ثَلاثًا وَيَأْتِي الآخِرُونَ فَيَقْصُوا نُسَكَهُمْ فَفَعَلُوا وَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكَةً ثَلاثًا وَيَأْتِي الْآجُلُ أَتَى الْمُشْرِكُونَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالُوا قُلْ لِهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِي فَى الْمُشْرِكُونَ عَلِيَّا وَسَلّمَ، ثُمَّ (سَرِيَّة ابْن أَبِي الْعَوْجَاءِ السَّلَمِينِ) إِلَى مَضَى الْأَجَلُ فَحْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثُمَّ (سَرِيَّة ابْن أَبِي الْعَوْجَاءِ السَّلَمِينَ وَعَالًا شَيْعِ فِي خَيْسِينَ رَجُلا فَأَحْدَقَ بِهِمُ الْكُفَّارُ مِنْ كُلُّ نَاحِيَةٍ وَقَاتَلَ مَنْ الْمَقْتِلَى ثُمَّ الْقَتْلَى ثُمَّ تَحَامَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ بَعْ الْمُعْرَاقِ اللهُ عَلْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَوْجَاءِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْعَلْمُ وَسُكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلْمُ وَسُلّمَ الْمُعْتَالُوا فَلْمُوا لَالْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْعُولَا ا

ثُمُّ (سَرِيَّةُ غَالِبِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ اللَّيْفِي) إِلَى بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ فِي صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانِ فَخَيْمُ وَفِي هٰذَا الشَّهْرِ قَدِمَ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ وَعُثْمَانُ بِنُ أَبِي طَلْحَةَ وَعَمْرُو بِنُ الْعَاصِ الْمَدِينَة فَأْسُلَمُوا، ثُمَّ (سَرِيَّةُ غَالِبٍ أَيْضًا) إِلَى مُصَابِ أَصْحَابِ بَشِير بْنِ سَعْدِ بِفَدَكِ في صَفَرَ سَنَة ثَمَانِ وَمَعَهُ مَائِكُ في صَفَرَ سَنَة ثَمَانٍ وَمَعَهُ مَائِكًا وَعَلَيْهِمْ مَعَ الصَّبْحِ وَقَتُلُوا مِنْهُمْ قَتْلَى وأَصَابُوا نَعَمَا ثُمَّ (سَرِيَّةٌ وَعِشْرُونَ شَمَّا إِلَى بَيْنِي عَامِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَولِ سَنَة ثَمَانٍ وَمَعَهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلاً إِلَى جَمْعِ مِنْ هَوَازِنَ وَأَمَرُهُ أَنْ يُغِيرِ عَلَيْهِمْ فَكَانَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكُمُنُ النَّهَارَ حَتَّى وَبِهُمْ فَكَانَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكُمُنُ النَّهَارَ حَتَّى وَبُعْمُ وَعَلَى اللّهُ الْمَدِينَةَ، ثُمَّ (سَرِيَّةٌ كَعْبِ بْنِ عَمَيْمِ مَعْمَابُوا نَعَمَا وَشَاءً وَاسْتَاقُوا ذُلِكَ حَتَى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ (سَرِيَّةٌ كَعْبِ بْنِ عَمَيْمِ وَسَبِّحَهُمْ فَأَصابُوا نَعَمَا وَشَاءً وَاسْتَاقُوا ذُلِكَ حَتَى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ (سَرِيَّةٌ كَعْبِ بْنِ عَمَيْمِ الْغَفَارِيِّ) إِلَى ذَاتِ أَطُلاحٍ فِي رَبِيعِ الْأَوْلِ سَنَةً ثَمَانٍ فِي خَمْسَةً عَشَرَ رَجُلاً فَسَارُوا حَتَّى النَّهُوا وَأَفْلَتَ مِنْ اللّهُ مَلْكُ مُورَا اللّهِ مَلْكُ وَلَى مَنْ اللّهِ مَلْكُ وَمَا اللّهِ مَلْكُ وَلَاكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَهُ الْخَبَرَ فَشَقَ ذُلِكَ عَلَيْهِ وَهَمَّ بِالْبَعْثِ إِلَيْهِمْ فَبَلَعُهُ أَنَّهُمْ سَارُوا إِلَى مَوْضِعِ الْمَا مِنْ فَيْعَالِ وَالْمَا مُؤْلِكَ عَلَيْهِ وَمَمَّ بِالْبَعْثِ إِلَيْهِمْ فَبَلَعُهُ أَنَّهُمْ سَارُوا إِلَى مَوْضِعِ النَّهُ فَتَرَكُهُمْ وَلَاكُ مَنْ أَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَمَّ بِلْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَكُمْ أَلْكُولُ وَأَلْكَ عَلَيْهِ وَهُمْ بِالْبَعْثِ إِلْهُ عَلَيْهِ وَمَا إِلَى مَوْمِعِ مَلْمُ اللّهُ الْمُعْمِ فَلَا مُعَلِي وَاللّهُ الْمُعَمِّ الْمُعْولِ وَأَوْلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

ثُمُّ (سَرِيَّةُ مُوتَةً) وَهِيَ مِنْ عَمَلِ الْبَلْقَاءِ بِالشَّأْمِ كَانَتْ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةً ثَمَانِ وَذَٰكِ أَنُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرْسَلَ الْحَارِثَ بْنَ عُمَيْرِ الْأَزْدِيِّ بِكِتَابٍ إِلَى مَلِكِ بُصْرَى فَلَمًّا نَزَلَ مُوتَةً عَرَضَ لَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرِو الْغَسَانِيُ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُقتَلُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُولً غَيْرُهُ فَأَمْرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْدُ بْنَ حَارِثَةً عَلَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُولًا فَيْرَكُمْ جَعْفُو بْنُ آبِي طَالِبٍ فَإِنْ قُتِلَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفُو بْنُ آبِي طَالِبٍ فَإِنْ قُتِلَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً وَالْوَقَعِ وَقَالَ إِنْ قُتِلَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفُو بُنُ آبِي طَالِبٍ فَإِنْ قَتِلَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَإِنْ قُتِلَ فَلْمَالُمُونَ بِرَجُلٍ مِنْ بَيْنِهِمْ يَجْعَلُونَهُ عَلَيْهِمْ وَعَقَدَ لَهُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْ قَتِلَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَعَقَدَ لَهُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُونُ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَعَقَدَ لَهُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَاتِلُوهُمْ وَخَرَجَ مُشَيِّعًا لَهُمْ حَتَى الْمُسْلِمُونَ وَقَعْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلُوهُمْ وَخَرَجَ مُشَيِّعًا لَهُمْ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَامَ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرُو وَعَجَمَعَ أَكُثُرَ مِنْ فَلَمُ وَقَامَ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرُو فَجَمَعَ أَكُثَرَ مِنْ مِاللّهِ وَقَامٌ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرُو فَجَمَعَ أَكُمْ مِنْ فَقَامَ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرُو وَخَجَمَعَ أَكْثَرَ مِنْ فَائِهِ وَقَدَّمَ الطَّلاَقِعَ أَمَامَهُ وَقَامَ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرُو وَخَجَمَعَ أَمَامُهُ وَقَامً مُؤْلِولُ مِنَ الْمُعَلِقُ مَا الطَّلاَقِعَ أَمَامَهُ .

وَقَدْ نَزَلَ الْمُسْلِمُونَ مَعَانَ مَوْضِعٌ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ وَبَلَغَ النَّاسَ كَثْرَةُ الْعَدُو وَتَجَمُّعَهُمْ وَأَنَّ هِرَقُلَ نَزَلَ بِأَرْضِ الْبَلْقَاءِ فِي مِائَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَقَامُوا لَيُلَتَيْنِ لِينْظُرُوا فِي أَمْرِهِمْ وَأَنَّ هِرَقُلَ نَزَلَ بِأَرْضِ الْبَلْقَاءِ فِي مِائَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَقَامُوا لَيُلَتَيْنِ لِينْظُرُوا فِي أَمْرِهِمْ وَقَالُوا تَكْتُبُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنُخْيِرُهُ الْخَبْرَ فَشَجَّعَهُمْ عَبْدُ اللّهِ بَنُ رَوَّاحَةً عَلَى الْمُضِيّ فَمَضَوْا إِلَى مُوتَةً وَوَافَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَجَاءَ مِنْهُمْ مَا لاَ قِبَلَ لِأَحَدِ بِهِ مِنَ الْعَدْدِ

وَالسَّلاَحِ وَالْكُرَاعِ وَالدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فَقَاتَلَ الْأُمْرَاءُ يَوْمَيْذِ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَأَخَذَ اللَّوَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَاتَلَ وَقَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ عَلَى صُفُوفِهِمْ حَتَّى قُتِلَ طَعْنَا بِالرِّمَاحِ ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَنَزَلَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَفْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُطِعَتْ يُمَ أَخَذَ اللَّوَاء بِيَمِينِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ أَخَذَهُ بِشِمَالِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ الْخَذَ اللَّوَاء بِيَمِينِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ أَخَذَهُ بِشِمَالِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ الْحَنَة فَتَلِلَ .

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ أَبْدَلُهُ بِيَدَيْهِ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ وَوُجِدَ فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ بَدَنِهِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ ضَرْبَةً بِسَيْفِ وَطَعْنَةً بِرُمْحِ ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَأَخَذَ اللَّوَاءَ ابْنُ أَقْرَمَ الْعِجْلاَنِيُّ إِلَى أَنِ اصْطَلَحَ النَّاسُ عَلَى خَالِد بْنِ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ اللَّوَاءَ وَقَاتَلَهُمْ فَقَتَلَ مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً وَأَصَابَ غَنِيمَةً ثُمَّ الْحَارَتُ كُلُّ طَائِفَةٍ وَرُفِعتِ الْأَرْضُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مُعْتَرَكِ الْقَوْمِ وَذَكَرَ مُوسَى وَرُفِعتِ الْأَرْضُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مُعْتَرَكِ الْقَوْمِ وَذَكَرَ مُوسَى ابْنُ عُقْبَةً فِي الْمَغَاذِي أَنْ يَعْلَى بْنَ أُمِيَّةً قَدِم بِخَبَرِ أَهْلِ مُوتَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَتَى نَظَرَ إِلَى مُعْتَرَكِ الْقَوْمِ وَذَكَرَ مُوسَى ابْنُ عُقْبَةً فِي الْمَغَاذِي أَنْ يَعْلَى بْنَ أُمِيَّةً قَدِم بِخَبَرِ أَهْلِ مُوتَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ شِفْتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ شِفْتَ فَقَالَ لَهُ رَبُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ شِفْتَ فَأَخْرِرْنِي وَإِنْ شِفْتَ أَخْرُرُنِي قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ لَهُ عَلَى مَا تَرَكّتَ مِنْ حَدِيثِهِم حَرْفًا لَمْ تَذْكُونُهُ .

ثُمُّ (سَرِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) إِلَى ذَاتِ السَّلاَسِلِ وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى عَشَرَةِ أَمْيَالِ وَكَانَتْ فِي جُمَادَى الْأَخِرَةِ سَنَةً ثَمَانِ وَسَبَبُهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنْ جَمْعًا مِنْ قُضَاعَةً قَدْ تَجَمَّعُوا لِلْإِغَارَةِ فَبَعَثَ عَمْرًا وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً أَبْيَضَ وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءً وَبَعَثَهُ فِي قُضَاعَةً قَدْ تَجَمَّعُوا لِلْإِغَارَةِ فَبَعَثَ عَمْرًا وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً أَبْيَضَ وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءً وَبَعَثَهُ فِي ثَلاَيْمِاتَةٍ مِنْ سَرَاةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَعَهُمْ ثَلاَثُونَ فَرَسًا فَسَارَ اللَّيْلَ وَكَمَنَ النَّهَارَ فَلَمَّا قَلْمُ جَمْعًا كَثِيرًا فَبَعَثَ رَافِع بْنَ مَكِيثِ الْجُهَنِيِّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِدُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبَا عُبَيْد بْنَ الْجَرَّاحِ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً وَبَعَثَ مَعَهُ مِاتَتَيْنِ مِنْ سَرَاةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِدُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَأَمْرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمْرِو وَأَنْ يَكُونَا عَمْرُو وَعَمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَأَمْرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمْرِو وَأَنْ يَكُونَا الْمُعِيلِهُ وَسَلَّمَ يَلْعَتُهُمْ وَأَنْ الْأَسِ وَسَارَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْعَدُو بَلِيٍّ وَعُذَرة وَأَنَا الْأَمِيلُ وَعَلَى عَمْرُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَسَارَ حَتَى وَصَلَ إِلَى الْعَدُو بَلِيٍّ وَعُذْرة وَتَعَرَّهُ وَا بِالْبِلادِ وَتَقَرَّقُوا.

ثُمُّ (سَرِيَّةُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ) وَسَمَّاهَا الْبُخَارِيُّ غَزْوَةَ سِيفِ الْبَحْرِ وَتُسَمَّى بِسَرِيَّةِ الْخَبْطِ وَكَانَتْ فِي رَجَبِ سَنَةَ ثَمَانِ إِلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ بِالْقَبَلِيَّةِ مِمَّا يَلِي سَاحِلَ الْبَحْرِ وَبَيْنَهَا وَكَانَتْ فِي رَجَبِ سَنَةً ثَمَانِ إِلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ بِالْقَبَلِيَّةِ مِمَّا يَلِي سَاحِلَ الْبَحْرِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ خَمْسُ لَيَالِ: ﴿ وَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ جَابِر قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثَمِاتَةٍ نَحْمِلُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ خَمْسُ لَيَالِ: ﴿ وَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ جَابِر قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثَمِاتَةٍ نَحْمِلُ

زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ تَمْرَةً تَمْرَةً وَابْتَاعَ قَبْسُ بْنُ سَغْدِ جَزُورًا وَنَحَرَهَا لَهُمْ وَأَخْرَجَ اللّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَحْرِ دَابَّةً تُسَمَّى الْعَنْبَرَ فَأَكُلُوا مِنْهَا وَتَزَوَّدُوا وَرَجَعُوا وَلَمْ وَنَحْرَهَا لَهُمْ وَأَخْرَجَ اللّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَحْرِ دَابَّةً تُسَمَّى الْعَنْبَرَ فَأَكُلُوا مِنْهَا وَتَزَوَّدُوا وَرَجَعُوا وَلَمْ يَلْقُوا كَيْدًا زَادَ فِي رِوَايَةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْنَا ذٰلِكَ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْ لَحْمِهِ فَتُطْعِمُونَا قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ فَأَكُلَ.

ثُمُّ (سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ) إِلَى خَضِرَةَ وَهِيَ أَرْضُ مُحَارِبٍ بِنَجْدِ فِي شَغْبَانَ سَنَةً ثَمَانٍ وَبَعَثَ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةً عَشَرَ رَجُلاً إِلَى خَطَفَانُ فَقَتَلَ مَنْ أَشْرَفَ مِنْهُمْ وَسَبَى سَبْيًا كَثِيرًا وَاسْتَاقَ النَّعَمَ فَكَانَتِ الْإِبِلُ مَاثَتَيْ بَعِيرٍ وَالْغَنَمُ أَلْفَيْ شَاةٍ وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً .

ثُمَّ (سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَةً أَيْضًا) إِلَى بَطْنِ إِضَمٍ عَلَى ثَلاَثَةِ بُرُدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةً ثَمَانِ وَذَٰلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمًّا هَمَّ أَنْ يَغْزُو أَهْلَ مَكَّةً بَعَنَهُ لِيَظُنَّ ظَانً اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَجَّةً إِلَى تِلْكَ النَّاحِيةِ وَلِأَنْ تَذْهَبَ بِلْلِكَ الْأَخْبَارُ فَلَقُوا عَامِرَ بْنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِتَحِيَّةِ الْإِسْلاَمِ فَقَتَلَهُ مُحَلِمُ بْنُ جَثَّامَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: 19] اللَّيَةَ فَجَاءَ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةً فِي بُرْدَيْنِ لَمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: 19] اللَّيَةَ فَجَاءَ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَامَةً فِي بُرْدَيْنِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَا عَفَرَ اللّهُ لَكَ فَقَامَ وَهُو يَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِبُرْدَيْهِ فَما مَضَتْ لَهُ سَابِعَةً حَتَّى مَاتَ فَلَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَلَا أَنْ يَعْفَلُوا إِلَى صُدِّيْنِ أَيْ جَبَلَيْنِ فَسَطَحُوهُ وَسَلَّمَ لاَ عَفَرَ اللّهُ لَكَ فَقَامَ وَهُو يَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِبُرْدَيْهِ فَما مَضَتْ لَهُ سَابِعَةٌ حَتَّى مَاتَ فَلَفَظَتْهُ الْأَرْضُ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى صُدِينٍ أَنْ يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلْ

### فَتْحُ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ

زَادَهَا اللّهُ شَرَفًا وَكُرَمًا وَهُوَ الْفَتْحُ الْأَعْظُمُ الَّذِي أَعَزَّ اللّهُ بِهِ دِينَهُ وَرَسُولَهُ وَجُنْدَهُ وَحَرَمَهُ الْأَمِينَ وَاسْتَنْقَذَ بِهِ بَلَدَهُ وَبَيْتَهُ الَّذِي جَعَلَهُ هُدى لِلْعَالَمِينَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ خَرَجَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَتَايْبِ الْإِسْلاَمِ، وَجُنُودِ الرَّحْمُنِ لِنَقْضِ قُرَيْشِ الْعَهْدَ الَّذِي وَقَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَتَايْبِ الْإِسْلاَمِ، وَجُنُودِ الرَّحْمُنِ لِنَقْضِ قُرَيْشِ الْعَهْدَ الَّذِي وَقَعَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَدِمَ أَبُو سُفيانَ بْنُ حَرْبٍ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُجَدِّدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُجَدِّدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ نَبِيّهُ عَلَى مَكّة يُدُوهُمْ بِذَٰلِكَ فَأَطْلَعَ اللّهِ نَبِيّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِعْلاَمٍ أَخِدٍ فَكَتَبَ حَاطِبٌ كِتَابًا وَأَرْسَلَهُ إِلَى مَكّة يُخْبِرُهُمْ بِذَٰلِكَ فَأَطْلَعَ اللّهِ نَبِيّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

ذَٰلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِعَلِيٌ وَالزُبَيْرِ وَالْمِقْدَادِ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنا أَخْرِجِي الْكِتَابَ أَوْ لَنَلْقِيَنِ الثَّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابٌ قُلْنَا لَتُخْرِجِنَ الْكِتَابَ أَوْ لَنَلْقِيَنِ الثَّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْوِكِينَ فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لاَ يَمْحُونُ النَّيِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَيْ إِنِي كُنْتُ امْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ أَيْ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ النَّهَ إِنِي كُنْتُ امْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ أَيْ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعْكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَيْخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ فَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلُهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلاَ رضَى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلاَم.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ دَغْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَا أَيُهَا الّذِينَ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَادُ ضَلَّ سَوَاءَ آمَنُوا لاَ تَقْخِدُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيلِ ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَحَكَى السّهيلِيُ أَنَّ لَفْظَ الْكِتَابِ الّذِي كَتَبَهُ حَاطِبٌ أَمَّا بَعْدُ يَا مَعْشَرَ السّيلِ ﴾ رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَكُمْ بِجَيْشٍ عَظِيمٍ يَسِيلُ كَالسَّيْلِ فَوَاللّهِ لَوْ قُرَيْشٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَكُمْ بِجَيْشٍ عَظِيمٍ يَسِيلُ كَالسَّيْلِ فَوَاللّهِ لَوْ جَاءَكُمْ وَحْدَهُ لَنَصَرَهُ اللّهُ وَأَنْجَزَلَهُ فَانْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَالسَّلاّمُ .

وَبَهَيْنَةَ وَاشْجَعَ وَسُلَمْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ أَسْلَمَ وَخِفَارَ وَمُزَيْنَة وَجُهَيْنَة وَأَشْجَعَ وَسُلَيْمَ فَجَلَبَهُمْ فَوِنْهُمْ مَنْ وَاقَاهُ بِالْمَدِينَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَحِقَهُ بِالطَّرِيقِ وَاسْتَخْلَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمْ مَكْتُومٍ وَخَرَحَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْدِ وَقِيلَ لِعَشْرِ وَقِيلَ لِأَكْثَرَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَنَةَ ثَمَانِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ عَشَرَةً آلاَفِ وَقِيلَ الْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَكَانَ الْعَبّاسُ قَدْ خَرَجَ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُسْلِمًا مُهَاجِرًا فَلَقِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى وَقِيلَ الْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَكَانَ الْعَبّاسُ قَدْ خَرَجَ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُسْلِمًا مُهَاجِرًا فَلَقِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى وَيِيلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْجُحْفَةِ وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُقِيمًا بِمَكّةً عَلَى سِقَايَتِهِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى طلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ رَاضٍ وَكَانَ مِمَّنُ لَقِيّهُ فِي الطَّرِيقِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمّهِ عَلَيْهِ الطّيلاةُ وَالسَّلامُ وَالْحُوهُ مِنْ رَضَاعٍ حَلِيمَة السَّعْدِيَّة وَمَعَهُ وَلَدُهُ جَعْفَرٌ وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ بَأَنُ الطَّهُمُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ مُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ مُولِكُمُ وَلَكُمُ وَكَانَ الْقَالِمُ مُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ مُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُمْ وَاللّمَ وَقَلْكُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُمْ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُمْ وَلَالَةً وَالسَّلامُ وَكَانَ الْقَالِمُ وَلَقُلُ وَكُولِ مَكَة ثُمُ سَاوَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَلَكُمْ وَلَا لَمُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُمْ وَلَا لَمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَلْكُمْ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُمْ وَلَا لَكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَلِي مُنْ وَلَا لَكُو مُقَاعِلُهُ وَلَا لِللللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى

آلافِ نَارٍ وَلَمْ يَبُلُغُ قُرَيْشًا مَسِيرُهُ وَهُمْ مُغْتَمُّونَ لِمَا يَخَافُونَ مِنْ غَزْوِهِ إِيَّاهُمْ فَبعثوا أَبَا سُفْيَانَ الْبَنْ حَرْبٍ وَقَالُوا إِنْ لَقِيت مُحَمَّدًا فَخُذَلْنَا مِنْهُ أَمَانًا فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ وَحَكِيمُ بْنُ حِرَامٍ وَبُدَيْلُ بِنُ وَرَقَّاءً حَتِّى أَتُوا مَرِّ الظَّهْرَانِ فَلَمَّا رَأَوُا الْعَسْكَرَ أَفْزَعَهُمْ فَرَاهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَفْرَكُوهُمْ فَأَتُوا بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَفْرَكُوهُمْ فَأَتُوا بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا فَرَكُوهُمْ فَأَتُوا بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُو مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتِيبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُو مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتِيبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُو مُعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتِيبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبْلُ فَقَالَ يَا عَبّاسُ مَنْ لَمْذِهِ قَالَ لَمْ فَوْلَا قَالَ مَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَلَى مَنْ مُ الْمُوا اللّهِ مَا آمَنُ أَنْ الْكَعْبَةُ وَفِي رِوَايَةٍ تُسْتَحَلُ الْمُومَ يُومُ الْمُومَ يُسْتِحَلُ الْكَعْبَةُ وَفِي رِوَايَةٍ تُسْتَحَلُ الْكُعْبَةُ وَفِي رِوايَةٍ تُسْتَحَلُ مَلْ اللّهُ عَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَرَيْشًا وَأَرْسَلَ إِلَى الْبِي فَيْسُ وَلَا الْمُؤْمَ الْمَرْتَ يُعَمِّ الْمُوا اللّهُ فَرَيْشًا وَأَرْسَلَ إِلْكُ مَلْوَالِمُ اللّهُ فَرَيْشًا وَأَرْسَلَ إِلَى الْبُو فَيْسُ اللّهُ فَرَقِمَةً الْمَالِمُ اللّهُ فَرَقُومَ الْمَرْتَ يَعْمُ الْمَرْتُ مِعْ اللّهُ فَالْعَمْ اللّهُ فَرَقُومَ اللّهُ فَرَقُومَ الْمَرْتُ عَمْ الْمَرْتُ عَمْ الْمَرْتُ مِنْ اللّهُ فَرَقُومَ الْمَرْتُ اللّهُ

قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الزُّبَيْرَ بْنِ الْعَوَّامِ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَخَيْلِهِمْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ كَذَاءٍ بِأَعْلَى مَكّةً وَأَمْرَهُ أَنْ يَغْرِزَ رَايَتَهُ بِالْحَجُونِ وَلاَ يَبْرَحَ حَتّى يَأْتِيهُ وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي قَبَايْلِ قُضَاعَةً وَسُلَيْم وَغَيْرِهِم وَأَمْرَهُ أَنْ يَدُخُلَ مِنْ الْفَهْلِ مِكَةً وَأَنْ يَغْرِزَ رَايَتَهُ عِنْدَ أَدنى الْبُيُوتِ وَبَعَثَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي كَتِيبةِ الْأَنْصَارِ فِي مُقَدِّمَةٍ وَسُلّمَ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُوا إِلاَ مَنْ قَاتَلَهُمْ وَالْدَفَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُوا إِلاَ مَنْ قَاتَلَهُمْ وَالْدَفَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُوا إِلاّ مَنْ قَاتَلَهُمْ وَالْدَفَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَتّى دَخُلَ مِنْ أَسْفَلِ مَكّةً وَقَدْ تَجَمَّعَ بِهِا بَثُو بَكْرٍ وَبَثُو الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَنَاسٌ مِنْ هُذَيْلِ وَبْلُو الْمُورِ وَيْ هُذَيْلِ ثَلاَثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْهُ مُ عَلَى الْجَالِهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهِ مَنْ بَنِي بَكْرٍ لَحُو مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا وَمِنْ هُذَيْلِ ثَلاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ عَلَى الْجِبَالِ وَصَاحَ أَبُو سُفَيَانَ مَنْ بَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتّى دَخُلُوا الدُّورَ قَارْتَفَعَتْ طَاقِفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى الْجَبَالِ وَصَاحَ أَبُو مُنَا أَنْ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَقَدْ نَهَيْتُ مَنْ الْقِتَالِ فَقَالُوا إِنَّ خَالِدًا قُوتِلَ وَبُدىءَ بِالْقِتَالِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدُّ مِنْ أَنْ فَيُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُنْ لَهُ بُدُّ مِنْ أَنْ فَيُعْرَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُنْ لَهُ بُدُّ مِنْ أَنْ فَلَا لَا لَهُ مَا أَنْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُنْ لَهُ بُدّ مِنْ أَنْ فَالْوالِقَ إِلَا مُلْوالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَى الْمَالِولَ اللّهُ عَلَى الْمَعْرَا وَلَا اللّهُ مَا مُعْلَى اللّهُ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنِ اطْمَأَنَّ لِخَالِدِ لِمَ قَاتَلْتَ وَقَدْ نَهَيتكَ عَنِ

الْقِتَالِ فَقَالَ هُمْ بَدَوُنَا بِالْقِتَالِ وَقَدْ كَفَفْتُ يَدِي مَا اسْتَطَعْتُ فَقَالَ قَضَاءُ اللّهِ خَيْرٌ وَقَالَ الْعَبَّاسُ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُ الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْتًا قَالَ نَعَمْ وَأَمَرَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَادَى مُنَادِيهِ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ ذَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ إِلاَّ الْمُسْتَثْنَيْنَ وَهُمْ عَلَى مَا جَمّعَهُ الْوَاقِدِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ عَشَرَةً أَنْفُسِ سِتَّةُ رِجَالٍ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالنَّسَاوِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَمًا أَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَعَثَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسِّرِ أَي الَّذِينَ بِعَيْرِ سِلاَحٍ فَقَالَ لِي يَا أَبَا هُرَيْرَةً اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَادِ فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَجَاوُوا فَأَطَافُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ أَتَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشٍ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِإِحْدَى لَمَيْهُ فَجَاوُوا فَأَطَافُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ أَتَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشٍ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِإِحْدَى يَدِيهُ عَلَى الْأُخْرَى احْصِدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوافُونِي بِالطَّفَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا نَشَاءُ أَنُ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ أَغْلَقُ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ، وَرُويَ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ، وَرُويَ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَضَعَ رَأْسَهُ تَوَاضُعًا لِلّهِ لَمًّا رَأَى مَا أَكْرَمَهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْفَتْحِ حَتَّى إِنْ رَأَسَهُ لَعْمَلِهُ وَسَلّم وَضَعَ رَأْسَهُ تَوَاضُعًا لِلْهِ لَمًا رَأَى مَا أَكْرَمَهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْفَتْحِ حَتَّى إِنْ رَأْسَهُ لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَضَعَ رَأْسَهُ تُواضُعًا لِلْهِ لَمَّا رَأَى مَا أَكْرَمَهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْفَتْحِ حَتَّى إِنْ رَأْسَهُ لَعْمُ وَعَلَى وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَحَمْ أَنْ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَحَلْ مَكَة يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم وَحَنْ أَنْسَ أَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَحَلْ مَكَة يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمُعْمَى وَصَلَام وَعَنْ أَنْسَ أَنْ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَطَلَم مَكَة يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسُهُ اللّه عَلَيْه وسَلّم وَحَلْ مَكَة يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسُه لِلهُ عَلَيْه وَسَلّم وَحَلَى مَالله عَلَم الله وَلَه مُوسَلِم وَكُولُ اللّه وَلَمْ الله وَلَمْ الْفَتْحِ وَعَلَى وَالْسُهُ الللله عَلَيْه وسَلّم وَالْمُولِولِهُ وَلَمْ اللله عَلَم الله وَلَمْ الله وَلَمْ

وَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَكَّةً عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنْصَارُ فِيمَا

بَيْنَهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْضَهُ وَبَلَدَهُ يُقِيمُ بِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا رَافِعًا يَدَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دُعَاثِهِ قَالَ مَاذَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذَ اللَّهِ الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ.

وَهُمّ فَضَالَةُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ الْمُلَوِّحِ أَنْ يَفْتُلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَضَالَةُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَضَالَةُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَضَالَةُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَالَةُ قَالَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمُّ قَالُ اللّهَ فَضَالَةُ يَقُولُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَالَ السَّتْغْفِرِ اللّهَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَسَكَنَ قَلْبُهُ فَكَانَ فَضَالَةُ يَقُولُ وَاللّهِ مَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْ صَدْرِي حَتَّى مَا خَلَقَ اللّهُ شَيْعًا أَحَبً إِلَيَّ مِنْهُ، وَفِي تَفْسِيرِ الْعَلاَّمَةِ ابْنِ النَّقِيبِ مَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْ مَدْرِي حَتَّى مَا خَلَقَ اللّهُ شَيْعًا أَحَبً إِلَيَّ مِنْهُ، وَفِي تَفْسِيرِ الْعَلاَّمَةِ ابْنِ النَّقِيبِ مَا رَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنَّهُ قَدْ أَنْجَزَ لَهُ وَعْدَهُ بِالنَّصِرِ الْمَقْدِسِيِّ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمَا أَعْلَمَ رَسُولَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنَّهُ قَدْ أَنْجَزَ لَهُ وَعْدَهُ بِالنَّصْرِ عَلَى الْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنَّهُ وَسَلّمَ بِأَنَّهُ قَدْ أَنْجَوْلُ جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ فَيَخِرُ الصَّمَ مَاقِطًا مَعَ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ فَيْخِرُ الصَّمَ مُسَاتِطًا مَعَ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ فَيَخِرُ الصَّمَ مُسَاتِطًا مَع وَلَامً عَلَيْهِ وَسِتّينَ صَنّمًا بِعَدَدِ أَيَّامِ السَّنَةِ .

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةً حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةً فَقَالَ الْبَيْءِ بِالْمِفْتَاحِ فَذَهَبَ إِلَى أُمّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللّهِ لَتُعْطِينَهُ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ لهذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي فَأَعْطَنَهُ إِيَّاهُ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي الطَّبَقَاتِ لاَبْنِ سَعْدِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ طَلْحَةً قَالَ كُنًا نَفْتَحُ الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الْإِنْنَيِنِ وَالْخَمِيسِ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ مَعَ النَّاسِ الْإِنْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَفْتَاحَ يَوْمًا بِيَدِي أَضَعُهُ عَنْ شِفْتُ فَقُلْتُ لَقَدْ هَلَكَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَئِذٍ وَذَكِّلَ خَقَالَ بَلْ عَمَرَتْ وعَزَّتْ يَوْمَئِذٍ وَدَخُلَ حَيْثُ شِفْتُ فَقُلْتُ لَقَدْ هَلَكَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَئِذٍ وَذَكِّلَ الْأَمْرَ سَيَصِيرُ إِلَى مَا قَالَ فَلَمًّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ فَوَقَعَتْ كَلِمَتُهُ مِنِي بِالْمِفْتَاحِ فَأَتَنْتُهُ بِهِ فَأَخَذَهُ مِنِي ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ خُذُوهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لاَ لَائْمُونَ عِنْكُمُ إِلاَّ ظَالِمٌ يَا عُفْمَانُ إِنَّ اللهَ اسْتَأْمَنَكُمْ عَلَى بَيْتِهِ فَكُلُوا مِمَّا يَصِلُ إِلَيْكُمْ مِنْ لَمُنَا لَنَهُ مَنْ اللهَ اسْتَأْمَنَكُمْ عَلَى بَيْتِهِ فَكُلُوا مِمَّا يَصِلُ إِلَيْكُمْ مِنْ لَمُنَا لَلْهَ الْمَعْرُوفِ قَالَ أَلَمْ يَكُنُ الَّذِي قُلْتُ لَكَ قَالَ أَلَهُ يَكُنُ الَّذِي قُلْتُ لَكَ قَالَ لَكُمْ مَنْ فَقَالَ أَلَمْ يَكُنُ الَّذِي قُلْتُ لَكَ قَالَ اللهَ الْمَعْرُوفِ قَالَ قَلْمًا وَلَيْتُ نَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَمْ يَكُنُ الَّذِي قُلْتُ لَكَ قَالَ لَكَ قَالَ الْمَا لَا اللهَ الْمَعْرُوفِ قَالَ أَلَمْ يَكُنُ الَّذِي قُلْتُ لَكَ قَالَ الْمَا لَوْمَانُ إِلَى اللهَ الْمَالِمَ عَلَى اللهَ الْمُعْرُوفِ قَالَ أَلْمَ يَكُنُ الَّذِي قُلْكُ لَا لَلْهُ اللّهُ الْمُعْرُوفِ قَالَ اللهَ الْمَالِمُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

فَذَكُرْتُ قَوْلَهُ لِي بِمَكَّةً قَبْلَ الْهِجْرَةِ لَعَلَّكَ سَتَرَى لهذَا الْمِفْتَاحَ يَوْمَا بِيَدِي أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ قُلْتُ بَلَى أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ وَفِي عُثْمَانَ لهذَا نَزَلَتْ آيَةُ: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ ثُوَدُوا لَلْتُ بَلَى أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ وَفِي عُثْمَانَ لهذَا نَزَلَتْ آيَةُ: ﴿إِنَّ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ هُو وَأُسَامَةُ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] وروى مُسْلِم أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ هُو وَأُسَامَةُ الْنُ نَعْمَ وَلَسَامَةُ أَنْ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةً الْكَعْبَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمًّا فَتَحُوا كُنْتُ ابُنُ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةً الْكَعْبَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمًا فَتَحُوا كُنْتُ أَوْلُ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلاَلاَ فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلّى النّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ وَذَهَبَ عَنِي أَسْأَلُهُ كُمْ صَلّى .

وَفِي إِحْدَى رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ جَعَلَ عَمُودًا عَلَى يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَلَى يَمِينِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَفِي كِتَابِ مَكُّةَ لِلأَزْرَقِيِّ وَالْفَاكِهِيِّ أَنَّ مُعَامِيَةً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً أَذُرُعٍ فَعِلَى لَمَنْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلاَثَةً أَذُرُعٍ فَإِنَّهُ تَقَعُ قَدَمَاهُ فِي مَكَانِ قَدَمَيْهِ أَرَادَ الأَثْبَاعَ فِي ذَٰلِكَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلاَثَةً أَذُرُعٍ فَإِنَّهُ تَقَعُ قَدَمَاهُ فِي مَكَانِ قَدَمَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنْ كَانَتْ ثَلاَثَةً سَوَاءً أَوْ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ أَوْ يَدَاهُ أَوْ وَجُهُهُ إِنْ كَانَ أَقَلً مِنْ ثَلاَثَةً أَذُرُعِ وَاللّهُ أَعْلَمُ .

وَعَنْ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمْحُوها وَيَقُولُ قَاتَلَ اللّهُ قَوْمَا صُورًا فلدَعا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَجَعَلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمْحُوها وَيَقُولُ قَاتَلَ اللّهُ قَوْمَا يُصَوِّرُونَ مَا لاَ يَخْلُقُونَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَقَامَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً وَقِيلَ يُصَوِّرُونَ مَا لاَ يَخْلُقُونَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَقَامَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً وَقِيلَ أَكْثَرَ وَكَانَ فَغُمْ مَكَّةً لِعَشْرِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ (سَوِيَّةٌ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللّهُ عَلْمُ مَعْهُ ثَلاَثُونَ قَارِسا لِيَهْدِمَهَا فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهَا مَنْمُ مِكَةً لَكُمْ رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكُةً فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتَ شَيْعًا قَالَ هَرْجَعَ إِلَى وَمُعَهُ فَرَجَع إِلَى وَمُعَهُ فَرَجَع إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتَ شَيْعًا قَالَ مُولِلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّة فَاخْرَجَتُ إِلْيَهُ الْمُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّة فَجَرّدَ سَيْعَة فَخْرَجَتُ إِلَيْهِ الْمُرَاةُ عَجُولُ لا قَالَ فَالِمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّة فَخَرَجَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّة فَاخْرَبُوهُ فَقَالَ نَعَمْ تِلْكَ الْعُزِي وَقَدْ يَيُسَتْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَالْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَالَا نَعَمْ تِلْكَ الْعُزْقِ وَقَدْ يَيُسَتْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَاقُولُ لَعْمُ تِلْكَ الْعُزِي وَقَدْ يَيُسَتْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ نَعَمْ تِلْكَ الْعُزِي وَقَدْ يَيُسَتْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْهُ لَا عُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ لَا عُرْجَعُ لَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْ

ثُمَّ (سَرِيَّةُ صَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) إِلَى سُوَاعِ صَنَمُ هُذَيْلٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةً ثَمَانِ حِينَ فَتْحِ مَكَّةً قَالَ عَمْرو فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ السَّادِنُ فَقَالَ مَا تُرِيدُ فَقُلْتُ أَمْرَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَهْدِمَهُ قَالَ لاَ تَقْدِرُ عَلَى ذُلِكَ قُلْتُ لِمَ قَالَ تُمْنَعُ

فَقُلْتُ وَيْحَكَ وَهَلْ يَسْمَعُ أَوْ يُبْصِرُ قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَكَسَرْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِلسَّادِنِ كَيْفَ رَأَيْتَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ الْأَشْهَلِيّ) إِلَى مَنَاةً صَنَمٌ لِلْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ بِالْمُشَلِّلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حِينَ فَتْح مَكَّةَ فَخَرَجَ فِي عِشْرِينَ فَارِسًا حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَا قَالَ السَّادِنُ مَا تُرِيدُ قَالَ هَدْمَ مَنَاةً قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ فَأَقْبَلَ سَعْدٌ يَمْشِي فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ سَوْدَاءُ قَاهِرَةٌ الرَّأْسِ تَدْعُو بِالْوَيْلِ وَتَضْرِبُ صَدْرَهَا فَضَرَبَهَا سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا وَأَقْبَلَ إِلَى الصَّمَم وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَهَدَمُوهُ وَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَٰلِكَ لَيسِتّ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ قَبِيلَةٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ أَسْفَلَ مَكَّةَ عَلَى لَيْلَةِ بِنَاحِيَةِ يَلَمْلَمَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَانِ وَهُوَ يَوْمُ الْغُمَيْصَاءِ بَعَثَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ لَمَّا رَجَعَ مِنْ هَدْمِ الْعُزَّى وَهُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقِيمٌ بِمَكَّةَ وَبعثَ مَعَهُ ثَلاَتُمِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَجُلاً دَاعِيًا إِلَى الْإِسْلاَمِ لاَ مُقَاتِلاً فَلَمَّا الْتَهَى إِلَيْهِمْ قَالَ مَا أَنْتُمْ قَالُوا مُسْلِمُونَ قَدْ صَلَّيْنَا وَصَدَّقْنَا بِمُحَمَّدٍ وَبَنَيْنَا الْمَسَاجِدَ فِي سَاحَاتِنَا وَفِي الْبُخَارِيِّ لَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا ذٰلِكَ فَقَالُوا صَمَأْنَا فَقَالَ لَهُمُ اسْتَأْسِرُوا فَاسْتَأْسَرُوا فَأَمَرَ بَعْضَهُمْ فَكَتَفَ بَعْضًا وَفَرَّقَهُمْ فِي أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ نَادَى مُنَادِي خَالِدٍ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَسِيرٌ فَلْيَقْتُلْهُ فَقَتَلَتْ بَثُو سُلَيْم مَنْ كَانَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَمَّا الْهُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَأَرْسَلُوا أَسْرَاهُمْ فَبَلَغَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ فِعْلِ خَالِدٍ وَبَعَثَ عَلِيًّا فَوَدَى لَهُمْ قَتْلاَهُمْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَالِدَ نَقَمَ عَلَيْهِمُ الْعُدُولَ عَنْ لَفْظِ الْإِسْلاَمِ وَلَمْ يَنْقَادُوا لِلدِّينِ فَقَتَلَهُمْ مُتَأَوِّلاً وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاَمُ الْعَجَلَةَ وَتَرْكَ التَّنَبُّتِ فِي أَمْرِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ صَبَأْنَا.

## غَزْوَةُ حُنَيْنِ

وَهُوَ وَادِ قُرْبَ الطَّائِفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةً ثَلاَثُ لَيَالِ وَتُسَمَّى غَرْوَةً هَوَاذِنَ وَذَٰلِكَ أَنَّ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ فَتْحِ مَكَّةً وَتَمْهِيدِهَا وَأَسْلَمَ عَامِّةٌ أَهْلِهَا مَشَتْ أَشْرَافُ هَوَاذِنَ وَثَقِيفِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَحَشَدُوا وَقَصَدُوا مُحَارَبَةَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ رَئِيسَهُمْ مَالِكُ بُنُ عَوْفِ وَثَقِيفِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَحَشَدُوا وَقَصَدُوا مُحَارَبَةَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ رَئِيسَهُمْ مَالِكُ بُنُ عَوْفِ النَّصْرِيُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً يَوْمَ السَّبْتِ لِسِتُ لَيَالٍ مِن النَّسُولِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَشَرَةً آلاَفٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَلْفَانِ مِمَّنَ أَسْلَمَ مِن أَهْلِ مَكَّةً وَاسْتَعْمَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَكَّةً عَتَّابَ بُنَ أُسَيْد فَوصَلَ إِلَى حُنَيْنِ لَيْلَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَكَّةً عَتَّابَ بُنَ أُسَيْد فَوصَلَ إِلَى حُنَيْنِ لَيْلَةً اللّهُ عَلَيْهِ مُ وَسَعْمِهِمْ وَسُعَامِهُمُ اجْتَمَعُوا إِلَى عَنْ بَكُرة أَيهِ مُ يَظَعْنِهِمْ وَنَعْمِهِمْ وَشِيَاهِهِمُ اجْتَمَعُوا إِلَى كُنْ بَكُرة أَيهِ إِيلِي مُعْفِيهِمْ وَنَعْمِهِمْ وَشِيَاهِهِمُ اجْتَمَعُوا إِلَى عَنْ بَكُرة أَيهِمْ يَظْعْنِهِمْ وَنَعْمِهِمْ وَشِيَاهِهِمُ اجْتَمَعُوا إِلَى

حُنَيْنِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيمَةَ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.

وَقَالَ رَجُلُ لَن نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَكَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ دُلْدُلَ وَلَبِسَ دِرْعَيْنِ وَالْمِغْفَرَ وَالْبَيْضَةَ وَاسْتَقْبَلَهُمْ مِنْ هَوَاذِنَ مَا لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ قَطَّ مِنَ السَّوَادِ وَالْكَثْرَةِ وَذَٰلِكَ فِي غَبَشِ الصَّبْحِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ مِنْ هَوَاذِنَ مَا لَمْ يَرُوا مِثْلَهُ قَطَّ مِنَ السَّوَادِ وَالْكَثْرَةِ وَذَٰلِكَ فِي غَبَشِ الصَّبْحِ وَخَرَجَتِ الْكَتَائِبُ مِنْ مَضِيقِ الْوَادِي فَحَمَلُوا حَمْلَةً وَاحِدَةً فَانْكَشَفَتْ خَيْلُ بَنِي سُلَيْمِ مُولِيَّةً وَخَرَجَتِ الْكَتَائِبُ مِنْ مَضِيقِ الْوَادِي فَحَمَلُوا حَمْلَةً وَاحِدَةً فَانْكَشَفَتْ خَيْلُ بَنِي سُلَيْمِ مُولِيَةً وَسَلَّمَ يَوْمَثِذِ إِلاَّ الْعَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَعَلِي بْنُ أَهْلُ مَكَّةً وَالنَّاسُ وَلَمْ يَثْبُتُ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَثِذِ إِلاَّ الْعَبَّاسُ بَنُ الْعَبَّاسِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَعَلِي بْنُ أَلِي طَالِبٍ وَالْفَصْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَعُمْرُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ.

قَالَ الْعَبَّاسُ وَآنَا آخِذَ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ أَكُفُهَا مَخَافَةً أَنْ تَصِلَ إِلَى الْعَدُو لِأَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَتَقَدّمُ فِي نَحْرِ الْعَدُرِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذَ بِرِكَابِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَخَعَلَ عَلَيْهِ الصّّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُولُ لِلْعَبَّاسِ نَادِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَا أَصْحَابَ السّّمُرةِ يَعْنِي فَجَرَةَ بَيْعَةِ الرِّصْوَانِ الَّتِي بَايَعُوهُ تَحْتَهَا أَنْ لاَ يَهْرُوا عَنْهُ فَجَعَلَ تَارَةً يُنَادِي يَا أَصْحَابَ السَّمُرةِ وَتَارَةً يَا أَنْ لاَ يَهْرُوا عَنْهُ فَجَعَلَ تَارَةً يُنَادِي يَا أَصْحَابَ السَّمُرةِ وَتَارَةً يَا أَنْ لاَ يَهْرُوا عَنْهُ فَجَعَلَ تَارَةً يُنادِي يَا أَصْحَابَ السَّمُوةِ وَتَارَةً بَا لَهُ بَاللّهُ مَيْتًا فَلَمًّا سَمِع الْمُسْلِمُونَ نِدَاءِ الْعَبَّاسِ فَوَاللّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَهُمْ وَتَارَةً مُولُونَ يَا لَبُيْكَ فَلَمُ اللّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَهُمْ وَتَاجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمْرَهُمْ عَلَيْهِ السَّلامُ وَاللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمْرَهُمْ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالْتَهُ وَرَجَعَ بِنَفْسِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمْرَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّالَةُ وَالسَّلامُ وَاللّهُ وَسَلّمَ فَأَمْرَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَاللّهُ وَسَلّمَ فَأَمْرَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالسَّلامُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَلَا مِنْ فَصِيحِ الْكَلامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ مِنْ أَحِدٍ وَهُلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا أَلْكُولُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مَنْ فَصِيحٍ الْكَلامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مَنْ فَصِيحٍ الْكَلامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَحْولُوا مِنْ فَصِيحٍ الْكَلامِ وَسَلّمَ وَلَا مَنْ فَعِيمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ وَسَأَلَهُ رَجُلُ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ لَٰكِنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَفِرٌ كَانَ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ النّكَ عَلَيْهِ مُ الْكُشَفُوا فَأَكْبَبُنَا عَلَى الْمَغَانِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا شُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِدٌ بِزِمَامِهَا وَهُوَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ عَلَيْ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لاَ كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبُ.

وَتَنَاوَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ أَيْ قَبُحَثُ وَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلاَّ مَلاَّعَيْنَيْهِ مِنْ يَلْكَ الْقَبْضَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمًا وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ أَنَا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَخَذَ كَفًا مِنْ تُرَابٍ وَضَرَبَ وُجُوهَهُمْ وَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَهَزَمَهُمُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ حَادَتْ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتُهُ فَمَالَ السَّرْجُ فَقُلْتُ ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللّهُ فَقَالَ نَاوِلْنِي كَفًا مِنْ تُرَابٍ فَضَرَبَ وُجُوهَهُمْ وَامْتَلاَّتُ أَعْيُنُهُمْ تُرَابًا وَجَاءَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ سُيُوفُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ كَأَنَّهَا الشَّهُبُ فَوَلَى الْمُشْرِكُونَ الْأَذْبَارَ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفَهْرِيُ وَالْأَنْصَارُ سُيُوفُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لَمْ يَبْقَ مِنًا وَاحِدٌ إِلاَّ امْتَلاَّتُ عَيْنَاهُ وَفَمُهُ تُرَابًا وَاللهُ سَكِينَقَهُ عَلَى الطَّسْتِ الْجَدِيدِ. ﴿ وَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَقَهُ عَلَى السَّمْفِي وَعَلَى الْمُشْرِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [التوبة: ٢٦] وَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَفِي سِيرَةِ اللّهُ مَنْ قَلْمَ عَمْلِهُ عَمْرٌ أَرْخُوهَا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ، وَأَمْرَ صَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ قُلْمَ عَلَيْهِ وَمُنْ فِي الْقَتْلِ إِلَى الذُّرُيَّةِ فَنَهَاهُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ مَنْ قُلِرَ عَلَيْهِ وَأَفْضَى الْمُشْلِمُونَ فِي الْقَتْلِ إِلَى الذُّرِيَّةِ فَنَهَاهُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْتُ وَسَلَّمَ عَنْ ذُلِكَ وَقَالَ مَنْ قُلِرَ عَلَيْهِ وَالْمَاسِ وَاسْتَشْهَدَ مِنَ الْمُشْلِمِينَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ إِلَى الطَّافِ وَمَعْمُ مُنْ وَقُومٌ مِنْهُمْ إِلَى الْفُولِينَ مَنْ الْمُشْرِينِ وَقُومٌ مِنْهُمْ إِلَى أَوْطَاسِ وَاسْتَشْهَدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةُ مِنْهُمْ أَنْهُمْ مَنْ فَيْلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَكْتُمْ مِنْ سَبْعِينَ قَتِيلًا .

ثُمَّ (سَرِيَّةُ أَبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ) وَهُوَ عَمُّ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي بَعَثَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ حُنَيْنِ فِي طَلَبِ الْفَارِّينَ مِنْ هَوَاذِنَ وَكَانَ مَعَهُ سَلَمَةٌ بْنُ الْأَكُوعِ فَائْتَهَى إِلَيْهِمْ فَأَذَاهُمْ مُجْتَمِعُونَ فَقَتَلَ مِنْهُمْ أَبُو عَامِرِ تِسْعَة إِخْوَةٍ مُبَارَزَةً بَعْدَ أَنْ يَدْعُو كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَذَاهُمْ مُجْتَمِعُونَ فَقَتَلَ مِنْهُمْ أَبُو عَامِرِ تِسْعَة إِخْوَةٍ مُبَارَزَةً بَعْدَ أَنْ يَدْعُو كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاهِ قَالَ مَلُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاهِ قَالَ الْمَامِ مُعْدُ فَحَسُنَّ إِسْلاَمُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَاعِلَ مُوسَى عَامِرٍ وَرَمَى أَبًا عَامِرِ ابْنَا الْحَارِثِ الْعَلاّءُ وَأُوفَى فَقَتَلاَهُ فَحَلَفَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَتَلَ قَاتِلٍ أَبِي عَامِرٍ فَوَلَى وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَتَلَ قَاتِلٍ أَبِي عَامِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمُ اغْفِرُ لِأَبِي عَامِرٍ وَاجَعِلُهُ مِنْ أَعْلَى أُمْتِي فِي الْجَنَّةِ وَكَانَ فِي السَّبِي الشَّيْمَاءُ أَخْتُهُ وَلَالًا اللّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ الطُّفَيلِ بَنِ عَمْرِو الدَّوسِيِّ) إِلَى ذِي الْكَفَيْنِ صَنَمٌ مِنْ خَشَبِ فِي شَوَّالِ لَمَّا أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ السَّيْرَ إِلَى الطَّافِفِ لِيَهْدِمَهُ وَيُوَافِيَهُ بِالطَائِفِ فَخَرَجَ سَرِيعًا فَهَدَمَهُ وَجَعَلَ يَحُشُّ النَّارَ فِي وَجْهِهِ أَيْ يُلْقِيهَا عَلَيْهِ وَيُحْرِقُهُ وَيَقُولُ:

يَا ذَا الْكَفَيُنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا مِيلِادُنَا أَقْدَمُ مِن مِيلاَدُنَا أَقْدَمُ مِن مِيلاَدِكَا إِلْني حَسَسَوْتُ السِئْارَ فِي فُوادِكَا

وَانْحَدَرَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ أَرْبَعُمَائَةِ رَجُلٍ سِرَاعًا فَوَافُوا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفِ بَعْدَ مَقْدَمِهِ بِأَرْبَعَةَ أَيَّامٍ.

### غَزْوَةُ الطَّاتِفِ

وَهِيَ بَلَدٌ كَبِيرٌ عَلَى ثَلاَثِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكّة سَارَ إِلَيْهَا النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالِ سَنَة ثَمَانِ حِينَ خَرَجَ مِنْ حُنَيْنِ وَحَبَسَ الْغَنَائِمَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَقَدَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ وَكَانَتِ ثَقِيفٌ لَمَّا الْهَزَمُوا مِنْ أَوْطَاس دَخَلُوا حِصْنَهُمْ بِالطَّائِف وَأَغْلَقُوهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ أَدْخَلُوا فِيهِ مَا يُصْلِحُهُمْ سَنَةً وَتَهَيَّمُوا لِلْقِتَالِ فَسَارَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى نَزَلَ قَرِيبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَسْكَرَ هُنَاكَ فَرَمُوا الْمُسْلِمِينَ بِالنّبْلِ رَمْيًا شَدِيدًا كَأَنّهُ رِجُلُ جَرَادٍ حَتَّى أَصِيبَ نَاسٌ الْحِصْنِ وَعَسْكَرَ هُنَاكَ فَرَمُوا الْمُسْلِمِينَ بِالنّبْلِ رَمْيًا شَدِيدًا كَأَنّهُ رِجُلُ جَرَادٍ حَتَّى أُصِيبَ نَاسٌ الْحِصْنِ وَعَسْكَرَ هُنَاكَ فَرَمُوا الْمُسْلِمِينَ بِالنّبْلِ رَمْيًا شَدِيدًا كَأَنّهُ رِجُلُ جَرَادٍ حَتَّى أَصِيبَ نَاسٌ الْحَصْنِ وَعَسْكَرَ هُنَاكَ فَرَمُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَيْ يُصَلِّى وَسَلّمَ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يَعْمَ وَتَعْرَبُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ يُصَلّى صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ الْقُبْتَيْنِ حِصَارَ الطَّائِفِ كُلّهُ فَتَعاصَرَهُمْ قَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا وَنَصَبَ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ الْقُبْتَيْنِ حِصَارَ الطَّائِفِ كُلّهُ فَتَحاصَرَهُمْ قَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا وَنَصَبَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ وَهُو أَوْلُ مَنْجَذِيقٍ وَهُو أَنْ يَدَعَهَا لِلْهِ وَلِلرَّحِمِ .

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَدَعُهَا لِلَهِ وَلِلرَّحِمِ ثُمَّ نَادَى مُنَادِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَيْمَا عَبْدِ نَزَلَ مِنَ الْحِصْنِ وَخَرَجَ إِلَيْنَا فَهُوَ حُرَّ فَخَرَجَ ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُونَ عَبْدَا مِنْهُمْ أَبُو بَكُرةً وَلَمْ يُؤْذِنْ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَنْح الطَّائِفِ وَأَمْرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَذَنَ يُؤْذِنْ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَنْح الطَّائِفِ وَقَالُوا نَرْحَلُ وَلَمْ يُمْتَحْ عَلَيْنَا الطَّائِفَ فَقَالَ عَلَيْهِ بِالنَّاسِ فِي الرَّحِيلِ فَضَحَّ النَّاسُ مِنْ ذَٰلِكَ وَقَالُوا نَرْحَلُ وَلَمْ يُمْتَحْ عَلَيْنَا الطَّائِفَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَاغُدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَأَصَابَ الْمُسْلِمِينَ جِرَاحَاتُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَسُرُوا بِلْلِكَ وَأَدْعَنُوا وَجَعَلُوا يَرْحَلُونَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَسُرُوا بِلْلِكَ وَأَدْعَنُوا وَجَعَلُوا يَرْحَلُونَ وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَالِمَ يَضَحَكُ وَفُقِئَتْ عَيْنُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ يَوْمَيْفِر.

فَذَكَرَ ابْنُ سَعْدِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَهِي فِي يَدِهِ أَيُّمَا أَحَبُ إِلَيْكَ عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ أَدْعُو اللّهَ أَنْ يَرُدُهَا عَلَيْكَ قَالَ بَلْ عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَمَى بِهَا وَشَهِدَ الْيَرْمُوكُ عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَمَى بِهَا وَشَهِدَ الْيَرْمُوكُ فَقَاتَلَ وَفُقِتَتْ عَيْنُهُ الْأُخْرَى يَوْمَثِذِ. وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ فَقَاتَلَ وَفُقِتَتْ عَيْنُهُ الْأُخْرَى يَوْمَثِذِ. وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا لاَ إِللّهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ وَحَدَهُ وَعَدَهُ وَعْدَهُ وَعَدَهُ وَنَعَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَمًا ارْتَحَلُوا قَالَ قُولُوا آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبُّ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ اذْعُ عَلَى ثَقِيفٍ قَالَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ اذْعُ عَلَى ثَقِيفٍ قَالَ اللّهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا وَائْتِ بِهِمْ.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَدْ أَمَرَ أَنْ يُجْمَعَ السَّبْيُ وَالْغَنَائِمُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنِ فَجُمِعَ ذَٰلِكَ كُلُّهُ إِلَى الْجِعِرَّانَةِ فَكَانَ بِهَا إِلَى أَنِ انْصَرَفَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الطَّائِفِ وَكَانَ السَّبْيُ سِتَّةَ آلاَفِ رَأْسِ وَالْإِبِلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ وَالْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ الطَّائِفِ وَكَانَ السَّبْيُ سِتَّة آلاَفِ رَأْسِ وَالْإِبِلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ وَالْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ شَاةٍ وَأَرْبَعَةَ آلاَفِ أُوقِيَّةٍ فِضَّةٍ وَانْتَظَرَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهَوَاذِنَ أَنْ يَقْدَمُوا عَلَيْهِ مُسْلِمِينَ بِضَعَ عَشْرَةً لَيْلَةً ثُمَّ بَدَأَ يَقْسِمُ الْأَمْوَالَ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَطَفِقَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمِينَ بِضَعَ عَشْرَةً لَيْلَةً ثُمَّ بَدَأَ يَقْسِمُ الْأَمْوَالَ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَطَفِقَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْطِي رِجَالاً الْمَاثَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَغْفِرُ اللّهُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْطِي وَرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ.

قَالَ أَنَسٌ فَحُدُّتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنَ أَدَم ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُمْ فَوَاللّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمًّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ النّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنِ عَلِقَتْ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَعْرَابُ حَتَّى اضْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَة فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَعْطُونِي رِدَامِي فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ لَمْذِهِ الْعِضَاةِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَدُوبًا وَلاَ جَبَانًا وَالْعِضَاهُ شَجَرٌ ذُو شَوْكِ.

وَأَحْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةِ وَدَخَلَ مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَقَدْ غَابَ عَنْهَا شَهْرَيْنِ وَسِتَةً عَشَرَ يَوْمًا، وَبَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِلَى نَاحِيَةِ الْيَمَنِ فِي وَسِتَةً عَشَرَ يَوْمًا، وَبَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِلَى نَاحِيَةِ الْيَمَنِ فِي أَرْبَعِمَائَةِ فَارِسٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ قَبِيلَةً صُدَاءً حِينَ مُرُورِهِ عَلَيْهِمْ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمَ زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الصَّدَائِيُّ فَسَأَلَ عَنْ ذَٰلِكَ الْبَعْثِ فَأَخْبِرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَافِدُهُمْ فَٱرْدُدِ الْجَيْشَ وَأَنَا لَكَ بِقَوْمِي فَرَدُّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ الصَّدَائِيُّونَ بَعْدَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا وَأَنَا لَكَ بِقَوْمِي فَرَدُّهُمُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ الصَّدَائِيُّونَ بَعْدَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا

فَأَسْلَمُوا، وَبَعَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ الْفَزَادِيَّ إِلَى بَنِي تَمِيم بِالسُفْيَا وَهِيَ أَرْضُ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْمُحَرَّمِ سَن يَسْعِ فِي خَمْسِينَ فَارِسًا مِنَ الْعَرَبِ لَيْسَ فِيهِمْ مُهَاجِرِيُّ وَلاَ أَرْضُ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْمُحَرَّمِ سَن يَسْعِ فِي خَمْسِينَ فَارِسًا مِنَ الْعَرَبِ لَيْسَ فِيهِمْ مُهَاجِرِيُّ وَلاَ أَنْصَادِيٌّ فَكَانَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكُمَنُ النَّهَارَ فَهَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي صَحْرَاءً قَدْ حَلُوا وَسَرَّحُوا مَوَاشِيَهُمْ فَلَمَّا رَأُوا الْجَمْعَ وَلَوْا فَأَخَذُوا مِنْهُمْ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَثَلاَثِينَ صَبِيًّا فَقَدِمَ عَشَرَةٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدًّ عَلَيْهِمُ الْأَسَارَى وَالسَّبْيَ.

ثُمَّ بَعْتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةً إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً لِصَدَقَتِهِمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَدَّاوَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا وَبَنُوا الْمَسَاجِدَ فَلَمَّا سَمِعُوا بِدُنُو وَكَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا وَبَنُوا الْمَسَاجِدَ فَلَمَّا سَمِعُوا بِدُنُو الوَّلِيدِ قَدِمَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ رَجُلاَ يَتَلَقُّونَهُ بِالْجُزُرِ وَالْغَنَمِ فَرَحًا بِهِ وَتَعْظِيمًا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ فَرَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ وَأَخْبَرَ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ لَقُوهُ بِالسَّلاَحِ يَصُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ فَهَمَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَغُزُوهُمْ وَبَلَغَ ذَٰلِكَ الْقَوْمِ فَقَدِمَ مِنْهُمُ الرَّكُ بُ الَّذِينَ لَقُوا الْوَلِيدَ وَالسَّلامُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَغُزُوهُمْ وَبَلَغَ ذَٰلِكَ الْقَوْمِ فَقَدِمَ مِنْهُمُ الرَّكُ بُ الَّذِينَ لَقُوا الْوَلِيدَ وَالسَّلامُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَغُرُوهُمْ وَبَلَغَ ذَٰلِكَ الْقَوْمِ فَقَدِمَ مِنْهُمُ الرَّكُ بُ الَّذِينَ لَقُوا الْوَلِيدَ السَّالامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجْرَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبِرَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالْمُ وَيُعَلِّمُهُمْ شَرَائِعَ الْإِسْلامِ وَيُقْرِئُهُمُ الْقُرَانَ .

وَبَعَثَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَوْسَجَة إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ حَارِثَة فِي مُسْتَهَلُ صَفَرِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبُوا أَنْ يُجِيبُوا وَاسْتَخَفُّوا بِالصَّحِيفَةِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَفَرِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْيَوْمِ أَهْلُ رِعْدَةٍ وَعَجَلَةٍ وَكَلاَمٍ مُخْتَلِط، ثُمَّ وَسَلَّمَ بَدْهَابِ الْعَقْلُ قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ فَهُمْ إِلَى الْيَوْمِ أَهْلُ رِعْدَةٍ وَعَجَلَةٍ وَكَلاَمٍ مُخْتَلِط، ثُمَّ (سَرِيَّةٌ قُطْبَةً بْنِ عَامِر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) إِلَى خَنْعَمَ قَرِيبًا مِنْ ثُرْبَةً مِنْ أَعْمَالِ مَكَّةً سَنَةً يَسْعِ وَبَعَنَ مَعَهُ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَمْرَهُ أَنْ يَشُنَّ الْغَارَة عَلَيْهِمْ فَاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيدًا حَثَى كَثُرَ الْجَرْحَى فِي الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا وَقَتَلَ قُطْبَةً مَنْ قَتَلَ وَسَاقُوا النَّعَمَ وَالشَّاءَ وَالنَّسَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ الْضَيَّاتُ الْمُدِينَةِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ الشَّاءَ وَالنَّسَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا وَقَتَلَ قُطْبَةً مَنْ قَتَلَ وَسَاقُوا النَّعَمَ وَالشَّاءَ وَالنَّسَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ الْفَرِيقُ الْمُعْلَى الْمُولِيقِينَ الْكِلاَيِقِ) إِلَى بَنِي كِلاَبِ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةً يَسْعِ إِلَى الْقُرَطَاءِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلامَ فَأَبُوا فَقَاتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ وَغُنِمُوا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَلَقَمَةَ بْنِ مُجَرِّزِ الْمُدْلِجِيِّ) إِلَى نَاسِ مِنَ الْحَبَشَةِ فِي رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ تِسْعِ فِي ثَلاَثِمِائَةِ فَائْتَهَىٰ إِلَى جَزِيرَةِ فِي الْبَحْرِ فَلَمَّا خَاضَ إِلَيْهِمْ هَرَبُوا فَلَمَّا رَجَعَ تَعَجَّلَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَهْلِيهِمْ فَأَمْرَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ حُذَافَةَ عَلَى مَنْ تَعَجَّلَ وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ فَنَزَلُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَأَوْقَدُوا نَارًا يَصْطَلُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ إِلاَّ تَوَاثَنْتُمْ فِي هُذِهِ النَّارِ فَلَمًّا هَمَّ الطَّرِيقِ وَأَوْقَدُوا نَارًا يَصْطَلُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ إِلاَّ تَوَاثَنْتُمْ فِي هُذِهِ النَّارِ فَلَمًّا هَمَّ

بَعْضُهُمْ بِذَٰلِكَ قَالَ اجْلِسُوا إِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ للِنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَمْرَكُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ لَوْ دَخُلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) إِلَى الْفُلْس وَهُوَ صَنَمُ طَيِّ لِهَدْمِهِ فِي رَبِيعِ الأَخِرِ سَنَةَ تِسْعِ وَبَعَثَ مَعَهُ مِاثَةً وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى مِاثَةِ بَعِيرٍ وَخَمْسِينَ فَرَسَّا فَهَدَمَهُ وَغَنِمَ سَبْيًا وَنَعَمَّا وَشَاءً وَكَانَ فِي السَّبْي سَفَّانَةُ بِنْتُ حَاتِم فَأَطْلَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ إِسْلاَم أَخِيهَا عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم، ثُمَّ (سَرِيَّةٌ مُكَاشَة بْنِ مِحْصَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ إِسْلاَم أَخِيهَا عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم، ثُمَّ (سَرِيَّةٌ مُكَاشَة بْنِ مِحْصَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمِجَابِ مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ وَهُو أَرْضُ عُذْرَةً وَبَلِيٍّ اسْمُ قَبِيلَتَيْنِ وَقِيلَ أَرْضُ فَزَارَةً وَبَلِيًّ اسْمُ قَبِيلَتَيْنِ وَقِيلَ أَرْضُ فَزَارَةً وَتَلِي

# قِصَّةُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ

وَكَانَتْ فِيمَا بَيْنَ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ مِنَ الطَّائِفِ وَغَزْوَةٍ تَبُوكَ وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ وَأَخِيهِ بُجَيْرٍ أَنَّ بُجَيْرًا قَالَ لِكَعْبِ اثْبُتْ حَتَّى آتِيَ لهٰذَا الرَّجُلَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْمَعَ كَلاَمَهُ وَأَعْرِفَ مَا عِنْدَهُ فَأَقَامَ كَعْبٌ وَمَضَى بُجَيْرٌ حَتَّى أَتَّى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَآمَنَ بِهِ وَذٰلك أَنَّ زُهَيْرًا كَانَ يُجَالِسُ أَهْلَ الْكِتَابِ فَسَمِعَ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَدْ آنَ مَبْعَثُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى زُهَيْرٌ فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدْ مُدَّ سَبَبٌ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنَّهُ قَدْ مَدَّ يَدَهُ لِيَتَنَاوَلَهُ فَفَاتَهُ فَتَأَوَّلَهُ بِالنَّبِيِّ الَّذِي يُبْعَثُ فِي آخِرِ الرَّمَانَ، أَنَّهُ لاَ يُدْرِكُهُ وَأَخْبَرَ بَنِيهِ بِلْلِكَ وَأَوْصَاهُمْ إِنْ أَدْرَكُوهُ أَنْ يُسْلِمُوا وَكَتَبَ بُجَيْرٌ إِلَى كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رِجَالاً بِمَكَّةً مِمَّنْ كَانَ يَهْجُوهُ وَأَنَّ مَنْ بَقِيَ مِنْ شُعَرَاءِ قُرَيْش هَرَبُوا فَإِنْ كَانَتْ لكَ فِي نَفْسِكَ حَاجَةً فَطِرْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ أَحَدًا جَاءَهُ تَاثِبًا وَإِنَّ كُنتَ لَمْ تَفْعَلْ فَانْجُ إِلَى نَجَائِكَ فَكَتَبَ لَهُ أَبْيَاتًا لاَمَهُ فِيهَا عَلَى إِسْلاَمِهِ فَأَنْشَدَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ كَعْبَ بْنَ زُهَيْرِ فَلْيَقْتُلُهُ فَلَمَّا بَلَغَ كَعْبَا ضَاقَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَأَشْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ فَخَرَجَ حَتَّى قَدِم الْمَدِينَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لاَ يَعْرِفُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَعْبَ بْنَ زُهَيْرٍ جَاءَ لِيَسْتَأْمِنَكَ تَاثِبًا مُسْلِمًا فَهَلْ أَنْتَ قَابِلَ مِنْهُ إِنْ أَنَا جِنْتُكَ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ كَعَبُ بْنُ زُهَيْرٍ فَوَثَبَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي وَعَدُوَّ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ عَنْكَ فَقَدْ جَاءَ ثَاثِبًا ثُمَّ قَالَ قَصِيدَتَهُ «بَانَتْ سُعَادُ» قَالَ أَبُو بَكُر بْنُ الْأَنْبَارِيُّ لَمَّا وَصَلَ إِلَى قُوْلِهِ:

إِنَّ الرَّسُولَ لَـنُـورٌ يُستَخصَاءُ بِهِ مُهنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ

رَمّى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَيْهِ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِنَّ مُعَاوِيَةً بَذَلَ لَهُ فِيهَا عَشَرَةً آلاَفِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ كَعْبٌ بَعَثَ مُعَاوِيَةً إِلَى وَرَثَتِهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَخَذَهَا مِنْهُمْ قَالَ وَهِيَ الْبُرْدَةُ النِّنِي عِنْدَ السَّلاَطِينَ إِلَى الْيَوْم.

### غَزْوَةُ تَبُوكَ

مَكَانٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ يَصْفُ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ إِلَى دِمَشْقَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ وَكَانَتْ يَوْمَ الْخَدِيسِ في رَجَبٍ سَنَةً تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَ حَرًّا شَدِيدًا وَجَدْبًا كَثِيرًا فَلِذَٰلِكَ لَمْ يُورٌ عَنْهَا كَعَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاثِرِ الْغَزَوَاتِ.

خَرَجُوا فِي قِلَّةٍ مِنَ الظَّهْرِ وَفِي حَرِّ شَدِيدٍ حَتَّى كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَعِيرَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِي كِرْشَهِ مِنَ الْمَاءِ فَكَانَ ذُلِكَ عُسْرَةً فِي الْمَاءِ وَفِي الظَّهْرِ وَفِي النَّفَقَةِ فَسُمِّيَت «غَزْوَةَ العُسْرَةِ» وَسَبَّهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْبَاطِ الَّذِينَ يَقْدَمُونَ بِالزَّيْتِ مِنَ الشَّأْمِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَسَبَّهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْبَاطِ الَّذِينَ يَقْدَمُونَ بِالزَّيْتِ مِنَ الشَّأْمِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَنَّ الرُّومَ تَجَمَّعَتْ بِالشَّأْمِ مَعَ هِرَقُلَ فَنَدَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْخُرُوجِ وَأَعْلَمَهُمْ بِالْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ لِيَتَأَهِبُوا لِذَٰلِكَ وَقَالَ عُثْمَانُ يَا رَسُولَ اللهِ هٰذِهِ مِائِتَا بَعِيرِ بِأَقْتَابِهَا وَأَخْلَاسِهَا وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَضُرُّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَهَا وَرُويَ عَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ وَمِائَتَا أُوْقِيَّةٍ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَضُرُّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَهَا وَرُويَ عَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ فَرَسًا.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ جَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَلْفِ دِينَارِ فِي كُمْهِ حِينَ جُهْزَ جَيْشُ الْعُسْرَةِ فَتَثَرَهَا فِي حِجْرِهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ رَوَاهُ التَّرْمِذِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِيدِهِ وَيَقُلِهُا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُ عَنْ حُنْيَفَةً أَنَّ عُثْمَانَ بَعْتَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ يِعَشَرَةِ آلاَفِ دِينَارٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِيدِهِ وَيُقَلِّبُهَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِيدِهِ وَيُقَلِّبُهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِيدِهِ وَيُقَلِّبُهَا طَهْرًا لِبَطْنِ وَيَقُولُ غَفَرَ اللّهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ مَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَئتَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يُبْلِي مَا عَمِلَ بَعْدَهَا وَلَمًا تَأَهْبَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْحُرُوحِ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لاَ مَا يُبَالِي مَا عَمِلَ بَعْدَهَا وَلَمًا تَأَهْبَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْحُرُوحِ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لاَ مَا يُنْفِرُوا فِي الْحَرُولِ فَي الْحَرُ فَيْنَ لَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرُولِ فَي الْحَرُوحِ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَغْفُونَ ﴾ [التوبة: ١٨٦] وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمُ الّذِينَ قَالَ اللّهُ عَرْمُ الْمُعْ حَزْنَا أَنْ لاَ يَجِدُوا مَا يُنْفِونَ اللّهُ وَبَائِلُ فَي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُعَلِّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبُا أَلُولُ وَأَعْيَالُهُ مِنْ الشَّلَامُ عَرْنَا أَنْ لاَ يَجِدُوا مَا مَا يُنْفُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْنَا أَنْ لاَ يَجِدُوا مَا مَا يُنْفِونَ اللّهُ عَمْنَا أَنْ لا يَجِدُوا مَا مَا يُنْفِونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَرْنَا أَنْ لا يَجِدُوا مَا مَا يُنْفِونَ الللّهُ عَالَا عَلَيْهِ وَلَا مَا عُلْمَا اللّهُ عَنْهُ الْمُ الْمُولِقُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْمَالُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُ

الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ فِي التَّخَلُفِ فَأَذِنَ لَهُمْ وَهُمُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ رَجُلاً وَقَعَدَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِظْهَارِ عِلَّةٍ جَرَاءَةً عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَعَدَ اللّهِ مَنَ الْمُنَافِقِينَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِظْهَارِ عِلَّةٍ جَرَاءَةً عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَعَدَ اللّهِ مَنَ الْمُنَافِقِينَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِظْهَارِ عِلَّةٍ جَرَاءَةً عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَعَدَ اللّهِ مَا اللّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٩].

وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعَلَى عِبَالِهِ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَهُ يَوْمَئِذِ أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَتَخَلَّفَ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ أَلْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِي بَعْدِي وَتَخَلَّفَ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ شَكُ وَلاَ ارْيَبَابٍ مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ وَمَرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةً وَفِيهِمْ نَزَلَ: ﴿وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُلّ بَطْنِ مِنَ الْأَنْصَادِ وَالْقَبَائِلِ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَتَّخِذُوا لِوَاءً وَرَايَةً وَكَانَ مَعَهُ عَلَيْهِ السّلامُ ثَلْكُونَ أَلْفًا وَكَانَتِ الْخَيْلُ عَشَرَةً آلَافٍ فَلَمًا قَدِمُوا تَبُوكَ.

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةً فَلاَ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيءٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمَّا مَرُّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ سَجَّى ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَاسْتَحَتَّ مُسْلِمٌ وَلَمَّا مَرُّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ سَجَّى ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَاسْتَحَتَّ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ تَدْخُلُوا بِيُوتَ الّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلا وَأَنْتُمْ بَاكُونَ خَوْفًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ رَوَاهُ الشّيْخَانِ، وَالْحِجْرُ دِيَارُ ثَمُودَ الّذِينَ غَضب اللّهُ عَلَيْهِمْ.

وَلَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ضَلَّتْ نَاقَتُهُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ اللَّصَيْتِ وَكَانَ مُنَافِقًا أَلَيْسَ مُحَمَّدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ وَيُخْبِرُكُمْ بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ وَهُوَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلاً يَقُولُ كَذَا وَذَكَرَ مَقَالَتَهُ وَإِنِّي وَاللّهِ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلّمنِي اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْ دَلَّنِي اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الْوَادِي فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ حَلَيْهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا فَانْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُونِي بِهَا فَانْطَلِقُوا فَجَاوُوا بِهَا رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ.

وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّهُمْ وَرَدُوا عَيْنَ تَبُوكَ وَهِيَ تَبِضٌ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَأَنَّهُمْ غَرَفُوا مِنْهَا قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَنَّ ثُمَّ غَسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتْ بِمَاءٍ كَثِيرٍ فَاسْتَقَى النَّاسُ وَلَمَّا انْتَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ أَتَاهُ صَاحِبُ أَيْلَةَ فَصَالَحَهُ وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ وَأَتَاهُ أَهْلُ جَرْبَاءً وَأَذْرُحَ وَهُمَا بَلَدَانِ بِالشَّأْمِ فَأَعْطَوْهُ الْجِزْيَةَ وَأَتَاهُ أَهْلُ جَرْبَاءً وَأَذْرُحَ وَهُمَا بَلَدَانِ بِالشَّأْمِ فَأَعْطَوْهُ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كِتَابًا وَوُجِدَ هِرَقْلُ بِحِمْصَ فَأَرْسَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا وَوُجِدَ هِرَقْلُ بِحِمْصَ فَأَرْسَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَكِيْدِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّصْرَانِيَّ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ فِي أَرْبَعِمَائَةٍ وَعِشْرِينَ فَارِسًا فِي رَجَب إِلَى أَكِيدِ رَبْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّصْرَانِيِّ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ فِي أَرْبَعِمَائَةٍ وَعِشْرِينَ فَارِسًا فِي رَجِب اللّهُ وَلَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُمْ إِلَّكَ سَتَجِدُهُ لَيْلاً يَصِيدُ الْبَقَرَ فَائْتَهَى إِلَيْهِ خَالِدُ رَضِي اللّهُ

عَنْهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ حِصْنِهِ فِي لَيْلَةِ مُقْمِرَةِ إِلَى بَقَرِ يُطَارِدُهَا هُوَ وَأَخُوهُ حَسَّانُ فَشَدَّتْ عَلَيْهِمْ خَيْلُ خَالِدٍ فَاسْتَأْسَرَا كَيْدِرٌ وَقُتِلَ أَخُوهُ حَسَّانُ وَهَرَبَ مَنْ كَانَ مَعَهُمَا فَدَخَلَ الْحِصْنَ ثُمَّ أَجَارَ خَيْلُ خَالِدٍ فَاسْتَأْسَرَا كَيْدِرٌ وَقُتِلَ أَخُوهُ حَسَّانُ وَهَرَبَ مَنْ كَانَ مَعَهُمَا فَدَخَلَ الْحِصْنَ ثُمَّ أَجَارَ خَالِدٌ أَكَيْدِرًا مِنَ الْقَتْلِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَنْ يَفْتَحَ لَهُ دُومَةَ الْجَنْدَلِ فَفَعَلَ وَصَالَحَهُ عَلَى أَلْفَيْ بَعِيرٍ وَثَمَانِهِ قَرْسٍ وَأَرْبَعِمَائَةِ دِرْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ رُمْحٍ.

وَفِي هٰذِهِ الْغُزْوَةِ كَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا فِي تَبُوكَ إِلَى هِرَقْلَ كَتَبَ مِنْ تَبُوكَ الْإِسْلاَمِ فَقَارَبَ الْإِجَابَةَ وَلَمْ تُجِبْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَانَ وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَنْ هِرَقْلَ كَتَبَ مِنْ تَبُوكَ الْإِسْلاَمِ فَقَارَبَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ هُو عَلَى نَصْوَانِيَّتِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ بَعْدَ أَنْ أَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَيَنْلَ عِشْرِينَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَبَنَى فِي طَرِيقِهِ مَسَاجِدَ وَأَقْبَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ وَيْكُلُ عِشْرِينَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَبَنَى فِي طَرِيقِهِ مَسَاجِدَ وَأَقْبَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ بِلِي أَوَانِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سَاعَةً جَاءَهُ خَبَرُ مَسْجِدِ الضِّرَارِ مِنَ السَّمَاءِ فَأَرْسَلَ مَنْ هَدَمَهُ وَحَرَقَهُ بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخُدُوا مَسْجِدَ الضِّرَارَا وَكُفْرًا ﴾ [التوبة: ١٠٧] الأَيَة وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْفَرُونَ بِهِ مَسْجِدَ قُبَاءَ وَذٰلِكَ أَنْهُمْ قَالُوا فِي طَائِفَةٍ مِنَ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ رَجُلاً يُضَارُونَ بِهِ مَسْجِدَ قُبَاءَ وَذٰلِكَ أَنْهُمْ قَالُوا فِي طَائِفَةٍ مِنَ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ الْمُنَاقِينَ نَبْنِي مَسْجِدًا فَتَقِيلُ فِيهِ فَلَا تَحْضُرُ خَلْفَ مُحَمِّدٍ. وَلَمَّا مَنَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَخَرَجَ النَّاسُ لِتَلْقَلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاعُولُوا فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرْوَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَ

طَـلَـعَ الْـبَـدُرُ عَـلَـنِـنَا مِـن قَــنِـيَّـاتِ الْــوَدَاعِ وَجَـبَ الـشُـخُـرُ عَـلَـنِـنَا مَـا دَعَـا لِــلّــهِ دَاعِــي

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ سَيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعْكُمْ حَبِسهُمُ الْعُذْرُ وَلَمَّا أَشْرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هٰذِهِ طَابَةُ وَهٰذَا كَانُوا مَعْكُمْ حَبِسهُمُ الْعُذْرُ وَلَمَّا أَشْرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُنُا وَنُحِبُّهُ، وَلَمَّا دَخَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَخْدُ حَبَلٌ يُومِينَ قَلْ لاَ يَفْضُضِ اللّهُ فَاكَ قَقَالَ قَصِيدَةً مِنْهَا:

وَأَلْتَ لَـمَّا وُلِـدْتَ أَشْرَقَـتِ الْأَزُ ضُ وَضَـاءَتْ بِـنُـودِكَ الْأُوَــتُ وَأَلْتَ لَـمُا وَلِكَ الْأُولِ فَ الْأُولِ فَي اللَّو دِ وَسُنِلِ السرَّشَادِ لَـخـتَـرِقُ فَنَحُنُ فِي اللَّهِ لِلْكَ الضِّيّاءِ وَفِي اللَّو دِ وَسُنِلِ السرَّشَادِ لَـخـتَـرِقُ

وَجَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَحَلَقُوا لَهُ فَعَذَرَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ أَمْرَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ هِلاكِ بْنِ أُمَيَّة وَمَرَارَةً بْنِ رَبِيعَة حَتَّى نَزَلَتْ تَوْبَتُهُمْ وَعَنِ الْرُجَا أَمْرَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ هِلاكِ بْنِ أُمَيَّة وَمَرَارَةً بْنِ رَبِيعَة حَتَّى نَزَلَتْ تَوْبَتُهُمْ وَعَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِلُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْقًا﴾

[التوبة: ١٠٧] قَالَ كَاثُوا عَشَرَةً رَهْطٍ تَخُلُفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْثَقَ سَبْعَةٌ مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِسَوَادِي الْمَسْجِدِ تَبُوكَ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْثَقَ سَبْعَةٌ مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِسَوَادِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ مَمَرُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ هُوُلاَءِ قَالُوا هُذَا أَبُو لُبَابَة وَأَصْحَابٌ لَهُ تَخَلَفُوا عَنْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ حَتّى تُطْلِقَهُمْ وَتَعْذَرَهُمْ فَقَالَ أَفْسِمُ بِاللّهِ لاَ أَطْلِقُهُمْ وَلاَ أَعْدُرُهُمْ عَتّى يَكُونَ اللّهُ هُوَ الّذِي يُطْلِقُهُمْ رَغِبُوا عَنِي وَتَخَلَفُوا عَنِ الْعَزْوِ فَأَنْزَلَ أَطْلِقُهُمْ وَلَا أَعْدُرُهُمْ حَتّى يَكُونَ اللّهُ هُوَ الّذِي يُطْلِقُهُمْ رَغِبُوا عَنِي وَتَخَلَفُوا عَنِ الْعَزْوِ فَأَنْزَلَ أَلْلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِلنّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَذَرُهُمْ وَعَذَرُهُمْ.

ثُمَّ (حَجُّةُ أَبِي بَكُو الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) بِالنَّاسِ سَنَةَ يَسْعِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَكَانَ مَعَهُ ثَلاَثُمِائَةِ رَجُل مِنَ الْمَدِينَةِ وَعِشْرُونَ بَدَنَةً بَعَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَذِّنُ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ أَن لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ شُوكُ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ ثُمَّ أَرْدَفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيَّ أَن لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ شُوكُ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ ثُمَّ أَرْدَفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤذِن بِبَرَاءَةَ فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَّمَهَا وَأَنْزَلَ اللّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَيَا أَيُهَا اللّهِ مَنْ الْمَهُ مِنُوا إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ وَتَعَالَى: ﴿ فِيَا أَيُهَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَجَّةً الْوَدَاعِ مُشْرِكُ.

ثُمَّ بَعَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاَفِ أَيْ إِفْلِيمٍ وَالْيَمَنُ مِخْلاَفَانِ ثُمَّ قَالَ يَسُرًا وَلاَ تُعَسِّرًا وَبَشُرًا وَلاَ تُتَفَرًا وَقَالَ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاَفِ أَيْ إِلْكَ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاَفِ أَيْ اللهُ وَالْمُعَاذِ إِنِّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ لَمُ مُمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ يِلْلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِلْلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة شَوَاتِهِمْ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِلْلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُوخَذُ مِنْ أَغْرَائِهِمْ وَلَيْلةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِلْلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُوخَذُ مِنْ أَغْرَائِهِمْ وَلَيْلةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِلْلِكَ فَإِيلَاكَ فَإِيلاكَ فَرَعْنَ عَلَيْهِمْ وَلَيْهِمْ وَلَيْهِمْ وَلِي هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِلْلِكَ فَإِيلاكَ فَإِيلاكَ فَرَعْنَ عَلْمُ اللهِ وَكَوَائِمَ أَمُوالِهِمْ وَالّتِي مَوْسَى الشَفْلَى مُوسَى الشَفْلَى .

شُمُّ أَرْسَلَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرِ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْمَدَانِ قَبِيلَةٌ بِنَجْرَانَ فَأَسْلَمُوا، ثُمُّ أَرْسَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ إِلَى الْيَمَنِ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً وَعَمَّمَهُ بِيَدِهِ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَفُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ تَبْعَثْنِي إِلَى قَوْمِ أَسَنَّ مِنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنُ لاَ أَبْصِرُ الْقَضَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صَدْدِي وَقَالَ اللّهُمَّ ثَبَّتْ لِسَانَهُ وَاهْدِ قَلْبَهُ وَقَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ يَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ فَخَرَجَ فِي ثَلاَثِمِائَةِ فَارِسِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فَأَتُوا بِنَهْبِ وَغَنْاهِمَ وَيَسَاءِ وَأَطْفَالِ وَنَعَم وَشَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ لَقِيَ جَمْعَهُمْ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبُوا وَخَنَاهُمَ وَيَسَاءِ وَأَطْفَالِ وَنَعَم وَشَاءُ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ لَقِيَ جَمْعَهُمْ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبُوا وَخَنَاهُمُ وَلَا بِالنّبُلِ ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِأَصْحابِهِ فَقَتَلَ مِنْهُمْ عِشْرِينَ رَجُلاً فَتَقَرُقُوا وَرَمُوا فَكَفَّ عَنْ طَلَبِهِمْ ثُمُّ دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْرَعُوا وَأَجَابُوا ثُمَّ فَفَلَ فَوَافَى اللّبِيَّ صَلّى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكَّةً قَدْ قَدِمَهَا لِلْحَجِّ سَنَةً عَشْرٍ، ثُمَّ حَجَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَ السَّبْتِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَ السَّبْتِ لِيَسْمَى حَجَّةَ الْإِسْلاَمِ وَحَجَّةَ الْمِلاَعِ فَخَرَجَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَ السَّبْتِ لِخَمْسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجَ مَعَهُ يَسْعُونَ أَلْفًا وَيُقَالُ مِاقَةً أَلْفٍ وَأَرْبَعَةً عَشَرَ أَلْفًا وَيُقَالُ مَنْ ذَلِكَ وَيَأْتِي الْكَلاَمُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي مَقْصِدِ الْعِبَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى .

ثُمَّ (سَرِيَّةُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) إِلَى أَهْلِ أَبْنَى بِالشَّرَاةِ نَاحِيَةٌ بِالْبَلْقَاءِ وَكَانَتْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِأَرْبَع لَيَالِ بَقِينَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةً وَهِيَ آخِرُ سَرِيَّةٍ جَهَّزَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّلُ شَيْءٍ جَهَّزَهُ أَبُّو بَكْرِ الصَّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِغَزْوِ الرُّوم مَكَانَ قَتْلِ أَبِيهِ زَيْدٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ بُدِيءَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعْهُ فَحُمَّ وَصُدِعَ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمَ الْخَمِيسِ عَقَدَ لِأُسَامَةَ لِوَاءً بِيَدِهِ فَخَرَجَ بِلِوَائِهِ مَعْقُودًا فَدَفَعَهُ إِلَى بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِي فَعَسْكَرَ بِالْجُرُفِ ۚ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ وُجُوهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلاَّ انْتَدَبُّ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَجَاءَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مَعَ أُسَامَةً يُوَدِّعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْرُجُونَ إِلَى الْعَسْكَرِ بِالْجُرُفِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحَدِ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَدَخَلَ أُسَامَةً مِنْ مُعَسْكِرِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْمُورٌ فَطَأْطَأَ أُسَامَةُ فَقَبَّلَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَكَلَّمُ فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُمَا عَلَى أَسَامَةَ قَالَ أُسَامَةُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي فَرَجَعَ أُسَامَةُ إِلَى مُعَسْكَرِهِ ثُمَّ دَخَلَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفِيقًا فَوَدَّعَهُ أَسَامَهُ وَخَرَجَ إِلَى مُعَسْكَرِهِ فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ فَبَيْنَا هُوَ يُرِيدُ الرُّكُوبَ إِذَا رَسُولُ أُمَّهِ أُمِّ أَيْمَنَ قَدْ جَاءَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ فَأَقْبَلَ هُوَ وَعُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً فَتُوفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيِنْ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسِ لاَثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَاعْتَمَدَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ أَنَّهَا فِي ثَانِي رَبِيعِ الْأَوُّٰلِ. وَلَمَّا تُوفِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ عَسْكَرُوا بِالْجُرُفِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَدَخَلَ بُرِيْدَةُ بِلِوَاءِ أُسَامَةً مَعْقُودًا حَتَّى أَتَى بِهِ بَابَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْرَزَهُ عِنْدَ بَابِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَلَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَمَرَ بُرَيْدَةً أَنْ يَذْهَبَ بِاللّوَاءِ إِلَى بَيْتِ أُسَامَةً لِيَمْضِي بِهِ إِلَى وَجُهَتِهِ فَمَضَى إِلَى مُعَسْكَرِهِمُ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ أُسَامَةً بِاللّوَاءِ إِلَى بَيْتِ أُسَامَةً لِيَمْضِيَ بِهِ إِلَى وَجُهَتِهِ فَمَضَى إِلَى مُعَسْكَرِهِمُ الْأَوْلِ وَخَرَجَ أُسَامَةً هِلاَلُواءِ إِلَى بَيْتِ أُسَامَةً لِيَمْضِي بِهِ إِلَى وَجُهَتِهِ فَمَضَى إِلَى مُعَسْكَرِهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلَ مَنْ أَشْرَفَ لَهُ هِلاَلُ رَبِيعِ الْأَخِرِ سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةً إِلَى أَهْلِ أَبْنَى فَشَنَّ عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلَ مَنْ أَشُوفَ لَهُ وَسَبّى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَحَرَقَ مَنَازِلَهُمْ وَتَحْلَهُمْ وَقَتَلَ قَاتِلَ أَبِيهِ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَتَلَقُونَهُ شُرُورًا، وَلَمْ يُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَ السُّقِينَ وَمَعَازِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَبْعُ وَعِشْرُونَ.

## المقصد الثاني

فِي أَسْمَائِهِ الشَّرِيفَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرِ أَوْلاَدِهِ الْكِرَامِ الطَّاهِرِينَ وَأَذْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ وَإِخْوَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَجَدَّاتِهِ وَخَدَمِهِ وَمَوَالِيهِ وَحَرَسِهِ وَأُمَرَاثِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتَّابِهِ وَكُتُبِهِ إِلَى الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِم وَمُؤَذِّنِيهِ وَخُطَبَائِهِ وَحُدَاتِهِ وَشُعَرَائِهِ وَحُدَاتِهِ وَشُعَرَائِهِ وَكُلْبِهِ وَحُدَاتِهِ وَشُعَرَائِهِ وَكُلْبِهِ وَخُوابِهِ وَدُوابِهِ وَدُوابِهِ وَالْوَافِدِينَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ.

### الفصل الأول

## فِي ذِكْرِ أَسْمَاثِهِ الشَّرِيفَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اغلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْمَاءِ كَثِيرَةٍ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَعَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَقَدْ تَعَرَّضَ جَمَاعَةً لِتَعْدَادِهَا وَبَلَغُوا بِهَا عَدَدَا مَخْصُوصًا فَونَهُمْ مَن عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَقَدْ تَعَرَّضَ جَمَاعَةً لِتَعْدَادِهَا وَبَلَغُوا بِهَا عَدَدَا مَخْصُوصًا فَونَهُمْ مَن بَلَغَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ كَعَدَد أَسْمَاءِ اللّهِ الْحُسْنَى الْوَارِدَةِ فِي الْحَدِيثِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَقَدْ خَصَّهُ اللّهُ تَعَالَى بِأَنْ سَمَّاهُ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى بِنَحوٍ مِنْ ثَلاَثِينَ اسْمًا وَقَالَ الْبُنُ دِحْيَةً إِذَا فُحِصَ عَنْ جُمْلَتِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَقَتِ الظَّلْقَواتَةِ .

وَقَالَ أَبُو بَكُرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ قَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ لِلّهِ تَعَالَى أَلْفُ اسْمِ وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفُ اسْمٍ. وَذَكَرَ مِنْهَا صَاحبُ الْمَوَاهِبِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ هٰذَا الْكِتَابِ مَا يَزِيدُ عَلَى الْأَرْبَعِمَائَةِ السُمِ، فَمِنْهَا: اسْمُهُ «مُحَمَّد» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَشْهَرُ أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ الْأَرْبَعِمَائَةِ السُمِ، فَمِنْهَا: اسْمُهُ «مُحَمَّد» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَشْهَرُ أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَمَّاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ قَبْلَ الْحَلْقِ بِأَلْفَيْ عَامٍ كَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ وَبِهِ سَمَّاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَقَوْمِكَ فَقَالَ لِأَنِي الْمُعْتِ وَلَدَكَ قَالَ مُحَمَّدًا فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ سَمَّيْتَهُ بِاسْمِ سَمَّاهُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ وَذُلِكَ لِرُوْيَا كَانَ لَيْسَ لِإِحْوِقَ أَنْ يَلْمَعَلَهُ مِنْ فَضَّةٍ خَرْجَتْ مِنْ ظَهْرِهِ لَهَا طَرَفّ فِي الْمَعْرِبِ ثُمَّ عَادَتْ كَأَنَّهَا شَجَرَةٌ عَلَى كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا السَّمَاءِ وَطَرَفٌ فِي الْمَشْرِقِ وَطَرَفٌ فِي الْمَعْرِبِ ثُمَّ عَادَتْ كَأَنَّهَا شَجَرَةٌ عَلَى كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا السَّمَاءِ وَطَرَفٌ فِي الْمَشْرِقِ وَطَرَفٌ فِي الْمَعْرِبِ ثُمَّ عَادَتْ كَأَنَّهَا شَجَرَةٌ عَلَى كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا السَّمَاءِ وَطَرَفٌ فِي الْمَشْرِقِ وَطَرَفٌ فِي الْمَعْرِبِ ثُمَّ عَادَتْ كَأَنَّهَا شَجَرَةٌ عَلَى كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا

نُورٌ وإِذَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَتَعَلَّقُونَ بِهَا فَقَصَّهَا فَعُبَّرَتْ لَهُ بِمَوْلُودِ يَكُونُ مِنْ صُلْبِهِ يَثْبَعُهُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَيَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ فَلِلْأَلِكَ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا مَعَ مَا حَدَّتُتُهُ بِهِ أُمُّهِ آمِنَةُ حِينَ قَالَ لَهَا الْمَلَكُ إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ فَإِذَا وَضَعْتِيهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا.

وَمِنْ خَصَائِصِ هٰذَا الأَسْمِ كَوْنُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفِ لِيُوَافِقَ اسْمَ اللّهِ تَعَالَى وَأَنّهُ عَلَى شَكُل صُورَةِ الْآدَمِيِّ فَالْمِيمُ الْأَوَّلُ رَأْسُهُ وَالْحَاءُ جَنَاحَاهُ وَالْمِيمُ الثَّانِي سُرَّتُهُ وَالدَّالُ رِجْلاَهُ وَيَظْهَرُ ذَٰلِكَ فِي الْخَطُ الْقَدِيمِ الْكُوفِيِّ. قِيلَ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ يَسْتَحِقُّ دُخُولَهَا أَعَاذَنَا اللّهُ مِنْهَا إِلاَّ مَمْسُوخَ الصُّورَةِ إِكْرَامًا لِصُورَةِ لَفْظِ مُحَمَّدِ وَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنِ اسْمِ اللّهِ تَعَالَى مَحْمُودٍ كَمْ قَالَ حَسَانُ:

أَغَـرُ عَـلَـيْـهِ لِـلـنُـبُـوَّةِ خَـاتَـمُ وَضَـمَّ الْإِلْـهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِـهِ وَشَـقٌ لَـهُ مِـنُ اسْـمِـهِ لِـيُـجِـلُـهُ

مِنَ اللّهِ مِنْ نُورِ يَلُوحُ وَيُسْهَدُ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَلِهَذَا مُحَمَّدُ

وَرَوَى الْبُنُ عَسَاكِرَ عَنْ كَعْبِ الْآخْبَارِ أَنَّ آدَمَ قَالَ لِأَيْنِهِ شِيثِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَيْ بُنَيُ أَلْتَ خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي فَخُذْهَا بِعِمَارَةِ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَكُلِّمَا ذَكَرْتَ اللّهَ فَاذْكُرْ إِلَى جَنْبِهِ السَّمَ مُحَمَّدِ فَإِنِّي رَأَيْتُ السَّمَ مُكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ وَطُفْتُ السَّمْوَاتِ فَلَمْ أَرَ فِيهَا مَوْضِعًا اللهَ مُحَمَّدِ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِينِ إِلاَ وَرَأَيْتُ السَّمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِينِ وَعَلَى وَرَقِ قَصِبِ آجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةٍ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِى وَعَلَى وَرَقِ سَدُرَةِ الْمُنْتَهِى وَعَلَى وَرَقِ عَلَى الْمَلاَئِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَا مَرَرْتُ بِسَمَاءِ إِلاَّ وَجَدْتُ اسْمِي فِيهَا مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَأَبُو بَكُرِ مِنْ خَلْفِي. وَوُجِدَ عَلَى الْحِجَارَةِ الْقَدِيمَةِ مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ تَقِيُّ مُصْلِحٌ أَمِينٌ ذَكرَهُ فِي الشَّفَاءِ. وَوُجِدَ عَلَى حَجَرِ بِالْخَطُّ الْعِبْرَانِيِّ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبُّكَ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينٍ لاَ إِلَٰهَ إِلاَ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَكَتَبَهُ موسَى بْنُ عِمْرَانَ ذَكَرَهُ ابْنُ ظَفَرٍ فِي الْبِشَرِ عَنْ مُعَمَّرِ الزَّهْرِيِّ.

وَذَكَرَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ مَرْزُوقِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ عَصَفَتْ بِنَا رِيحٌ وَنَحْنُ فِي لَجَجِ بَحْرِ الْهِنْدِ فَأَرْسَيْنَا فِي جَزِيرَةٍ فَرَأَيْنَا فِيهَا وَرُدًا أَحْمَرَ ذَكِيَّ الرَّائِحَةِ طَيِّبَ الشَّمُ وَفِيهِ لَجَجِ بَحْرِ الْهِنْدِ فَأَرْسَيْنَا فِي جَزِيرَةٍ فَرَأَيْنَا فِيهَا وَرُدًا أَبْيَضَ مَكْنُوبًا عَلَيْهِ بِالْأَصْفَرِ بَرَاءَةً مِنَ مَكُنُوبٌ بِالْأَصْفَرِ بَرَاءَةً مِنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. وَذَكَرَ فِي الشَّفَاءِ أَنْهُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. وَذَكَرَ فِي الشَّفَاءِ أَنْهُ

شُوهِدَ فِي بَعْضِ بِلاَدِ خُرَاسَانَ مَوْلُودٌ وُلِدَ عَلَى أَحَدِ جَنْبَيْهِ مَكْتُوبٌ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَعَلَى الْآخَرِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَشُوهِدَ بِبِلاَدِ الْهَنْدِ وَرُدْ أَحْمَرُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ بِالْأَبْيَضِ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ.

وَفِي كِتَابِ رَوْضِ الرَّيَاحِينِ الْيَافِعِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ وَجَدَ بِبِلاَدِ الْهِنْدِ شَجَرَةً تَحْمِلُ ثَمَرًا كَاللَّوْزِ لَهُ قِشْرٌ إِذَ كُسِرَ خَرَجَتْ مِنْهُ وَرَقَةً خَضْرًا مُعَلِيَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا بْالْحُمْرَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ كِتَابَةً جَلِيَةً وَهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهَا قَالَ فَحَدُثْتُ بِلْلِكَ أَبَا يَعْقُوبَ الصَّيَّادَ فَقَالَ مَا أَسْتَعْظِمُ هٰذَا كُنْتُ أَصْطَادُ عَلَى نَهْرِ الْأَبُلَّةِ فَاصْطَدْتُ سَمَكَةً عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْمَنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَعَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا قَذَفْتُهَا بِالْمَاءِ احْتِرَامًا لَهَا وَرَوَى خَبَرَ هٰلِهِ الشَّهِ بَنْ الضَّيَّاءِ فِي مَنْسَكِهِ نَقْلاً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الضَّيَاءِ فِي مَنْسَكِهِ نَقْلاً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الضَّيَّاءِ فِي مَنْسَكِهِ نَقْلاً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الضَّيَاءِ فِي مَنْسَكِهِ نَقْلاً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الضَّيَاءِ فِي مَنْسَكِهِ نَقْلاً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الضَّيَاءِ فِي مَنْسَكِهِ نَقْلاً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ . وَوُجِدَ فِي سَنَةٍ تِسْعِ وَثَمَانِمِاقَةٍ حَبَّةُ عِنْبِ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِخَطٌ بارع بِلَوْنِ أَسْوَدَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ . وَوُجِدَ فِي سَنَةٍ تِسْعِ وَثَمَانِمِاقَةٍ حَبَّةُ عِنْبٍ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِخَطُّ بارع بِلَوْنِ أَسْوَدَ مُحَمَّدٌ .

وَفِي كِتَابِ النُّطْقِ الْمَفْهُومِ لاَيْنِ طُغُوْ بِكُ عَن بَغْضِهِمْ أَنَّهُ رَأَى فِي جزيرةِ شَجَرةً عَظِيمَةً لَهَا رَرَقٌ كَثِيرٌ طَيِّبُ الرَّائِحةِ مَكْتُوبٌ فِيهِ بِالْحُمْرةِ كِتَابَة بَيِّئة وَاضِحَة فِي الْوَرَقَةِ فَلاَثَهُ أَسْطُو الْأَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَالنَّائِثُ إِنَّ اللَّهِ وَالنَّالِثُ إِنَّ اللَّهِ وَالنَّالِثُ إِنَّ اللَّهِ وَالنَّالِثُ إِنَّ اللَّهِ السَّلاَمُ اللَّهِ عَنْهُ إِسْمِهِ مُحَمَّدٍ صِيَانَة مِنَ اللَّهِ فَيْنَةً وَمِنْ أَعْلاَمٍ نُبُوتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلُهُ بِاسْمِهِ مُحَمَّدٍ صِيَانَة مِنَ اللَّهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلُ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًا إِلاَّ أَنَّهُ لَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ لَكُونَ هُو مُو وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اسْمُهُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَقَدْ لَكُ وَسَلَّمَ وَهُو اسْمُهُ اللَّهِي سُمِّي بِهِ عَلَى لِسَانِ عِيسَى وَمُوسَى السَمه الْحَمَدُ وَهُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اسْمُهُ اللَّهِي سُمِّي بِهِ عَلَى لِسَانِ عِيسَى وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ وَهُو مَنْ مُنْهُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَقَدْ لَهُ لِوَاءُ الْحَمْدِ فَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو السَمُهُ اللَّهِي سُمِّي بِهِ عَلَى لِسَانِ عِيسَى وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ وَهُو مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ الْمُعْلِى عَلَى السَّهُ أَخْمَدُ وَلَكُومُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُومُ وَلَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَأَجَلٌ مَنْ حُمِدَ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «مَحْمُودٌ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ شَبِيهٌ بِاسْمِهِ تَعَالَى الْحَمِيكِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمَحْمُودُ وَهٰذَا الاْسْمُ الشَّرِيفُ وَقَعْ فِي زَبُورِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْمَاحِي» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بِمَحْوِ الْكُفْرِ وَلَمْ يُمْحَ الْكُفْرُ بِأَحَدِ مِنَ الْخُلْقِ مِثْلُ مَامُحِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ بُعِثَ وَأَهْلُ الْأَرْضِ كُلُهُمْ كُفَّرُ مِا بَيْنَ عُبَّادٍ أَوْقَانٍ وَيَهُودٍ وَنَصَارَى وَصَابِئَةٍ وَدَهْرِيَّةٍ وَعُبَّادٍ كَوَاكِبَ وَعُبَّادٍ نَانٍ فَمَحَاهَا اللّهُ كُفَّارٌ مَا بَيْنَ عُبَّادٍ أَوْقَانٍ وَيَهُودٍ وَنَصَارَى وَصَابِئَةٍ وَدَهْرِيَّةٍ وَعُبَّادٍ كَوَاكِبَ وَعُبَّادٍ نَارٍ فَمَحَاهَا اللّهُ تَعَالَى بِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حَتَّى أَظْهَرَ دِينَهُ عَلَى كُلِّ دِينٍ وَبَلَغَ دِينَهُ مَا بَلَغَ اللّهُ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْتَحَ إِلهُ وَلَتَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمِ وَالْمُولِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ الْمِلْولِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ الْمِنْ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْحَاشِرُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسِّرَ أَيْضًا فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى قَدَمِهِ أَيْ يَقْدُمُهُمْ وَهُمْ خَلْفَهُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ فَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى أَثَوِهِ وَإِلَيْهِ يَلْمَجُوونَ فِي مَحْشَرِهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْعَاقِبُ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي جَاءَ عَقِبَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ لِأَنَّ الْعَاقِبِ هُوَ الْآخِرُ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْمُقَفِّي» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ كَالْعَاقِبِ أَيْ قَفَا آثَارَ مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الرُّسُلِ وَكَانَ خَاتِمَهُمْ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْأَوَّلُ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ وَقُلُ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَكَمَا أَنَّهُ أَوْلُ فِي الْبَدْءِ هُوَ أَوْلُ فِي الْعَوْدِ فَهُو أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَلِّةَ وَأَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَقِّعِ كَمَا كَانَ فِي أَوِّلِيَّاتِ الْبَدْءِ فِي عَالَمِ اللَّرِ أَوَّلَ مُن تَنْشَقُ عَلَى الْفُرِيَّةِ الْآدَمِيَّةِ فَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الْفُرِيِّةِ الْمُنْ عَلَى الْفُرِيِّةِ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوَّلُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْإِطْلاَقِ.

وَمِنْهَا اسْمُه «الْآخِرُ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْبَعْثِ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْمُخَاتِمُ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَتَمَ بِهِ النَّبِيِّنَ كَمَا أَنَّهُ أَوْلُهُمْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّنَ فِي الْحَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ وَمِنْهَا اسْمُهُ «الظَّاهِرُ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى جَمِيعِ الظَّاهِرَاتِ ظُهُورُهُ وظَهَرَ عَلَى الْأَدْيَانِ دينُهُ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْبَاطِنُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ لِللهِ عَلَى فَوَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ

مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة: ١٢٨] وَالرَّوُوكُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالرَّوْوكُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالرَّوْوكُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالرَّويمُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقِيلَ رَوُوفُ وَالرَّويمُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقِيلَ رَوُوفُ بِالْمُطِيعِينَ رَحِيمٌ بِالْمُلْنِبِينَ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْحَقُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ ضِدُ الْبَاطِلِ وَالْمُتَحَقِّقُ صِدْقَهُ وَأَمْرُهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُ ﴾ [الزخرف: ٢٩] وَقَالَ: ﴿قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [يونس: ١٠٨] قِيلَ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ الْقُرْآنُ.

وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْمُبِينُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ الْبَيِّنُ أَمْرُهُ وَرِسَالَتُهُ وَالْمُبِينُ عَنِ اللهِ مَا بُحِثَ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤] وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْجَبَّارُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَزَامِيرٍ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَوْلِهِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَزَامِيرٍ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَوْلِهِ فِي الْمَرْمُورِ الرَّابِعِ وَالأَرْبَعِينَ تَقَلَّدُ أَيُّهَا الْجَبَّارُ سَيْفَكَ فَإِنَّ نَامُوسَكَ وَشَرَائِعَكَ مَقُرُونَةٌ بِهَيْبَةِ يَمِينِكَ الْمَوْرَ الرَّابِعِ وَالأَرْبَعِينَ تَقَلَّدُ أَيُّهَا الْجَبَّارُ سَيْفَكَ فَإِنَّ نَامُوسَكَ وَشَرَائِعَكَ مَقُرُونَةٌ بِهَيْبَةِ يَمِينِكَ الْمَوْسَكَ وَشَرَائِعَكَ مَقُرُونَةٌ بِهَيْبَةِ يَمِينِكَ فَهُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَبَّارُ الَّذِي جَبَرَ الْخُلْقَ بِالسَّيْفِ عَلَى الْحَقِّ وَصَدَّهُمْ عَنِ الْكُفُرِ فَهُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَبَّارُ الَّذِي جَبَرَ الْخُلْقَ بِالسَّيْفِ عَلَى الْحَقِّ وَصَدَّهُمْ عَنِ الْكُفُرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِيتَاضٌ وقَدْ نَفَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْقُرْآنِ جَبْرِيَّةَ التَّكَبُرِ الَّتِي لاَ تَلِيقُ بِهِ فَقَالَ ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبًالِ ﴾ [ق: ٤٤].

وَمِنْهَا «الْمُزَّمُلُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ الْمُتَلَفِّفُ فِي ثِيَابِهِ قَالَ السَّدُيُّ مَعْنَاهُ يَا أَيْهَا النَّائِمُ وَكَانَ مُتَلَفِّفًا فِي ثِيَابٍ نَوْمِهِ، وَمِنْهَا «الْمُدَّثُرُ» وَهُوَ الْمُتَلَفِّفُ بِالدِّنَارِ وَهُو مَا يُلْقِيهِ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ مِنْ كِسَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ كُنْتُ بِحِرَاءً فَنُودِيتُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ مِنْ كِسَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ كُنْتُ بِحِرَاءً فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا وَتَظَرْتُ فَوْقِي فَإِذَا هُوَ عَلَى عَرْش بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ يَعْنِي الْمَلَكُ الَّذِي قَادَاهُ فَرُعِبْتُ فَرَجَعْتُ إِلَى خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثْرُونِي دَثْرُونِي فَنزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ» وَمِنْهَا اسْمُهُ «النَّقِيبُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ شَاهُدُ الْقَوْمِ وَنَاظِرُهُمْ وَضَمِينُهُمْ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «النَّقِيبُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ شَاهُدُ الْقَوْمِ وَنَاظِرُهُمْ وَضَمِينُهُمْ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْعَظِيمُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي أَوَّلِ سِفْرِ مِنَ وَنَاظِرُهُمْ وَضَمِينُهُمْ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْعَظِيمَةِ» وَمِنْهَا «طُه» قِيلَ مَعْنَاهُ يَا طَاهِرُ يَا هَادِي».

وَمِنْهَا "يَس" عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ مَعْنَاهُ يَا سَيِّدُ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الْوَرَّاقِ يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ، وَمِنْهَا "النَّبِيُّ وَالرَّسُولُ" وَاخْتُلِفَ هَلْ هُمَا بِمَعْنَى أَوْ بِمَعْنَيَيْنِ فَقَالَ بِالْأَوَّلِ قَوْمٌ وَقَالَ آخَرُونَ بِالنَّانِي فَعَلَى هٰذَا النَّبِيُّ كُلُفَ بِمَا يَخُصُّهُ وَالرَّسُولُ بِلْلِكَ وَبِتَبْلِيغِ غَيْرِهِ فَالرَّسُولُ أَخَصُ مُطْلَقًا، وَمِنْهَا "نَبِيُّ الْمَلاَحِمِ" وَهِيَ الْحُرُوبُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا بُعِثَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقِيَّالِ وَلَمْ يُجَاهِدْ نَبِيَّ وَأُمَّتُهُ قَطْ مَا جَاهَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَتُهُ، وَمِنْهَا "مُقِيمُ السُّنَةِ" السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَتُهُ، وَمِنْهَا "مُقِيمُ السُّنَةِ" وَعَلَى كَتَابِ الشَّفَاءِ قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَتْةِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ.

وَمِنْهَا «عَبْدُ اللّهِ» سَمَّاهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ فِي أَشْرَفِ مَقَامَاتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تَبَارَكُ الّذِي نَزُلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ فَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ وَلَمَّا خُيْرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا مَلِكَا أَوْ نَبِيًا عَبْدًا اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى وَلٰكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى وَلٰكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ، وَمِنْهَا «مَاذْ مَاذْ» وَنَقَلَ الْعَلاَّمَةُ الْحِجَازِيُّ فِي حَاشِيتِهِ عَلَى الشَّفَاءِ عَنِ السّهَيْلِيِّ ضَمَّ الْمِيمِ وَمِنْهَا «مَاذْ مَاذْ» وَنَقَلَ الْعَلاَّمَةُ الْحِجَازِيُّ فِي حَاشِيتِهِ عَلَى الشِّفَاءِ عَنِ السّهَيْلِيِّ ضَمَّ الْمِيمِ وَمِنْهَا الْهَمْزَةِ ضَمَّةً بَيْنَ الْوَاوِ وَالأَلْفِ مَمْدُودةً وَقَالَ نَقَلْتُهُ عَنْ رَجُل أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِشْمَامَ الْهَمْزَةِ ضَمَّةً بَيْنَ الْوَاوِ وَالأَلِفِ مَمْدُودةً وَقَالَ نَقَلْتُهُ عَنْ رَجُل أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَاء بَنِي إِشْرَافِيلَ وَقَالَ الْقَالِ الْقَارِقُلِيطُ وَوَقَعَ فِي إِنْجِيلٍ يُوحِنًا وَمَعْنَاهُ رُوحُ الْحَقِّ وَقَالَ ابْنُ الْأَيْنِ الْمَعْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ الطَّيْ وَلَا الْفُرُونِينَ بِتَصْدِيقِهِ فِي النَّهَايَةِ مَعْنَاهُ الذِي يُقَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِ وَالْبَاطِلِ وَالْذِي يُقَرِّقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ بِتَصْدِيقِهِ وَتَكُذِيهِ .

وَمِنْهَا «حَمْطَايَا» قَالَ أَبُو عَمْرِو سَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْيَهُودِ عَنْهُ فَقَالَ مَعْنَاهُ يَحْمِي الْحُرَمَ مِنَ الْحَرَامِ وَيُوطِيءُ الْحَلاَلَ، وَ «أُحِيدُ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْمِي فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدٌ وَفِي الْإِنْجِيلِ أَحْمَدُ وَفِي التَّوْرَاةِ أُحِيدُ وَلِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْمِي فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدٌ وَفِي الْإِنْجِيلِ أَحْمَدُ وَفِي التَّوْرَاةِ أُحِيدُ وَمِثْلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ السَّمِي فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدٌ وَمِثْلَهُ الْمُخْمِينَا» بِالسُّرْيَانِيَّةِ مُحَمَّدٌ وَمِثْلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَفْتَحُ العُيُونَ الْعُورَ وَالْآذَانَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَفْتَحُ العُيُونَ الْعُورَ وَالْآذَانَ الصَّمَّ وَيُحْمَدُ اللّهَ حَمْدًا جَدِيدًا، وَمِنْهَا الصَّارَة وَمُعَنَاهُ الْجَامِعُ لِلْخَيْرِ.

وِمِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيضًا: السَّرَاجُ ، النُّورُ ، الْمُنِيرُ ، الْمِضبَاحُ ، النَّجُمُ ، الْقَمْرُ ، السَّيْدُ السَّعِيدُ ، الْمَسْعُودُ ، الرَّشِيدُ الْخَبِيرُ ، الْمُذَكِّرُ ، الْمُبَلِّعُ ، الْمُيسَّرُ ، الْمُبَشِّرُ ، الْمُنْذِرُ ، النَّقِيمُ ، الطَّيْبُ ، الطَّيْبُ ، الطَّاهِرُ ، السَّاكِرُ ، الشَّكُورُ ، الشَّارِعُ ، الشَّافِعُ ، النَّاصِحُ ، الطَّاهِرُ ، الضَّخَادُ ، الْمُناكِدُ ، الشَّكُورُ ، الشَّارِعُ ، الشَّافِعُ ، النَّاصِحُ ، الطَّاهِرُ ، الضَّخَادُ ، الْمُناكِدُ ، الْمُخَلِّمُ ، الْمُخَلِّمُ ، الْمُؤيدُ ، الْمُخَلِدُ ، الْمُخَلِّمُ ، الْمُؤيدُ ، الْمُخَلِّمُ ، الْمُؤيدُ ، الْمُخْدَارُ ، الْمُضَطَفَى ، الْمُخَلِّمُ ، الْهُدَى ، الْمُخْدِمُ ، الْمُؤيدُ ، الْمُخْدُونُ ، الْمُخَلِّمُ ، الْمُخَلِّمُ ، الْمُؤيدُ ، الْمُخْدُونُ ، الْمُخْدُونُ ، الْمُخْدُونُ ، الْمُخْدُونُ ، الْمُخْدِمُ ، الْمُخِيدُ ، الْمُخْدِمُ ، الْمُخْدِمُ ، الْمُخْدِمُ ، الْمُخْدِمُ ، الْمُخْدُمُ ، الْمُخْدِمُ ، الْمُخْدِمُ ، الْمُخْدُمُ ، الْمُخْدِمُ ، الْمُخْدُمُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدُونُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدِدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُدُدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُحْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُحْدُدُ ، الْمُحْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْدُدُ ، الْمُخْ

الْمَوْرُودِ، صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، صَاحِبُ اللّوَاءِ، صَاحِبُ الْمُعْجِزَاتِ، مِفْتَاحُ الْجَنْةِ، رَسُولُ الرَّحْمَةِ، نَبِيُ النَّوْبَةِ، إِمَامُ الْحَيْرِ، إِمَا الْمُتَّقِينَ، إِمَامُ النَّبِيِّينَ، أَكْرَمُ النَّاسِ، خَطِيبُ الْاَنْبِيَاءِ، خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، خِيرَةُ اللّهِ، دَارُ الْحِكْمَةِ، دَلِيلُ الْخَيْرَاتِ، رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ، رُوحُ الْقُدُسِ، عَلَمُ الْيَقِينِ، الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، مَدِينَةُ الْعِلْمِ، هَدِينَةُ اللهِ، عَبْدُ الْكَرِيمِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَعَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ قَالَ اسْمُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْجَنِّةِ عَبْدُ الْجَبَارِ أَنَّهُ قَالَ اسْمُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْجَنِّةِ عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعِنْدَ الْهُولِينِ عَبْدُ الْمُعَلِينِ عَبْدُ الْمُعْرِينِ عَبْدُ الْمُعْيَادِ، وَعِنْدَ الْمُعْرِينِ عَبْدُ الْمُعْيَى وَعِنْدَ السَّمَ اللّهُ عَلْدُ وَعِنْدَ الْمُعْرِينِ عَبْدُ الْمُعْيَى وَعِنْدَ السَّمِ الْعَرْقِ عَبْدُ الْمُعْيَى وَعِنْدَ السَّمِ الْمُعْرِينِ عَبْدُ الْمُعْيَى وَعِنْدَ الْمُعْيَى وَعِنْدَ السَّمِ وَعِنْدَ الْمُعْرِينِ عَبْدُ الْمُعْيَى وَعِنْدَ السَّمِ وَعِنْدَ الْمُعْيَى وَعِنْدَ السَّمِعِينِ عَبْدُ الْمُعْيَى وَعِنْدَ السَّمِ وَعِنْدَ الْمُعْلِي عَبْدُ الْمُعْيَى وَعِنْدَ السَّمِ وَعِنْدَ السَّمِ وَعِنْدَ السَّمِ وَعِنْدَ السَّعِيلِ طَابُ طَابُ، وَفِي السَّمُ عَبْدُ الْعُيْرِينِ مَاكُولِي وَالْوَقَى، وَعِنْدَ اللّهِ طَهُ وَيْسَ، وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَعُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ يَقْسَمُ الْمَعْ وَيْسَ، وَعِنْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَعُنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَعُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ يَقْسَمُ الْجَنْقَ بَيْنَ الْمُلْكِعُ وَيْنِينَ مُحَمِّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَعُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَعِنْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَعُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَعِنْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَعُنْ الْمُعْونِينَ وَسُلْمَ الْعَالِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ عَل

#### الفصل الثاني

# فِي ذِكْرِ أَوْلاَدِهِ الْكِرَامِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ

أَمَّا بَنَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِنَّ وَسَلَّمَ فَأَرْبَعٌ زَيْنَبُ وَرُقِيَّةً وَأُمُ كُلْثُوم وَفَاطِمَةً. وَأَمَّا أَبْنَاوُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الطَّيْبَ أَبْنَاوُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الطَّيْبَ وَعَلَيْهِمُ الطَّيْبَ وَالمُّلَاةُ الْقَاسِمُ وَظِيلَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ أَوَّلُ وَلَدٍ وُلِدَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ قَبْلُ النَّبُوّةِ وَيِهِ كَانَ يُكَنِّى وَعَاشَ حَتَّى مَشَى وَقِيلَ عَاشَ سَتَنَيْنِ.

وَأَمَّا زَيْنَبُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَهِيَ أَكْبَرُ بَنَاتِهِ وُلِدَتْ فِي سَنَةِ ثَلاَثِينَ مِنْ مَوْلِدِ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْرَكَتِ الْإِسْلاَمَ وَهَاجَرَتْ وَمَاتَتْ سَنَةَ ثَمَانِ مِنَ الْهِجْرَةِ عَنْدَ زَوْجِهَا وَابْنِ خَالَتِهَا أَبِي الْعَاصِ لَقِيطِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَتْ هَاجَرَتْ قَبْلَهُ وَتَرْكَتْهُ عَلَى شِرْكِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَرَدَّهَا النّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالنّكَاحِ الْأَوْلِ وَقِيلَ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ وَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيًّا مَاتَ صَغَيرًا وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَلَدَتُ لَهُ أَيْضًا أَمَامَةَ الّيِي وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَاتِقِهِ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ حَمْلَهَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَاتِقِهِ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ وَأَلْمَةً اللّهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ وَشَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ وَلَكُ مَنْ اللّهُ جُودِ أَعَادَهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِ فَالِمَةً، وَأَمًّا رُقَيْةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَنْ السّهُ وِهِ أَعَادَهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةً ، وَأَمًّا رُقَيْةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةً ، وَأَمًّا رُقَيْهُ وَضِي كَاتُهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةً ، وَأَمًّا رُقَيْهُ وَضِي اللّهُ عَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَى عَاتِهِ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَكُمْ الللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَتُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَا لَعَلَاهُ وَلَا لَعُلُولُ وَلَهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اللّهُ عَنْهَا فَوُلِدَتْ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ مِنْ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَوَّجَهَا عُنْمَانُ بْنُ عَفْانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَهَاجَرَ بِهَا الْهِجْرَتَيْنِ وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ رَائِعٍ وَتُوفِّيَتْ وَالنّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرِ وَلَمّا تُوفِينَتُ رُقَيّةٌ خَطَبَ عُثْمَانُ ابْنَةَ عُمَرَ حَفْصَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا عُمَرُ أَدُلُكَ عَلَى خَيْرٍ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ وَأَدُلُ عُثْمَانَ عَلَى خَيْرٍ لَكَ مَنْ عُثْمَانَ وَأَدُلُ عُثْمَانَ عَلَى خَيْرٍ لَهُ مِنْكَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمّ كُلُنُومٍ عَثْمَانًا تُرَوِّجُنِي ابْنَتَكَ وَأُزَقِّجُ عُثْمَانَ ابْنَتِي فَزَوَّجَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمّ كُلْمُومٍ وَرُويَ أَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِمُعْمَانَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنْ عِنْدِي مِائَةً بِنْتِ يَمُثَنَ وَرُويَ أَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى عَنْمَانَ وَالْذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنْ عِنْدِي مِائَةً بِنْتِ يَمُثَنَ وَرُويَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمّ كُلُومٍ مَلْكُ أَوْمِ مَنْ فَالَ لِمُعْمَانَ وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنْ عِنْدِي مِائَةً بِنْتِ يَمُثَنَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةً زَوَّجْتُكَ أُخْرَى هُذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنْ اللّهَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَزُوجُكَهَا وَكَانَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةً وَلَا اللّهَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَنْوهِ مَعْمَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَاتَتْ سَنَةً يَسْعِ وَجَلَسَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْهَا فَوْلِدَ اللّهِ عَلَى عَنْمانَ وَلَو اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَاتَتْ سَنَةً يَعْلَى عَنْهَا فَوْلِدَتْ سَنَةً إِخْدَى فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَاتًا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا أَنْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ ابْنُ الْحَوْذِي وَلِكَ مُوالِم اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَى عَنْها فَوْلِدَتْ قَبْلِ النّبُوقَ بِخَمْسِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ

إِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ فَطَمَهَا وَذُرِيَّتُهَا عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسُمِّيَتْ بَتُولاً لِإِنْقِطَاعِهَا عَن نِسَاءِ زَمَانِهَا فَضْلاً وَدِينَا وَحَسَبًا وَقِيلَ لاِنْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللّهِ وَتَزَوَّجَتْ لاِنْقِطَاعِهَا عَن الدُّنْيَا إِلَى اللّهِ وَتَزَوَّجَتْ لِإِنْقِطَاعِهَا عَن الدُّنْيَا إِلَى اللّهِ وَتَزَوَّجَتْ بِعَلِيٌ بِعَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللّهُ وَجُهَهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِأَمْرِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَوَحْيِهِ وَلَهَا خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً وَخَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَنِصْفُ وَلِعَلِيٍّ إِحْدَى وَعِشْرُونَ سَنَةً وَخَمْسَةُ أَشْهُرٍ قَالَ أَبُو عَمْسِ عَشْرَةً وَلَمْ كُلُومٍ أَفْضَلُ بَنَاتِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِي عَمْرٍ وَفَاطِمَةُ وَأُمُّ كُلُمُومٍ أَفْضَلُ بَنَاتٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِي اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا فِي فِيهَا وَيُمِصُّهَا لِسَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ عَنْهَا يَكُونُ آخِرُ عَهْدِهِ بِهَا وَإِذَا قَدِمَ أَوْلُ مَا يَذْخُلُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ لَهَا أَوْ مَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ أَفْضَلَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتُوفِّنِينَ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَيْلَةَ الثَّلاَثَاءِ لِثَلاَثِ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتُوفِّنِينَ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَيْلَةَ الثَّلاَثَاءِ لِثَلاَثِ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةً وَوَلَدَتْ لِعَلِيِّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَمُحْسِنًا فَمَاتَ مُحْسِنٌ صَغِيرًا وَأُمْ كُلْثُومٍ وَزَيْنَبَ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبٌ إِلاَّ مِنِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ فَائْتَشَرَ كُلْثُومٍ وَزَيْنَبَ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبٌ إِلاَّ مِنِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ فَائْتَشَرَ نَسُلُهُ الشَّرِيفُ مِنْهَا مِنْ جِهَةِ السِّبْطُيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَينِ فَقَطْ.

وَأَمًا عَبْدُ اللّهِ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ مَاتَ صَغِيرًا بِمَكَّةَ وَاخْتُلِفَ هَلْ وُلِدَ قَبْلَ النّٰبُوَّةِ أَوْ بَهْ َهَا وَهَلْ هُوَ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرْ رالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا لَقَبَانِ لَهُ، وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فَين مَارِيَة الْقِبْطِيَّةِ وَوُلِدَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَتْ سَلْمَى زَوْجُ أَبِي رَافِعِ مَوْلاَةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابِلَتَهُ فَبَشَّرَ أَبُو رَافِعِ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَ لَهُ عَبْدًا وَعَقَّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ يِكَبْشَيْنِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ أَبُو هِنْدِ وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ وَتَصَدَّقَ بِرِنَةِ شَعْرِهِ وَرِقًا أَيُّ فِضَةً عَلَى الْمَسَاكِينِ وَدَفَئُوا شَعْرَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ وَتَصَدَّقُ بِرِنَةٍ شَعْرِهِ وَرِقًا أَيُّ فِضَّةً عَلَى الْمُسَاكِينِ وَدَفَئُوا شَعْرَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُلِدَ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وُلِدَ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُهُ مِنْ يُرْضِعُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْهُمْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ لِأَمُّ بُرُدَة بِسُ الْمُنْكِرِ زَوْجَةِ الْبَرَاءِ بْنِ أَحْسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ لِأَمُّ بُرُدَة بِسُتِ الْمُنْكِرِ زَوْجَةِ الْبَرَاءِ بْنِ أَنْ يُشْرِعُوا مَارِيَةً لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ لِأَمُّ بُرُدَة بِسُ الْمُنْكِرِ زَوْجَةِ الْبَرَاءِ بْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْ بُرُدَة قِطْعَة بَحْلِ.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لِبُرَاهِيمُ مُسْتَرُضَعًا فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ يَنْظَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنَا فَيُقَبّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ رَوَاهُ أَبُو حَاتِم زَادَ الْبُخَارِيُ وَيَشَمّهُ وَتُوفِّي وَلَهُ سَبْعُونَ يَوْمًا وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَصَلّى عَلَيْهِ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْبَقِيعِ وَقَالَ نَدْفِئُهُ عِنْدَ فَرَطِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَجَلَسَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهِ وَرَشّ وَعُلّمَ بِعَلاَمَةٍ وَهُو أَوّلُ قَبْرِ رُشْ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ أَخَذَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ فَأَتَى بِهِ النَّخْلَ فَإِذَا ابْنَهُ إِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ثُمَّ ذَرْفَتْ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ تَبْكِي الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ وَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَوْتِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَلَيْهِ يَسْخِطُ الرَّبَّ وَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللَّهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحْدِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللَّهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحْرِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لَهُ وَعَلْ أَنْ الشَّيْخَانِ مُنَ الْبَيْ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لَهُ مُن الْهَبْطِ وَمَا السَّرُقَ مُ مَنْ الْهِبُطِ وَمَا السَّرُقَ .

#### الفصل الثالث

فِي ذِكْرِ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ وَسَرَارِيهِ الْمُطَهَّرَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿النَّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمْهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] وَذَٰلِكَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ وَوُجُوبِ احْتِرَامِهِنَّ لاَ فِي نَظَرِ وَخُلُوةِ وَفَضَلْنَ عَلَى النِّسَاءِ وَثَوَابُهُنَ وَعِقَابُهُنَّ مُضَاعَفَانِ وَلاَ يَحِلُّ سُوَّالُهُنَّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَفْضَلُهُنَّ عَلَيْهِ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَفِي أَفْضَلِهِمَا خِلاَفٌ. وَاخْتُلِفَ فِي عِدَّةِ زَوْجَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً سِتَّةٌ مِنْ قُرَيْشَ خَدِيجَةٌ بِنْتُ حُويْلِهِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْتُ عُمْرَ، وَأُمْ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيانَ، وَأُمْ سَلَمَة بِنْتُ أَبِي مُولَةً وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَأُمْ سَلَمَةً بِنْتُ أَبِي مُورَةً بِنْتُ رَمْعَةً، وَأَرْبَعٌ عَرَبِيًّاتٌ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسِدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَمَيْمُونَةُ وَمَيْمُونَةُ وَسَوْدَةً بِنْتُ رَمْعَةً، وَزَيْنَبُ بِنْتُ حُرَيْمَة الْهِلاَئِيَّةُ أُمُّ الْمَسَاكِينِ، وَجُويْرِيَةٌ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلاَئِيَّةُ، وَوَاحِدَةً غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ، مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهِيَ صَفِيَّةٌ بِنْتُ حُييٍّ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، وَمُوتَلِقَ مَنْ بَنِي النَّصَطَلِقِيَّةُ، وَوَاحِدَةً غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ، مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهِيَ صَفِيَّةٌ بِنْتُ حُييٍّ مِنْ بَنِي النَّصِيرِ وَمَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بِشِع.

فَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَدْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِيَ ثَيِّبٌ وَلَهَا مِنَ الْعُمْرِ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَكَانَ سِنُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَأَصْدَقَهَا عِشْرِينَ بَكْرَةً وَقِيلَ اثْنَتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً ذَهَبًا وَهِيَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ مِنَ النّسَاءِ وَقَالَ جِبْرِيلُ للِنّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبّهَا وَمِنِي وَبَشَرْهَا لِنَسْءَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ والْقَصَبُ اللّؤلُو الْمُجَوَّفُ وَالصَّخَبُ لِيبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ والْقَصَبُ اللّؤلُو الْمُجَوَّفُ وَالصَّخَبُ الْمُنَازَعَةُ بِرَفِعِ الصَّوْتِ وَالنَّصْبُ التَّعْبُ.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ يَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ رَدُّ عَلَيْهِ وَتَكُذِيبِ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَيُحْزِنُهُ ذَٰلِكَ إِلاَّ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بَخَدِيجَةً إِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا تُفَيِّتُهُ وَتُحَفَّفُ عَنْهُ وَتُصَدِّقُهُ وَتُصَدِّقُهُ وَتُحَفِّفُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ حَتَّى مَاتَتْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَأَفْضَلُهُنَّ خَدِيجَةً وَعَائِشَةُ وَفِي أَفْضَلِهِمَا خِلاَفٌ صَحَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ تَفْضِيلَ خَدِيجَةً لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَائِشَةً وَفِي أَفْضَلِهِمَا خِلاَفٌ صَحَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ تَفْضِيلَ خَدِيجَةً لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةً حِينَ قَالَتُ قَدْ رَزَقَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا لاَ وَاللّهِ مَا رَزَقَنِي خَيْرًا مِنْهَا آمَنَتْ بِي وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَة حِينَ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَلَّبَنِي النَّاسُ وَأَعْطَتْنِي مَا لَهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ وَسُيْلَ حِينَ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَلَّبَنِي النَّاسُ وَأَعْطَتْنِي مَا لَهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ وَسُيْلَ حِينَ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَلَّبَى النَّاسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ إِنْ الْمَعْةُ وَلِكُ بِيضَعَةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنِّقِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسُلَمَ أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسُلَم أَنْ تَلُكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسُلَم أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنْ الْفَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَلَا لَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيْدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمْ الْمَالِقُ عَلْمَ الْمَالِي الْمَالِقُه عَلَيْهِ وَسُلَم اللّه عَلَيْهِ وَسُلَم اللّه عَلَيْه وَسَلَم اللّه عَلَيْه

وَسُثِلَ السَّبْكِيُّ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَدِينُ اللّهَ بِهِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ ثُمَّ أُمُهَا خَدِيجَةَ ثُمَّ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُنَّ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ النَّقَاشِ إِنَّ سَبْقَ خَدِيجَةَ وَتَأْثِيرَهَا فِي الدِّينِ لِلّهِ بِمَالِهَا سَبْقَ خَدِيجَةَ وَتَأْثِيرَهَا فِي الدِّينِ لِلّهِ بِمَالِهَا وَنَفْسِهَا لَمْ يَشْرَكُهَا فِيهِ أَحَدٌ لاَ عَائِشَةُ وَلاَ أَحَدٌ غَيْرُهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَأْثِيرُ عَائِشَةً فِي حَمْلِ الدِّينِ وَتَبْلِيغِهِ إِلَى الْأُمُّةِ مَا لَمْ تَشْرَكُهَا فِيهِ خَدِيجَةً وَلاَ غَيْرُهَا مِمَّا تَمَيَّزَتْ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا.

وَمَاتَتْ خَدِيجَةُ بِمَكَّةً قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِقَلاَثِ سِنِينَ وَدُونَتْ فِي الْحَجُونِ وَهِيَ الْبَةُ خَمْسِ وَسِتِّينَ سَنَةً وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَثِلِ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَكَانَتْ مُدَّةُ مُقَامِهَا مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً. وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَأَسْلَمْت وَسَلَّمَ فَعَهَا وَبَايَعَتْ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهَا السَّكْرَانِ بْنِ عَمْرِو أَسْلَمَ مَعَهَا قَدِيمًا وَهَاجَرًا جَمِيعًا لِلهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةُ الثَّانِيَّةَ فَلَمَّا قَدِمًا مَكَّةً مَاتَ زَوْجُهَا وَتَزَوَّجَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَاتُهُ أَنْ لاَ يَفْعَلُ وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا فَيْلِ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلاَقَهَا فَسَأَلَتُهُ أَنْ لاَ يَفْعَلُ وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا فَيْلِ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ عَلَيْهِ وَلَمَا مَكُةً مَاتَ رَوْجُهَا فَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلاَقَهَا فَسَأَلَتُهُ أَنْ لاَ يَفْعَلُ وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلاَقَهَا فَسَأَلَتُهُ أَنْ لاَ يَفْعَلُ وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَاقَةً فَالْمَسَكَهَا وَتُوفِيْتُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلاَقَهَا فَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَفْعَلُ وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَلْفَةً وَلَيْهِ وَخَمْسِينَ .

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَخَطَبَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَصْدَقَهَا فِيمَا قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَم وَتَزَوَّجَهَا بِمَكَّةً فِي شَوَّالِ سَنَةَ عَشْرِ مِنَ النَّبُوَّةِ وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ وَلَهَا سِتُ سِنِينَ وَأَعْرَسَ بِهَا بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ النَّبُوّةِ وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ وَلَهَا سِتُ سِنِينَ وَأَعْرَسَ بِهَا بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلَهَا يَسْعُ سِنِينَ. قَالَ أَبُو عَمْرِو كَانَ نِكَاحُهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَهَا فِي شَوَّالِ وَكَانَتُ تُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ النِّسَاءُ مِنْ أَهْلِهَا وَأَحِبَّتِهَا فِي شَوَّالٍ . وَكَانَتُ وَالنَّنَ بِهَا فِي شَوَّالٍ وَكَانَتُ تُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ النُسَاءُ مِنْ أَهْلِهَا وَأَحِبَّتِهَا فِي شَوَّالٍ . وَكَانَتُ أَحْبُ نِسَاءِ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِ وَكَانَتُ إِذَا هَوِيَتْ شَيْئًا تَابَعَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ لَهَا وَالسَّرَقَةِ مِنْ حَرِيرٍ يَقُولُ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ مَنْ وَجْهِكِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ مِنْ عِنْدِ اللّهِ يُمْضِهِ. والسَّرَقَةُ بِوزُنِ قَصَبَةٍ شُقَةُ حَرِيرِ بَيْضَاءُ.

وَكَانَتُ مُدَّةُ مُقَامِهَا مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَسْعَ سِنِينَ وَمَاتَ عَنْهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا وَكَانَتْ فَقِيهَةً عَالِمَةً فَصِيحَةً كَثِيرة وَسَلَّمَ وَلَهَا وَكَانَتْ فَقِيهَةً عَالِمَةً فَصِيحَةً كَثِيرة الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِفَةً بِأَيَّامِ الْعَرَبِ وَأَشْعَارِهَا رَوَى عَنْهَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِفَةً بِأَيَّامِ الْعَرَبِ وَأَشْعَارِهَا رَوَى عَنْهَا جَمَاعَةٌ كَثِيرةٌ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَاتَتْ بِالْمَدِيئَةِ لَيْلَةَ الظَّلاَثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةً خَلَتْ مِن رَمَضَانَ سَنَةً وَكَانَتْ تُكَلِّى أُمَّ عَبْدِ اللّهِ بِابْنِ أُخْتِهَا رَمَضَانَ سَنَةً فَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتٌ وَسِتِينَ سَنَةً وَكَانَتْ تُكَلِّى أُمَّ عَبْدِ اللّهِ بِابْنِ أُخْتِهَا

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَا وَلَدَتْ قَطّْ. وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةً بِنْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ وَكَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ هَاجَرَتْ مَعَهُ وَمَاتَ عَنْهَا بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهْمِيِّ هَاجَرَتْ مَعَهُ وَمَاتَ عَنْهَا بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهْمِيِّ هَاجَرَتْ مَعَهُ وَمَاتَ عَنْهَا بَعْدَ غَزْوةِ بَدْرِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا نَرْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ رَاجِعْ حَفْصَةً فِي سَنَةٍ ثَلاَثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ رَاجِعْ حَفْصَةً فَلِي سَنَةٍ ثَلاَثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ رَاجِعْ حَفْصَةً فَإِنَّهَا وَهُو مَاتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَطَلِّقَةً وَاحِدًةً وَاحْدَةً ثُمَّ وَاجَعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَاتَتَ فِي شَعْبَانَ سَنَةً خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فِي خِلاَفَةٍ مُعَاوِيَةً وَهِيَ ابْنَةُ سِتّينَ سَنَةً .

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةً بِنْتُ آبِي أُمَيَّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَاسْمُهَا هِنْدٌ فَكَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ وَكَانَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَهِيَ أَوَّلُ ظَعِينَةٍ دَخَلَتِ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً وَمَاتَ أَبُو سَلَمَةً سَنَةً مَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَهِيَ أَوَّلُ ظَعِينَةٍ دَخَلَتِ الْمَدِينَة مُهَاجِرَةً وَمَاتَ أَبُو سَلَمَةً سَنَةً اللّهُ أَرْضِ الْمَجْرَةِ فَخَطَبَهَا أَبُو بَكُو فَأَبَتْ وَخَطَبَهَا عُمْرُ فَأَبَتْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ لِإَيْنِهَا زَوِّجْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ لاَيْنِهَا زَوِّجْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ لاَيْنِهَا زَوِّجْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ لاَيْنِهَا زَوِّجْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَتْ لاَيْنِهَا وَوُجْ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَاتَتْ عَنْ أَرْبَعٍ وَقَمَانِينَ سَنَةً سَنَةً سَنَةً سَنَع وَخُمُسِينَ وَدُونَتُ بِالْبَقِيعِ.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَاسْمُهَا رَمْلَةُ فَكَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ جَحْشٍ وَهَاجَرَ بِهَا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةَ النَّانِيَةَ ثُمَّ تَنَصَّرَ وَارْتَدُّ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَمَاتَ هُنَاكَ وَثَبَتَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرَو بْنَ أَمَيُةَ الضَّمْوِيَّ إِلَى النَّجَاشِيِّ لِيَخْطُبَهَا عَلَيْهِ فَزَوَّجَهَا إِيّاهُ وأَصْدَقَهَا عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَبَعَثَهَا إِلَيْهِ وَقَدْ أَمَرَ النَّجَاشِيُّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَضَرُوا فَخَطَبَ النَّجَاشِيُ وَقَدْ أَمَرَ النَّجَاشِيُ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَضَرُوا فَخَطَبَ النَّجَاشِيُ وَقَدْ أَمَرَ النَّجَاشِيُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَدَوَّجُهُ أَمْ وَرَسُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَذَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَذَوْجُوا أَنْ يَقُومُوا فَقَالَ الْجِلِسُوا فَإِنَّ سُنَّةَ الْأَنْبِياءِ إِذَا تَرَوَّجُوا أَنْ يَقُومُوا فَقَالَ الْجَلِسُوا فَإِنَّ سُنّةَ الْأَنْبِياءِ إِذَا تَرَوَّجُوا أَنْ يَقُومُوا فَقَالَ الْجِلِسُوا فَإِنَّ سُنَّةَ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا تَرَوَّجُوا أَنْ يَقُومُوا وَمَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَنْبَعِ وَأَرْبَعِينِ.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مُدَّةً ثُمَّ طَلْقَهَا فَلَمَّا انْفَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ اذْهَبْ فَاذْكُرْنِي لَهَا قَالَ فَلَهَبْتُ إِلَيْهَا فَجَعَلْتُ ظَهْرِي إِلَى الْبَابِ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْكُرُكِ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُحْدِثَ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِ لَهَا فَأَنْزَلَ اللّهِ شَلْمَ وَتَعَالَى ﴿ فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُورًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَكَانَتْ تَفْتَخِرُ عَلَى أَزْوَاجِ النّبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ آبَاؤُكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمُواتٍ وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّة خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي شَأَيْهَا وَلَمْ تَكُنِ وَرَوْجَنِي اللّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمُواتٍ وَكَانَ تَوْرِيجُهَا لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَة خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي شَأَيْهَا وَلَمْ تَكُنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَة خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي شَأَيْهَا وَلَمْ مَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَةً وَأَشَدُ اللّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَهِي أَوْلُ مَن مَاتَ الْنَالَالُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَاتَتُ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً عِشْرِينَ وَلَهَا ثَلاَثُ وَخَمْسُونَ سَنَة وَصَلَّى عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخُطُّالِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ .

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهلاَلِيَّةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَدْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللّهِ ابنِ جَحْشِ قُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدِ فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَنَةَ ثَلاَثِ وَلَمْ تَلْبَثْ عِنْدَهُ إِلاَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَتُوفِيَتْ فِي حَيَاتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ وهِيَ تَلْبَثْ عِنْدَهُ إِلاَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَتُوفِينِينَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ وهِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَدْ أَخْتُ مَيْمُونَةً لِأُمْهِا، وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلاَلِيَّةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَدْ كَانَتْ قَبْلُ عِنْدَ أَبِي رَهْم بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَا كَانَ مُعْتَمِرًا سَنَةَ سَبْعِ بَعْدَ غَزُوةٍ خَيْبَرَ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى العبّاسِ فَأَنْكَحَهَا النبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُحْرِمٌ فَلَمًا رَجَعَ بَنَى بِهَا بِسَرِفَ حَلالًا وَسَرِفُ اسْمُ مَكَانٍ عَلَى عَشَرَةٍ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَانٍ عَلَى عَشَرَةٍ أَمْيَالٍ مِنْ مَكُانًا وَسَرِفُ اسْمُ مَكَانٍ عَلَى عَشَرَةٍ أَمْيَالٍ مِنْ مَكُانًا وَسَرِفُ اسْمُ مَكَانٍ عَلَى عَشَرَةٍ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَانًا مَنْ مَعْدَوْ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَانٍ عَلَى عَشَرَةٍ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَانًا مَا مُكَانٍ عَلَى عَشَرَةٍ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَانًا مَا مُعَلِيْهُ فَاللّهُ مَا لَا مُعَلّمُ وَالْمُ لَاسُمُ مَكَانٍ عَلَى عَشَرَةٍ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَانًا مَالْمُ مَا لَا مُعَلّى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لِمَا لِمُعْلَى الْمُ الْمُعُونُ عَلَى عَشَرةٍ أَمْيَالًى مَنْ مُولِي الْمُعْلِمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْ مَلْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَشَرةٍ أَمْيَالًى مِنْ مُ الْمُ الْمُ الْعُرْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَا وَلَوْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَيُقَالُ أَنْهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّنِبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَٰلِكَ أَنَّ خِطْبَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ انْتَهَتْ إِلَيْهَا وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا فَقَالَتِ الْبَعِيرُ وَمَنْ عَلَيْهِ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً إِحْدَى وَتُوفُئِيتْ بِسَرِفَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي بَنِي بِهَا فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً إِحْدَى وَخُمْسِينَ وَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَدَخَلَ قَبْرَهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَكَانَتُ تَحْتَ مُسَافِعِ بْنِ صَفْوَانَ الْمُصْلَلِقِيِّ وَكَانَتْ قَدْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْس الْأَنْصَادِيِّ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ وَهِيَ غَزُوةً بِي الْمُصْطَلِقِ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَقِيلَ سِتٌ فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ عَزْوَةً بِنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَقِيلَ سِتٌ فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَا جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لاَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَا جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ وَوَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِت بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ نَفْسِي فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ

فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ قَالَ أُوَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ فَتَسَامَعَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةً فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيَهِمْ مِنَ السَّبْيِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَايْشَةُ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةٍ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا أَصْهَارُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَايْشَةُ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةٍ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبَيِهَا مِاقَةً أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَيْنِي الْمُصْطَلِقِ وَكَانَتِ ابْنَةً عِشْرِينَ سَنَةً وَتُوفِيتَ وَكَانَتِ ابْنَةً عِشْرِينَ سَنَةً وَتُوفِيتَ وَعُمْرُهَا خَمْسٌ وَسِتُونَ سَنَةً سَنَةً خَمْس وَخَمْسِينَ.

وَأَمّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيّةٌ بِنْتُ حُيّيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَهِيَ مِنْ سِبْطِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَتْ تَحْتَ كِنَانَةَ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ قُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ أَنْسٌ لَمَّا افْتَتَحَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْبَرَ وَجَمَعَ السَّبْيَ جَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةٌ فَقَالَ اذْهَبْ فَحُلْ جَارِيةٌ فَأَخَذَ صَفِيّة بِنْتَ حُيّي فَجَاءً رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطَيْنِ جَوْدَةُ بِهَا فَجَاءً بِهَا أَعْطَيْنَ دِحْيَةً صَفِيّةٌ بِنْتَ حَيي سَيِّدَة قُرَيْظَةً وَالنّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاء بِهَا فَلَمّا نَظْرَ إِلَيْهَا النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ خُذْ جَارِيّةٌ مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا فَتَعَى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهُزَتُهَا لَهُ أُمْ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللّيْلِ فَأَصْبَحَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَحِيءُ بِهُ وَبَسَطَ نَطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيءُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيءُ بِالنَّيْمِ وَسَلّمَ وَمَاتَتُ فِي رَمَضَانَ سَنَة خَمْسِينَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيّةً وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ فَلَوْلاً اللّهِ مُلْ السّيرِ وَالْعِلْمِ بِالأَثْرِ.

وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ يِسْوَةً غَبْرَ مَنْ ذُكِرَ وَجُمْلَتُهُنَّ اثْنَتَا عَشْرَةً امْرَأَةً الْأُولَى أُمُ شُرَيْكِ الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمْ تَتَزَوَّجْ الْأُولَى أُمُ شُرَيْكِ الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمْ تَتَزَوَّجْ مَاتَتْ وَقَالَ عُرُونَةً بِنُ الزُبَيْرِ كَانَتْ خَوْلَةً بِنْتُ حَكِيمِ مِنَ اللاَّيْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ إِلَى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُلَكُتْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ. الظَّالِقَةُ عَمْرَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْكِلاَبِيَّةُ طَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَمَتَّعَهَا فَلَكَ عُبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ. الظَّالقَةُ عَمْرَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْكِلاَبِيَّةُ طَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَمَتَّعَهَا فَلَاتُ أَعُودُ بِاللّهِ مِنْكَ لَكُنْ اللّهِ مِنْكَ لَكُوبَ بِمَعَاذٍ ثُمَّ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا وَكَانَتْ تُسَمِّى نَفْسَها الشَّقِيَّة.

الْخَامِسَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ كَعْبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ تَزْوِيجَهَا. السَّادِسَةُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَاكِ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقِيلَ إِنَّ أَبَاهَا قَالَ إِنَّهَا لَمْ تُصْدَعُ قَطَّ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لاَ حَاجَةً لِي بِهَا. السَّابِعَةُ عَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ بْنِ عَمْرِو تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا. النَّامِنَةُ قُتَيْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ الْحَنْدِيِّ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَخُوهَا فِي سَنَةِ عَشْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ فَحَمَلَهَا فَقْبِضَ صَلَّى اللّهُ الْجَنْدِيِّ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَخُوهَا فِي سَنَةِ عَشْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ فَحَمَلَهَا فَقْبِضَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ قَدُومِهَا عَلَيْهِ. التَّاسِعَةُ سَنَا بِنْتُ أَسْمَاء بْنِ الصَّلْتِ السَّلْمِيَّةُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ طَلْقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

الْعَاشِرَةُ شَرَافُ بِنْتُ خَلِيفَةَ أُخْتُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَتْ قَبْلَ دُخُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهَا. الْحَادِيَةُ عَشَرَ لَيْلَى بِنْتُ الْخَطِيمِ أُخْتُ قَيْسٍ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ غَيُورًا فَاسْتَقَالَتْهُ فَأَقَالَهَا فَأَكَلَهَا الذَّقْبُ. الثَّانِيَةُ عَشَرَ امْرَأَةٌ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا فَنَزَعَتْ ثِيَابَهَا فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ الْحَقِي غِفَارَ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا فَنَزَعَتْ ثِيَابَهَا فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ الْحَقِي غِفَارَ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا فَنَزَعَتْ ثِيَابَهَا فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ وَلَمْ يَأْخُذُ مِمَّا آتَاهَا شَيْتًا فَهُولاءِ جُمْلَةُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَزْوَاجِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَارَقَهُنُ فِي حَيَاتِهِ بَعْضُهُنَّ قَبْلُ الدُّحُولِ وَبَعْضُهُنَّ بَعْدَهُ.

وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عِدَّةً يِسْوَةِ الْأُولَى مِنْهُنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مُرَّةً بَنِ عَوْفِ خَطَبَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ إِنْ بِهَا بَرَصًا وَهُوَ كَاذِبٌ فَرَجَعَ فَوَجَدَ عَوْفِ خَطَبَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مُصْبِيَةً الْبَرَصَ بِهَا. الثَّانِيَةُ امْرَأَةٌ قُرَشِيَّةٌ يُقَالُ لَهَا سَوْدَةُ خَطَبَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مُصْبِيَةً فَقَالَتْ أَخَافُ أَنْ يَضِغُوا أَيْ يَضِجُوا وَيَبْكُوا عِنْدَ رَأْسِكَ فَدَعَا لَهَا وَتَرَكَهَا. الثَّالِثَةُ صَفِيَّةُ بِنْتُ بَشَامَةً وَكَانَ أَصَابَهَا فِي سَبْي فَخَيْرَهَا بَيْنَ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا. الرَّابِعَةُ بَشَامَةً وَكَانَ أَصَابَهَا فِي سَبْي فَخَيْرَهَا بَيْنَ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا. الرَّابِعَةُ وَلَمْ يُذَكِّرِ اسْمُهَا خَطَبَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَلَقِيَتْ أَبَاهَا فَأَذِن لَهَا فَعَادَتْ إِلَى النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْتَحَفَّنَا لِحَافًا غَيْرَكِ.

الْخَامِسَةُ أَمُ هَانِيءِ فَاخِتَةُ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أُخْتُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَطَبَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِي مُصْبِيَةٌ وَاعْتَذَرَتْ إِلَيْهِ فَعَذَرَهَا. السَّادِسَةُ صُبَاعَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ قُرْطِ خَطَبَهَا إِلَى ابْنِهَا سَلَمَةَ بْنِ هَاشِمِ فَقَالَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَهَا فَقِيلَ للِنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَدْ خَطَبَهَا إِلَى ابْنِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمْ يَنْكِحُهَا. السَّابِعَةُ كَبُرَتْ فَلَمَّا عَادَ ابْنُهَا وَقَدْ أَذِنَتُ لَهُ سَكَتَ عَنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْكِحُهَا. السَّابِعَةُ أُمَامَةُ بِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ أَمَامَةُ بِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ ابْنَهُ أَخِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِي الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِي الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَاعَةِ وَلَيْكَ الْهُا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلْمُ لَكُولُهُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَمُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَلْهُ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِلْكُولُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

الثَّامِنَةُ عَزَّةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ عَرَضَتْهَا أُخْتُهَا أُمُّ حَبِيبَةَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْهَا لاَ تَحِلُ لِي لِمَكَانِ أُخْتِهَا. وَقِيلَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ امْرَأَةً مِنْ جُنْدُعَ وَهِيَ بِنْتُ

جُندُبِ بْنِ ضَمْرَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَهُوُلاَءِ النِّسْوَةُ اللَّاتِي ذُكِرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهُنَّ أَوْ خَطَبَهُنَّ أَوْ دَخَلَ بِهِنَّ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ أَوْ عُرِضْنَ عَلَيْهِ، وَأَمّا سَرَارِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوِّجَهُنَّ أَوْ خَطَبَهُنَّ أَرْبَعَةً: مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَاهَا لَهُ الْمُقَوْقِسُ صَاحِبُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ وَمَاتَتْ فِي خِلاَقَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي سَنَةٍ سِتَّ عَشْرَةً وَدُونَتْ بِالْبَقِيعِ. وَرَيْحَانَةُ الْقُرَظِيَّةِ وَمَاتَتْ قَبْلَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَنَةً سِتَّ عَشْرَةً وَدُونَتْ بِالْبَقِيعِ. وَرَيْحَانَةُ الْقُرَظِيَّةِ وَمَاتَتْ قَبْلَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَنَةً عَشْرَةً وَدُونَتْ بِالْبَقِيعِ. وَأَخْرَى وَهَبَتْهَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش. وَالرَّابِعَةُ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ السَّبْي.

#### القصل الرابع

## نِي أَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ وَإِخْوَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَجَدَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ صَاحِبُ ذَخَائِرِ الْعُقْبَى فِي مَنَاقِبِ ذَوِي الْقُرْبَى وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَا عَشَرَ عَمًّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَبُوهُ عَبْدُ اللّهِ ثَالِثَ عَشَرِهِمْ الْحَارِثُ، وَأَبُو طَالِبٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ مَنَافِ، وَالزُّبَيْرُ وَيُكَنِّى أَبَا الْحَارِثِ، وَحَمْزَةُ، وَأَبُو لَهَبٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعُزَّى، وَالْغَيْدَاقُ، وَالْمُقَوَّمُ، وَضِرَارٌ. وَالْعَبَّاسُ، وَقُنَمُ، وَعَبْدُ الْكَعْبَةِ، وَحَجْلٌ وَيُسَمَّى الْمُغِيرَة.

أمًّا حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُكَنِّى أَبَا عُمَارَةَ وَأَبَا يَعْلَى فَكَانَ إِسْلاَمُهُ فِي السَّنَةِ النَّانِيَةِ مِنَ الْمَبْعَثِ وَقِيلَ فِي السَّادِسَةِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عِنْدَ اللّهِ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ حَمْزَةُ أَسَدُ اللّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خَيْرُ أَعْمَامِي حَمْزَةُ وَأَوَّلُ رَايَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِآحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ لِحَمْزَةً وَأُولُ سَرِيَّةٍ بَعْمَهَا كَانَتْ لِحَمْزَةً وَأَوْلُ سَرِيَّةٍ بَعْمَهَا كَانَتْ لِحَمْزَةً وَأَوْلُ سَرِيَّةٍ وَسَلَّمَ قَتِيلاً بَكَى فَلَمَّا رَأَى مَا مُثُلَ بِهِ شَهَقَ وَقَالَ لَنْ أُصَابَ بِمِثْلِكَ أَبَدًا مَا وَقَفْتُ مَوْقِفًا قَطُّ وَسَلَّمَ بَاكِيًا قَطُّ أَشَدً لِي مِنْ لَمُذَا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكِيًا قَطُّ أَشَدً عَنْ بُكَايِهِ عَلَى حَمْزَةً وَضَعَهُ فِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَى جَنَازَتِهِ وَانْتَحَبَ حَتَّى نَشَغَ مِنَ الْبُكَاءِ عَلَى عَلَى عَمْزَةً يَا عَمْ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدَ اللّهِ وَأَسَدَ رَسُولِ اللّهِ مَلْ الشَّهِيقُ. وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاكِيًا قَطُّ أَشَدً يَسُولُ اللّهِ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى جَمْزَةً يَا عَمْ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدَ رَسُولِ اللّهِ وَالنَّشِعُ الشَّهِيقُ. وَعَلَى عَمْزَةً يَا عَمْرَةً يَا عَمْ رَسُولِ اللّهِ وَالنَّهُ عَلَى حَمْزَةً يَا عَمْ رَبُولِ اللّهِ عَلْ الْمُعْرِقُ مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى جَمْزَةً يَا عَمْ رَبُولِ اللّهِ عَلَى حَمْزَةً سَرْعِينَ تَكْمِيرَةً وَاللّهُ عَلَى عَلَى جَمْزَةً وَلَا عَلَى عَلَى جَمْزَةً وَلُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى جَمْزَةً وَلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَل

وَاحِدٍ. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَّيَبِ كَانَ يَقُولُ كُنْتُ أَعْجَبُ لِقَاتِلِ حَمْزَةَ كَيْفَ يَنْجُو حَتَّى أَنَّهُ مَاتَ غَرِيقًا فِي الْخَمْرِ وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ بَلَغَنِي أَنَّ وَحْشَيًّا لَمْ يَزَلْ يُحَدُّ فِي الْخَمْرِ حَتَّى خُلِعَ مِنَ الدِّيوَانِ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ قَاتِلَ حَمْزَةً.

وَأَمَّا الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْفَضْلِ فَقَدْ كَانَ أَسَنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ وَكَانَ رَثِيسًا فِي قُرَيْشٍ وَإِلَيْهِ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَسْلَمَ قَبْلَ فَتْعِ خَيْبَرَ وَكَانَ يَكْتُمُ إِسْلاَمَهُ وَأَظْهَرَهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُومُهُ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ وَيَعْظُمُهُ وَقَالَ الْعَبَّاسُ عَمِّي وَصِنْو أَبِي مَنْ آذَاهُ آذَانِي وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَا عَمُ لاَ تَرِمُ مَنْ يَوْمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَا عَمُ لاَ تَرِمُ مَنْ إِلَيْ لِي فِيْكُمْ حَاجَةً فَلَمَّا أَتَاهُمُ اشْتَمَلَ عَلَيْهِمْ بِمُلاَءَةٍ ثُمَّ مَنْ النَّارِ كَسَتْرِي إِيَّاهُمْ بِمُلاَءَةٍ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ لِهَذَا عَمِّي وَصِنْو أَبِي وَلَوْلاَءِ أَهْلِ بَيْتِي فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِي إِيَّاهُمْ بِمُلاَءَةِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ لِهَذَا عَمِّي وَصِنْو أَبِي وَهُولاءً أَهْلِ بَيْتِي فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِي إِيَّاهُمْ بِمُلاَءَتِي قَالْنَ آمِينْ رَوَاهُ ابْنُ غَيْلاَنَ وَعَيْرُهُ.

وَرَوَاهُ الثّرْمَذِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس بِلَفْظِ فَٱلْبَسَنَا كِسَاءَ ثُمّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَولَدِهِ مَغْفِرَةَ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئةً لاَ تُغَادِرُ ذَنْبَا اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ. وَرَوَى التّرْمِذِيُّ أَيْضَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ للْعَبَّاسِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَّى مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ للْعَبَّاسِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبّكُمْ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمّي فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْو أَبِيهِ. وَتَحَرَّرَ دُعَاوُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ وَلِبَنِيهِ وَمُحِبّينِهِ وَتُوفِّيَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا سَنَةً ثَلاَثِ وَقُلاَثِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَكَانَ أَصْغَرَ أَعْمَامِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلاّ هُو وَحَمْزَةُ وَأَسَنّهُمُ الْحَارِثُ.

وَأَمَّا عَمَّاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَاتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَجُمْلَتُهُنَّ سِتٌ عَاتِكَةُ، وَأُمْنِمَةُ، وَالْبَيْضَاءُ وَهِيَ أُمُّ حَكِيمٍ، وَبَرَّةُ، وَصَفِيَّةُ، وَأَرْوَى، فَأَمًّا صَفِيَّةُ أُمُّ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَدْ وَالْبَيْضَاءُ وَهِيَ أُمُّ حَكِيمٍ، وَبَرَّةُ، وَصَفِيَّةُ ، وَأَرْوَى، فَأَمًّا صَفِيَّةُ أُمُّ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الطَّلاَمُ أَسْلَمَتْ بِالنَّهُ عِنْهُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَهْمٍ وَتُوفِّقِيتْ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلاَفَةٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةً عِشْرِينَ وَلَهَا ثَلاَثُ وَسَبْعُونَ سَنَةً وَدُفِئتْ بِالْبَقِيعِ.

وَأَمَّا عَاتِكَةُ وَأَزْوَى فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْلاَمِهِمَا. وَأَمَّا جَدَّاتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ أَبِيهِ: فَأُمُ عَبْدِ اللَّهِ هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو الْمَخْزُومِيَّةُ، وَأُمُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَلْمَى بِنْتُ عَمْرِو النَّخَارِيَّةُ، وَأُمُ عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةً بِنْتُ فَالِحِ السُّلَيْمِيَّةُ، وَأُمُ عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةً بِنْتُ فَالِحِ السُّلَيْمِيَّةُ النَّامُ عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةً بِنْتُ فَالِحِ السُّلَيْمِيَّةُ ، وَأُمُ عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةً بِنْتُ فَالِحِ السُّلَيْمِيَّةُ اللَّهُ عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةً بِنْتُ فَالِحِ السُّلَيْمِيَّةُ ، وَأُمُ مُرَّةً السُّلَيْمِيَّةُ ، وَأُمُ مُرَّةً السُّلَيْمِيَّةُ ، وَأُمُ مُرَّةً اللَّهُ مَا وَأُمْ مُرَّةً اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْفِي الْمُلْمِ اللللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الل

وَخَشِيّةُ بِنْتُ شَيْبَانَ الْفَهْمِيَّةُ، وَأُمُّ كَعْبِ سَلْمَى بِنْتُ مُحَارِبِ الْفَهْمِيَّةُ أَيْضَا، وَأُمُّ لُوَيِّ وَخَشِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بِنْتُ مَدْلِجِ الْكِنَانِيَّةُ، وَأُمُّ عَالِبِ سَلْمَى بِنْتُ سَعْدِ الْهُذَلِيَّةُ، وَأُمُّ فِهْرِ جَنْدَلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْجُرْهُمِيَّةُ، وَأُمُّ النَّضْرِ بَرَّةُ بِنْتُ مُرَّةَ الْمُرِيَّةُ، وَأَمَّ الجَدَّاتُهُ الْجُرْهُمِيَّةُ، وَأُمُّ النَّصْرِ بَرَّةُ بِنْتُ مُرَّةَ الْمُرْيَّةُ، وَأَمُّ النَّصْرِ بَرَّةُ بِنْتُ مُرَّةَ الْمُرْيَّةُ، وَأَمُّ النَّفُومِيَّةُ وَيُعْرَفُ أَبُوهُم إِلَيْ مَنْ أَمْهِ آمِنَةً بِنْتُ الْأَوْقَصِ السَّلَيْمِيَّةُ وَيُعْرَفُ أَبُوهُما بِأَبِي كَبْشَةَ وَهُوَ الَّذِي كَانُوا يَعْنُونَهُ أَبِيهَا وَهُبِ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْأَوْقَصِ السَّلَيْمِيَّةُ وَيُعْرَفُ أَبُوهَا بِأَبِي كَبْشَةَ وَهُوَ اللَّذِي كَانُوا يَعْنُونَهُ أَبِيهَا وَهُبِ عَاتِكَةُ بِنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْبُدُ الشَّعْزَى وَلَمْ تَكُنُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْمُنَاقِيَّةُ وَلَيْ الْعَرْبُ لَكُومُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفُ وَلَدِ آمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفُ وَلَدِ آمَعُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُرُفُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُرَفُ وَلَدِ آمَهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُرَفُ وَلَكِ آمَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُرَفُ وَلَكِ آمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهُ وَلَوْ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُرَفُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْمُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَرُفُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْمُومُ وَلَكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَسُولُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ الْمُعْوِلُولُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُ

وَأَمّا إِخْوَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَحَمْزَةُ، وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ أَرْضَعَتْهُمَا مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُويْبَةٌ جَارِيَةٌ أَبِي لَهَبٍ بِلَبَنِ الْبُهَا مَسُوْوحِ بْنِ تُونِيَةً، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْيِدَةُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلِيمَةً وَقَدْ رُوِيَ أَنُ السَّغْدِيَّةُ، وَعَبْدُ اللّهِ وَآسِيَةً، وَخُذَافَةُ وَتُعْرَفُ بِالشّيْمَاءِ، الثّلاثَةُ أُولاَدُ حَلِيمَةً وَقَدْ رُوِي أَنُ خَيْلاً لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعَارَتُ عَلَى مَولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعَارَتُ عَلَى مَولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ لَهُ يَا مُحَمِّدُ أَنَا أُخْتُكَ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا قَلِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ لَهُ يَا مُحَمِّدُ أَنَا أُخْتُكَ مَا وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ وَآجُلِسَهَا عَلَيْهِ وَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنْ أَخْتُكَ أَنُو عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ وَمَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسِلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلُمْ عَلَيْهُ وَسُلُمْ عَلَيْهُ وَسُلُمْ عَلَيْهُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّمَالِعُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ وَلَاهُ وَالْعَلَمُ وَلَمُ

وَكَانَتْ حَاضِتْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ أُمٍّ أَيْمَنَ بَرَكَةً بِنْتَ ثَعْلَبَةً أُمِّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدِ مَوْلاَةً

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَتِ الْهِجْرَتَيْنِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَإِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَتِ لِأَبِيهِ وَقِيلَ لِأُمِّهِ فَوَرِثَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُولُ أُمُّ أَيْمَنَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي وَكَانَتِ الشَّيْمَاءُ بِنْتُ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةِ تَحْضُنُهُ مَعَ أُمَّهَا.

#### الفصل الخامس

# فِي خَدَمِهِ وَحَرَسِهِ وَمَوَالِيهِ وَمَنْ كَانَ عَلَى نَفَقَاتِهِ وَخَاتِمِهِ وَنَعْلِهِ وَسِوَاكِهِ وَمَنْ

يَأْذَنُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يَضْرِبُ الْأَعْنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أمًّا خَدَمُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ كَغْبِ الْأَسْلَمِيُّ، وَأَيْمَنُ بْنُ أُمُ أَيْمَنَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ الْهُذَلِيُّ، وَأَسْلَعُ بْنُ شَرِيكِ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، وَأَسْلَعُ بْنُ شَرِيكِ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، وَسَعْدُ مَوْلَى أَمِّ سَلَمَةَ، وَحُنَيْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، وَسَعْدُ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ، وَأَبُو ذَرِّ الْغِفَارِيُّ، وَمُهَاجِرٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَحُنَيْنَ وَاللهُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى الْعَبَّاسِ، وَنَعَيْمُ بْنُ رَبِيعَةَ الْأَسْلَمِيُّ، وَأَبُو الْحَمْرَاءِ هِلاَلُ بْنُ الْحَارِثِ، وَاللهُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى الْعَبَّاسِ، وَنُعَيْمُ بْنُ رَبِيعَةَ الْأَسْلَمِيُّ، وَأَبُو الْحَمْرَاءِ هِلاَلُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو السَّمْحِ وَاسْمُهُ إِيَادٌ، وَمِنَ النِسَاءِ بَرَكَةُ أُمُ أَيْمَنَ الْحَبَشِيَّةُ وَهِيَ وَالِدَةُ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، وَخَوْلَةُ جَدَّةُ حَفْصِ، وَسَلْمَى أُمُ رَافِعٍ زَوْجُ أَبِي رَافِعٍ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ سَعْدِ، وَأُمُ عَيَاشِ مَوْلاَةُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَكَانَ يَضْرِبُ الْأَعْنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ وَكَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ وَكَانَ بِلاَلٌ عَلَى نَفْقَاتِهِ، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ الدُّوسِي عَلَى خَاتَمِهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى سِوَاكِهِ وَنَعْلِهِ، وَأَبُو رَافِعِ وَاسْمُهُ أَسْلَمُ عَلَى ثِقَلِهِ، وَأَمَّا حُرَّاسُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَهُمْ سَعْدُ بْنُ وَنَعْلِهِ، وَأَبُو رَافِع وَاسْمُهُ أَسْلَمُ عَلَى ثِقَلِهِ، وَأَمَّا حُرَّاسُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعْلَدٍ سَيِّدُ الْأَوْسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَالزُبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَبِلاَلٌ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، وَعَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَبِلالٌ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، وَعَبَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَحَرَسَهُ أَبُو بَكُو الصَّدِينُ فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ بَدْرٍ.

وَأَمَّا مَوَالِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ: أُسَامَةُ، وَأَبُوهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حِبُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَوْبَانُ، وَأَبُو كَبْشَةَ أَوْسٌ، وَشُقْرَانُ وَاسْمُهُ صَالِحٌ الْحَبَشِيُّ، وَرَبَاحٌ الْأَسْوَدَ النُوبِيُّ وَكَانَ يَأْذَنُ عَلَيْهِ أَخْيَانًا إِذَا انْفَرَدَ، وَيَسَارُ الرَّاعِي، وَزَيْدُ أَبُو يَسَارِ، وَمِدْعَمٌ عَبْدُ الْأَسْوَدُ النُوبِيُّ وَكَانَ يَأْذَنُ عَلَيْهِ أَخْيَانًا إِذَا انْفَرَدَ، وَيَسَارُ الرَّاعِي، وَزَيْدُ أَبُو يَسَارِ، وَمِدْعَمٌ عَبْدُ أَسُودُ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَوَاقِدٌ، وَأَبُو وَاقِدٍ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَوَاقِدٌ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَوَاقِدٌ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَوَاقِدٌ، وَأَنْ يَلْهُ وَاقِدٍ، وَأَنْ مَانُ الْفَارِسِيُّ، وَشَمْعُونُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو رَيْحَانَةً، وَأَبُو بَكُرَةً نُفَيْعُ بْنُ

الْحَارِثِ، وَمِنَ النِّسَاءِ: أُمُّ أَيْمَنَ الْحَبَشِيَّةُ وَسَلْمَى أُمُّ رَافِعِ زَوْجُ أَبِي رَافِعِ، وَمَارِيَّةُ، وَرَيْحَانَةُ، وَوَيْحَانَةُ، وَوَيْحَانَةُ، وَوَيْحَانَةُ، وَوَيْحَانَةُ، وَوَيْحَانَةُ، وَوَيْحَانَةُ، وَوَيْحَانَةُ، وَوَيْحَانَةُ وَأَرْبَعُونَ وَقَيْصُرُ أُخْتُ مَارِيَّةً، وَعَيْرُ ذُلِكَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوَالِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَإِمَاوُهُ إِحْدَى عَشْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

#### الفصل السادس

# فِي أُمَرَائِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتَّابِهِ وَكُتُبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُلُوكِ وَغيرِهِم

أَمَّا كُتَّابُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَهُمْ: أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ الْبُنُ عَفَّانَ، وَعَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَابْنَاهُ أَبَانٌ وَخَالِدٌ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ، وَأَبُو سُفْيَانَ صَحْرُ بْنُ حَرْبِ، وَابْتَاهُ مُعَاوِيةً، كَعْبِ، وَثَابِتُ بْنُ قَيْس، وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو سُفْيَانَ صَحْرُ بْنُ حَرْبِ، وَابْتَاهُ مُعَاوِيةً، وَيَزِيدُ، وَزَيْدُ بْنُ قَابِتِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَالْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَة وَعَمْرُو إِنُ الْعَاصِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَة اللّهِ بْنُ وَوَاحَةَ، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَة اللّهِ بْنُ وَعَرْدُ اللّهِ بْنُ الْمَانِ، وَحُويْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَى الْعَامِرِيُّ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي اللّهُ عَنْهُمْ وَحَذَيْقَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَحُويْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَى الْعَامِرِيُّ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَكَانَ مُعَاوِيَةً وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلْزَمَهُمْ بِلْلِكَ وَأَخْصَهُمْ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

وَلَمَّا رَجَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْمِيَةِ كَتَبَ إِلَى الرُّومِ فَقِيلَ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَوُنَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرِ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ الله سَطْرِ وَاللّه سِطْرِ وَاللّه عِلْمُ وَمَنْ اللّهِ الرَّحِمْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَسُولِ اللّهِ إِلَى هِرَقُل عَظِيمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبِعَ الْهُدَى أَمًّا بَعْدُ فَإِنْ يَاللّهُ أَجْرَكَ مَرَّقَيْنِ فَإِنْ قَولَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِينَ وَيَا أَهْلَ الْإِسْلامِ أَسْلِلُمُ وَلَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتَجِدُ اللّهِ اللّهِ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتَّخِذُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتَّخِذُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتَّخِذُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتَّخِذُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ فَولُوا الشَهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ».

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَرْسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ إِلَى هِرَقْلَ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيُّ فَلَمَّا قُوى الْكِتَابَ إِلَى هِرَقْلَ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيُّ فَلَمًا قُوى عَضِبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَرِنِي الْكِتَابَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَسَمَّاكَ صَاحِبَ الرُّومِ فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ وَاللّهِ إِنَّكَ لَضَعِيفُ الرَّأْيِ تُرِيدُ أَنْ أَرْمِيَ كِتَابَ رَجُل يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ لَئِنْ كَانَ رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ لَأَحَقُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ وَقَدْ صَدَقَ أَنَا صَاحِبُ

الرُّومِ ثُمَّ أَمَرَ بِإِنْزَالِ دِحْيَةً وَإِكْرَامِهِ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِينَ أَيْ فَإِنَّ عَلَيْكَ مَعَ إِثْمِكَ إِثْمَ الْأَتْبَاعِ وَالْأَرِيسِيُّ الْفَلاَّحُ.

وَقَدْ كَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمٍ فَارِسِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَ أَنْ اللّهِ إِللّهِ اللّهِ إِلَى اللّهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ رَسُولُ اللّهِ إِلَى النّاسِ كُلّهِمْ لِأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ رَسُولُ اللّهِ إِلَى النّاسِ كُلّهِمْ لِأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَهِ بِنِ أَسْلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُزَّقَ مُلْكُهُ. وَفِي كِتَابِ قُرَىءَ عَلَيْهِ مَوْقَهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مُزَّقَ مُلْكُهُ. وَفِي كِتَابِ الْأَمْوالِ لِأَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى كَسَرَى وَقَيْصَرَ فَأَمّا كِسْرَى فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلُكُ وَلَمْ وَلَمْ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا فَيْصَرُ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا لَكِهُ مَوْلُ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمًا هُولَاءٍ فَيُمَرِّ فَلَ قَلَ كَتَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا هُولَاءٍ فَيُمَوّقُونَ وَأَمًّا قَيْصَرُ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا هُولُاءٍ فَيُمَوّقُونَ وَأَمًّا قَيْصَرُ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا هُولُوء فَيُمَوّقُونَ وَأَمًّا هُولُاءٍ فَسَيْكُونُ لَهُمْ بَقِيّة وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا كَوْلَا عَلَى قَالَ ثَبَتَ مُلْكُهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ ثَبَتَ مُلْكُهُ .

وَكَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيّ "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ الّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكَ الْمُقْدُوسَ السَّلاَمَ الْمُؤْمِنَ الْمُهَيْمِنَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رُوْحِهِ وَتَفْجِهُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَإِنِّي الْبَثُولِ الطَّيِّبَةِ الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتْ بِعِيسَى فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ وَتَفْجِهُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَإِنِّي الْبَعْوِلَ الْمُعْدِينَ وَالْمُوالاَةِ عَلَى طَاعَتِهِ وَأَنْ تَتَبِعَنِي وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ عَلَيْ وَعُلْوِي وَجُنُودَكَ إِلَى اللّهِ تَعَالَى وَقَدْ بَلَغْتُ وَنَصْحَتُ فَافْبَلُوا نَصِيحَتِي وَقَدْ بَلَغْتُ وَنَصْحَتُ فَافْبَلُوا نَصِيحَتِي وَقَدْ بَلَغْتُ وَنَصْحَتُ فَافْبَلُوا نَصِيحَتِي وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمُ ابْنَ عَمِّي جَعْفَرًا وَمَعَهُ نَقَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى " وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمُ ابْنَ عَمِّي جَعْفَرًا وَمَعَهُ نَقَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى " وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمُ ابْنَ عَمِّي جَعْفَرًا وَمَعَهُ نَقَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ النَّبِعِ الْهُدَى الْمُعَلِي وَمَعْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "بِشَمِ اللّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بِشَمِ اللّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِ بِاللّهِ الْمُحَمِّلِ ثُمْ كَتَب السَّمَاءِ وَاللّهُ مَا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ مَلْ وَسُولُ اللّهِ صَاوِقًا مُصَدِّقًا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا ذَكَرْتَ وَقُدْ وَقُولًا اللّهِ مَا ذَكَرْتَ وَقُدْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْهُ الْشَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ عَيسَى لاَ يَرْبُكُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكَ وَسُولُ اللّهِ صَاوِقًا مُصَاوِقًا مُصَاوِقًا مُصَلَّقًا فَاللْهُ مَا ذَكُونَ وَقًا مَا بَعْفُ فَقَتْ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلًا فَقَرْتُ اللّهُ مَا فَكُونَ وَاللّهُ مَا فَكَرْتَ وَقُدْ عَرَفُقًا مَا بَعْفُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ ابْنَ عَمِّكَ وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِابْنِي وَإِنْ شَفْتَ أَتَيْتُكَ بِنَفْسِي فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنّي أَشْهَدُ أَنَّ مَا تَقُولُهُ حَقٌّ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ».

ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ ابْنَهُ فِي ستِّينَ نَفْسًا فِي آثَرِ مَنْ أَرْسَلَهُ مِنْ عِندِهِ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِب فَغَرَقَ ابْنُهُ وَمَنْ مَعَهُ وَوَافَى جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَاثُوا سَبْعِينَ رَجُلاً عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ مِنَ الْحَبَشَةِ وَثَمَانِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّأْم فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنَا سُورَةً لِيسَ إِلَى آخِرِهَا فَبَكَوْا حِينَ سَمِعُوا اَلْقُرْآنَ وَآمَنُوا وَقَالُوا مَا أَشْبَهَ لَهَذَا بِمَا كَانَ يَنْزِلُ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ وَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴾ [المائدة: ٨٦] إِلَى آخِرِ الآيةِ لِأنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ وَالنُّفْرُوقُ عِلاَّقَةٌ مَا بَيْنَ النَّوَاةِ وَالْقُمْعِ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ إِلَى الْمُقَوْقِس مَلِكِ مِصْرِ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْمُقَوْقِسِ عَظِيمِ الْقِبْطِ سَلامٌ عَلَى مَنِ أَتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلامَ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْقِبْطِ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَّ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» وَبَعَثَ بِهِ مَعَ حَاطِبٍ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَأَخَذَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ فِي حُقَّ مِنْ عَاجٍ وَدَفَعَهُ لِجَارِيَةٍ لَهُ ثُمَّ دَعَا كَاتِبًا لَهُ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِن مُقَوْقِسِ عَظِيم الْقِبْطِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ وَفَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَهُ وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَقَدْ عَلَّمْتُ أَنَّ نَبِيًّا بَقِينَ وَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْرُجَ بِالشَّامِ وَقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُولَكَ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِجارِيَتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ مِنَ الْقِبْطِ عَظِيمٌ وَيِكِسْوَةِ وَأَهْدَيْتُ إِلَيْكَ بَغْلَةً لِتَرْكَبَهَا وَالسَّلاَمُ» وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ وَلَمْ يُسْلِمْ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوِي كِتَابًا يَدْعُوهُ فِيهِ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَبَعَثَ بِهِ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَكَتَبَ الْمُنْذِرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمًّا بَعْدُ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِّي قَرَأْتُ كِتَابَكَ عَلَى أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَبَّ الْإِسْلاَمَ وَأَعْجَبَهُ وَدَخَلَ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَحِبُّ الْإِسْلاَمَ وَأَعْجَبَهُ وَدَخَلَ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَحِبُّ الْإِسْلاَمَ وَأَعْجَبَهُ وَدَخَلَ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَحِرهُ وَمَجُوسٌ فَأَحْدِثْ إِلَيَّ فِي ذَٰلِكَ أَمْرَكَ» فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوِي سَلاَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوِي سَلاَمً

عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَذَكُرُكَ اللّهَ عَزَّ وجلَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَنْصَحْ فَإِنَّمَا يَنْصَحُ لِتَفْسِهِ وَإِنَّهُ مَنْ يُطِعْ رُسُلِي وَيَتَّبِعْ أَمْرَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ نَصَحَ لَهُمْ فَقَدْ نَصَحَ لِي وَإِنَّ رُسُلِي قَدْ أَثْنَوْا عَلَيْكَ خَيْرًا وَإِنِّي وَيَتَّبِعْ أَمْرَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ نَصَحَ لَهُمْ فَقَدْ نَصَحَ لِي وَإِنَّ رُسُلِي قَدْ أَثْنُوا عَلَيْكَ خَيْرًا وَإِنِّي قَدْ شُفَعْتُكَ فِي قَوْمِكَ فَاثُوكُ لِلْمُسْلِمِينَ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ وَعَفَوْتُ عَنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَإِنِّكَ مَهُمَا تُصْلِحْ فَلَنْ نَعْزِلَكَ عَنْ عَمَلِكَ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُودِيْتِهِ أَوْ مَجُوسِيَّتِهِ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ».

وَكَتَبُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى مَلَكِيْ عُمَانَ بِالْيَمْنِ وَبَعْتُهُ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى جَيْفُرِ وَعَبْدِ ابْنَيِ الْجُلَنْدَى سَلاَمٌ عَلَى مَنِ النَّبَعِ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي آدُعُوكُمَا بِدِعَايَةِ الْإِسْلاَمِ أَسْلِمَا تَسْلَمَا فَإِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَى النَّاسِ مَنِ النَّبَعِ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكُمَا بِدِعَايَةِ الْإِسْلاَمِ أَسْلِمَا تَسْلَمَا فَإِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَةِ لِأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنْكُمَا إِنْ أَقَرَرْتُمَا بِالْإِسْلاَمِ وَلَيْتُكُمَا وَإِنْ كَافِرِينَ وَإِنْكُمَا أِنْ أَقَرَرْتُمَا بِالْإِسْلاَمِ وَلَيْتُكُمَا وَإِنْ مُلْكُكُمَا وَائِلْ عَنْكُمَا وَخِيْلِي تَحُلُّ بِسَاحَتِكُمَا وَتَطْهَرُ نُبُوتِي عَلَى أَنْ يُتُولُ عَلَى مَنْ خَلْفِي تَحُلُّ بِسَاحَتِكُمَا وَتَطْهَرُ نُبُوتِي عَلَى مُلْكُكُمَا وَائِلْ عَنْكُمَا وَخَيْلِي تَحُلُّ بِسَاحَتِكُمَا وَتَطْهَرُ نُبُوتِي عَلَى مُلْكِكُمَا وَائِلْ عَنْكُمَا وَائِلْ عَنْكُمَا وَائِلْ عَنْكُمَا وَائِلْ عَنْمُ وَكَانًا بَيْنِي وَبَيْنَ مُنْ خَلْقَنِي . وَكَنْ الْمُعْوِلُ عَلَى مَنْ خَالَفَنِي .

وَكَتَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَاحِبِ الْيَمَامَةِ هَوْذَة بْنِ عَلِيٌ وَأَرْسَلَ بِهِ مَعَ سَلِيطِ ابْنِ عَمْرِو الْعَامِرِيُ «بِشِمِ اللّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى هَوْذَة بْنِ عَلِيٌ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَاعْلَمْ أَنْ دِينِي سَيَظْهَرُ إِلَى مُئْتَهَى الْحُفِّ وَالْحَافِرِ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَجْعَلْ لَكَ مَا تَحْتَ يَدِكَ » فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ سَلِيطٌ بِكِتَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُومًا أَنْوَلَهُ وَحَيَّاهُ وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَرَدُ وَلَا يَكَتَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُومًا أَنْوَلَهُ وَحَيَّاهُ وَقَرَأَ عَلَيْهِ وَالْعَرَبُ تَهَابُ مَكَانِي فَاجْعَلْ لِي بَعْضَ الْأَمْرِ أَتَّبِعْكَ وَأَجَازَ أَخْسَنَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَأَجْمَلُهُ وَالْعَرَبُ تَهَابُ مَكَانِي فَاجْعَلْ لِي بَعْضَ الْأَمْرِ أَتَّبِعْكَ وَأَجَازَ الْحَسَنَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَأَجْمَلُهُ وَالْعَرَبُ تَهَابُ مَكَانِي فَاجْعَلْ لِي بَعْضَ الْأَمْرِ أَتَّبِعْكَ وَأَجَازَ الْمُعَلِيطًا بِجَائِزَةٍ وَكَسَاهُ أَثُولَا مِنْ نَسْجِ هَجَرَ فَقَدِمَ بِلْلِكَ عَلَى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ وَقَرَا كِتَابَهُ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَأَلْنِي سَيَابَةً أَيْ قِطْعَةً مِنَ الْأَرْضِ مَا فَعَلْتُ بَاكَ وَبَادَ مُنَا فِي يَدِهِ فَلَمَّالُ النَّيْعُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّ الْيَمَامَةُ سَيَظُهَرُ بِهَا كَذَابٌ يَتَنَبًا يُفْتَلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّ الْيَمَامَةُ سَيَظُهَرُ بِهَا كَذَابٌ يَتَنَبًا يُفْتَلُ مِنْ كَذَلِكَ .

وَكَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شُوْ الْغَسَانِيِّ وَكَانَ بِدِمَشْقَ بِغُوطَتِهَا الْبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ البِّسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ البَّهِ اللَّهِ الرَّحْمُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَبْقَى لَكَ التَّبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ يَبْقَى لَكَ

مُلْكُكَ» وَأَرْسَلَهُ مَعَ شُجَاعِ بَنِ وَهْبٍ قَلَمْ يُسْلِمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادَ وَبَادَ مُلْكُهُ، وَقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمِيمُ بْنُ أَوْسِ الدَّارِيُّ فِي سِتَّةِ نَفَرِ مِنَ الدَّارِيُّينَ فَأَسْلَمُوا وَسَأَلُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَرْضَا مِنْ أَرْضِ الشَّأْمِ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا وَكَتَبَ لَهُمْ فِيهَا كِتَابًا نُسْخَتُهُ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ لَهُذَا كِتَابٌ ذُكِرَ فِيهِ مَا وَهَبَ مُحَمَّدٌ وَكَتَبَ لَهُمْ فِيهَا كِتَابًا نُسْخَتُهُ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ لَهُذَا كِتَابٌ ذُكِرَ فِيهِ مَا وَهَبَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلدَّارِيِّينَ إِذَا أَعْطَاهُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَهَبَ لَهُمْ بَيْتَ عَيْنُونَ وَحَبْرُونَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلدَّارِيِّينَ إِذَا أَعْطَاهُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَهَبَ لَهُمْ بَيْتَ عَيْنُونَ وَحَبْرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ فِيهِمْ إِلَى أَبَدِ الْأَبْدِ شَهِدَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَشُوزِيْمَةُ بْنُ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ فِيهِمْ إِلَى أَبَدِ الْأَبْدِ شَهِدَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَشُوزَيْمَةُ بْنُ وَلُولُ مِن وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةً وَكَتَبَ».

ثُمَّ قَالَ انْصَرِفُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَنِّي قَدْ هَاجَرْتُ أَيْ رَجَعْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ لِأَنَّ قُدُومَهُمْ كَانَ عِنْدَ الْصِرَافِهِ مِنْ تَبُوكَ فَلَمَّا رَجَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا عَلَيْهِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُحَدِّدُ لَهُمْ كِتَابًا آخَرَ فَكَتَبَ كِتَابًا نُسْخَتُهُ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لهذَا مَا أَنْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ يُجَدِّدُ لَهُمْ كِتَابًا آخَرَ فَكَتَبَ كِتَابًا نُسْخَتُهُ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لهذَا مَا أَنْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ لِتَمِيمِ الدَّارِيِّ وَأَصْحَابِهِ إِنِّي قَدْ أَنْطَيْتُهُمْ بَيْتَ عَيْنِ وَحَبُرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بِرُمَّتِهِمْ وَجُبُرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بِرُمَّتِهِمْ وَجُبُرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بِرُمَّتِهِمْ وَجُبُونِ وَأَضْحَابِهِ إِنِّي قَدْ أَنْطَيْتُهُمْ بَيْتَ عَيْنِ وَحَبُرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بِرُمَّتِهِمْ وَجُبُونَ إِنْ الْمُحْودِ وَمَعْلِهِمْ مَنْ بَعْدِهِمْ أَبَدَا الْأَبُو بَكُو بَنُ أَبِي قُعَافَةً وَعُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلُونَ إِبْنَ الْمُحْودُ إِلَى الشَّأْمُ كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُو وَجَنّدَ الْجُنُودَ إِلَى الشَّأْمُ كَتَبَ الْهُمْ بِلْلِكَ كِتَابًا.

وَكَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُوحَنَّا بْنِ رُؤْبَةً صَاحِبِ أَيْلَةً لَمَّا أَتَاهُ بِتَبُوكَ وَصَالَحَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ لهذِهِ أَمْنَةٌ مِنَ اللّهِ وَمُحَمَّدِ النّبِيِّ رَسُولِ اللّهِ لِيُوحَنَّا بْنِ رُؤْبَةً وَأَهْلِ أَيْلَةً أَسَاقِفَتِهِمْ وَسَايْرِهِمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَهُمْ ذِمَّةُ اللّهِ النّبِيِّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ الْبَحْرِ فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ حَدَثًا فَإِنّهُ لاَ يَحُولُ مَالُهُ دُونَ نَفْسِهِ وَإِنّهُ طَيِّبٌ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنَ النّاسِ وَإِنّهُ لاَ يَجِلُ أَنْ يُمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ وَلاَ طَرِيقًا يُرِيدُونَهُ مِنْ بَرُ أَوْ بَحْرِهُ.

وَكَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ جَزْبَاءَ وَأَذْرُحَ لَمَّا أَتَوْهُ بِتَبُوكَ أَيْضًا وَأَعْطَوهُ الْجِزْيَةَ» بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللّهِ لِأَهْلِ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ إِنِّهُمْ آمِئُونَ بِأَمَانِ اللّهِ وَأَمَانِ مُحَمَّدِ وَإِنَّ عَلَيْهِمْ مِاتَةَ دِينَارِ فِي كُلِّ دَجَبٍ وَافِيَةَ طَيْبَةٌ وَاللّهُ تَخْفِيلُ عَلَيْهِمْ بِالنَّصْحِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَجَأَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَحَافَّةِ»، وَعَن عَلَيْهِمْ بِالنَّصْحِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَجَأَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَحَافَّةِ»، وَعَن حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ضُمَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبَ لِجَدِّهِ "بِسْمِ اللّهِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ضُمَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبَ لِجَدّهِ "بِسْمِ اللّه

الرُّخَمْنِ الرَّحِيمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ لِأَبِي ضُمَيْرَةَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهُمْ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ إِنْ أَحَبُّوا أَقَامُوا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَحَبُّوا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَلاَ يُعْرَضُ لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ وَمَنْ لَقِيَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَحَبُوا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَلاَ يُعْرَضُ لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ وَمَنْ لَقِيَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُهِ وَسَلَّمَ كُتُبٌ غَيْرُ هٰذِهِ فِي بَيَانِ فَلْيُسْتَوْصِ بِهِمْ خَيْرًا وَكَتَبَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ » وَلَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبٌ غَيْرُ هٰذِهِ فِي بَيَانِ الزُّكَاةِ وَالْأَحْكَامِ.

وَأَمَّا أُمْرَاؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فَوِنْهُمْ بَاذَانُ بْنُ سَامَانَ مِنْ وَلَدِ بَهْرَامَ أَمَّرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَنْعَاءَ خَالِدْ بْنَ سَعِيدٍ وَوَلِّى زِيَادَ بْنَ لَيهُ وَسَلَّمَ عَلَى صَنْعَاءَ خَالِدْ بْنَ سَعِيدٍ وَوَلِّى زِيَادَ بْنَ لَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَنْعَاءَ خَالِدْ بْنَ سَعِيدٍ وَوَلِّى زِيَادَ بْنَ لَيهِ الْأَنْصَارِيَّ حَضْرَمَوْتَ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ زَبِيدَ وَعَدَنَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الْجَنَدِ بِالْيَمَنِ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ زَبِيدَ وَعَدَنَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الْجَنَدِ بِالْيَمَنِ وَأَبْنَهُ يَرِيدَ تَيْمَاءً وَعَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ مَكَّةً وَإِقَامَةَ الْمَوْسِمِ وَالْحَجَّ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي طَالِبُ الْقَضَاء بِالْيَمَنِ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عُمَانَ وَأَعْمَالَهَا بِالْمُسْلِمِينَ سَنَةً ثَمَانٍ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبُ الْقَضَاء بِالْيَمَنِ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عُمَانَ وَأَعْمَالَهَا وَأَبَا بَكُرِ الصَّدِيقَ إِقَامَةَ الْحَجِ سَنَةً يَسْعٍ وَبَعَثَ فِي أَثْرِهِ عَلِيًّا فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ سُورَةً بَرَاءَة وَقَذ وَلَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الصَّدَةُ وَالسَّلامُ الصَّدَةَ الْمَاتِ جَمَاعَةً كَثِيرَةً.

وَأَمُّا رُسُلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَعَثَ سِتَّةً نَقَرٍ فِي يَوْمِ وَاحِدِ سَنَةً سَبْعِ فَأَصْبِحَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ وَكَانَ أَوَّلَ رَسُولِ بَعَنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةً الضَّمْرِيُ إِلَى النَّجَاشِيِّ مِلِكِ الْحَبَشَةِ وَيَعَثَ رَسُولِ بَعَنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بُنِ أُمَيَّةً الضَّمْرِيُ إِلَى كَسْرَى وَحَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى وَخِيَةً بْنِ خَلِيفَةَ الكَلْبِي إِلَى مَلِكِ الْبَلْقَاءِ الْحَادِثِ بْنِ أَبِي شِمْرِ الْعَسَّانِيّ وَسَلِيطَ بْنَ عَمْرِو الْمُقَوْقِيسِ وَشُجَاعَ بْنَ وَهُبٍ إِلَى مَلِكِ الْبَلْقَاءِ الْحَادِثِ بْنِ أَبِي شِمْرِ الْعَسَّانِيّ وَسَلِيطَ بْنَ عَمْرِو الْمُقَوْقِيسِ وَشُجَاعَ بْنَ وَلُمُ عَلَيْهِ الْمَعْرِيِّ إِلَى مَيْكِ الْبَعْرِي وَالْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي الْمَعْرِي إِلَى مَيْكِ الْبَعْرِينِ وَالْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي الْمُعْرِي إِلَى مُمْانَ وَالْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَويِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوِي مَلِكِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي الْمُعْرِي وَالْمُهَا إِلَى الْمُعْرِي وَالْمُهَا عَلْمُ وَعَمْرِو بْنَ أَبِي مِلْكُ الْبَعْرِي وَالْمُهُ وَمَعِي وَمُعَاذَ بْنَ أَبِي الْمَامِ وَيَعْ الْمُعْرِي وَالْمُ الْمُعْرِي وَالْمُ الْمُعْرِي وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرِي وَالْمُ الْمُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ وَلَانَ عَامِلاً لِقَيْصَرَ فِي مَعَانَ يَدُعُورُ وَبَعَى الْمُعْرِي وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلْسُلَامِهِ وَبَعَتَ إِلَيْهِ مِهْ وَيَعْ وَبَعَى الْمُعْرِقِ وَعَمْرُو وَعَمْرُو الْمُذَالِقُ وَعَلَى لَهُ الطُّرْبُ وَحِمَالًا لِيْهُ مِلْعُودٍ وَبَعْتَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ الْمُعْرِقِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَالًا لَهُ الطُّرْبُ وَحِمَالً يُقَالُ لَهُ يَعْفُورٌ وَبَعْنَ إِلْكُولُ وَعَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الطُولُ وَعَمَالًا لَهُ الطُولُ وَعَمَالًا الطُّرُبُ وَحِمَالُ يُقَالُ لَهُ الْمُعْرِولُ وَعَمَالًا الْمُعْرِولُ وَعَمَالُولُ وَعَمَالًا اللْهُ عَلَيْهِ وَمِعْتَ الْمُعْمِلُولُ وَعَمَالْ الْعُرْسُ يَقَالُ لَهُ الْمُعْرِقُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَل

الصَّدَقَاتِ هِلاَلَ الْمُحَرِّمِ سَنَةَ تِسْعِ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ الْفَزَادِيُّ إِلَى تَمِيمَ وَبُرَيْدَةَ إِلَى أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَعَبَّادَ بْنَ بِشْرِ إِلَى سُلَيْمَ وَمُزَيْنَةً وَرَافِعَ بْنَ مَكِيثٍ إِلَى جُهَيْنَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ إِلَى فَزَارَةَ وَالضَّحَاكَ بْنَ سُفْيَانَ الْكَعْبِيِّ إِلَى بَنِي كَعْبٍ وَعَبْدَ اللّهِ بْنِ وَالضَّحَاكَ بْنَ سُفْيَانَ إِلَى بَنِي كَعْبٍ وَعَبْدَ اللّهِ بْنِ اللّهَ بْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ بْنِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

### الفصل السابع

## فِي مُؤَذِّنيهِ وَحُذَاتِهِ وَشُعَرَاتِهِ وَخَطِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَمَّا مُؤَذَّنُوهُ فَأَرْبَعَةُ اثْنَانِ بِالْمَدِينَةِ وَهُمَا بِلاَلُ بْنُ رَبّاحِ وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْقُرَشِيُّ الْأَعْمَى وَأَذَن لَهُ بِقَبّاءَ سَعْدُ الْقَرْظِ مَوْلَى عَمّارِ وَأَذْنَ لَهُ بِمَكّةَ أَبُو مَحْدُورَةَ أَوْسٌ الْجُمَحِيُّ الْأَعْمَى وَأَذْنَ لَهُ بِقَبّاءَ سَعْدُ الْقَرْظِ مَوْلَى عَمّارِ وَأَذْنَ لَهُ بِمَكّةَ أَبُو مَحْدُورَةَ أَوْسٌ الْجُمَحِيُّ الْمَكّيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، وَأَمَّا شُعَراؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الَّذِينَ كَانُوا يَذُبُونَ عَنِ الْإِسْلاَمِ فَكَعْبُ بْنُ مَالِكِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّونَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، وَكَانَ يَحْدُو بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ خَطِيبَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ يَحْدُو بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي السَّفَرِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً وَعَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ وَأَنْجَشَةُ الْعَبْدُ الْأَسُودُ وَالْبَرَاءُ اللّهُ عَنْهُمْ.

### الفصل الثامن

## فِي آلاَتِ حُرُوبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذُرُوعِهِ وَأَقْوَاسِهِ وَمِنْطَقَتِهِ وَأَتْرَاسِهِ

أَمَّا أَسْيَافُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَتِسْعَةً: مَأْتُورٌ وَهُوَ أَوَّلُ سَيْفِ مَلَكُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَالْعَضْبُ، وَذُو الْفَقَارِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَسَطِهِ مِثْلُ فَقَرَاتِ الظَّهْرِ، وَالْقَلْعِيُّ أَصَابَهُ، مِنْ قَلْعِ مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ، وَالْبَتَّارُ أَيِ الْقَاطِعُ، وَالْحَثْفُ وَهُوَ الْمَوْتُ، وَالْمِحْذَمُ وَهُوَ الْقَاطِعُ، وَالرَّسُوبُ أَيْ يَمْضِي فِي الضَّرِيبَةِ، وَالْقَضِيبُ وَهُو اللَّطِيفُ مِنَ السَّيُوفِ.

وَأَمَّا أَذْرَاعُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَسَبْعَةً: ذَاتُ الْفُضُولِ وَذَاتُ، الْوِشَاحِ، وَذَاتُ الْمُخَواشِي، وَالسَّغْدِيَّةُ نِسْبَةٌ لِمَوْضِع، وَفِضَّةُ وَالْبَثْرَاءُ لِقِصَرِهَا، وَالْحِرْنِقُ بِاسْمِ وَلَدِ الْأَرْنَبِ، وَأَمَّا أَقْوَاسُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَسِتَّةٌ: الزَّوْرَاءُ؛ وَالرَّوْحَاءُ، وَالصَّفْرَاءُ، وَشَوْحَطُ، وَالْكُتُومُ، وَالسَّذَادُ، وَكَانَتُ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْبَةٌ تُدْعَى الْكَافُورَ وَمِنْطَقَةٌ مِنْ أَدِيمٍ فِيهَا ثَلاَتُ حِلْقٍ مِنْ فِضَّةٍ وَالطَّرَفُ مِنْ فِضَّةٍ، وَأَمَّا أَثْرَاسُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِيهَا ثَلاَتُ حِلْقٍ مِنْ فِضَّةٍ وَالطَّرَفُ مِنْ فِضَّةٍ، وَأَمَّا أَثْرَاسُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: فَكَانَ لَهُ تُرْسُ اسْمُهُ الزَّلُوقُ يَزْلَقُ عَنْهُ السِّلاَحُ، وَتُرْسٌ يُقَالُ لَهُ الْفُتَقُ، وَتُرْسٌ أُهْدِيَ إِلَيْهِ فِيهِ صُورَةُ تِمْثَالِ عُقَابِ أَوْ كَبْشِ فَوضَعَ يَدهُ عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ ذَٰلِكَ التَّمْثَالَ، وَأَمَّا أَرْمَاحُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: فَالْمُتُويِ لِأَنَّهُ يُنْبِتُ الْمَطْعُونَ بِهِ، وَالْمُتَثَنِّي، وَرُمْحَانِ آخَرَانِ، وَكَانَتُ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْبَةٌ كَبِيرَةٌ اسْمُهَا الْبَيْضَاءُ، وَحَرُبَةٌ صَغِيرَةٌ دُونَ الرُّمْحِ يُقَالُ لَهَا الْعَنَزَةُ، وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ يُسَمَّى السَّبُوغَ، وَآخَرُ يُسَمَّى الْمُوشَى .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسْطَاطٌ يُسَمَّى الْكِنُّ وَكَانَ لَهُ مِحْجَنٌ قَدْرُ ذِرَاعِ يَمْشِي وَيَوْكَبُ بِهِ وَيُعَلِّقُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ لَهُ مِخْصَرَةٌ تُسَمَّى الْعُرْجُونَ، وَقَضِيبٌ مِنَ الشَّوْحَطِ يُسَمَّى الْمَمْشُوقَ، وَكَانَ لَهُ قَدَح يُسَمَّى الرَّيَّانَ، وَآخَرُ يُسَمَّى مُغِيثًا، وَقَدَحٌ مُضَبَّبُ بِسِلْسِلَةٍ مِنْ فِضَةٍ فِي ثَلاَثَةٍ مَوَاضِعَ، وَآخَرُ مِنْ عَيْدَانِ وَالْعَيْدَانَةُ النَّخْلَةُ السَّحُوقُ، وَآخَرُ مِنْ بِسِلْسِلَةٍ مِنْ فِضَةٍ فِي ثَلاَثَةٍ مِنْ حَجَارَةٍ يُسَمِّى الرَّيَّانِ وَالْعَيْدَانَةُ النَّخْلَةُ السَّحُوقُ، وَآخَرُ مِنْ وَرَجْعَ بَعْنَ اللّهُ مِنْ حَجَارَةٍ يُسَمِّى الْمُعْضَبّ، وَرَثُوةٌ تُسَمَّى الطَّادِرَةَ، وَمِخْضَبٌ مِنْ نُحَاسٍ وَمُغْتَسَلِّ مِنْ صُفْرٍ، وَمُدْهُنَّ مِنْ عَلَجٍ، وَرَبُعَةً إِسْكَنْدَرَائِيَّةٌ يَجْعَلُ فِيهَا الْمِرْآةَ وَمِشْطَا مِنْ نُحَاسٍ وَمُغْتَسَلِّ مِنْ صُفْرٍ، وَمُدْهُنَّ مِنْ عَلَجٍ، وَرَبُعَةً إِسْكَنْدَرَائِيَّةٌ يَجْعَلُ فِيهَا الْمِرْآةَ وَمِشْطَا مِن لَحَاسٍ وَمُغْتَسَلِّ مِنْ صُفْرٍ، وَمُدْهُنَ مِنْ عَلَجٍ، وَرَبُعَةٌ إِسْكَنْدَرَائِيَّةٌ يَجْعَلُ فِيهَا الْمِرْآةَ وَمِشْطَا مِن لَكَ إِلَيْهِ عِلْهُ عِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُولُهُ أَنْ وَالْمُهُ مِنْ سَاحٍ، وَفِرَاشٌ مِنْ أَدُم حَشُوهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَرِيرٌ قَوَائِمُهُ مِنْ سَاحٍ، وَفِرَاشٌ مِنْ أَدْم حَشُوهُ لِيفَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُبَّةٌ سُنْدُسٍ أَخْصَرَ وَجُبَةٌ طَيَالِسَةٍ وَجُبَةً فَيْدِينِ فَلَئِسَهُمْ فَي الْحَوْسِ. وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُبَّةٌ سُنْدُسٍ أَخْصَرَ وَجُبَةٌ طَيَالِسَةٍ وَجُبَةً مُنائِسٍ أَخْصَرَ وَجُبَةٌ طَيَالِسَةٍ وَجُبَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُبَةً سُنْدُسٍ أَخْصَرَ وَجُبَةً طَيَالِسَةٍ وَجُبَةً فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَرَدًاءً .

### الفصل التاسع

# فِي ذِكْرِ خَيْلِهِ وَلِقَاحِهِ وَدَوَابُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آمًّا خَيْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالسَّكُ أَيْ كَثِيرُ الْجَرْيِ، وَالْمُرْتَجِزُ سُمِّي بِهِ لِحُسْنِ صَهِيلِهِ، وَالظَّرْبُ سُمِّي بِهِ لِقُوِّتِهِ وَصَلابَةِ رِجْلَيْهِ، وَاللَّحيفُ سُمِّي بِهِ لِسِمَنِهِ وَكِبَرِهِ، وَاللَّرَاذَ سُمِّي بِهِ لِسِمَنِهِ وَكِبَرِهِ، وَاللَّرَاذَ سُمِّي بِهِ لِسِمَنِهِ وَكِبَرِهِ، وَاللَّرَاذَ سُمِّي بِهِ لِشِمَّةِ تَلَزُرِهِ وَاجْتِمَاعِ خَلْقِهِ، وَالْوَرْدُ، وَسَبْحَةُ مِنْ قَوْلِهِمْ فَرَسٌ سَابِحُ إِذَا كَانَ حَسَنَ مَدُ الْيَدَيْنِ فِي الْجَرْيِ، وَالْبَحْرُ وَكَانَ تُمَيْتًا، وَالسِّجْلُ مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِمْ سَجَلْتُ الْمَاءَ مَدُ النِيعِ لِشَعْرِي، وَالْبَحْرُ وَكَانَ تُمَيْتًا، وَالسِّجْلُ مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِمْ سَجَلْتُ الْمَاءَ فَالْسَجْلَ أَيْ صَبَبْتُهُ فَانْصَبُ، وَذُو اللَّمَّةِ، وَذُو الْعُقَالِ، وَالسِّرْحَانَ، وَالطَّرْفُ، وَالْمُرْتَجِلُ، وَالْمِرْوَاحُ مِنَ الرَّيحِ لِسُرْعَتِهِ، وَمُلاَوحٌ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالنَّجِيبُ، وَالْيَعْبُوبُ، وَالْيَعْسُوبُ، وَالْمَنْوَبُ، وَالْمَعْبُوبُ، وَالْيَعْسُوبُ،

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْبِغَالِ: دُلْدُلُ وَكَانَتْ شَهْبَاءَ، وَفِضَّةً، وَأُخْرَى أَهْدَاهَا لَهُ صَاحِبُ أَيْلَةَ، وَأُخْرَى مِنْ دُومَةِ الْجَنْدَلِ، وَأُخْرَى مِنْ عِنْد النِّجَاشِيِّ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْحَمِيرِ: عُفَيْرٌ، وَيَعْفُورٌ، وَأَعْطَاهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً حِمَارًا فَرَكِبَهُ.

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ اللَّقَاحِ. الْقَصْوَاءُ وَهِيَ الَّتِي هَاجَرَ عَلَيْهَا، وَالعَضْبَاءُ، وَالْجَدْعَاءُ، وَلَمْ يَكُنْ بِهِمَا عَضَبٌ وَلاَ جَدَعٌ وَإِنَّمَا سُمْيَنَا بِذَٰلِكَ. وَغَنِمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَوْمَ بَدْرِ جَمَلاً لِأَبِي جَهْلِ في أَنْفِهِ بُرَةً مِنْ فِضَةٍ فَأَهْدَاهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِيَغِيظَ بِذَٰلِكَ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِقْحَةً أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِقْحَةً أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِقْحَةً أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَمْسَةً وَأَرْبَعُونَ لِقُحَةً أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَمْسَةً وَأَرْبَعُونَ لِقُحَةً أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُشَاتُهُ وَلَمُ وَمُ وَالسَّفْرَاءُ، وَالسَّفْرَاءُ، وَالسَّقْرَاءُ، وَالسَّعْدِيَّةُ، وَالسَّعْدِيَّةُ، وَالسُّفْيَا، وَالسُّمْرَاءُ، وَالشَّقْرَاءُ، وَعَجْرَةُ، وَالْمُورَةُ، وَمُورَةً وَقِيلَ غَيْنَةُ وَقِيلَ غَيْنَةُ وَقِيلَ غَيْنَةً وَقِيلَ غَيْنَةً وَقِيلَ غَيْنَةً وَقِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَافَةُ شَاقٍ، وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَافَةُ شَاقٍ، وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَافَةُ شَاقٍ، وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَافَةُ شَاقٍ،

### الفصل العاشر

## فِي ذِكْرِ مَنْ وَفَدَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ النَّوَويُ الْوَفْدُ الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَارَةُ لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقْيَا الْعُظَمَاءِ وَاحِدُهُمْ وَافِدُ ا هـ وَكَانَتْ سَنَةُ تِسْعِ تسَمَّى سَنَةَ الْوُفُودِ وَلَمَّا الْصَرَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّافِفِ فِي شَوَّالِ إِلَى الْجِعْرَانَةِ وَفِيهَا سَبْيُ هَوَازِنَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ وُفُودُهُمْ مُسْلِمِينَ فِيهِمْ تِسْعَةُ نَفَرِ مِنْ أَشْرَافِهِمْ الْجِعْرَانَةِ وَفِيهَا سَبْيُ هَوَازِنَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ وُفُودُهُمْ مُسْلِمِينَ فِيهِمْ تِسْعَةُ نَفَرِ مِنْ أَشْرَافِهِمْ الْجِعْرَانَةِ وَفِيهَا سَبْيُ هَوَازِنَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فِي مَنْ أَصَبْتُمُ الْأَمْرَيْنِ وَالْمَالِ فَقَالُوا خَيَّرْتَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ بَيْنَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ فَالْحَسَبُ أَحَبُ إِلَيْكُمُ السَّبْيُ أَو المال فَقَالُوا خَيَّرْتَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ بَيْنَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ فَالْحَسَبُ أَحَبُ إِلَيْكُمُ السَّبْيُ أَو المال فَقَالُوا خَيَّرْتَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ بَيْنَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ فَالْحَسَبُ أَحَبُ إِلَيْكُمُ السَّبْيُ أَو المال فَقَالُوا خَيْرِتَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ بَيْنَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ فَالْحَسَبُ أَحَبُ إِلَيْكُمُ فِي شَاةٍ وَلاَ بَعِيرٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَا كَانَ لِيَا فَهُو لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُو لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُو لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُو لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُو لِلْهِ وَرَسُولِهِ .

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ بَعْدَ قُدُومِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَبُوكَ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الطَّاثِفِ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى ثَقِيفٍ فَقَالَ اللَّهُمَ اهْدِ ثَقِيفًا وَافْتِ بِهِمْ وَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُمُ اتَّبَعَ أَثَرَهُ عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ عَلَى ثَقِيفٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا وَافْتِ بِهِمْ وَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُمُ اتَّبَعَ أَثَرَهُ عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَدْرَكُهُ قَبْلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قَوْمِهِ بِالْإِسْلاَمِ فَفَعَلَ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ

بَعثُوا سِنَّةً مِنْهُمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَسْلَمُوا وَكَانَ فِيمَا سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَيْنِ فَأَبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْفِيهُمْ مِنَ الطَّاغِيةَ وَهِيَ اللّهِ لَا يَكْسَرُوا أَوْقَانَهُمْ إِلاَّ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ فَلاَ خَيْرَ فِي دِينِ لاَ صَلاَةً فِيهِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَالسَّلامُ كَسِّرُوا أَوْقَانَهُمْ إِلاَّ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ فَلاَ خَيْرَ فِي دِينِ لاَ صَلاةً فِيهِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَالسَّلامُ كَسِّرُوا أَوْقَانَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ وَأَمَّا الطَّلاةُ فَلاَ خَيْرَ فِي دِينِ لاَ صَلاةً فِيهِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَالسَّلامُ كَسِّرُوا أَوْقَانَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ وَأَمَّا الطَّلاةُ فَلاَ خَيْرَ فِي دِينٍ لاَ صَلاةً فِيهِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَلَكْتَبَ لَهُمُ الْكِيقُةُ فِيهِ الْمِسْلامُ وَتَعَلِمُ الطَّاعِيةِ فَلَمَا دَخَلَ الْمُغِيرَةُ عَلاَ عَيْرَ فِي وَمَعَهُمْ أَبُو سُفَيَانَ بْنِ حَرْبِ عَلَى التَّفَقُو فِي الْإِسْلامِ وَتَعَلَمُ الْقُورَانِ فَرَجَعُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ وَمَعَهُمْ أَبُو سُفَيَانَ بْنِ حَرْبِ عَلَى التَّفَقُو فِي الْإِسْلامِ وَتَعَلَمُ الْفُورَانِ فَرَجَعُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ وَمَعَهُمْ أَبُو سُفَيَانَ بْنِ حَرْبِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْهُمْ أَبُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ كِتَابُ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنْ هُذَا أَمْرُ النّبِي مُحَمِّد وَسَلّمَ اللّهِ عَلاَ يَتَعَلّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلاَ يَتَعَلّمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَى وَسَلّمَ اللّهِ عَلاَ يَتَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَعْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَا عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى عَلَيْه

وَقَدِمَ وَفْدُ بَنِي عَامِرٍ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ لَمّا فَرَغَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَبُوكَ وَأَسْلَمَتْ تَقِيفٌ وَبَايَعَتْ ضَرَبَتْ أَيْ سَارَتْ إِلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ وَالسَّلاَمُ بَنُو عَامِرٍ فِيهِمْ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا فَوَفَدَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ بَنُو عَامِرٍ فِيهِمْ عَامِرُ بْنُ الطّفَيْلِ وَأَرْبَدُ بْنُ قَيْسٍ وَجَبّارُ ابْنُ سَلْمَى وَكَانَ هُؤُلاَءِ الثَّلاثَةُ رُوَسَاءَ الْقُومِ وَشَيَاطِينَهُمْ فَقَدِمَ عَدُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَعْدُرَ بِهِ فَقَالَ لِأَرْبَدَ إِذَا قَدِمْنَا عَلَيْ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَعْدُرَ بِهِ فَقَالَ لِأَرْبَدَ إِذَا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَعْدُرَ بِهِ فَقَالَ لِأَرْبَدَ إِذَا قَدِمْنَا عَلَى الرَّجُلِ فَإِنِي شَاعِلٌ عَنْكَ وَجْهَةُ فَإِذَا فَعَلْتُ ذُلِكَ فَاعْلُهُ بِالسَّيْفِ فَكَلّمَ عَامِرٌ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَاللّهِ لَا مُؤْتَنِي فِي اللّهُ عَلَيْكَ خَيْلاً وَرَجُلاً فَلَمّا وَلَى قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَاللّهُ مَا عُنْ مَا كُنْتُ وَاللّهُ مَا مُمْمَٰتُ بِاللّهِ فَقَالَ عَلَيْكَ حَيْلاً وَلِلّهِ لَا مُعْمَلِ اللّهُ عَلْ عَلَيْكَ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَى عَامِر بْنِ الطُفَيْلِ الطّاعُونَ فِي عُنْقِهِ فَقَتَلَهُ اللّهُ.

وَقَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ قَبِيلَةٌ كَبِيرَةٌ يَسْكُنُونَ الْبَحْرَيْنِ

فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِمَّنِ الْقَوْمُ قَالُوا مِنْ رَبِيعَةَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْحَيِّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ لِا فَي شَهْرِ حَرَامٍ فَأَمُونَا بِأَمْرٍ فَصْلِ نَأْخُذُ بِهِ وَنَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَئَةَ قَالَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللّهِ وَحْدَهُ أَتَدُرُونَ مَا الْإِيمَانُ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللّهِ وَحْدَهُ أَتَدُرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللّهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ الطَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَصَوْمِ بِاللّهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ الطَّلاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَصَوْمِ رَاضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَعْنَمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الدَّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّةِ فَا أَنْهُ مِنْ وَرَاءَكُمْ .

وَإِنَّمَا نَهَاهُمْ عَنْ لَمَذِهِ الْأَرْبَعِ أَيْ عَنِ الْإِنْتِبَاذِ بِهَا لِأَنَّهُ يُسْرِعُ إِلَيْهَا الْإِسْكَارُ. وَالدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَالْحَنْتَمُ نَوْعٌ مِنَ الْجِزَارِ وَالنَّقِيرُ أَصْلُ النَّخْلَ الْمَنْقُورُ وَالْمُزَفِّتُ الْمَطْلِيُّ بِالرُّفْتِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُ قِيلَ إِنَّ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا إِقَامُ الصَّلاَّةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّهَادَتَيْنِ تَبَرُّكَا لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُقِرِّينَ بِكَلِمَتِي الشَّهَادَةِ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ بَنِي حَنِيفَةَ وَفِيهِمْ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ فَأَتَوْا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَرُ بِالثّيَابِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي يَدِهِ عَسِيبٌ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَسْتُرُونَهُ بِالثِّيَابِ كَلَّمَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَأَلْتَنِي لَهٰذَا الْعَسِيبَ الّذِي فِي يَدي مَا أَعْطَيْتُكَ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَلَمَّا قَدِمُوا الْيَمَامَةَ ارْتَدَّ عَدُوّ اللَّهِ وَتَنَبّأَ وَقَالَ إِنِّي أُشْرِكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَهُ ثُمَّ جَعَلَ يَسُجَعُ السَّجَعَاتِ وَلَمَّا سَمِعَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّ فِي بِنْرِ فَكَثُرَ مَاؤُهَا وَتَفَلَ فِي عَيْنِ عَلِيٌ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَكَانَ أَرْمَدَ فَبَرَّأَ فَتَفَلَ اللَّعِينُ فِي بِشْ فَغَارَ مَاؤُهَا وَفِي عَيْنِ بَصِيرٍ فَعَمِيَ وَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَوْعَ شَاةٍ حَلُوبٍ فَارْتَفَعَ دَرُّهَا وَيَبِسَ ضَوْعُهَا ثُمٌّ إِنَّ اللَّعِينَ وَضَعَ عَنْ قَوْمِهِ الصَّلاَةَ وَأَحَلُّ لَهُمُ الْخَمْرَ وَالزُّنَا وَهُوَ مَعَ ذُلِكَ يَشْهَدُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَدْ كَانَ كَتَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ مُسَيْلَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ أُشْرِكْتُ مَعَكَ فِي الْأَمْرِ إِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَمْرِ وَلِقُرَيْشِ نِصْفَ الأمر.

فَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُهُ بِهِذَا الْكِتَابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللهِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ سَلامٌ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِ سَلامٌ عَلَى مَنْ النَّبَعَ الْهُدَى أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ». وَقَدِمَ مَنِ النَّبَعَ الْهُدَى أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ». وقدِم

عَلَيْهِ وَفَدُ طَيِّءٍ وَفِيهِ زَيْدُ الْخَيْلِ وَهُوَ سَيِّدُهُمْ فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلاَمَ فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا ذُكِرَ لِي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ بِفَضْلٍ ثُمَّ جَاءَنِي إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ مَا يُقَالُ فِيهِ إِلاَّ زَيْدَ الْخَيْلِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْلَغْ كُلُّ مَا فِيهِ ثُمَّ سَمَّاهُ زَيْدًا الْخَيْرِ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ كِنْدَةً فِي ثَمَانِينَ أَوْ سِتِّينَ رَاكِبًا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَهُ قَدْ رَجُلُوا جُمَمَهُمْ وَتَسَلَّحُوا وَلَبِسُوا جُبَّاتِ الْجِبَرَاتِ مُكَفَّفَةً بِالْحَرِيرِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لَمْ تُسْلِمُوا قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا هٰذَا الْحَرِيرُ فِي أَعْنَاقِكُمْ فِالْحَرِيرِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَشْعَرِيُونَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ الْحَافِظُ الْمَوْدُهُ وَالْقَوْهُ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَشْعَرِيُّونَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ الْحَافِظُ الْنَهُ حَجَدٍ الْمُرَادُ بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَهُمْ وَفُدُ حِمْيَرٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَا أَنْ يَقْدَمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ أَرَقُ مِنْكُمْ قُلُوبًا فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ :

#### غَدا نَـلَـقَـى الأحـبُـة مُـحَـمُـدًا وَحِـزبَـة

وَرَوَى مُسْلِمٌ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةُ السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَالُ مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ جِثْنَا لِنَتَفَقَّة فِي الدِّينِ وَنَسْأَلَكَ عَنْ لَهٰذَا الْأَمْرِ فَقَالَ كَانَ اللّهُ وَلَى اللّهُ مَالِكُ وَنَسْأَلُكَ عَنْ لَهٰذَا الْأَمْرِ فَقَالَ كَانَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الدّيْنِ وَنَسْأَلُكَ عَنْ لَمْنَ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَالْفَدَّادُونَ جَمْعُ فَدَّادٍ وَهُوَ مَنْ يَعْلُو صَوْنُهُ فِي إِيلِهِ وَحَزَيْهِ وَحَزِيْهِ .

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأَذْدِيُّ فِي وَفْدِ مِن الْأَذْدِ فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ فَأَمَّرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُجَاهِد بِمَنْ وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ فَأَمْرَهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ وَأَمْرَهُ أَنْ يُجَاهِد بِمَنْ أَهْلِ جُرَشَ فَقَتَلَهُمْ قَتْلاً شَدِيدًا وَكَانُوا بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمَا عِنْدَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالسَّلامُ قَالَ لِهُ مَا إِنَّ بُدْنَ اللّهِ لَتُنْحَرُ عِنْدَ شَكْرٍ أَي الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ قَتْلُ قَوْمِهِمْ السَّلامُ قَالَ لَهُمَا إِنَّ بُدْنَ اللّهِ لَتُنْحَرُ عِنْدَ شَكْرٍ أَي الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ قَتْلُ قَوْمِهِمْ السَّلامُ قَالَ لَهُ مَا إِنَّ بُدْنَ اللّهِ لَتُنْحَرُ عِنْدَ شَكْرٍ أَي الْمَكَانِ اللّذِي وَقَعَ بِهِ قَتْلُ قَوْمِهِمْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَا قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا قَالَ وَفِي السَّاعَةِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا مَا ذَكَرَ فَخَرَجَ وَفْدُ جُرَشَ حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا قَالَ وَفِي السَّاعَةِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا مَا ذَكَرَ فَخَرَجَ وَفْدُ جُرَشَ حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا قَالَ وَفِي السَّاعَةِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا مَا ذَكَرَ فَعْرَجَ وَفْدُ جُرَشَ حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمُوا وَحَمَى لَهُمْ حِمَى حَوْل قَرْيَتِهِمْ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ بِنَجْرَانَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُهُمْ فَخَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُهُمْ فَخَرَجَ

خَالِدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِمْ فَبَعَثَ الرُّكْبَانَ يَضْرِبُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ وَيَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَيَقُولُونَ أَيْهَا النَّاسُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَأَسْلَمَ النَّاسُ ثُمَّ أَقْبَلَ خَالِدٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ وَفُدُهُمْ فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِمَ كُنتُمْ تَغْلِبُونَ مَنْ قَاتَلَكُمْ قَالُوا كُنَّا نَجْتَمِعُ وَلاَ تَتَفَرَّقُ وَلاَ نَبْدَأُ أَحَدًا بِظُلْمٍ قَالَ صَدَقْتُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ قَيْسَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهُمْ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ هَمْدَانَ وَعَلَيْهِمْ مُقَطَّعَاتُ الْحِبَرَاتِ وَالْعَمَاثِمُ الْعَدَيْيَةُ وَتَلِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ هَمْدَانَ وَعَلَيْهِمْ مُقَطَّعَاتُ الْحِبَرَاتِ وَالْعَمَاثِمُ الْعَدَيْيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ هَمْدَانَ وَعَلَيْهِمْ مُقَطَّعَاتُ الْحِبَرَاتِ وَالْعَمَاثِمُ الْعَدَيْيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُومَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ مُقَطَّعَاتُ الْحِبَرَاتِ وَالْعَمَاثِمُ الْعَدَيْيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُولُ فَي الرَّواحِلِ الْمَهْرِيَةِ الْأَرْحَبِيَّةٍ وَمَالِكُ بْنُ النَّمَطِ يَرْتَجِزُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُن النَّهُ عَلَيْهِ مَا سَأَلُوهُ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ مَالِكَ بْنَ النَّمَطِ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ مُزَيْنَةً رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُمِاقَةِ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةً فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَنْصَرِفَ قَالَ يَا عُمَرُ زَوِّدِ الْقَوْمِ مَوْقِعًا قَالَ الْطَلِقْ قَالَ يَا عُمَرُ زَوِّدِ الْقَوْمِ مَوْقِعًا قَالَ الْطَلِقْ فَلَمَّا يَا عُمْرُ زَوِّدِ الْقَوْمِ مَوْقِعًا قَالَ الْطَلِقْ فَلَمَّا يَا عُمْرُ وَلَا اللَّهُ عَمْرُ فَأَدْخَلَهُمْ مَنْزِلَهُ ثُمَّ أَصْعَدَهُمْ إِلَى عِلَيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا دَخَلْنَا إِذَا فِيهَا مِنَ التَّمْرِ مِثْلُ الْجَمَلَ الْأَوْرَقَ فَأَخَذَ الْقَوْمُ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ وَكُنْتُ فِي آخِرِ مَنْ خَرَجَ فَنظَرْتُ وَمَا أَفْقِدُ مَوْضِعَ تَمْرَةٍ مِنْ مَكَانِهَا. وَالْأَوْرَقُ مَا فِي نَوْنِهِ بَيَاضٌ إِلَى سَوَادِ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ دَوْسٍ وَكَانَ قُدُوْمَهُمْ عَلَيْهِ بِخَيْبَرَ وَكَانَ الطَّفَيْلُ بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَخَوْفَهُ رِجَالٌ مِن قُرَيْشٍ أَمْرَهُ وَقَالُوا لَهُ لاَ تُكَلَّمُهُ وَلاَ تَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ رَآهُ قَائِمًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَمِعَ مِنْهُ كَلاَمًا حَسَنَا قَالَ فَمَكَثْتُ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى بَيْتِهِ فَتَبِعْتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَقُلْتُ يَا حَسَنَا قَالَ فَمَكَثْتُ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى بَيْتِهِ فَتَبِعْتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ إِنْ قَوْمَكَ قَدْ قَالُوا لَي كَذَا وَكَذَا فَوَاللّهِ مَا بَرِحُوا يُخَوِّفُونِي أَمْرَكَ حَتَّى سَدَدْتُ أَذُنَي بِكُوسُفِ أَنْ لاَ أَسْمَعَ قَوْلُكَ ثُمَّ أَبِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلاَمُ وَتَلاَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ فَلاَ وَاللّهِ مَا يُرْشُونُ أَنْ لاَ أَسْمَعَ قَوْلِا حَسَنَا فَاغُوضُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلامُ وَتَلاَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ فَلاَ وَاللّهِ مَا يَكُولُ لَكُنَ بَعْرَضَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ فَلاَ وَاللّهِ مَا يَعْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلامُ وَتَلاَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ فَلاَ وَاللّهِ مَا يَنْ يَقُولُوا مُثَلِّ وَلَا الْمُعْمَى وَقَعْ وَلَا مَعْلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْلَى وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعِي عَلَى الْمُعْمَى الْنَ يَقُولُوا مُثَلَةً وَقَعَتْ فِي وَجِهِي إِنِي آخُولُكُ كَاللّهُ الْمُعَلِى وَأَنَا أَمْبِطُ الْمُعَلِي وَأَنَا أَمْبِطُ الْمُعْمَى وَاللّهُ مِنَ النَّيْقِ مِن الثَّيْقِ فَي وَجِهِي عَلَى النَّهُ وَقَعَتْ فِي وَجَهِي عَلَى النَّهُ وَقَعَ فِي وَأْسِ سَوْطِي كَالْقِئْدِيلِ الْمُتَعَلِّي وَأَنَا أَمْبِطُ الْمَعْمَلُ وَقَعَ فِي وَأْسِ سَوْطِي كَالْقِئْدِيلِ الْمُتَعَلِّي وَأَنَا أَمْبِطُ الْمَعْمُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَالَى اللّهُ الْمُعَلّى وَأَنَا أَمْبُولُوا مُعْلَلًا وَالْمُعْلَى وَأَنَا أَمْوالِمُ الْمُولُوا مُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى وَأَنَا أَمْوالُوا مُعْلَى اللّهُ الْمُعْمِ وَلَعْ اللّهُ الْمُعَلِي وَالْمَا الْمُعْلَى وَأَلَا الْمُعْلَى

حَتَّى جِئْتُهُمْ وَأَصْبَحُتُ فِيهِمْ قَالَ فَدَعَوْتُ أَبِي إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ وَدَعَوْتُ زَوْجَتِي فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ دَعَوْتُ دَوْسًا إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبْطُووا عَلَيَّ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِلَّهُ قَدْ غَلَبْنِي عَلَى دَوْسِ الزُّنَا فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ أَنِي اللهِ إِنَّهُ قَدْ غَلَبْنِي عَلَى دَوْسِ الزُّنَا فَادْعُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ إِلَى اللهِ وَارْفُقْ بِهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ فَلَمْ أَزَلْ أَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ فَنَرَلْتُ الْمَدِينَةَ بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسَهِمَ لَنَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسٍ ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ .

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ نَصَارَى نَجْرَانَ وَكَانُوا سِتِّينَ رَاكِبًا وَأَمِيرُهُمُ الْعَاقِبُ وَصَاحِبُ مَشْوَرَتِهِمْ عَبُدُ الْمَسِيحِ وَصَاحِبُ رَحْلِهِمْ وَمُجْتَمَعِهِمُ السَّيدُ وَاسْمُهُ الْأَيْهَمُ وَيُقَالُ شُرَحْبِيلُ وَأَبُو حَارِئَةً أَخُو بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدْ شَرُفَ فِيهِمْ وَدَرَسَ كُتُبَهُمْ وَكَانَتْ مُلُوكُ وَيُقَالُ شُرَحْبِيلُ وَأَبُو حَارِئَةً أَخُو بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدْ شَرُفَ فِيهِمْ وَدَرَسَ كُتُبَهُمْ وَكَانَتْ مُلُوكُ الرُّومِ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ قَدْ شَرَّفُوهُ وَمَوَّلُوهُ وَكَانَ يَعْرِفُ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَأَنَهُ وَصَلَّمَ وَشَأَنَهُ وَصَلَّمَ إِلَى الْإِسْلامَ وَشَائِيَةٍ لِمَا يَرَى مِنْ تَعْظِيمِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهَا فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلامَ وَتَلا يَرَى مِنْ تَعْظِيمِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهَا فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلامَ وَتَلا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَامْتَنَعُوا فَقَالَ إِنْ أَنْكُونُهُ مَ مَا أَثُولُ فَهَلُمَ أَبَاهِلْكُمْ فَقَالَ شُرَحْبِيلٌ فَواللّهِ لَئِنْ كَانَ عَلَيْهِ مُ الْقُرْآنَ فَامْتَنَعُوا فَقَالَ إِنْ أَنْكُونُهُمْ مَا أَثُولُ فَهَلُمَ أَبَاهِلْكُمْ فَقَالَ شُرَحْبِيلٌ فَواللّهِ لَئِنْ كَانَ يَعْدِي بَاهَلْنَاهُ لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا أَبَدًا وَصَالَحَهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ نَبِي عَرْو الْجُذَامِي بِإِسْلاَمِهِ وَآهَدَى لَهُ بِغُلَةً بَيْضَاءً.

وقدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً بَعَنَهُ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرِ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيَنْمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ذَخَلَ رَجُلِّ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ بِالْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيْكُمْ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا هٰذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَصُ الْمُتَّكِيءُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْأَبْيَصُ الْمُتَّكِيءُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلِ إِنْنَ عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ الرَّجُلُ إِنْنَ عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ الرَّجُلُ إِنْنَ عَبْدِ الْمُطُلِبِ فَقَالَ النَّيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ اللهُ أَمْرَكَ أَنْ تُصُومَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ أَمْرَكَ إِللهِ اللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هٰذَا السَّلُولَ بِنَ النَّهُ أَنْ اللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هٰذَا الشَّهُ وَمَ اللهُ أَمْرَكَ إِللهِ اللهُ أَمْرَكَ إِللهِ اللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَة مِنْ آغَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمْ نَعَمْ فَقَالَ آمَنْتُ بِمَا حِثْتَ بِهِ ثُمْ فَقَالَ آللهُمْ نَعَمْ فَقَالَ آمَنْتُ بِمَا حِثْتَ بِهِ ثُمْ

أَتَى قَوْمَهُ فَأَسْلَمُوا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.

وَوَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُحَادِبِي وَقَوْمُهُ قَدِمُوا الْمَدِينَة يَمْقَارُون تَمْرًا فَلَقِيَهُمُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا دَنَوْا مِنْ حِيطانِها وَنَخْلِهَا وَلَمْ يَعْرِفُوهُ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ جَمَلاً أَحْمَرَ بَتَمْرٍ وَانْطَلَقَ بِهِ قَالَ طَارِقٌ فَلَمّا تَوَارَى عَنَا بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ يَعْرِفُوهُ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ جَمَلاً أَحْمَرَ بَتَمْرٍ وَانْطَلَقَ بِهِ قَالَ طَارِقٌ فَلَمّا تَوَارَى عَنَا بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَنَخْلِهَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا وَاللّهِ مَا يِعْنَا جَمَلَنَا مِمَّنْ نَعْرِفُهُ وَلاَ أَخَذْنَا لَهُ ثَمّنَا فَقَالَتِ امْرَأَةٌ كَانَتُ مَعْنَا لا تَلاَوْمُوا لَقَدْ رَأَيْتُ وَجُهِ لا يَعْدُرُكُمْ مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رسولِ اللّهِ إِينِكُمْ هٰذَا تَمْرُكُمْ فَكُلُوا وَاشْبَعُوا وَاكْتَالُوا وَاسْتَوْفُوا وَاسْتَوْفُوا فَإِنْ الصَّدِقَ فَيْلًا المسجِدَ إِذَا إِذَا هُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمُدِينَة فَلَما دَخَلْنا المسجِدَ إِذَا إِذَا هُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبُولِ مِنْ وَهُو يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَة خَيْرٌ لَكُمْ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرُ مِنْ الْيَدِ السُفْلَى.

وَقَادِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ تَجِيبَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً قَدْ سَاقُوا مَعَهُمْ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمُ النِّتِي فَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِ فَسُرَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهِمْ وَأَكْرَمَ مَنْزِلَتَهُمْ وَأَمَرَ بِلاَلاَ فَأَجَازَهُمْ أَمْوَالِهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودُعُونَهُ فَأَمَرَ بِلاَلاَ فَأَجَازَهُمْ يُخْسِنَ ضِينَافَتَهُمْ ثُمَّ جَاوُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودُعُونَهُ فَأَمَرَ بِلاَلاَ فَأَجَازَهُمْ بِأَرْفَعِ مَا كَانَ يُجِيزُ بِهِ الْوُفُودَ قَالَ هَلْ بَقِي مِنْكُمْ أَحَدٌ قَالُوا عُلاَمٌ خَلَفْنَاهُ عَلَى رِحَالَنَا هُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُفْنَاهُ عَلَى رِحَالَنَا هُو أَخْذَتُنَا سِنّا قَالَ أَنْ يَجْعَلَ غِنَايَ فِي قَلْبِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ اللّهُ مَا أَخْرَ بَنِي مِنْ بِلاَدِي إِلاَّ أَنْ اللّهُ مَا أَنْ يَرْحَمَنِي وَأَنْ يَرْحَمَنِي وَأَنْ يَجْعَلَ غِنَايَ فِي قَلْبِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ اللّهُ مَا أَخْرَ بَنِي مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى سَنَةً عَشْرٍ فَقَالَ مَا الْطَلَقُوا رَاجِعِينَ إِلَى آهُلِهِمْ ثُمُّ وَافُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنَى سَنَةً عَشْرِ فَقَالَ مَا النّاسِ الْعُلْمُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ بِمَا رَزْقَهُ اللّهُ لَوْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ بِمَا رَزْقَهُ اللّهُ لَوْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا وَلَا اللّهُ عَلْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَ

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي سَعْدِ هُذَيْمٍ رَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنِ ابْنِ النُعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ مِنْ سَعْدِ هُذَيْمٍ وَافِدًا فِي نَفْرٍ مِنْ عَنْ أَبِيهِ مِنْ سَعْدِ هُذَيْمٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافِدًا فِي نَفْرٍ مِنْ قَوْمِي فَبَايَعْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى رِحَالِنَا وَقَدْ خَلَفْنَا أَصْغَرَنَا فَبَعَثَ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَي طَلَبِنَا فَقَالَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَكَانَ وَاللّهِ خَيْرَنَا اللّهِ إِنّهُ أَصْغَرُنَا وَخَادِمُنَا فَقَالَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ بَارَكَ اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَكَانَ وَاللّهِ خَيْرَنَا

وَأَقْرَأَنَا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا فَكَانَ يَوُمُنَا فَرَجَعْنَا إِلَى قَوْمِنَا فَرَزَقَهُمْ اللّهُ الْإِسْلاَمَ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ بَنِي فَزَارَةَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ تَبُوكَ فَرَزَقَهُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الطّلاَةُ وَالسّلاَمُ عَنْ بِلاّدِهِمْ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلا وَهُمْ مُسْنِتُونَ عَلَى رِكَابٍ عِجَافٍ فَسَأَلَهُمْ عَلَيْهِ الطّلاَةُ وَالسّلاَمُ عَنْ بِلاّدِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَسْنَتَتْ بِلاَدُنَا وَهَلَكَتْ مَوَاشِينًا وَأَجْدَبَ جَنَابُنَا وَغَرِثَ عِبَالْنَا فَادْعُ رَبِّكَ يَعْيِثُنَا فَصَعِدَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ وَدَعَا لَهُمْ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ بَنِي أَسَدِ عَشَرَةُ رَهْطِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مُتَكَلّمُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا شَهِدْنَا أَنَّ اللّهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَلْكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَجِئْنَاكَ وَلَمْ تَبْعَثُ إِلَيْنَا بَعْنَا فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلٌ ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفُدُ بَهْرَاء مِنَ الْيَمِنِ وَكَانُوا ثَلاثَةً عَشَرَ أَسُلَمُوا قُلْ لاَ تَمَنُوا عَلَيْ إِسْلاَمُكُمْ بَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفُدُ بَهْرَاء مِنَ الْيَمَنِ وَكَانُوا ثَلاثَةً عَشَرَ رَجُلا فَلَمًا انْتَهُوا إِلَى بَابِ الْمِقْدَادِ رَحِّبَ بِهِمْ وَقَدَّمَ لَهُمْ جَفْنَةً مِن حَيْسٌ فَأَكُلُوا مِنْهَا حَتّى رَجُلا فَلَمًا انْتَهُوا إِلَى بَابِ الْمِقْدَادِ رَحِّبَ بِهِمْ وَقَدَّمَ لَهُمْ جَفْنَةً مِن حَيْسٌ فَأَكُلُوا مِنْهَا حَتّى نَهُلُوا وَرُدَّتِ الْقَصْعَةُ وَفِيهَا شَيْءٌ فَجُمِعَ فِي قَصْعَةٍ صَغِيرةٍ وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَلْمَةً فَأَصَابَ مِنْهَا هُو وَمَنْ مَعْهُ فِي الْبَيْتِ حَتّى بَعِمُوا أَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مُعْبَدِ مِنْ لَمُعْكُمُ أَنْ هُذِهُ عَلَيْهِ مَا تَغِيمُ مَ وَمَا تَغِيمُ حَتّى جَعَلُوا يَقُولُونَ يَا أَبُو مَعْبَدِ مِنْهِ لَمُهُ أَلُولُ مَا أَلْهُ مَا أَلُولُ مَعْبَدِ مَعْبَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا هُوا وَرُدُونَ فَلِكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآذَا وَا يَقُولُونَ يَا أَبُو مَعْبَدِ وَسَلّمَ وَأَنْ هُذِهِ بَرَكَةً أَصَابِعِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ وَمُعْتِلِ وَسُلُم وَالْمُوا الْفَرَافُضَ وَأَقَامُوا الْفَرَافُضَ وَأَقَامُوا يَشُولُونَ نَشْهَا أَلَهُ وَلَو الْمُوالِي وَانْوَالْ إِلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَوالِي وَانْوَالِ إِلَى أَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمْ لَهُمْ بِجَوائِزَ وَانْصَرَفُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ .

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ عُذْرَةَ وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً فَرَحْبَ بِهِمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَأَسْلَمُوا وَبَشِّرَهُمْ بِفَتْحِ الشَّأْمِ وَهَرَبِ هِرَقْلَ ثُمَّ الْصَرَفُوا وَقَدْ أُجِيزُوا، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَلِيٌ فَأَسْلَمُوا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ بَنِي مُرَّةً وَكَانُوا ثَلاَيَةً عَشَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي مُرَّةً وَكَانُوا ثَلاَثَةً عَشَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي مُرَّةً وَكَانُوا ثَلاَثَةً عَشَرَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي مُرَّةً وَكَانُوا ثَلاَثَةً عَشَرَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُهُ إِللهُ إِنَّا لَمُسْتِتُونَ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَقَالَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالِهِ إِنَّا لَمُسْتِتُونَ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَقَالَ وَرَجَعُوا بِالْجَاثِرَةِ فَوَجَدُوا بِلاَدَهُمْ قَدْ مَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَا وَعَلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ حَوْلاَنَ وَكَانُوا عَشَرَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ نَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِاللّهِ مُصَدِّقُونَ بِرَسُولِهِ وَقَدْ ضَرَبْنَا إِلَيْكَ آبَاطَ الْإِبِلِ وَرَكِبْنَا حُزُونَ الْأَرْضِ وَسُهُولَهَا وَالْمِئَةُ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَدِمْنَا زَائِرِينَ لَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ مَسِيرِكُمْ وَالْمِئَةُ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَدِمْنَا زَائِرِينَ لَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ مَسِيرِكُمْ إِلَيَّ فَإِنِّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةِ خَطَاهَا بَعِيرُ أَحَدِكُمْ حَسَنَةً وَأَمَّا قَوْلَكُمْ زَائِرِينَ لَكَ فَإِنَّهُ مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فَرَائِضَ الدِّينَ وَأَمْرَهُمْ بِالْمَدِينَةِ كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَرَائِضَ الدِينَ وَأَمْرَهُمْ بِالْمَهِينَةِ كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فَرَائِضَ الدِينَ وَأَمْرَهُمْ فَرَائِضَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَوْلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفَدُ مُحَارِبٍ وَأَفَظُهُمْ عَلَيْهِ أَيَّامَ عَرْضِهِ عَلَى الْقَبَائِلِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّهِ فَجَاءُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفَدُ مُحَامُولُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مِنْهُمْ عَشَرَةً فَأَسْلَمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى أَعْلِيهِمْ.

وقدِم عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ صُدَاءً وَكَانُوا حَمْسَةً عَشَرَ رَجُلاً فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَفَشَا فِيهِمْ الْإِسْلاَمُ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِجَوَائِزَ وَانْصَرَفُوا رَاجِعِينَ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ سَلاَمَانَ سَبْعَةُ نَفَرٍ فَأَسْلَمُوا وَشَكَوْا إِلَيْهِ جَدْبَ بِلاَدِهِمْ فَدَعا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ سَلاَمَانَ سَبْعَةُ نَفَرٍ فَأَسْلَمُوا وَشَكَوْا إِلَيْهِ جَدْبَ بِلاَدِهِمْ فَدَعا لَهُمْ ثُمِّ وَدْعُوهُ وَأَمْرَ لَهُمْ بِالْجَوَائِيزِ وَرَجَعُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ فَوَجَدُوهَا قَدُ أُمْطِرَتْ فِي الْمَوْمِ اللّذِي لَيْهُمْ أَمْم وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي لَاهُمْ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُم عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُهُ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُهُ وَلَكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ وَاللّهُ وَلَكَا أَمُوالًا وَمَوْنَ كَانَهُمْ فَلَوْ لَا إِسْلاَمَ لِمَنْ لَا هِجْرَةً لَهُ وَلَكَا أَمُوالًا وَمَوْنَ كَانَتُمْ فَلَنْ كَانَتُمْ فَلَنْ كَانَهُمْ فَلَنْ يَلِتَكُمْ مِنْ عَمَلِكُمْ شَيْعًا وَمَعْنَى يَلِتَكُمْ يَنْقُصَكُمْ .

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ غَامِدٍ عَشَرَةٌ فَأَقَرُوا بِالْإِسْلاَمِ وَكَتَبَ لَهُمْ كِتابًا فِيهِ شَرَائِعُ الْإِسْلاَمِ وَأَمَرَ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ فَعَلَّمَهُمْ قُرْآنَا وَأَجازِهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَانْصَرَفُوا، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ الْأَزْدِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ يَزِيْدَ بْنِ سُويْدِ الْأَزْدِيِّ قَالَ حَدُّتَنِي وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ الْأَزْدِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ يَزِيْدَ بْنِ سُويْدِ الْأَزْدِيِّ قَالَ حَدُّتَنِي وَقَدْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَا وَفَدْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ قَوْمِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَا مُولِيمًا فَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُمَ قَلْمَا عَرْبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُمْ وَإِيمَانِكُمْ قُلْنَا مُؤْمِنُونَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنْ لِكُلِّ قَوْلِ حَقِيقَةً قَمَا حَقِيقَةً قَوْلِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ قُلْنَا حُمْسَ عَشْرَة خَمْسَ مِنْهَا أَمَرَثُنَا رُسُلُكَ أَنْ نُوْمِنَ بِهَا وَخَمْسَ آمَرَتُنَا أَنْ نَعْمَلَ بِهَا وَخَمْسَ تَخَلَقُنَا بِهَا فَخَمْسُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ الّهِ فَي الْجَاهِلِيَةِ فَنَحْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ الّتِهِ فَي الْجَاهِلِيَةِ فَنَحْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ الَّيْقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ الَّيْقِ

آمَرَتُكُمْ بِهَا رُسُلِي قُلْنَا آمَرَتُنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَمَا الْخَمْسُ الَّتِي آمَرَتُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا قُلْنَا آمَرَتُنَا أَنْ نَقُولَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَنُقِيمَ الصَّلاة وَنُوْتِيَ الزِّكَاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَنَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْنَا إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ وَمَا الْخَمْسُ الَّتِي تَخَلَّقْتُمْ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قُلْنَا الشُّكُرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْبَلاَءِ وَالرَّضَا بِمُرَّ الْقَضَاءِ وَالصَّدْقُ فِي مَوَاطِنِ اللّهَاءِ وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْأَعْدَاءِ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُكَمَاءُ عُلَمَاءُ كَادُوا مِنْ فِقْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ثُمَّ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّا أَزِيدُكُمْ خَمْسًا فَتَتِمْ لَكُمْ كَادُوا مِنْ فِقْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ثُمَّ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّا أَزِيدُكُمْ خَمْسًا فَتَتِمْ لَكُمْ كَادُوا مِنْ فِقْهِهِمْ أَنْ يُكُونُوا أَنْبِيَاءَ ثُمَّ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّا أَزِيدُكُمْ خَمْسًا فَتَتِمْ لَكُمْ كَادُوا مِنْ فِقْهِهِمْ أَنْ يُكُونُوا أَنْبِيَاءَ ثُمَّ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّا أَزِيدُكُمْ خَمْسًا فَتَتِمْ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّا أَرْعَرُوا مَا لاَ تَسْكُنُونَ وَلاَ تَشْكُنُونَ وَلاَ تَشْعُونَ وَلاَ يَعْمُونَ وَفِي قَلْمُ مَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَعَلِيهِ الْمَالِكُمُ وَعَلِيهِ السَّكُمُ وَعَمِلُوا وَعِينَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَعَلِيهِ السَّلَامُ وَعَلِيهِ السَّلَةُ وَالسَّلامُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَالْعَلَى عَنْهُمْ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ بَنِي الْمُنْتَفِقِ قَالَ عَاصِمُ بْنُ لَقِيطٍ إِنَّ لَقِيطَ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهِ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ عَامِرٍ خَرَجَ وَافِدًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ عَاصِمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ قَالَ فَوَافَيْنَاهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ فَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ أَلاَ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مُنْدُ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ لَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ أَلاَ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مُنْدُ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ لِتَسْمَعُوا الْيَوْمَ أَلاَ فَهَلْ مِنِ امْرِيءٍ بَعَثَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا لَهُ اعْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ أَلاَ قَبْلُ أَلَا اللّهِ أَلا أَنْ أَلَا اللّهِ عَلامَ أَلا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ حَدِيثُ صَاحِيهِ أَلا وَإِنِّي مَسْؤُولٌ هَلْ بَلَّغْتُ أَلاَ اللّهِ عَلامَ أَبَايِعُكَ فَبَسَطَ يَلْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ وَ النَّارِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلامَ أَبَايِعُكَ فَبَسَطَ وَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ تُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْئًا الْحَدِيثَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ تُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْئًا الْحَدِيثَ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ النَّخَعِ وَهُمْ آخِرُ الوُفُودِ فِي مِائَتَيْ رَجُلٍ فَنزَلُوا دَارَ الْأَضْيَافِ ثُمَّ جَاوُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِرِّينَ بِالْإِسْلاَمِ وَقَدْ كَانُوا بَايَعُوا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ فَقَالَ رَجُلِّ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ عَمْرِو يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي سَفَرِي هُذَا عَجَبًا قَالَ وَمَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ أَتَانًا تَرَكُتُهَا كَأَنْهَا وَلَدَتْ جَدْيًا أَسْفَعَ أَخْوَى فَقَالَ لَهُ مَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَرَكْتَ لَكَ مُصِرَّةً عَلَى حَمْلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا قَدْ رَسُولُ اللّهِ مَا بَاللّهُ أَسْفَعَ أَحْوَى قَالَ اذْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ قَالَ هَلْ وَلَدَتْ غُلاَمًا وَهُوَ ابْنُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا بَاللّهُ أَسْفَعَ أَحْوَى قَالَ اذْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ قَالَ هَلْ عَنْ بِي

فَهُوَ ذَٰلِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَرَأَيْتُ النّعْمَانَ بْنَ الْمُنْذِرِ عَلَيْهِ قُرْطَانِ وَدُمْلُجَانِ وَمَسَكَتَانِ قَالَ ذَٰلِكَ مُلْكُ الْعَرَبِ رَجَعَ إِلَى أَحْسَنِ زِيِّهِ وَبَهْجَتِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَرَأَيْتُ عَجُوزًا شَمْطَاءُ ذَلِكَ مُلْكُ الْعَرْبِ رَجَعَ إِلَى أَحْسَنِ زِيِّهِ وَبَهْجَتِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَرَأَيْتُ نَارًا خَرَجَتْ مِنَ الْأَرْضِ فَحَالَتْ بَيْنِي خَرَجَتْ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ يَلْكَ بَقِيَّةُ الدُّنْيَا قَالَ وَرَأَيْتُ نَارًا خَرَجَتْ مِنَ الْأَرْضِ فَحَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ لِي يُقَالُ لَهُ عَمْرَو وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْكَ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يَحْسِبُ الْمُسِيءُ فِيهَا أَنَّهُ مُحْسَنٌ وَيَكُونُ دم الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَحْلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يَحْسِبُ الْمُسيءُ فِيهَا أَنَّهُ مُحْسَنٌ وَيَكُونُ دم الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَحْلَى عَلْهُ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يَحْسِبُ الْمُسيءُ فِيهَا أَنَّهُ مُحْسَنٌ وَيَكُونُ دم الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَخْلَى مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ إِنْ مَاتَ ابْنُكَ أَوْرَكُمْكَ الْفِيقَتَةُ وَإِنْ مُتَ أَنْتَ أَوْرِكُهَا ابْنُكَ قَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ الْعُ مَنْ خَلِعُ عُنْمَانَ بْنَ عَقَالَ رَسُولُ اللّهِ تَعَلَى عَنْهُ.

#### المقصد الثالث

فِيمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ كَمَالِ خِلْقَتِهِ وَجَمَالِ صُورَتِهِ وَأَخْلاَقِهِ الزَّكِيَّةِ وَأَوْصَافِهِ الْمَرْضِيَّةِ وَمَا تَدْعُو ضَرُورَةُ حَيَاتِهِ إِلَيْهِ وَهْوَ يَشْتَمِلُ عَلَى شَمَائِلِهِ الشَّرِيفَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ الفصل الأول

## فِي كَمَالِ خِلْقَتِهِ وَجَمَالِ صُورَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اغلَمْ أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ خَلْقَ بَدَيْهِ الشَّرِيفِ عَلَى وَجْهِ لَمْ يَظْهَرْ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ خَلْقُ آدَمِيٍّ مِثْلُهُ قَالَ الْأَبُوصِيرِيُّ:

فَهُ وَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمُّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيءُ النَّسَمِ مُنَدَّةٌ عَنْ شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِم

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (فَأَمَّا وَجْهَهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ رَوَاهُ التَّرْمَذِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَسُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ السَّيْفِ فَقَالَ لاَ بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً وَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ السَّيْفِ فَقَالَ لاَ بَلْ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ أَيْ مُقْمَرة وَعَلَيْهِ حَلْيهِ خُلَةٌ حَمْرًا \* فَجَعَلْتُ أَنْفُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرَ فَلَهُورَ فِي عَيْنَيٌ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. وَرَوَى التُومِدِيُ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُن بِالْمُطَهِمِ التُومِدِيُ وَعَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَعَتَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُن بِالْمُطَهِمِ التُومِدِيُ وَعَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَعْتَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُن بِالْمُطَهِمِ

وَلاَ الْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ وَالْمُطَهَّمُ الْكَثِيرُ السَّمَنِ وَالْمُكَلْثَمُ الْمُدَوَّرُ الْوَجْهِ أَيْ لَمْ يَكُنْ شَدِيدَ تَدْوِيرِ الْوَجْهِ بَلْ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ قَلِيلْ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسِيلَ الْخَدِّيْنِ. وَالْخَدُّ الْأَسِيلُ هُوَ مَا فِيهِ اسْتِطَالَةٌ غَيْرُ مُرْتَفِعِ الْوَجْنَةِ.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسُرَّ السَّتَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّتَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ قَمَرٍ وَفِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْدَ الطَّبَرَانِيِّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا سُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِ مِثْلِ شِقَّةِ الْقَمَرِ فَهٰذَا مَحْمُولٌ عَلَى صِفَتِهِ عِنْدَ الاَلْتِفَاتِ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّلِيقِ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْجُهِ مِثْلِ شِقَّةِ الْقَمْدِ فَهٰذَا مَحْمُولٌ عَلَى صِفَتِهِ عِنْدَ الْأَنْتِفَاتِ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّلْيَةِ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنَا أَبِي إِسْحُقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ قَالَتْ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ دَارَةُ قَمَرٍ . وَرَوَى الْبَيْهَةِيْ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ قَالَتْ كَالْقَمَرِ لَيْهُ وَسَلَّى وَمَالَمُ فَقُلْتُ لَهَا شَبْهِيهِ قَالَتْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَمْ أَرَقَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَوْ رَأَيْتُهُ قُلْتَ الشَّمْسُ طَالِعَةً .

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ صِفْ لَنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا سُرَّ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ الْمِرْآةُ وَكَأَنَّ الْجُدُرَ تُرَى فِي وَجْهِهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هَالَة يَتَلأُلا وَجْهَهُ تَلأَلُو الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، (وَأَمَّا الْجُدُرَ تُرَى فِي وَجْهِهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هَالَة يَتَلأُلا وَجْهَهُ تَلأَلُو الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، (وَأَمَّا الْجُمُورِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَصَفَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ: ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ وَرَوَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَى فِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْبَيْهَةِي عَنْ عَلِيشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَالْبَيْهِقِي عَنْ عَلِيشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَالْبَيْهِقِي عَنْ عَلِيشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمَا وَالْبَيْهِقِي عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هَلْ تَرُونَ قِبْلَتِي هُهُنَا اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هُهُنَا الضَّوْءِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هَلْ مَرَوْنَ قِبْلَتِي هُهُنَا الضَّوْءِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِي إِمَامُكُمْ وَمُسْلِمٌ وَعِنْدَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةٍ أَنْسٍ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِي إِمَامُكُمْ وَمُ وَالسُّجُودِ قَوْئِي إِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَا أَيُهُمْ النَّاسُ إِنِي إِمَامُكُمْ وَلَا سُجُودِ قَوْئِي إِللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَا أَيُّهُ النَّاسُ إِنِي إِمَامُكُمْ وَلَا مُنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَا أَيْعَالَ النَّاسُ إِلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا سُحِودِ فَإِنِي أَلَاهُ مَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلْكُمْ عَلْ الللهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَيْهِ وَلَا سُعَلَى عَلَيْهُ الللللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّه

وَعَنْ مُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩] قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الصَّفُوفِ كَمَا يَرَى مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي عِبَاضٌ فِي الشَّفَاءِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى فِي الثَّرِي أَنِي مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى فِي الثَّرِيّ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى فِي الثَّرِيّ أَبِي مَالَةً وَإِذَا التَّقَتَ الْتَقَتَ الْتَقَتَ الْتَقَتَ الْتَقَتَ الْتَقَتَ الْتَقَتَ الْتَقَتَ

جَمِيعًا خَافِضَ الطَّرْفِ نَظَرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلاَحَظَةُ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ اللَّحْظِ وَهُوَ النَّظُرُ بِشِقِّ الْعَيْنِ اللَّهِي يَلِي الصَّدْغَ، وَعَنْ عَلِي الْمُدْخَ، وَعَنْ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ مُشْرَبَ الْعَيْنِ بِحُمْرَةٍ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوسَ الْقَدْمَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالشُّكْلَةُ الْحُمْرَةُ تَكُونُ فِي بَيَاضِ الْعَيْنِ وَهُوَ مَحْمُودٌ مَخْمُودٌ مَخْمُوبٌ وَأَمَّا الشُّهْلَةُ فَإِنَّهَا حُمْرَةٌ فِي سَوَادِهَا. وَعِنْدَ التَّرْمِذِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ مَحْبُوبٌ وَأَمَّا الشُّهْلَةُ فَإِنَّهَا حُمْرَةٌ فِي سَوَادِهَا. وَعِنْدَ التَّرْمِذِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ نَعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي وَجْهِهِ تَدُويرٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنِ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ وَهِيَ شَعَرُ الْعَيْنِ.

وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْ عَلِيٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدَ الْحَدَقَةِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ. وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَني النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَرَآنِي حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ لِي صِفْ أَبَا الْقَاسِم فَقُلْتُ لَيْسَ بِالطُّويلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِٱلْقَصِير الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ عَلِيٌّ ثُمٌّ سَكَتُ فَقَالَ الْحَبْرَ وَمَاذًا قُلْتُ لهٰذَا مَا يَحْضُرُنِي قَالَ الْحَبْرُ فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةٌ حَسَنُ اللَّحْيَةِ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ هٰذِهِ واللَّهِ صِفَتُهُ قَالَ الْحَبْرُ فَإِنِّي أَجِدُ هٰذهِ الصُّفَةَ فِي سِفْرَ آبَائِي وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ رَسُولُ اللّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. (وَأَمَّا سَمْعُهُ الشّرِيفُ) فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَثِطُّ لَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاًّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلَّهِ تَعَالَى رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٌ. وَرَوَى أَبُو نُعَيْمِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَام بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ قَالُوا مَا نَسْمَعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ إِنِّي لأَسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ وَمَا تُلاَمُ أَنْ تَنْظُ مَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ قَائِمٌ. وَالْأَطِيطُ الصَّوْتُ، (وَأَمَّا جَبِينُهُ الْكَرِيمُ) فَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِحَ الْجَبِينِ مَقْرُونَ الْحَاجِبَيْنِ بِهٰذَا وَصَفَهُ عَلَيٌّ فَقَالَ مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ صَلْتُ الْجَبِينِ أَيْ وَاضِحُهُ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْجِسْمِ عَظِيمُ الْجَبْهَةِ دَقِيقُ الْحَاجِبَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةً أَزَّجُ الْحَوَاجِبِ وَفُسِّرَ بِالْمُقَوَّسِ الطُّويلِ الْوَافِرِ الشَّعَرِ ثُمٌّ قَالَ سَوَابِغُ مِنْ غَيْرِ قَرَنِ بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرَّهُ الْغَضَبُ.

وَعَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ اسْمَعْ وَأَطِعْ يَابْنَ

الطَّاهِرَةِ الْبِكُرِ الْبَتُولِ إِنِّي خَلَقْتُكَ مِنْ غَيْرِ فَحْلِ فَجَعَلْتُكَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَعَلَيٌ فَتَوَكَّلْ فَسِرْ لِأَهْلِ سُورَانَ إِنِّي أَنَا اللّهُ الْحَيُّ الْقَيْومُ لاَ أَزُولُ صَدَّقُوا النَّبِيَّ الْأُمِيِّ صَاحِبَ الْجَمَلِ وَالْمِدْرَعَةِ وَالْعِمَامَةِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالْهِرَاوَةِ الْجَعْدَ الرَّأْسِ الصَّلْتَ الْجَبِينِ الْمَقْرُونَ الْحَاجِبَيْنِ الْأَفْدَبِ الْأَشْفَارِ الْأَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ الْأَنْجَلَ الْعَيْنَيْنِ الْأَفْنَى الْأَنْفِ الْوَاضِحَ الْخَدِينِ الْمَقْرُونَ الْحَيْقَ اللَّحْيَةِ وَالْعَمْدُ فَي وَجْهِهِ كَاللَّوْلُو وَرِيحُ الْمِسْكِ يَنْفَحُ مِنْهُ كَأَنَّ عُنْقَهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٍ الْحَدِيثَ. وَالْأَنْجَلُ الْوَاسِعُ شِقُ الْعَيْنِ وَالْقَرَلُ بِالتَّحْرِيكِ الْتِقَاءُ الْحَاجِبَيْنِ.

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَالصَّحِيحُ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ حَوَاجِبَهُ سَوَابِغُ مِنْ غَيْرِ قَرَنِ كَمَا وَصَفَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ابْنُ أَبِي هَالَةً. وَالْقَتَى فِي الْأَنْفِ طُولُهُ وَرِقَّةُ أَرْنَبَيْهِ مَعَ حَدَبِ قَلِيلِ فِي وَسَطِهِ، وَقَدْ وَصَفَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أَبِي هَالَةً وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ عَظِيمَ الْهَامَةِ أَيِ الرَّأْسِ. وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ ضَحْمُ الرَّأْسِ. وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ عَلَيْهِ عَظِيمَ الْهَامَةِ أَي الرَّأْسِ. وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَحْمَ الْكَرَادِيسِ وَهِيَ رُؤُوسُ الْعِظَامِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ التَّرْمَدِيِّ جَلِيلَ الْمُشَاشِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَحْمَ الْكَرَادِيسِ وَهِيَ رُؤُوسُ الْعِظَامِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ التَّرْمَدِيِّ جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْمَرْفَقِيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ وَالْمَرْفَقِيْنِ وَالْمَرْكِبَيْنِ أَيْ عَظِيمَهَا. وَالكَتَدْ مُجْتَمَعُ الْكَتِهُ وَلَيْ الْمُشَاشِ

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ دَقِينَ الْعِرْنَيْنِ أَيْ أَعْلَى الْأَنْفِ كَمَا وَصَفَهُ بِهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَوَصَفَهُ أَيْضًا بِأَفْنَى الْأَنْفِ وَفُسِّرَ بِالسَّائِلِ الْمُرْتَفِعِ الْوَسَطِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ أَقْنَى الْعِرْنِينِ لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ. وَالْأَشَمُ الطَّوِيلُ قَصَبَةِ الْأَنْفِ. (وَأَمَّا فَمُهُ الْمُرْفِينِ لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ. وَالْأَشَمُ الطَّوِيلُ قَصَبَةِ الْأَنْفِ. وَقَالَ الشَّرِيفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ جَابِرِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْتَتِهُ لِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْتِهُ الْمُسْتَانِ وَمَاؤُهَا الْفَهَمْ وَقَالَ أَشْنَبَ مُقَلِّجُ الثَّنَانِ. وَالشَّنَبُ رَوْقَتُ الْأَسْنَانِ وَمَاؤُهَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتِهِ الْمُسْتَانِ. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتُهِ النَّسْنَانِ أَيْ مُتَوْرُقُهَا. وَقَالَ عَلِيَّ مُبَلِّجُ الثَّنَايَانُ وَلِي رَوَايَةٍ عَنْهُ بَرَّاقُ الظَّنَايَا. وَعَنِ ابْنِ وَمُلْحُهُ الْأَسْنَانِ أَيْ مُتَوْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتِهِ النَّيْتِينِ إِفَا تَتَكَلَّمَ رُبُقِي كَاللّورِ يَخْرُجُ مِنْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ . (وَأَلْمَا فَهُمُ خَتْمَ فَمِ. وَعَنْ أَبِي قِرْصَافَةً قَالَ بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالْمَعُهُمُ خَتْمَ فَمِ. وَعَنْ أَبِي وَرَصَافَةً قَالَ بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكُ وَلَا وَلاَ أَلْيَنَ كَلامًا وَرَأَيْنَا عِنْلُ مُنْ مِنْ فِيهِ . (وَأَمَّا وَيُؤْلُولِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ . (وَأَمَّا وَيُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْنُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَلاَ أَلْتَنَ كَلامًا وَرَأَيْنَا عِنْلُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ

قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدَا رَجُلاَ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا قَالَ أَيْنَ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتِي يَعْطَاهَا قَالَ آيُنَ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ.

وَمَجَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْ فَفَاحَ مِنْهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَبَصَقَ فِي بِغْرِ فِي دَارِ أَنسِ فَلَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ بِئرٌ أَعْلَبَ مِنْهَا. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَدُعُو بِرُضَعَائِهِ وَرَصَعَاءِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةً رَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْزِيهِمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ. وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عُمَيْرَةُ بِنْتُ اللَّيْلِ فَكَانَ رِيقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْزِيهِمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ. وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عُمَيْرَةُ بِنْتُ اللَّيْلِ فَكَانَ رِيقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْزِيهِمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ. وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عُمَيْرَةُ بِنْتُ مَسْعُودٍ هِي وَأَخَوْاتُهَا يُبَايِعْنَهُ وَهُنَّ خَمْسٌ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ قَلِيدًا فَمَضَعَ لَهُنَّ قَلِيدَةً فَصَغْتُهَا كُلُّ مَسْعُودٍ هِي وَأَخَوْاتُهَا يُبَايِعْنَهُ وَهُنَّ خَمْسٌ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ قَلِيدًا فَمَضَعَ لَهُنَّ قَلِيدًا فَمَضَعْ لَهُنَّ قَلِيدًا فَمَضَعْ لَهُنَ عَلَيْهِ وَالْخُلُوفُ تَغَيِّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ. وَتَعَلَّمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ الشَّيْرِ وَسَلَّمَ فَلَانِهُ وَكَانَ قَلِهِ عَلَى ظَهْرِ عُتَبَةً وَبَطْعِ الْمَدَّ خَلْقِهِ عَلَى ظَهْرِ عُتَبَةً وَبَطْعِ الْمَدِي وَتَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلِهِ الْمُتَدِّ وَكَانَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَعْدِ الْمَدَّ خَلْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَعُولُ أَنْ الْفُولُ فِي قَالَتُ عَلَيْهِ مَنَالِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَعُولُ أَنَا أَفْصَحُ الْعَرْبِ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَدِّ يَتَكَلَّمُونَ بِلُغَةٍ مُحَمَّهُ وَكَانَ يَعُولُ أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَدِّ يَتَكَلَّمُونَ بِلُغَةٍ مُحَمَّهُ مَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ يَقُولُ أَنَا أَفْصَحُ الْعَرْبِ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَدِّةِ يَتَكَلَّمُونَ بِلُغَةٍ مُحَمَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَقُولُ أَنَا أَفْصَحُ الْعَرْبِ وَإِنَّ أَهُلَ الْجَدِيقِ لَوْمَالًا الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلُولُ الْمُؤَالِ الْمُ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللّهِ مَالُكَ أَفْصَحَنَا وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا قَالَ كَانَتْ لُغَةً إِسْمَاعِيلَ قَدْ دُرِسَتْ فَجَاءَنِي بِهَا جِبْرِيلُ فَحَفَّظَنِيهَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ. وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ كَانَتْ لُغَةً إِسْمَاعِيلَ قَدْ دُرِسَتْ فَجَاءَنِي بِهَا جِبْرِيلُ فَحَفَّظَنِيهَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ. وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَلْهُ مَنْ اللّهِ نَحْنُ بَنُو أَبِ وَاحِدٍ وَنَشَأْتًا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَإِنَّكَ تُكَلِّمُ الْعَرَبِ لِللّهِ لَقَدْ مُلْفَتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بِلِسَانٍ مَا نَفْهَمُ أَكْثَرَهُ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ أَدْبَنِي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بِيلَانِ مَا نَهُ مَنْ فُصَحَاءَهُمْ بَيْ السَّادِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ طُفْتُ فِي الْعَرَبِ وَسَمِعْتُ فُصَحَاءَهُمْ فَى الْعَرْبِ وَسَمِعْتُ فُصَحَاءَهُمْ مَنْ اللّهِ لَقَدْ طُفْتُ فِي الْعَرَبِ وَسَمِعْتُ فُصَحَاءَهُمْ مَنْ اللّهِ لَقَدْ طُفْتُ فِي الْعَرَبِ وَسَمِعْتُ فُصَحَاءَهُمْ مَنْ اللّهِ لَقَدْ طُفْتُ فِي الْعَرْبِ وَسَمِعْتُ فُصَحَاءَهُمْ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَا يَذُولُ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ . وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ لاَ أَصْلَ لَهُ لَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ .

وَقَدْ جَمَعَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْرَدِ الْمُوجَزِ الْبَدِيعِ الَّذِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ دَوَاوِينَ وَفِي كِتَابِ الشُّفَاءِ لِلْقَاضِي عَيَاضِ مِنْ ذُلِكَ مَا يَشْفِي الْغَلِيلَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَرْتَيْنِ، السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، وَمِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ رَحِمَهُ اللّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، لَيْسَ لِلْعَامِلِ مِنْ عَمَلِهِ إِلاَّ مَا نَوَاهُ، نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ الطَّبَرَانِيُّ. يَا خَيْلَ اللّهِ ارْكَبِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

الْوَلَهُ الرَّامَهُوْمُونِيُ وَالْفَرَا حِمَارُ الْوَحْشِ، الْحَرْبُ خَدْعَةٌ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الْفَرَا رَوَاهُ الرَّامَهُوْمُونِيُ وَالْفَرَا حِمَارُ الْوَحْشِ، الْحَرْبُ خَدْعَةٌ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ اللَّمْنِ الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ رَوَاهُ الرَّامَهُوْمُونِيُ وَالدِّمَنُ جَمْعُ دِمْنَةٍ وَهِيَ الْبَعْرُ، اللَّمْنِ الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ رَوَاهُ الرَّامَهُوْمُونِيُ وَالدِّمَنُ جَمْعُ دِمْنَةٍ وَهِيَ الْبَعْرُ، الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْ إِنَّهُمْ بِطَانَتُهُ وَمَوْضِعُ سِرِّهِ، لاَ يَجْنِي جَانِ إِلاَّ عَلَى الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْ إِنَّهُمْ بِطَانَتُهُ وَمُوضِعُ سِرِّهِ، لاَ يَجْنِي جَانِ إِلاَّ عَلَى الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْ إِنَّهُمْ بِطَانَتُهُ وَمُوضِعُ سِرِّهِ، لاَ يَجْنِي جَانِ إِلاَّ عَلَى الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّاسَ إِنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّاسَ إِنْمَا الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّاسَ إِنْمَا الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّاسَ إِنْمَامُ أَخْمَدُ وَاللَّهُ الشَّدِيدُ الشَّينِ رَوَاهُ الْمُعَايِنَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ رَوَاهُ الْمُعَيْدِيُ ، الْبَلاءَ مُومَدُ وَغَيْرُهُ، الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ رَوَاهُ الْمُعَيْدِيُ ، الْبَلامُ مُولِقِ رَوَاهُ الْبُنُ أَبِي شَيْبَةً وَغَيْرُهُ ،

تَرْكُ الشَّرُ صَدَقَةٌ، أَيُّ دَاءِ أَذْوَى مِنَ الْبُخُلِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، لاَ يَتْتَطِعُ فِيهَا عَنْزَانِ أَيْ لاَ يَجْرِي فِيهَا خِلاَفٌ وَلاَ نِزَاعٌ، الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، الْيَحِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ اللّيَارَ بَلاَقِيَ رَوَاهُ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدُوسِ، سَيْدُ الْقُومِ خَادِمُهُمْ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، فَضُلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضَلِ الْعِبَادَةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرُهُ، الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظِ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، أَعْجَلُ الْأَشْيَاءِ عُقُوبَةَ الْبَغْيُ، إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ حَمَّا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ نِعْمَتَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، النَّعْرِ حِكَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ نِعْمَتَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، الْمَعْرَانِيُّ، السَّعَينُوا عَلَى الْمُعْرَانِيُّ، النَّالِ عَلَى الْمُعْرَانِيُّ، النَّالِي عَلَى الْحَيْرِ وَعَنْوَهُ مُسْلِمٌ، الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنْ رَوَاهُ أَجْمَدُ وَطَيْرُهُ، النَّذَامُ وَعَيْرُهُ، النَّذَمُ وَعَيْرُهُ، النَّذَعْ مَوْدَةً وَالْمَنْعَلِيْ رَوَاهُ الْعَسْمَرِيُّ، حَبْلَ الشَّيْءَ يُغْمِي وَيُصِمُ وَالْوَاعُ مِنْ وَالْوَاعِيْ رَوَاهُ الْعَسْرَويُ وَالْمُعْرَانِيُّ مَا الشَّيْءَ يُغْمِي وَيُولَ مَعْنَاهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُنَاقُ وَلَيْلُ مَلْكُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرَانُ وَلَا السَّيْعِ وَالزَّعِيمُ عَلَامُ وَلَهُ الْمُعْرَاقِ وَالْمَاعُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَلُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَا السَّيْعِ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمُ وَلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلُولُ الْمُؤْمِى وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَا

اللهِ يُقَالُ شَقَّ الْعَصَا إِذَ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الضَّرْبَ بِالْعَصَا وَلْكِنَّهُ جَمَلَهُ مَثَلًا، إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَبَطُ الْيَفَاخُ الْبَطْنِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ حَتَّى يَنْتَفِحَ فَيَمُوتَ أَوْ يُكِمُّ أَي يَقْرُبُ مِنَ الْهَلاَكِ وَهُوَ مَثَلٌ لِلْمُنْهَمِكِ فِي جَمْعِ الدُّنْيَا الْمَانِعِ مِنْ إِخْرَاجِهَا فِي وَجْهِهَا، خَيْرُ الْمَالِ عَيْنُ سَاهِرَةٌ لِعَيْنِ نَائِمَةٍ وَمَعْنَهُ عَيْنُ مَاءٍ تَجْرِي لَيْلاَ وَنَهَارًا إِخْرَاجِهَا نَاقِمٌ، خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَاهُورَةٌ أَوْ سِكَةٌ مَأْبُورَةٌ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَمَعْنَى وَصَاحِبُهَا نَاقِمٌ، خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَاهُورَةٌ أَوْ سِكَةٌ مَأْبُورَةٌ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَمَعْنَى وَصَاحِبُهَا نَاقِمٌ، خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَاهُورَةٌ أَوْ سِكَةٌ مَأْبُورَةٌ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَمَعْنَى وَضَاحِبُهَا نَاقِمٌ مَا يُفْعِلُ المَّنَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِيقَةٌ مُصْطَفَّةٌ مِنَ النَّخْلِ، مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْعِ بِهِ مَسَاعُهُ رَوَاهُ مُشْلِمٌ، زُوعَبًا تَوْدَهُ حُبًا رَوَاهُ الْبَرِّالُ وَغَيْرُهُ، إِلْكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسِ بِأَمُوالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاتِكُمْ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ، الْخُلُقُ السَّيءُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُ الْعَسَلَ وَالْمُنْرَاءُ وَالْمُنْرَاءُ وَالْمُنَامُ فَلَا هُو قَطَعَ الْأَنْ اللّهِ فَإِلَّ اللّهُ فَاللّهُ وَلَعْلَمُ طَعُومُ اللّهُ مَلَ كَمَا عَلَى مَا لاَ تُطِيقُ رَجَاءَ الْإِسْرَاعِ فَيَنْقُطِعُ ظَهُرُهُ فَلاَ هُو قَطَعَ الْآرَضَ اللّهُ وَلَا أَلَقَى طَهُرَهُ مَالِمًا.

إِنَّ الدِّينَ يُسُرُ وَلَنْ يُشَادُ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ عَلَبَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللّهِ الْأَمَانِيُّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ، مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعْهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَدِينِهَا وَحَسَبِهَا فَعَلَيْكَ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعْهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَدِينِهَا وَحَسَبِهَا فَعَلَيْكَ مِلْاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَتَرِبَتْ لَصِقَتْ بِالتَّرَابِ أَي افْتَقَرْتَ إِذَا خَالَفْتَ، الشَّتَاءُ وَلَا اللَّيْنِ وَعَيْرُهُ، الْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ وَيَاهُ الْبَيْهَةِيِّ وَغَيْرُهُ، الْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ وَكَانُ لَيْلُهُ فَقَامَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيِّ وَغَيْرُهُ، الْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ وَكَانُ لَيْهُ فَقَامَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيِّ وَغَيْرُهُ، الْمَعْنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ وَكَالَ لَيْلُهُ فَقَامَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرُهُ، الْمَعْيَشَةِ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ يَضْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّوَالِ يَضْفُ الْعِلْمِ رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ قَى وَالْمَوْدُ وَلاَ وَرَعَ كَالْكُفُ وَلاَ وَرَعَ كَالْكُفُ وَلاَ وَحُسْنُ الشُوالِ يَصْفُ الْحَلْقِ رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَقَامُهُ رَوَاهُ الْمَعْيَشَةِ وَالتَّوَدُدُ إِلَى النَّاسِ يَصْفُ الْعَقْلِ كَالتَّذْبِيرِ وَلا وَرَعَ كَالْكُفُ وَلا وَحُسْنُ الْخُلُقِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ قَ

الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللّهُ مُتفَّقٌ عَلَيْهِ، التَّدْبِيرُ يَضِفُ الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدُّدُ يَصْفُ الْعَقْلِ وَالْهَمُّ يَضِفُ الْهَرَمِ رَقِلَّةُ الْعِيالُ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيْ، أَدُ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اقْتَمَنَكَ وَلاَ تَحُنْ مَنْ خَانَكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَغَيْرُهُ، الرَّضَاعُ يُعَيِّرُ الطِّبَاعَ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ، لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْد لهُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. النَّسَاءُ حَبَافِلُ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ فِي مُسْتَدِ الْفِرْدَوْسِ، حُسَنُ الْعَهْدِ مَنَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. النَّسَاءُ حَبَافِلُ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ فِي مُسْتَدِ الْفِرْدَوْسِ، حُسَنُ الْعَهْدِ مَنَ

الإيمان رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَذْرَكِهِ عَنْ عَافِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ جَثَّامَةُ الْمُزَيْئَةُ قَالَ أَنْتِ حَسَّانَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ جَثَّامَةُ الْمُزَيْئَةُ قَالَ أَنْتِ حَسَّانَةُ لَيْفِ اَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ قَالَتْ بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَلَمًا خَرَجَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ تُقْبِلُ عَلَى هٰذِهِ الْعَجُوزِ هٰذَا الْإِثْبَالَ قَالَ إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَنَ خَدِيجَةً وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، جَمَالُ الرَّجُلِ فَصَاحَةً لِسَانِهِ رَوَاهُ الْقُضَاعِيّ، مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْم مِنَ الْإِيمَانِ، جَمَالُ الرَّجُلِ فَصَاحَةً لِسَانِهِ رَوَاهُ الْقُضَاعِيّ، مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْم وَطَالِبُ دُنْيَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُ وَغَيْرُهُ، لاَ فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ وَلاَ مَالَ أَعَلَّ مِنَ الْعَقْلِ وَلاَ وَلاَ مَالَ أَعَلَى وَالدَّيَانُ لاَ يَمُوتُ فَكُنْ كَمَا أَشَدُ مِنَ الْعُجْبِ رَوَاهُ الْمُؤْدُوسِ.

مَا جُمِعَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ رَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ، الْتَمِسُوا الرُّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شُرَيْحٍ وَالْمُرَادُ الزَّرْعُ، كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ خَبَايَا الْأَرْضِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شُرَيْحٍ وَالْمُرَادُ الزَّرْعُ، كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ وَغَيْرُهُ، صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ وَصَدَقَةً السِّرِ تُطفِيءُ عَضَبَ الرَّبِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ، الْعَفْو لاَ يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلاَ عِنْ السَّرِ تُطفِيءُ عَضَبَ الرَّبِ وَصِلَةً الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ، الْعَفْو لاَ يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلاَ عِنْ اللّهُمْ وَعَيْرُهُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، عَنْ اللّهُمْ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِي الْعُنْى رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ عَائِشَةَ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِينِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ عَنْ شَكَل.

الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَالْآخِرَةُ وَعْدٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكُ عَادِلٌ يُجِقُ الْحَقُ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ وَلاَ تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ أُمْ يَنْبَعُهَا وَلَدُهَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، أَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ النَّجَّارِ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ أَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً رَجُلُ أَخْلَقَ يَدَيْهِ فِي آمَالِهِ وَلَمْ تُسَاعِدُهُ الْأَيَّامُ عَلَى اللّهِ بَعَيْدِ حُجَّةٍ، إِنَّ مِن كُنُوذِ الْبِرُ كِتُمَانَ عَلَى اللّهِ بَعَيْدِ حُجَّةٍ، إِنَّ مِن كُنُوذِ الْبِرُ كِتُمَانَ الْمَصَائِب، الْيَمِينُ حِنْثُ أَوْ نَدَمٌ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ.

لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ يُعافِيهِ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَ تِي هُرَيْرَةَ، الْيَوْمَ الرِّهَانُ وَغَدَا السِّبَاقُ وَالْغَايَةُ الْجَنَّةُ وَالْهَالِكَ مَنْ دَخَلَ النَّارَ، مَنْ ضَمِنَ لِي هَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ضَمِئْتُ لَهُ عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، فَهٰذَا وَأَشْبَاهُهُ مِمَّا يَعْسُرُ اسْتِقْصَاؤُهُ يَدُلُكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَقِيَ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَأَشْبَاهُهُ مِمَّا يَعْسُرُ اسْتِقْصَاؤُهُ يَدُلُكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَقِيَ مِنَ الْفَصَاحَةِ

وَجَوَامِعِ الْكَلِمِ دَرَجَةً لاَ يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهُ وَحَازَ مَرْتَبَةً لاَ يُقْدَرُ فِيهَا قَدْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِمًا عُدٌ مِنْ وُجُوهِ بَلاَغَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَعَ مُتَفِّرَقَاتِ الشَّرَائِعِ وَقَوَاعِدَ الْإِسْلاَمِ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ وَهِي حَدِيثُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنّيَّاتِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَحَدِيثُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَحَدِيثُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَحَدِيثُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَحَدِيثُ وَحَدِيثُ لاَ يَكْمُلُ إِيمَانُ الْمَرْءِ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، فَالْحَدِيثُ الْأَوْلُ يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامَلاَتِ وَالْحَدِيثُ النَّالِي يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامَلاَتِ وَالْحَدِيثُ النَّالِثُ يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامِلاَتِ وَالْحَدِيثُ النَّالِثُ يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامِلاَتِ وَالْحَدِيثُ النَّالِثُ يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامِلاَتِ وَقَصْلِ الْخُصومَاتِ وَالْحَدِيثُ الرابِع يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامِلاَتِ وَالْحَدِيثُ النَّالِي وَالْمُنَاصَقَاتِ وَيَذُخُلُ تَحْتُهُ التَّخْذِيرُ مِنَ الْجِنَايَاتِ قَالَهُ ابْنُ الْأَنْمِ وَالْمُ الْأَنْ الْمُعَامِلاَتِ وَيَذُخُلُ النَّهُ الْمُعَامِلاً وَالْمُنَاصِقَاتِ وَيَذُخُلُ تَحْتَهُ التَّخْذِيرُ مِنَ الْجِنَايَاتِ قَالَهُ ابْنُ الْأَنْ الْمُ الْمُعَامِلاَتِ وَيَذُخُلُ وَمُنَاتِ وَالْمَعَامِلاَتِ وَيَذُخُلُ اللّهُ عَلَى مُنْ الْمُعَامِلانِ وَالْمُنَاصِقَاتِ وَيَذُخُلُ اللّهُ عَلَى مُنْ الْمِعْلِيلُ عَلَى الْمُعَامِلاً وَلِي الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِي الْمُعَالَمُ الْمُعَامِلُونَ وَالْمُعَامِلُونَ وَيَعْلِي الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعَامِلُونَ وَالْمُ الْمُلْولِ الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلَعْمُ اللّهُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى وَلَالِمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعُلِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِ الللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلْعُلِيلُ الْمُعْلِى الْمُع

وَقَدْ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَلِّمَ كُلَّ ذِي لُغَةِ بَلِيغَةٍ بِلْغَتِهِ عَلَى الْخَتِلاَفِ لْغَاتِ الْعَرَبِ وَتَرْكِيبِ أَلْفَاظِهَا وَأَسَالِيبِ كَلِمِها وَكَانَ أَحَدُهُمْ لاَ يَتَجَاوَزُ لُغَتَهُ وَإِنْ سَمِعَ لُغَةً غَيْرِهِ فَكَالْعَجَمِيَّةِ يَسْمَعُهَا الْعَرَبِيُّ وَمَا ذَٰلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِقُوةٍ إِلْهِيَّةِ وَمَوْهِبَةٍ رَبَّانِيَّةٍ لِأَنَّهُ بُعِثَ إِلَى الْكَافَّةِ طُرًّا وَإِلَى الْخَلِيقَةِ سُودًا وَحُمْرًا وَلاَ يُوجَدُ غَالِبًا مُتَكَلِّم وَمَوْهِبَةٍ رَبَّانِيَّةٍ لِأَنَّهُ بُعِثَ إِلَى الْكَافَّةِ طُرًّا وَإِلَى الْخَلِيقَةِ سُودًا وَحُمْرًا وَلاَ يُوجَدُ غَالِبًا مُتَكَلِّم بِغَيْرِ لُغَتِهِ إِلاَّ نَبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ بِغَيْرِ لُغَتِهِ إِلاَّ نَبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ فِي لَغَةِ الْعَرَبِ أَفْصَحَ مِنْهَا بِلُغَةِ نَفْسِهَا وَجَدِيرٌ بِهِ ذَٰلِكَ فَقَدْ أُوتِيَ فِي سَائِرِ الْقُوَى يَتَكَلَّمُ فِي لَغَةِ الْعَرَبِ أَفْصَحَ مِنْهَا بِلُغَةِ نَفْسِهَا وَجَدِيرٌ بِهِ ذَٰلِكَ فَقَدْ أُوتِيَ فِي سَائِرِ الْقُوَى يَتَكَلَّمُ فِي لُغَةِ الْمَحْمُودَةِ زِيَادَةً عَلَى سَائِرِ النَّاسِ مَا لاَ يَضْبِطُهُ قِيَاسٌ. (وَأَمَّا صَوْتُهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاسٌ. (وَأَمَّا صَوْتُهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا قَطُ إِلاَ بَعَثَهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتَ.

وَعَنْ عَلَيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا تَكَلّمَ رُبْيَ كَالتُورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ. وَقَدْ كَانَ صَوْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَبْلُغُ حَيْثُ لاَ يَبْلُغُهُ صَوْتُ غَيْرِهِ فَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي خُدُورِهِنَّ. قَالَتْ عَامِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ للِنَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهَا جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ للِنَّاسِ الْجُلِسُوا فَسَمَعَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً وَهُو فِي بَنِي غَنْم فَجَلَسَ فِي مَكَانِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمُنِ الْهُ مَلْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنَى فَفَتَحَ اللّهُ أَسْمَاعَنَا حَتّى إِنْ كُنّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنَى فَفَتَحَ اللّهُ أَسْمَاعَنَا حَتّى إِنْ كُنّا لَسُمَعُ قِرَاءَة النّبِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنّا نَسْمَعُ قِرَاءَة النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَوْفِ اللّهُ عَنْهُا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهِي اللّهُ عَنْهُا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهِي الْهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهِي الْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَهْي الْبُخَادِي عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَهْي الْبُخَادِي عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْهِ وَسَلّمَ قَلْهُ وَسَلّمَ قَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْهُ عَلْهُ وَسُلّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّم

وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. وَاللَّهَوَاتُ جَمْعُ لَهَاةٍ وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بِأَعْلَى الْحَنْجَرَةِ مِنْ أَقْصَى الْفَم.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْمُوَاقِعِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالنَّوَاجِدُ الْأَضْرَاسُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ جُلُّ ضِحْكِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَّبَسُّمُ وَيَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبُ الْغَمَامِ قَالَ الْحَافِظُ بْنُ عَجَرٍ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مُعْظَمِ أَحْوَالِهِ لاَ يَزِيدُ عَلَى النَّبَسُمِ وَرُبَّمَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ فَضَحِكَ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِن يَزِيدُ عَلَى النَّبَسُمِ وَرُبَّمَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ فَضَحِكَ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِن أَفْعَالِهِ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَإِذَا ضَحِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلاَّلاً فِي الْجُدُرِ أَيْ يُشْرِقُ نُورُهُ عَلَيْهِ إِشْرَاقًا كَإِشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَيْهَا.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِجِبْرِيلَ لَمْ يَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا حَتَّى يَرْتَفِعَ عَنْهُ بَلْ كَانَ إِذَا خَطَبَ أَوْ ذَكَرَ السَّاعَةَ اشْتَدَّ غَضَبُهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ كَأَنَّهُ مِنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَكَانَ بُكَاؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ جِنْسِ ضِحْكِهِ لَمْ يَكُنْ بِشَهِيقِ وَمَسَّاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَكَانَ بُكَاؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ جِنْسِ ضِحْكِهِ لَمْ يَكُنْ بِشَهِيقِ وَرَفْعِ صَوْتِ كَمَا لَمْ يَكُنْ ضِحْكُهُ بِقَهْقَةٍ وَلٰكِنْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتَّى تَهْمُلاَنِ وَيُسْمَعُ لِصَدْرِهِ أَزِيزُ وَرَفْعِ صَوْتٍ كَمَا لَمْ يَكُنْ ضِحْكُهُ بِقَهْقَةٍ وَلٰكِنْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتَّى تَهْمُلاَنِ وَيُسْمَعُ لِصَدْرِهِ أَزِيزُ يَبْكِي رَحْمَةً لِمَيْتِ وَخَوْفًا عَلَى أُمِّتِهِ وَشَفَقَةً وَمِنْ خَشْيَةِ اللّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانَا فِي صَلاَةِ اللّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانَا فِي صَلاَةِ اللّهِ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانًا فِي صَلاَةِ اللّهِ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانًا فِي صَلاَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَقَدْ حَفِظُهُ اللّهُ تَعَالَى مِنَ التَّنَاؤُبِ وَمَا تَثَاءَ بَيِيٌ قَطْ، (وَأَمَّا يَدُهُ الشَّرِيفَةُ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَصَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ كَانَ شَيْنَ الْكَفَيْنِ أَيْ غَلِيظَ أَصَابِعِهِمَا وَبِأَنَّهُ عَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ فَوَجَدْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ فَوَجَدْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرِ لَقَدْ كُنْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةٍ عَظَارِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرِ لَقَدْ كُنْتُ أَصَافِحُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْ يَمَسُّ جِلْدِي جِلْدَهُ فَأَتَعرَّفُهُ بَعْدُ فِي يَدِي وَإِنّهُ لِأَطْيَبُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْ يَمَسُّ جِلْدِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مَيْسِتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفَّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ رَدَفَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فِي سَفَرٍ فَمَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ ٱلْيَنَ مِنْ جِلْدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأُصِيبَ عَائِذُ بْنُ عَمْرِو فِي وَجْهِهِ يَوْمَ حُنَيْنِ فَسَالَ الذَّمُ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ فَسَلَت النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ بِيَدِهِ عَنْ وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ ثُمَّ دَعًا لَهُ فَكَانَ أَثَرُ يَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى مُنْتَهَى مَا مَسَحَ مِنْ صَدْرِهِ عُرَّةً سَائِلَةٌ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ. وَمَسَحَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَ مَدْلُوكِ أَبِي سُفْيَانَ فَكَانَ مَا الْفَرَسِ رَوَاهُ الْجَاكِمُ وَغَيْرُهُ. وَمَسَحَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَ مَدْلُوكِ أَبِي سُفْيَانَ فَكَانَ مَا مَرُتُ عَلَيْهِ يَدُهُ أَشُودَ وَشَابَ مَا سِوَى ذَٰلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ. وَعَنْ أَبِي زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ مَسَحَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بِيدِهِ عَلَى رَأْسِي وَلِحْيَتِي ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ جَمِّلُهُ قَالَ اللّهُمَ جَمِّلُهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ سَتَةٍ وَمَا فِي لِحْيَتِهِ بَيَاضٌ وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَنْقِبِضْ وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجُهُهُ حَتَّى مَاتَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَمَسَحَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ رَأْسَ حَنْظَلَةَ بْنِ حِدْيَم بِيدِهِ وَقَالَ لَهُ بُورِكَ فِيكَ فَكَانَ يُؤْتَى بِالشَّاةِ الْوَارِمِ ضَرْعُهَا وَالْبَعِيرِ وَالْإِنْسَانِ بِهِ الْوَرَمُ فَيَتْفِلُ فِي يَدِهِ وَيَمْسَحُ بِصَلْعَتِهِ ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللّهِ عَلَى أَثَرِ يَدِ رُسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْسَحُهُ ثُمَّ يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْوَرَمِ فَيَذْهَبُ اللّهِ عَلَى أَثَرِ يَدِ رُسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْسَحُهُ ثُمَّ يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْوَرَمِ فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَقَدْ جَاءَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ فَعَنْ أَنْسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جَمِيعِ النّاسِ مُتَغَيِّرُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ عَنْرَهُ. وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَرِيشٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ عَنْرَهُ. وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَرِيشٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ عَنْ مَرَقِ إِبْطِهِ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ رَوَاهُ الْبَرِّالُ.

وَوَصَفَهُ عَلِيٌ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ فَقَالَ ذُو مَسْرُبَةِ وَفُسِّرَ بِخَيْطِ الشَّعْرِ بَيْنَ الصَّدْرِ وَالسُّرَةِ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ لَهُ شَعْرَاتٌ مِنْ لَبَّتِهِ إِلَى سُرَّتِهِ تَجْرِي كَالْقَضِيبِ لَيْسَ عَلَى صَدْرِهِ وَلاَ عَلَى بَطْنِهِ عَيْرُهَا. وَوَصَفَتْ بَطْنَهُ أُمُ هَانِيءٍ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ بَطْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلاَّ عَيْرُهَا. وَوَصَفَتْ بَطْنَهُ أُمُ هَانِيءٍ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ بَطْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلاَّ ذَكُرْتُ الْقَرَاطِيسَ الْمُثَنِّى بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلاَّ مَنْ الْمُثَنِّى بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعُضٍ كَأَنْمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ رَجْلَ الشَّعْرِ مُفَاضَ الْبَطْنِ عَظِيمَ مُشَاشِ الْمَنْكِبَيْنِ وَمُفَاضُ الْبَطْنِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَوْسُ الْعِظَامِ، وَأَخْرَجَ الْإِمّامُ أَحْمَدُ عَنْ مُحَرِشِ الْكَعْبِيِّ قَالَ اعْتَمَرَ النّبِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلاً فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ كَأَنّهُ سَبِيكَةً فِضَةٍ. وَرَوى الْبُخَارِيُ وَمَالًا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَحْبَ الصَّدْرِ، (وَأَمَّا قَلْبُهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ صَحَّ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طِشْتِ مِنْ ذَهَبِ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لأَمَهُ فَأَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي

صَدْرِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهٰذَا الشَّقُ رُوِيَ أَنَهُ وَقَعَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَرَّاتٍ، (وَأَمَّا جَمَاعُهُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ الرَّاوِي قُلْتُ لأَنسِ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِي قُوَّةً ثَلاَثِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ مُعَاذِ قُوَّةً أَرْبَعِينَ وَعَنْ مُجَاهِدٍ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ رِجَالٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَعَنْ أَنْسِ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ مُعَاذِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا فِي الْجِمَاعِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَو يُطِيقُ ذٰلِكَ مَرْفُوعًا يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا فِي الْجِمَاعِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَوَ يُطِيقُ ذٰلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةً مِاتَةٍ.

وَقَدْ حَفِظُهُ اللّهُ تَعَالَى مِنَ الأَحْتَلاَمِ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا احْتَلَمْ نَبِيًّ قَطُ وَإِنَّمَا الْإِحْتِلامُ مِنَ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، (وَأَمَّا قَدَمُهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَصَفَهُ غَيْرُ وَاحِدِ بِأَنَّهُ كَانَ شَنْنَ الْقَدَمَيْنِ أَيْ عَلِيظَ أَصَابِعِهِمَا. وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَم قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعِ قَدَمَيْهِ السَّبَابَةِ عَلَى سَايْرِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعِ قَدَمَيْهِ السَّبَابَةِ عَلَى سَايْرِ أَصَابِعِهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ خُمْصَانَ الْأَخْمُصَيْنِ مَسِيحَ الْقَدَميْنِ . وَاللّهُ مِنْهُ وَالْأَرْضِ مِنْهَا عِنْدَ الْوَطْءِ وَالْخُمْصَانُ الْبَالِغُ مِنْهُ وَالْأَرْضِ مِنْهَا عِنْدَ الْوَطْءِ وَالْخُمْصَانُ الْبَالِغُ مِنْهُ وَمَسِيحُ الْذَي لاَ يَلْصَقُ بِالْأَرْضِ مِنْهَا عِنْدَ الْوَطْءِ وَالْخُمْصَانُ الْبَالِغُ مِنْهُ وَمَسِيحُ الْذَي مَنْ أَيْ مَلْسَاوَتَانِ لَيُنَتَانِ لَيْسَ فِيهِمَا تَكَسُّرٌ وَلاَ شَقَاقٌ.

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحْسَنَ الْبَشَرِ قَدَمًا، (وَأَمّا طُولُهُ الشّرِيفُ) صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا قَصِيرٌ وَلا طَوِيلٌ وَهُوَ إِلَى الطُّولِ أَثْرَبُ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ. وَوَصَفَهُ غَيْرُهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا قَصِيرٌ وَلا طَوِيلٌ وَهُوَ إِلَى الطُّولِ أَثْرَبُ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ. وَوَصَفَهُ غَيْرُهُ بِأَنّهُ لَيْسَ بِالطَّويلِ الْبَائِنِ وَلا بِالقَصِيرِ وَالْمُرَادُ بِالطَّويلِ الْبَائِنِ الْمُفْرِطُ فِي الطُّولِ مَعَ اصْطِرَابِ الْقَامَةِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةً أَطُولِ مِنَ الْمُرْبُوعِ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَدِّبِ وَالْمُشَدِّبُ الْبَائِنُ الطُّولِ فِي نَحَافَةٍ وَهُو مِثْلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ لَمْ يَكُنْ بِالطَّويلِ الْمُمَعَظِ أَيِ الْمُتَنَاهِي الطُّولِ.

وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالطّويلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَى الرَّبْعَةِ إِذَا مَشَى وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى حَالِ يُمَاشِيهِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَى الرَّبْعَةِ إِذَا مَشَى وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى حَالِ يُمَاشِيهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُنْسَبُ إِلَى الطُولِ إِلاَّ طَالَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَرُبُمَا اكْتَنَفَهُ الرَّجُلاَنِ الطُويلاَنِ فَيَطُولُهُمَا فَإِذَا فَارَقَاهُ نُسِبَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الرَّبْعَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَزَادَا ابْنُ سَبْعِ فِي الْخَصَائِصِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ يَكُونُ كَيْفُهُ أَعْلَى مِنْ جَمِيعِ الْجَالِسِينَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَصَفَهُ ابْنُ آبِي هَالَةَ بِأَنَّهُ بَادِنْ مُتَمَاسِكَ آئِي مُعْتَدِلُ الْحَلْقِ كَأَنَّ أَعْضَاءَهُ يُمَالِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، (وَأَمًا شَعْرُهُ الشّرِيفُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنِسًا أَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَالُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنِسَالُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا

عَنْ شَغْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَعْرٌ بَيْنَ شَعْرَيْنِ لاَ رَجْلٌ وَلاَ سَبْطٌ وَلاَ جَعْدُ وَلاَ شَعْرٌ بَيْنَ شَعْرَيْنِ لاَ رَجْلٌ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ رَجْلاً لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَفِي رُوَايَةٍ كَانَ رَجْلاً لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَفِي أُخْرَى إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ يَضْرِبُ إِلَى مَنْكَبَيْهِ وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ يَضْرِبُ إِلَى مَنْكَبَيْهِ وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ يَضْرِبُ إِلَى مَنْكَبَيْهِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَمْنَةً يَبْلُغُ إِلَى كَتِفَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ مِنْهُ وَالْجُمَّةُ هِيَ الشَّعْرُ الَّذِي نَزَلَ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَالْوَفْرَةُ مَا نَزَلَ إِلَى شَحْمَةِ الْأَذْنَيْنِ وَاللَّمَّةُ الَّتِي الْمَنْكِبَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَالْوَفْرَةُ مَا نَزَلَ إِلَى شَحْمَةِ الْأَذْنَيْنِ وَاللَّمَّةُ الَّتِي الْمَنْكِبَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالْجَمْعُ بَيْنَ لَمْلِهِ الرُّوايَاتِ أَنَّ مَا يَلِي الْأَذُنَ هُوَ الَّذِي يَبْلُغُ شَحْمَةً أُذَنِيهِ وَمَا خَلْفَهُ لُمُو الَّذِي يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ قَالَ وَقِيلَ بَلْ ذَٰلِكَ لِإَخْتِلاَفِ الْأَوْقَاتِ فَإِذَا فَصَدِمَةً أُذَنِيهِ وَمَا خَلْفَهُ لُمُ الَّذِي يَضِرِبُ مَنْكِبَيْهِ قَالَ وَقِيلَ بَلْ ذَٰلِكَ لِإَخْتِلاَفِ الْأَوْقَاتِ فَإِذَا قَصَّرَهَا كَانَتُ إِلَى أَنْصَافِ الْأَذُنَيْنِ فَكَانَتُ تَطُولُ وَتَقْصُرُ بِحَسَبِ ذَٰلِكَ لِي خَتِلا ذَلِكَ .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ يُؤُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ يُحِبُ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأْسَهُ رَوَاهُ التّرْمِذِيُ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأْسَهُ رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ نَحْوهُ وَسَدْلُ الشَّعْرِ إِنْسَالُهُ وَالْمُرَادُ دُهُنَا إِرْسَالُهُ عَلَيْهِ وَسَدْلُ الشَّعْرِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْفَرْقُ سُنّةٌ لِأَنَّهُ هُوَ الّذِي كَالْقُرْقُ الْفَرْقُ الْفَرْقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَرْقِ وَالسَّدْلِ لَكِنَّ الْفَرْقُ اَفْضَلُ. وَالْقُصَّةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَرْقِ وَالسَّدْلِ لَكِنَّ الْفَرْقُ آفَضُلُ. وَالْقُصَّةُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَرْقِ وَالسَّدْلِ لَكِنَّ الْفَرْقُ آفَضُلُ. وَالْقُصَّةُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَايْرَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَالْفَدَايْرُ هِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَايْرَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَالْفَدَايُرُ هِيَ اللّهُ وَايْبُ وَاللّمَ مَكَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَايْرَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَالْغَدَايُرُ هِيَ الذَّوائِبُ وَاحِدَتُهَا غَدِيرَةً .

وَفِي مُسْلِم عَنْ أَنَس كَانَ فِي لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرَاتٌ بِيضٌ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلاَّ قَلِيلاً وَفِي أُخْرَى لَهُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ وَلَمْ يَخْضِبْ وَعِنْدَهُ أَيْضًا لَمْ يَخْضِبْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي يَخْضِبْ وَعِنْدَهُ أَيْضًا لَمْ يَخْضِبْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصَّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نُبَدًا أَيْ شَعَرَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَعَنْ أَنَس مَا كَانَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ إِلاَّ سَبْعَ عَشْرَةً أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةً شَعْرَةً بَيْضَاءً. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ عِشْرِينَ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ ابْنَ عَمْرَ رَأَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُعُ بِالصَّفْرَةِ قَالَ النَّوْوِيُّ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ صَبَغَ فِي وَقْتٍ عَمْرَ رَأَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُعُ بِالصَّفْرَةِ قَالَ النَّوْوِيُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ صَبَغَ فِي وَقْتٍ وَتَرَكَهُ فِي مُعْظَمِ الْأَوْقَاتِ فَآتِ فَآخِرَ كُلُّ بِمَا رَأَى وَهُو صَادِقٌ. وَعَنْ أَنس كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَادٍ وَهُو صَادِقٌ. وَعَنْ أَنس كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو صَادِقٌ. وَعَنْ أَنس كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحِ لِحْيَتِهِ رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ. وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلاَّقُ يُحْلِقُهُ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَغْرَةً إِلاَّ فِي يَهِ رَجُلٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَغْرَةً إِلاَّ فِي يَهِ رَجُلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَلَقَ رَأْسَهُ الشَّرِيفَ فِي غَيْرِ نُسُكِ حَجُّ أَوْ عُمْرَةٍ فَتَكُونُ تَبْقِيَةُ الشَّعْرِ فِي الرَّأْسِ سُئَةً وَمُنْكِرُهَا مَعَ عِلْمِهِ يَجِبُ تَأْدِيبُهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ التَّبْقِيَةَ يُبَاحُ لَهُ إِزَالَتُهُ.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ قَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِنْهُ أَحَبُ إِلَيٍّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا رَوَاهُ التُّرْمِلِيُّ. وَرَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ شَارِبَهُ، وَأَمَّا الْعَانَةُ فَفِي حَدِيثِ أَنسِ أَنُ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَانَ لاَ يَتَنَوَّرُ وَكَانَ إِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتَنَوَّرُ وَكَانَ إِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِأَ يَتَنَوَّرُ وَكَانَ إِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِإَ يَتَنَوَّرُ وَكَانَ إِذَا كَثُورَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ. وَشَائِرَ جَسَدِهِ أَهُلُهُ. وَحَدِيثُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَى بَدَأَ بِعَانَتِهِ وَطَلاَهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهُلُهُ. وَحَدِيثُ مُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَى بَدَا بِعَانَتِهِ وَطَلاَهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهُلُهُ. وَحَدِيثُ مُو مُوعَ عُلَيْهِ اللَّهُ مَالِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضُوعٌ .

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَحِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُفَارِقُ سِوَاكَهُ وَمِشْطَهُ وَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ إِذَا سَرّحَ لِحْيَنَهُ. اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُفَارِقُ سِوَاكَهُ وَمِشْطَهُ وَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ إِذَا سَرّحَ لِحْيَنَهُ. وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتُ لَهُ مَكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلُ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ثَلاَثَةً فِي هٰذِهِ وَثَلاَثَةً فِي هٰذِهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَزَادَ أَحْمَدُ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَالْإِثْمِدِ وَالْإِثْمِدِ وَالْإِثْمِدِ وَالْإِثْمِدِ مَجُرُ الْكُحٰلِ أَسْوَدُ يَضْرِبُ إِلَى حُمْرَةٍ.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَيَّبُ قَالَتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَالدُّكَارَةُ جَمْعُ ذَكْرِ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَهُوَ مَا لاَ لَوْنَ لَهُ (وَأَمَّا مَشْيُهُ الطَّيْدِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالدُّكَارَةُ جَمْعُ ذَكْرِ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَهُوَ مَا لاَ لَوْنَ لَهُ (وَأَمَّا مَشْيُهُ الطَّيْرِيفُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفَّوًا كَأَنَمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَغَيْرُهُ وَالتَّكَفُولُو النَّيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأً تَكَفَّوًا كَأَنَمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَغَيْرُهُ وَالتَّكُفُولُو اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَنَنِ الْمَشْي وَالصَّبَبُ الْمَكَانُ الْمُنْحَدِرُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِذَا وَطِيءَ بِقَدَمِهِ وَطِيءَ بِكُلِّهَا. وَعَنْهُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَشَى مُثَى مُثَى مُثَى مُثَى مُثَى مُثَى مُشَونِ فَيْ الْمُشْوِعِ فَيْ الْمُشْوِعِ فَيْ الْمُشْوِعِ فَيْ الْمُشْوِعِ فَيْ الْمُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَشَى مُثَى مُشَى مُجْتَمِعًا أَيْ قَويً الْأَعْضَاءِ غَيْرُ مُسْتَرْخِ فِي الْمَشْي.

وَقَالَ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَشَى تَقَلّعَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ إِذَا وَاللّ رَقِلَ المّنْعَطُ وَيَهْشِي هَوْنَا ذَرِيعَ الْمِشْيَةِ إِذَا مَشَى كَأَنْمَا يَنْحَطُّ وَنِ صَبّ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ التَّقَلُّعُ الْإِرْتِقَاعُ مِنَ الْأَرْضِ بِجُمْلَيْهِ كَحَالِ الْمُنْحَطِّ فِي الصَّبَبِ وَهِيَ مِشْيَةُ أُولِي الْعَزْمِ وَالهِمَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَهِيَ أَعْدَلُ الْمِشْيَاتِ وَأَرْوَحُهَا لِلأَعْضَاءِ. وَأَمَّا مَشْيهُ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو خَلْقَهُمْ وَيَقُولُ خَلُوا ظَهْرِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو خَلْقَهُمْ وَيَقُولُ خَلُوا ظَهْرِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو خَلْقَهُمْ وَيَقُولُ خَلُوا ظَهْرِي مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ مَرَّةً فَجُرِحَتْ إِصْبَعُهُ وَسَالَ مِنْهَا الدَّمُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعُ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ مَا لَقِيتِ رَوَاهُ أَبُو دَاودَ. وَلَمْ يَكُنُ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوْلُ فِي شَمْسٍ وَلاَ قَمْرِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ. قَالَ ابْنُ سَبْعِ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوْلُ فَي شَمْسٍ وَلاَ قَمْرِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ الْحَكِيمُ. قَالَ ابْنُ سَبْعِ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدُ وَصَفَهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَهُ مَا لَيْهُمَ لُولَهُ أَسُولُونَ عَبْوالِهُ مَعْمُ وَلُ أَصْحَابِهِ بِالْبَيَاضِ فَمِنْ عِبَارَاتِهِمْ كَانَ وَهُو مَنْ عَبَارَاتِهِمْ كَانَ أَبْهُ مِنْ مَنْ مَنْ أَبِي طَالِمُ مَنْ مَنْ أَبِي طَالِمِ وَاللّهُ مُنْ أَلِي طَالِمُ وَلَى مُنْ أَبِي طُلِلْ وَفِي شَعْرِ أَبِي طَالِمِ وَاللّهُ مَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَبِي الطُقَيْلِ وَفِي شِعْرِ أَبِي طَالِمِ وَالْمَا لَوْنُهُ مَا الطَّهُ وَلَوْ اللْمُهُولُ أَلْهُ الطَالِمُ الللّهُ عَنْ أَبِي الطَعْمَلُولُ وَلَا عَلَي وَالْمَعْ وَالْوَالِهُ الْمُعْرَالِ فَعْ الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُعْلِلُهُ الْمُلْولِ وَلَمْ الللللّهُ مَا الْمُعْرَالِ فَي الْمَ

وَٱبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِ يُسْتَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

وَقَالَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةِ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَزْهَرُ اللَّوٰنِ، وَفِي رَوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَنَ. وَعَنْ أَنسِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ بَيَاضُهُ إِلَى السَّمْرَةِ قَالَ الْبَيْهَةِيُ يُقَالُ إِنَّ الْمُشْرَبِ مِنْهُ بِحُمْرَةٍ وَإِلَى السَّمْرَةِ مَا وَسَلَّمَ أَبْيَضَ بَيَاضُهُ إِلَى السَّمْرَةِ قَالَ الْبَيْهَةِيُ يُقَالُ إِنَّ الْمُشْرَبِ مِنْهُ بِحُمْرَةٍ وَإِلَى السَّمْرَةِ مَا ضَحَى لِلشَّمْسِ وَالرُّيحِ أَيْ كَالْوَجْهِ وَالْمُئْتِ وَأَمَّا مَا تَحْتَ الثَّيَابِ فَهُو الْأَزْهَرُ الْأَبْيَضُ، (وَأَمَّا طِيبُ وِيحِهِ وَعَرِقِهِ وَقَضَلاَتِهِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَتِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ صِفَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَتِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ صِفَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَتِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ مِفْتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْدَ وَيَعْلَمُ وَالْ عَنْبَرًا أَطْيَبَ مِنْ وَيعَلَمْ وَوَالًا مُمْدُتُ وِيحًا قَطْ وَلاَ مِسْكًا وَلاَ عَنْبَرًا أَطْيَبَ مِنْ وَيعَ وَسَلَّمَ رَوّاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ أُمْ عَاصِمِ امْرَأَة عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ السَّلَمِيُّ قَالَتْ كُنًا عِنْدَ عُتْبَةَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَمَا مِنًا امْرَأَةً لِلاَّ وَهِيَ تَجْتَهِدُ فِي الطِّيبِ لِتَكُونَ أَطْيَبَ مِنْ صَاحِبَتِهَا وَلاَ يَمَسُّ عُتْبَةُ الطَّيبَ إِلاَّ أَنْ يَمَسُّ دُهْنَا يَمْسَحُ بِهِ لِحْيَتَهُ وَلَهُوَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنًا وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالُوا مَا شَمِمْنَا رِيحًا مُنَا يَمْسَحُ بِهِ لِحْيَتَهُ وَلَهُو أَطْيَبُ رِيحًا مِنًا وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالُوا مَا شَمِمْنَا رِيحًا مُنَا يَمُ مُنْ رَبِحٍ عُتْبَةً فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا إِنَّا لَتَجْتَهِدُ فِي الطِّيبِ وَلاَثْتَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنًا فَمِمَّ ذَلِكَ أَطْيَبُ مِنْ رَبِحٍ عُتْبَةً فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا إِنَّا لَتَجْتَهِدُ فِي الطِّيبِ وَلاَثْتَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنًا فَمِمَّ ذَلِكَ فَقَالَ أَخَذَنِي الشَّرى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَشَكُونُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ أَخَذَنِي الشَّرى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْتُهُ فَشَكُونُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ أَخَرُتِي الشَّرِي قَلْ أَنَ أَتَوْبَعُ فَى فَرَجِي فَنَفَتْ فِي يدِهِ ثُمَّ مَسَحَ قَامَرُنِي أَنْ أَتَجُرُدَ قَتَعَرُدْتَ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَى فَرْجِي فَنفَتْ فِي يدِهِ ثُمَّ مَسَحَ

ظَهْرِي وَبَطْنِي بِيَدِهِ فَعَبَقَ بِي هٰذَا الطَّيبُ مِنْ يَوْمِئِذِ رَوَاهُ الطَّبَرَائِيُّ وَرَوَى أَيْضَا قِصَّةَ الَّذِي اسْتَعَانَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَجْهِيز ابْنَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَاسْتَدْعَى بِقَارُورَةٍ فَسَلَتَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَرَقِهِ وَقَالَ مُرْهَا فَلْتَطَيَّبْ بِهِ فَكَانَتْ إِذَا تَطَيَّبَتْ بِهِ شَمَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَٰلِكَ الطَّيبَ فُسُمُّوا بِيْتَ الْمُطَيِّبِينَ.

وَعَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَجَدُوا مِنْهُ رَائِحَة الطّبِ وَقَالُوا مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَهَذَا الطّرِيقِ رَوَاهُ أَبُو يَحَدُوا مِنْهُ وَرُويَ نَحْوُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النّاسِ وَجْهَا وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنًا لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ قُطُّ إِلاَّ وَجْهَهُ وَجْهَهُ بِالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَانَ عَرَقُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلَ اللّؤُلُو أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيّمٍ.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتُ أُمِّي بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا فَاسْتَيْقَظَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا لَمُ إِنِي تَصْنَعِينَ قَالَتْ لهذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُو أَطْيَبُ الطِّيبِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ للهُ عَلَيْهِ لهذَا الْذِي تَصْنَعِينَ قَالَتْ لهذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُو أَطْيَبُ الطِّيبِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ النَّقَاضِي عِيَاضٌ كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ مِنْ قِبَلِ الرِّضَاعِ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّقَاضِي عِيَاضٌ كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ مِنْ قِبَلِ الرِّضَاعِ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ خَدَّهُ قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةٍ عَظَارٍ قَالَ غَيْرُهُ مَسِّهَا وَسَلَمَ مَسَحَ خَدَّهُ قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةٍ عَظَارٍ قَالَ غَيْرُهُ مَسِّهَا يُصَافِحُ الْمُصَافَحَ فَيَظَلُ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَها وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيّ بِطِيبٍ أَمْ لَمْ يَمَسَّهَا يُصَافِحُ الْمُصَافَحَ فَيَظُلُ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَها وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيّ فَيْعُرَفَ مِنْ بَيْنِ الصَّبْيَانِ بِرِيحِهَا.

وَقَدْ وَرَدَ مِمًّا عَزَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ لِلأَخْبَارِيِّينَ وَمَنْ أَلْفَ فِي الشَّمَائِلِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَغَوَّطَ انْشَقِّتِ الْأَرْضُ وَابْتَلَعَتْ بَوْلَهُ وَغَائِطَهُ وَقَاحَتْ لِلْلِكَ رَائِحَةٌ طَيْبَةٌ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمٌ لِبَعْضِ قُرَيْشٍ فَلَمًّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ أَخْذَ الدَّمَ فَلَمَّتِ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحَاثِطِ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالاً لِبَعْضِ قُرَيْشٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ أَخْذَ الدَّمَ فَلَمَّتِ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحَاثِطِ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالاً فَلَمْ يَرَ أَحَدًا فَحَسَى دَمَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ أَقْبَلَ فَنَظَرَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ قَالَ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا فَحَسَى دَمَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ أَقْبَلَ فَنَظَرَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ قَالَ فَلُمْ يَرَ أَحَدًا فَحَسَى دَمَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ نَفِسْتُ عَلَى دَمِكَ أَنْ أَهْرِيقَهُ فِي النَّارِ فَهُو فِي بَطْنِي فَقَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَحْرَزُتَ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ.

وَلَمَّا جُرِحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَّ جُرْحَهُ مَالِكٌ وَالِدُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِيُّ حَتَّى أَنْقَاهُ وَلاَحَ أَبْيَضَ فَقَالَ مُجَّهُ فَقَالَ لاَ وَاللّهِ لاَ أَمُجُهُ أَبَدًا ثُمَّ ازْدَرَدَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا فَاسْتَشْهَدَه. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ غَيْبَتُهُ قَالَ فَقَالَ اذْهَبْ فَعَيْبُهُ فَلْهَبْتُهُ فَاتَيْتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ غَيْبَتُهُ قَالَ لَعَلّمُ وَيَلّ لِلنّاسِ مِنْكَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ وَلاَ لَعَلّمُ شَرِبْتَهُ قُلْتُ شَرِبْتُهُ فَقَالَ وَيْلٌ لِكَ مِنَ النّاسِ وَوَيْلٌ لِلنّاسِ مِنْكَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ وَلاَ تَعَلَّمُ النّارُ. وَعَنْ أُمْ أَيْمَنَ قَالَمَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ اللّيْلِ إِلَى فَخُارَةِ فَعُلْرَةً فَي جَانِبِ الْبَيْتِ فَبَالَ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةٌ فَشَرِبْتُ مَا فِيها وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ فَلَمًا وَمُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا فِيها وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ فَلَمًا أَصْبَحَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِلُهُ ثُمَ قُلْكُ أَلْمَالَ أَمْ وَاللّهِ شَرِبْتُ مَا فِيها قَالَتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِلُهُ ثُمّ قَالَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِلُهُ ثُمّ قَالَ أَمَا وَاللّهِ لاَ يَبْجَعَقَ بَعْلُكُ أَبَدًا.

وَفِي هَٰذِهِ الْأَعَادِيثِ دَلاَلَةٌ عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِهِ وَدَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ ابْنُ حَجَرِ قَدْ تَكَاثَرَتِ الْآدِلَةُ عَلَى طَهَارَةِ فَضَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَلَ النَّوْدِيُ عَنَ الْقَاضِي حُسَيْنِ أَنَّ الْأَصَحُ الْقَطْعُ لِلْكَ فِي خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَلَ النَّوْدِيُ عَنَ الْقَاضِي حُسَيْنِ أَنَّ الْأَصَحُ الْقَطْعُ لِطَهَارَةِ الْجَمِيعِ وَيِهِلَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْعَنْيُ، وَكَانَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَوْلُ عَنْ قُعُودٍ وَبَالَ قَائِمَا لِبَيّانِ الْجَوَازِ. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ السَّيَاطِينِ أَنْ يَدُخُلُ الْخَبْثُ وَلَاكُمْ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. وَالْخَبْثُ وَالْخَبْثُ وَالْخَبْثِ وَالْخَبْثُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ السَّيَاطِينِ وَالْخَبَائِثُ إِنَانُهُا. وَعَنْ أَنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ وَالْخَبَائِثُ إِنَانُهُا. وَعَنْ أَنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلُ وَسَلّمَ الْنَاهُ عَنْهُ وَلَكُنَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْكَ وَلَي بَعْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَاءِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَلَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ أَنسِ أَنْهُ وَلَيْلَةُ وَلا يُولِي وَقَنْ أَبِي هُورُانِكَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ أَنْسِ أَنْهُ وَلَوْلَ أَلْ عَرْبُوا رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَنْ أَنْسِ أَنْهُ وَلَوْلَ أَلْ خَرْبُوا رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ أَلْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا عُولَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ ال

#### الفصل الثانى

# فِيمَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْأَخْلاَقِ الزَّكِيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ دُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ

أَنْتَ، وَلَمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن خِصَالِ الْكَمَالِ مَا لاَ يُحِيطُ بِهِ حَدُّ وَلاَ يَخْصُرُهُ عَدُّ أَثْنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ فَقَال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ﴾ وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَلَكَةً نَفْسَانِيَّةٌ يَسْهُلُ عَلَى الْمُتَّصِفِ بِهَا الْإِثْيَانُ بِالْأَفْعَالِ الْجَمِيلَةِ وَإِنَّمَا كَانَ خُلُقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمًا لاَ جُتِمَاعٍ مَكَارِمِ الْأَخْلاقِ فِيهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِنَّ خُلُقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمًا لاَ جُتِمَاعٍ مَكَارِمِ الْأَخْلاقِ فِيهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِنَّ اللّه تَعَالَى بَعَثَنِي بِتَمَامٍ مَكَارِمِ الْأَخْلاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي الْمُوطَا بُعِنْتُ لِأَتُمَم مَكَارِمَ الْأَخْلاقِ .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ خُلُقُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقُرْآنَ فَكَمَا أَنَّ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ لاَ تَتَنَاهَى كَذٰلِكَ أَوْصَافُهُ الْجَمِيلَةُ الدَّالَّةُ عَلَى خُلُقِهِ الْعَظِيمِ لاَ تَتَنَاهَى إِذْ فِي كُلِّ حَالَةِ مِنْ أَحْوَالِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَجَدَّدُ لَهُ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلاَقِ وَمَحَاسِنِ الشّيَمِ وَمَا يُفِيضُهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ مَعَارِفِهِ وَعُلُومِهِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى فَإِذَا التّعَرُّضُ لِحَصْرِ جُزْئِيَّاتِ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ مَعَارِفِهِ وَعُلُومِهِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى فَإِذَا التّعَرُّضُ لِحَصْرِ جُزْئِيَّاتِ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَجْبُولاً أَخْلاَقِهِ الْجَمِيلَةِ تَعَرُّضٌ لِمَا لَيْسَ مِنْ مَقْدُورِ الْإِنْسَانِ وَقَدْ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَجْبُولاً أَخْلاَقِهِ الْخَجْمِيلَةِ تَعَرُّضٌ لِمَا لَيْسَ مِنْ مَقْدُورِ الْإِنْسَانِ وَقَدْ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَجْبُولاً عَلَى الْأَخْلَقِ الْكَرِيمَةِ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ الزّكِيَّةِ النَّقِيَّةِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَٰلِكَ بِرِيَاضَةِ نَفْسِ بَلْ بِجُودٍ عَلَى الْأَخْلِقُ النَّوْلُ الْمُعَارِفِ فِي قَلْبِهِ حَتّى وَصَلَ إِلَى الْعَايَةِ الْعُلْيَا وَالْمَقَامِ الْأَسْنَى وَاللّهُ مُن الْعُلُومَ الضَّرُورِيَّةَ وَالنَّطَرِيَّة وَالنَّطُرِيَّة .

وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَمَالِ الْعَقْلِ فِي الْغَايَةِ الْقُصْوَى الَّتِي لَمْ يَبْلُغْهَا بَشَرٌ سِوَاهُ. قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبُّهِ قَرَأْتُ فِي آَحَدِ وَسَبْعِينَ كِتَابًا فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا أَنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَعْطِ جَمِيعَ النَّاسِ مِنْ بَدْءِ الدُّنْيَا إِلَى انْقِضَائِهَا مِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَعُ النَّاسِ عَقْلاً وَأَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَعُ النَّاسِ عَقْلاً وَأَفْضَلُهُمْ رَأْيًا رَوَاهُ أَبُو نَعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَابْنُ عَسَاكِرَ، وَفِي عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ عَنْ بَعْضِهِمُ وَأَفْضَلُهُمْ رَأْيًا رَوَاهُ أَبُو نَعْيَمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَابْنُ عَسَاكِرَ، وَفِي عَوَارِفِ الْمُعَارِفِ عَنْ بَعْضِهِمُ اللّهُ وَالْمَعْوِفِ عَنْ بَعْضِهِمُ وَأَفْضَلُهُمْ رَأَيًا رَوَاهُ أَبُو نَعْيَمِ فِي النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُزْءٌ فِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَنْ تَأَمَّلَ حُسْنَ تَدْبِيرِهِ لِلْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ كَالْوَحْسُ الشَّارِدِ مَعَ الطَّيْعِ الْمُتَنَافِرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَنْ تَأَمَّلَ حُسْنَ تَدْبِيرِهِ لِلْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ كَالْوَحْسُ الشَّارِدِ مَعَ الطَّيْعِ الْمُتَعَافِرِ الْمُوسِينَ وَمَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَالْمُتَعَافِرِ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَالْمَالُعَةِ كُتُبِ يَتَعَلّمُ مِنْهَا سِيرَ الْمَاضِينَ تَحْفَقَ أَنْهُ وَالْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مُعَلَى الْمُعْلِيقِ مَنْ عَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ مَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مُعَالِعَةٍ كُتُهِ مَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُطَالَعَةٍ كُتُهِ مَا عَلَيْهِ وَالْمُعْلَعُ وَلَا مُطَ

وَلَمَّا كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ أَوْسَعَ الْعَقُولِ لاَ جَرَمَ اتَّسَعَتْ أَخُلاَّقُ نَفْسِهِ

الْكَرِيمَةِ اتَسَاعًا لاَ يَضِيقُ عَنْ شَيْءٍ. فَمِنْ ذَلِكَ اتَسَاعُ حُلُقِهِ الْعَظِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِلْمِ وَالْعَفْوِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَصَبْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ وَحَسْبُكَ صَبْرُهُ وَعَفُوهُ الْحِلْمِ وَالْعَفْوِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَصَبْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ وَحَسْبُكَ صَبْرُهُ وَعَفُوهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَنِ الْكَافِرِينَ بِهِ الْمُقَاتِلِينَ لَهُ الْمُحَارِبِينَ لَهُ فِي أَشَدٌ مَا نَالُوهُ مِنْهُ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْجُهْدِ بِحَيْثُ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَشُجَّ وَجُهُهُ يَوْمَ أُحُدِ حَتَّى صَارَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ الشَّرِيفِ حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ شَدِيدًا وَقَالُوا لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ لَعًانَا وَلَكَ بَعْمُ لَا يَعْلَمُونَ وَفِي رِوَايَةٍ الْهَدِ قَوْمِي.

وَقَدْ وَقَعَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَضِبَ لِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ مَرْجِعُهَا إِلَى أَنْ ذٰلِكَ كَانَ فِيهَا يَتَعَلَّنُ بِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ. وَقَدْ رَوَى كَانَ فِيهَا يَتَعَلَّنُ بِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ. وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ وَهُوَ أَجَلُ أَحْبَارِ الْيَهُودِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ وَهُو آجَلُ أَحْبَارِ الْيَهُودِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوقِ شَيْءٌ إِلاَّ وَقَدْ عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظُرْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْمَا فَكُنْتُ أَتَلَطَفُ النَّبَيْنِ لَمْ أَخْبُرُهُمَا مِنْهُ يَسْبِقُ حِلْمَهُ جَهْلَهُ وَلاَ تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْمَا فَكُنْتُ أَتَلَطَفُ اللّهَ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْمَا فَكُنْتُ أَتَلَطَفُ لَهُ لِللّهُ عَلَيْهِ إِللّهُ عَلَيْهِ إِللّهُ عَلَيْهِ وَنَظُرْتُ إِللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ أَيْعَلَمُ مَا عَلَيْهُ فَا خَذْتُ بِمَجَامِعِ قَويصِهِ وَرِدَائِهِ وَنَظُرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ عَلِيظِ ثُمُ مَحِلًّ الْأَجَلِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ أَتَنْتُهُ فَاخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَويصِهِ وَرِدَائِهِ وَنَظُرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ عَلِيظِ ثُمُ مَعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ بَنِ مُعَمِّدُ أَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَسْمَعُ فَوَاللّهِ لَوْلاً مَا أُحاذِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي وَاللّهِ لَوْلاً مَا أُحَاذِلُ فَوْتَهُ لَصَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ فِي شَكُونٍ وَتُوءَو وَتَبَسُّمٍ.

ثُمَّ قَالَ أَنَا وَهُو كُنّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هُذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الأَدَاءِ وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ النَّقَاضِي اذْهَبُ بِهِ يَا عُمَرُ فَاقْضِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مَكَانَ مَا رُعْتَهُ فَفَعَلَ فَقُلْتُ يَا عُمَرُ كُلُ عَلاَمَاتِ النَّبُوّةِ قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ يَا عُمَرُ كُلُ عَلاَمَاتِ النَّبُوّةِ قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنْسَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنْسَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنْسَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٍّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيَّ فَجَبَذَ بِرِدَافِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً فَنَظَرْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعِشَةً وَقَدْ أَثْرَتْ فِيهِ حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُن لِي مِنْ مَالِ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِهِ وَقَدْ أَثْرَتْ فِيهِ حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُن لِي مِنْ مَالِ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقِهِ وَقَدْ أَثْرَتُ فِيهِ حَاشِيَةً الْبُودِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ بُومَ عَائِشَةً وَلَكُنِ يَعْفُولُ لَكُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحِشًا وَلاَ يَجْزِي بِالسَّيْعَةِ السَّيْعَةِ السَّيْعَةِ وَلَكُنِ يَعْفُو وَيَعْمَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحِشًا وَلا مُعَمْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحِشًا أَنْ رَجُلا اسْتَأَذَنَ عَلَى النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

فَلَمَّا رَآهُ قَالَ بِغْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِغْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِهِ وَالْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا الْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْت فِي وَجُهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِينِي الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْت فِي وَجُهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِينِي فَحَاشًا إِنَّ شَرً النَّاسِ عِنْدَ اللّهِ مَنْزِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرِّهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ قَالَ الْمُطَاعُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْأَحْمَى الْمُطَاعُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا مِثْلُ لَمْلِهِ الْقِطَّةِ مَعَ مَحْرَمَةً بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضَ لَمُ الْبُخَارِيُ وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا مِثْلُ لَمْلِهِ الْقِطَّةِ مَعَ مَحْرَمَةً بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضَ لَمْ الْبُخَارِي وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا مِثْلُ لَمْ لِهِ الْقِطَّةِ مَعَ مَحْرَمَة بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَعْدُهُ الْبُخَارِيُ وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةً أَيْفِ وَمَا لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِذِيْ وَاللّهُ أَلْ يُضَوِي عِيَافِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُسْلِمًا بِذِيْ فِي الْمَالَ مَائِنَا مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْء إِلاَّ أَنْ تُنْتَقِكَ حُرُمَاتُ اللّهِ فَيَكُونُ لِلّهِ يَنْتَقِمُ رَوَاهُ الْحَقِيم رَوَاهُ الْحَقِيم رَوَاهُ الْحَقَم لِلْهُ فَيَكُونُ لِلّهِ يَنْتَقِمُ رَوَاهُ الْحَقِيم رَوَاهُ الْحَقْمَ لِنَقْ مِنْ شَيْء إِلاَ أَنْ تُنْتَقِكَ حُرُمَاتُ اللّهِ فَيَكُونُ لِلّهِ يَنْتَقِمُ رَوَاهُ الْمُعَلِّ مَنْ اللّه فَيَكُونُ لِلّه يَنْتَقِمُ رَوَاهُ الْحَقَامُ الْمَا الْتَقَمَ لِلْفُولِ اللّهِ فَلَا لَمَا الْمَقَامِ مِنْ شَيْعًا فَلَا أَلْ الْعَلَيْمِ وَلَا لَلْه مُنْ اللّه فَيَكُونُ لِلّه يَنْقُولُه مِنْ شَيْع اللّه فَيَعُولُ اللّه فَيَكُونُ لَلْه يَنْقُلُو اللّهُ الْفَالِم الْمَا الْمُعْلِقِ الْعُلْمَ الْمَا الْمَعْلِ الْمُعْلِق اللّه الْمُ

وَمِمًّا رُوِيَ مِنَ اتَّسَاعِ خُلُقِهِ وَحِلْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّسَاعُ خُلُقِهِ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُؤْذُونَهُ إِذَا غَابَ وَيَتَمَلَّقُونَ لَهُ إِذَا حَضَرَ وَذَٰلِكَ مِمَّا تَنْفِرُ مِنْهُ النَّقُوسُ الْبَشَوِيَّةُ حَتَّى تُوَيِّلَاهَا الْعِنَايَةُ الرَّبَانِيَّةُ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ. كُلَّمَا أُذِنَ لَهُ فِي التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ فَتَحَ لَهُمْ بَابًا مِنَ الْعِنَايَةُ الرَّبَانِيَّةُ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ. كُلَّمَا أُذِنَ لَهُ فِي التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ فَتَحَ لَهُمْ بَابًا مِنَ الرَّحْمَةِ، وَلَمْ يُوَاخُذُ لَبِيدَ بْنَ الْأَعْصَمِ إِذْ سَحَرَهُ وَعَفَا عَنِ الْيَهُودِيَّةِ النِّي سَمَّتُهُ فِي الشَّاةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاضُعُهُ وَحُسْنُ عِشْرَتِهِ مَعَ أَهْلِهِ وَحَدَمِهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنْ خَيْرَهُ رَبُّهُ تَعَالَى بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا فَأَعْطَاهُ اللّهُ بِتَوَاضُعِهِ أَنْ جَعَلَهُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ وَالسَّلامُ اللهُ بِتَوَاضُعِهِ أَنْ جَعَلَهُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الطَّيْ اللهُ بِتَوَاضُعِهِ أَنْ جَعَلَهُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوْلَ شَافِع وَأُولَ مُشَفِّعٍ فَلَمْ يَأْكُلُ مُتَّكِعًا بَعْدَ ذُلِكَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَلِكُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ لا أَنْ عَلْمُ وَوَاهُ التَّوْمِلُونِ يَكُمَا أَطْرَبِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنِّ مَا أَنَا عَبْدُ فَقُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَاهُ التَّوْمِلِيُ عَلَى مَا اللّهُ مِرْتَمَ إِنِّهُ مَوْلُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَاهُ التَّوْمِلُونَ يَكُولُ عَلْمَ اللّهُ مَلْ مَرْيَمَ إِنْ مَرْيَمَ إِنِّ مَا أَنَا عَبْدُ فَقُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَاهُ التَّومِلِي وَاللّهُ اللّهُ وَوَاهُ التَّوْمِلُونَ يَواللّهُ عَلَى مَلْ مَا اللّهُ مِنْ مَا إِلَى مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَرَاقًا أَنَا عَبْدُ فَقُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَلَا مُنَا أَلْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الل

وَمِنْ تَوَاضُعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَنْهَرُ خَادِمًا قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ خَدَمْتُ النِّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سَنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفِّ قَطُّ وَلاَ قَالَ لِشَيْءِ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتُهُ لِمَ مَنَعْتُهُ لِمَ مَنَعْتُهُ لِمَ مَنَعْتُهُ وَكَذَٰلِكَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ مَا صَنَعْتَهُ وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ وَكَذَٰلِكَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ مَا ضَرَبَ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطْ وَلَمَذَا أَمْرٌ لاَ تَشْمِعُ لَهُ الطَّبَاعُ البَشْرِيَّةُ لَوْلاَ التَّأْمِيدَاتُ الرَّبَائِيَّةُ. وَفِي دِوَايَةِ مُسْرَبَ مِنْهُمْ أَحَدًا أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ مُسْلِمِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَتْ عَائِشَةً

رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مَا ضَرَبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمَا إِلاَّ أَنْ يُنتَهِّكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللّهِ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَّكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلّهِ رَوّاهُ مُسْلِمٌ.

وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلاَ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ أَلْيَنَ النَّاسِ بَسَّامًا ضَحَّاكًا لَمْ يُرَ قَطُّ مَادًا رِجُلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ. وَعَنْهَا مَا كَانَ أَحَدٌ أَخْسَنَ خُلُقًا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَصْحَابِ إِلاَّ قَالَ لَبَيْكَ. وَرَوَى عَنْهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَرْقَعُ وَرَوَى عَنْهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَرْقَعُ دَلُوهُ وَيَقْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ وَهٰذَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَوْقَاتٍ فَإِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ مَلْهُ خَذَمٌ فَقَارَةً يَكُونُ بِنَفْسِهِ وَتَارَةً بِغَيْرِهِ وَتَارَةً بِالْمُشَارَكَةِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُبُ لَهُ خَذَمٌ فَقَارَةً يَكُونُ بِنَفْسِهِ وَتَارَةً بِغَيْرِهِ وَتَارَةً بِالْمُشَارَكَةِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُبُ الْمُعَارَةً وَيُودُونُ بِنَفْسِهِ وَتَارَةً بِغَيْرِهِ وَتَارَةً بِالْمُشَارَكَةِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُبُ الْمُعَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيف رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ .

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ زَارَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَرَادَ الأنْصِرَافَ قَرْبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ حِمَارًا وَطًّا عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ وَرَكِبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ يَا قَيْسُ اصْحَبْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَيْسُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ فَصَاحِبُ الدَّابُةِ أَوْلَى بِمُقَدِّمِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَأَرْدَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ فَصَاحِبُ الدَّابُةِ أَوْلَى بِمُقَدِّمِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَأَرْدَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ فَصَاحِبُ الدَّابُةِ أَوْلَى بِمُقَدِّمِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَأَرْدَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَة فَسَاعِهِ وَأَرْدَفَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَرْدَفَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَة السَّهُ بَنُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاحْدَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْقَهُ.

وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي مُخْتَصَرِ السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عُرِيًّا إِلَى قُبَاءَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ مَعَهُ قَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَأَحْملُكَ فَقَالَ مَا شِفْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْكَبُ فَوَثَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِيَرْكَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ فَاسْتَمْسَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَا مَعًا ثُمَّ وَرَبِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبًا هُرَيْرَةَ أَأَحْمِلُكَ فَقَالَ مَا شِفْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَا اللَّهِ فَقَالَ الْرَكِبُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى ذَٰلِكَ فَتَعلَّقَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَا اللّهِ فَقَالَ الْأَوْلَ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَا اللّهِ فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَا أَوْفُولُ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ فِي سَقَرٍ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِإِصْلاَحِ شَاةٍ فَقَالَ اللّهِ عَلَى سَفَو وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِإِصْلاَحِ شَاةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى سَلْحُهَا وَقَالَ آخَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى سَلْحُهَا وَقَالَ آخَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى سَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَل

عَلَيَّ طَبْخُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ جَمْعُ الْحَطَبِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ أَنْكُمْ تَكْفُونِي وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ لَكُمْ تَكْفُونِي وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلْمِتُ أَنْكُمْ وَإِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ.

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً وَفَدَ وَفَدُ النَّجَاشِيِّ فَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْدُمُهُمْ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ تَكُفِيكَ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا لِأَصْحَابِنَا مُكْرِمِينَ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أُكَافِئَهُمْ. وَجَاءَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اجْلِسِي فِي أَيِّ سِكَكِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اجْلِسِي فِي أَيِّ سِكَكِ الْمَدِينَةِ شِنْتِ أَجْلِسُ إِلَيْكِ حَتَّى أَقْضِيَ حَاجَتَكِ فَخَلاَ مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ شِنْتِ أَجْلِسُ إِلَيْكِ حَتَّى أَقْضِيَ حَاجَتَكِ فَخَلاَ مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ عَاجَتِهَا. وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ أَبِي الْحَمْسَاءِ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَنَسِيتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاَثٍ وَإِذَا هُو فِي مَكَانِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هُهُمَا مُنْذُ ثَلاَتُ أَنْتُورُكَ رَوّاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَ يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِي مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ رَوَاهُ النِّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيُّ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ لَتَأْخُذُ بِيَد رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَد فَتَنْطَلِقُ بِهِ فِي حَاجَتِهَا. وَدَخَلَ الْمُسَنُ وَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّي قَدْ سَجَدَ فَرَكِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَبْطَأَ فِي سُجُودِهِ حَتَّى نَزَلَ الْحَسَنُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ أَطَلْتَ سُجُودَكَ شَاءُ اللّهِ لَقَدْ أَطَلْتَ سُجُودَكَ قَالَ إِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَيٰي فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجِلَهُ أَيْ جَعَلَنِي كَالرَّاحِلَةِ فَرَكِبَ عَلَى ظَهْرِي، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يَعُودُ الْمَرْضَى وَيَشْهَدُ الْجَعَلْةَ وَحَجَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَحْلِ رَثُ وَعَلَيْهِ قَطِيفَةً لاَ تُسَاوِي أَرْبَعَة دَرَاهِمَ فَقَالَ اللّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا لاَ رِيَاءَ فِيهِ وَلاَ سُمْعَة.

وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءِ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ وَرُبَّمَا جَاوُوهُ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَسَنَ الْعِشْرَةِ مَعَ أَزْوَاجِهِ وَكَانَ يَنَامُ مَعَهُنَّ قَالِ النَّوْدِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ فِعْلِهِ الَّذِي وَاظَبَ وَالسَّلاَمُ حَسَنَ الْعِشْرَةِ مَعَ أَزْوَاجِهِ وَكَانَ يَنَامُ مَعَهُنَّ قَالِ النَّوْدِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ فِعْلِهِ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ مَعَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ فَيَنَامُ مَعَ إِحْدَاهُنَّ فَإِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ عَلَيْهِ مَعَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ فَيَنَامُ مَعَ إِحْدَاهُنَّ فَإِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ لِوَظِيفَتِهِ قَامَ وَتَرَكَهَا فَيَجْمَعُ بَيْنَ وَظِيفَتِهِ وَأَدَاءِ حَقِّهَا الْمَنْدُوبِ وَعِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ.

وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُسَرِّبُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَنَاتِ الْأَنْصَارِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَإِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَخَذَهُ فَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِهَا وَشَرِبَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَإِذَا تَعَرَّقَتْ عَرِفًا وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّحْمُ أَخَذَهُ فَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَكَانَ يَتَّكِيءُ فِي حِجْرِهَا وَيُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَكَانَ يُرِيهَا الْحَبَشَةَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ مُتَّكِتَةٌ عَلَى مَنْكِبِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَهَا فَسَبَقَتْهُ ثُمَّ سَابَقَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَسَبَقَهَا وَقَالَ هٰذِهِ بِتِلْكَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ بَيْتِ عَائِشَة وَلَحْم مِنْ بَيْتِ أُمُ سَلَمَة فَوْضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَا وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَامًا عَجَّلَتُهُ وَقَدْ رَأْتِ الصَّحْفَةَ الْتِي أُتِي بِهَا فَلَمًا فَرَغَتْ مِنْ بَيْتِ أَلِي مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَا وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَامًا عَجَّلَتُهُ وَقَدْ رَأْتِ الصَّحْفَةَ الْتِي أُتِي بِهَا فَلَمًا فَرَغَتْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَضَعْنَا وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَامًا عَجَلَتْهُ وَقَدْ رَأْتِ الصَّحْفَةَ الْتِي أُتِي بِهَا فَلَمًا فَرَغَتْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَضَعْتُهُ وَقَدْ رَأْتِ الصَّحْفَةَ الْتِي أُتِي بِهَا فَلَمًا فَرَعَتْ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُوا بِسْمِ اللّهِ عَارَتُ أُمْ مُكُنَ عُمْ أَعْطَى صُحْفَقَهَا أُمْ سَلَمَةً وَقَالَ طَعَامٌ مَكَانَ طَعَامٍ وَإِنَاءً مَكَانَ إِنَاءٍ رَوَاهُ الطَّبُرَانِيُ وَعَيْرُهُ.

وَوَقَعَ مِثْلُ ذَٰلِكَ مِنْهَا مَعَ صَفِيّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَتَيْتُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَزِيرَةٍ طَبَخْتُهَا لَهُ وَتُلْتُ لِسَوْدَةً وَالنّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا كُلِي فَأَبَتْ فَقُلْتُ لَهَا كُلِي فَأَبَتْ فَقُلْتُ لَهَا لَتَأْكُلِينَ أَوْ لَأَلطَخْنُ بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا كُلِي فَأَبَتْ فَقُلْتُ لَهَا كُلِي فَأَبَتْ فَقُلْتُ لَهَا لَتَأْكُلِينَ أَوْ لَأَلطَخْنُ بِهَا وَجْهَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَخُذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخْتْ بِهَا وَجْهِي فَضَحِكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَخُذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخْتْ بِهَا وَجْهِي فَضَحِكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَخُذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخَتْ بِهَا وَجْهِي فَضَحِكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْضَعَ فَخُذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخَتْ بِهَا وَجْهِي فَضَحِكَ صَلّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوضَعَ فَخُذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخْتُ بِهَا وَجْهِي فَضَحِكَ مَلَى

وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ تَأَمَّلَ سِيرَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَعَ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْفُقْرَاءِ وَالْأَيْتَامِ وَالْأَضْيَافِ وَالْمَسَاكِينِ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَلَغَ مِنْ رِقَّةِ الْقَلْبِ وَلِيْنِهِ الْغَايَةَ الْبِي لاَ مَدَى وَرَاءَهَا لِمَخْلُوقِ وَأَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي حُدُودِ اللّهِ وَحُقُوقِهِ وَدِينِهِ حَتَّى وَلِينِهِ الْغَايَةَ الْبِي لاَ مَدَى وَرَاءَهَا لِمَخْلُوقِ وَأَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي حُدُودِ اللّهِ وَحُقُوقِهِ وَدِينِهِ حَتَّى قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاسِطُ أَصْحَابَهُ وَكَانَ رَجُلٌ يُسَمَّى رُهَيْرًا يُهَادِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْوَدُو الْبَادِيَةِ بِمَا يُسْتَطُونُ مِنْهَا وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّهُ وَسَلَّمَ يُعَلِّهُ وَسَلَّمَ يُعَلِّهُ وَسَلَّمَ يَهُولُ لُومَيْرٌ بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرَتُهُ وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَّةُ وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى السُوقِ فَوَجَدَهُ قَائِمًا فَجَاءَهُ مِنْ قِبَلِ ظَهْرِهِ وَضَمَّةُ بِيَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ وَجَاء بَرَكِيهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى السُوقِ فَوَجَدَهُ قَائِمًا فَجَاءَهُ مِنْ قِبَلِ ظَهْرِهِ وَضَمَّةُ بِيَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ وَجَاء بَرَكِيهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى السُوقِ فَوَجَدَهُ قَائِمًا قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُ ظَهْرِي فِي فِي صَدْرِهِ وَجَاء بَرَكِيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمُ لَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلِّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلِم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَى اللله عَلَيْه وَلَه وَلَمَ

فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ قَالَ لَهُ زُهَيْرٌ يَا رَسُولَ اللّهِ إِذَا تَجِدُنِي كَاسِدًا فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْتَ عِنْدَ اللّهِ غَالٍ.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنْ رَجُلاً كَانَ يُهْدِي لِلنّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَعْطِ لَمْذَا حَقَّ وَالْعَسَلِ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ جَاءَ بِهِ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَعْطِ لَمَذَا حَقَّ مَتَاعِهِ فَمَا يَزِيدُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيَأْمُرُ بِهِ فَيُعْطَى، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَمْزَحُ وَلاَ يَقُولُ إِلاَّ حَقًا كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةً وَقَدْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ فِيهِ بَلَهُ يَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَمْزَحُ وَلاَ يَقُولُ إِلاَّ حَقًا كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةً وَقَدْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ فِيهِ بَلَهُ يَا السَّاقَةِ فَقَالَ لَا وَسُولَ اللّهِ مَا عَسَى يُغْنِي عَنِّي ابْنُ النَّاقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ مَا عَسَى يُغْنِي عَنِي ابْنُ النَّاقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ وَهُلْ يَلِدُ الْجَمَلَ إِلاَّ النَّاقَةُ رَوَاهُ النَّاقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ مَا عَسَى يُغْنِي عَنِي الْمَاقَةُ رَوَاهُ النَّاقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُوزٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ النَّاقَةُ وَقَالَ لَا أَنْ يُلْوَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجُوزٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ النَّاقَةُ لِي أَنْ يُدْخِلُنِي الْمَاقِ وَهِي عَجُوزٌ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُوزٌ فَالَ فَوَلَتْ بَبْكِي الْعَلَى يَقُولُ : ﴿ إِلّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجُوزٌ قَالَ فَوَلَتْ بَبْكِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى يَقُولُ : ﴿ إِلّهُ النَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُمَازِحُ أَصْحَابَهُ وَيُخَالِطُهُمْ وَيُحَادِثُهُمْ وَيُؤْنِسُهُمْ وَيَأْخُذُ مَعَهُمْ فِي حَجِرِهِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًا. وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًا. وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخُصَنَ النّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أُخِ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نَعْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُهُ قَالُوا مَاتَ نَعْرُهُ فَقَالَ يَا أَبَا النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُهُ قَالُوا مَاتَ نَعْرُهُ فَقَالَ يَا أَبَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُهُ قَالُوا مَاتَ نَعْرُهُ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النّغَيْرُ رَوّاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ.

وَالنَّغَيْرُ تَصْغِيرُ نَغْرِ طَاثِرٌ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ. وَمَجِّ مَجَّةً مِنْ مَاءٍ فِي وَجُهِ مَحْمُودِ بْنِ الرُّبَيِّعِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ يُمَازِحُهُ بِهَا. وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رَبِيبَتُهُ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمَّ سَلَمَةً وَهُوَ فِي الرُّبَيِّعِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ يُمَازِحُهُ بِهَا. وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَبِيبَتُهُ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمُ سَلَمَةً وَهُوَ فِي مُغْتَسَلِهِ فَنفَخَ الْمَاءَ فِي وَجُهِهَا فَكَانَ مَاءُ الشَّبَابِ ثَابِتًا فِي وَجُهِهَا ظَاهِرًا فِي رَوْنَقِهَا وَهِي عَجِوزٌ كَبِيرَةٌ، وَكَانَ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الدُّعَابَةِ الْمَهَابَةُ وَلَقَدْ جَاءَ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَتُهُ رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ وَمَهَابَةٌ فَقَالَ لَهُ هَوْنُ عَلَيْكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَتُهُ رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ وَمَهَابَةٌ فَقَالَ لَهُ هَوْنُ عَلَيْكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُلَ أَنْ ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ بِمَكَّةَ فَنَطَقَ الرَّجُلُ فِي مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا لَهُ مَا النَّاسُ إِنِّي أُوحِي إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا أَلاً فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَا أَيْهُ النَّاسُ إِنِّي أُوحِي إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا أَلا وَلَمًا فَيَا وَلَمْ عَلَى أَحِدٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانًا وَلَمًا وَلَمْ الْنَاسُ إِنِّي أُوحِي وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانًا وَلَمْ النَّهِ إِخْوَانًا وَلَمْ اللّهُ الْعَلِي وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانًا وَلَمْ الْمَا

رَأَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَيْلَةً بِنْتُ مَخْرَمَةً فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ أَرْعَدَتْ مِنَ الْفَرْقِ أَي الْخَوْفِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مَلاَّتُ عَيْنَيٌ مِنْهُ قَطُّ حَيَاءً مِنْهُ وَتَعْظِيمًا لَهُ وَلَوْ قِيلَ لِي صِفْهُ لَمَا قَدَرْتُ، وَقَدْ كَانَتْ مَجَالِسُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ مَجَالِسَ تَذْكِيرِ بِاللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ إِمّا بِتَلاَوَةِ الْقُرْآنِ أَوْ بِمَا آتَاهُ اللّهُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَتَعَالَى وَتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ إِمّا بِتَلاَوَةِ الْقُرْآنِ أَوْ بِمَا آتَاهُ اللّهُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَأَنْ يُنْفَعُ فِي الدَّينِ كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يُذَكِّرَ وَيَعِظَ وَيَقُصَّ وَأَنْ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبّهِ وَتَعْلِيمِ مَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يُذَكِّرَ وَيَعِظَ وَيَقُصَّ وَأَنْ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبّهِ إِلْمَا اللّهُ عَلَى أَنْ يُذَكِّرَ وَيَعِظَ وَيَقُصَّ وَأَنْ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبّهِ إِلْمُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَأَنْ يُبَشّرَ وَيُعْذِرَ فَلِلْلِكَ كَانَتْ تِلْكَ الْمَجَالِسُ تُوجِبُ لِأَصْحَابِهِ وَالزّهُدَ فِي الدُّنْيَا وَالرَّغْبَةَ فِي الْأَخِرَةِ رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً .

قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَزَهِدْنَا فِي الدُّنْيَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْأَخِرَةِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكَ عَافَسْنَا أَهْلَنَا وَشَمِمْنَا أَوْلاَدَنَا وَأَنْكُرْنَا أَنْفُسَنَا فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ أَنْكُمْ إِذَا خَرَجُتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حالِكُمْ ذَٰلِكَ لَزَارَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ. وَسَلّمَ لَوْ أَنْكُمْ الْمَلاَئِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ. وَمِنْ تَوَاضُعِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا عَابَ وَقَوْلُهُ عَافَسْنَا أَيْ عَالَجْنَا أَهْلَنَا وَلاَ عَبْنَاهُمْ، وَمِنْ تَوَاضُعِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا عَابَ ذَوَاقًا قَطُ وَلاَ عَلِيهُ وَيَذُهُمُ وَيَنْهُمْ عَنْهُ . وَمَا لَا الطّعَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْ الطّعَامُ مُنَا الطّعَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدُمُهُ وَيَنْهَى عَنْهُ .

وَمِنْ تَوَاضُحِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ رَاتِبٌ. وَمَا خُيْرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانْ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنهُ، (وَأَمًّا حَيَاوُوهُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَّلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِذْرِهَا وَقَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِذْرِهَا وَقَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ كَانَ مِنْ حَيَايُهِ لاَ يُثْبِتُ بَصَرَهُ فِي وَجُهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ رُويَ عَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ كَانَ مِنْ حَيَايُهِ لاَ يُثْبِتُ بَصَرَهُ فِي وَجُهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ رُويَ عَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ كَانَ مِنْ حَيَايُهِ لاَ يُثْبِتُ بَصَرَهُ فِي وَجُهِ أَلْحَيَاءُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ وَهُو مِنَ الْإِيْمَانِ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، (وَأَمَّا خَوْفُهُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَبِّهِ جَلٌ وَعَلاَ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِنِّ لَا عَلَيْهِ وَالسَّلاَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلامٌ مَا أَنْهُ وَالسَّلامُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ وَلِيلا وَلَهُ مَالِيلًا وَلَاللّهُ وَالسَّلامُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَدِيكُتُمْ وَلِيلا وَلَبْكَيْتُمُ كُونِهُ مَا أَعْلَمُ لَوْ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَهُ وَالْمَالِمُ وَالسَّلامُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَوْ وَيَوى أَيْفِا فَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَو مُنْ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ وَلَوى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ وَالْمُ وَالْمُعُولُولُ مَا أَعْلَمُ لَو وَلَوى اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ وَاللّهُ وَالسَّلامُ وَلَا عَلَيْهِ وَالسَالِهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا أَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ رَوَاهُ النَّسَائِيُ

وَغَيْرُهُ. وَالْمِرْجَلُ الْقِدْرُ وَأَذِيزُهَا عَلَيَانُهَا، (وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ شَجَاعَتِهِ وَقُوْتِهِ وَنَجْدَتِهِ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ لَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ لَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ وَالْمَولُ اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَاسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ عَلَى فَرَسِ رَسُولُ اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّيْفُ فِي عُنْقِهِ وَهُو يَقُولُ لَنْ تَرَاعُوا رَوَاهُ الْبُخَادِيُّ وَعَيْرُهُ وَفِي رِوايةٍ لَهُ أَنْ أَهْلَ الْمُدِينَةِ فَرْعُوا مَرَّةً فَرَعِبَ النِّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفُ أَنْ أَهْلَ الْمُدِينَةِ فَرْعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النِّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفُ أَنْ أَهْلَ الْمُدِينَةِ فَرْعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النِّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفُ أَنْ إِي مَلْكُم لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفُ أَنْ الْمُولِيةِ إِذَا تَضَايَقَ خَطُوهُ وَالْبَحْرُ الْوَاسِعُ الْجَرْي.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا رَأَيْتُ أَشْجَعَ وَلاَ أَنْجِدَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَذَكَرَ ابْنُ إِسلَاتِ فِي كِتَابِهِ وَغَيْرُهُ أَنّهُ كَانَ بِمَكّة رَجُلْ شَدِيدُ الْقُوَّةِ يُحْسِنُ الصِّرَاعَ وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ مِنَ الْبِلاَدِ لِلْمُصَارَعَةِ فَيَصْرَعُهُمْ فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ فِي شِعْبٍ مِنْ شِعَابِ مِكَّةَ إِذْ لَقِيَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رُكَانَةُ أَلاَ تَتَقِي اللّهَ وَتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رُكَانَةُ أَلا تَتَقِي اللّهَ وَتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رُكَانَةُ يَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رُكَانَةُ أَلا تَتَقِي اللّهَ وَتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رُكَانَةُ يَا مُحَمَّدُ هَلْ مِنْ شَاهِدٍ يَدُلُ عَلَى صِدْقِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ أَتُوْمِنُ بَاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ مُحَمَّدُ هَلْ مِنْ شَاهِدٍ يَدُلُ عَلَى صِدْقِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ أَتُوْمِنُ بَاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ مُحَمَّدُ فَقَالَ لَهُ تَهَيَّأُ لِللّهُ مَلَامً الْإِقَالَةَ وَالْعَوْدَ فَقَعَلَ بِهِ ثَانِينَا وَثَالِكًا فَوَقَفَ رُكَانَةُ مُتَعَجَبًا وَقَالَ إِنْ شَأَلْكَ لَعَجِيبٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَذْرَكِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةً الْمُصَارِعِ.

وَقَدُ صَارَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً غَيْرَ رُكَانَةً مِنْهُمْ أَبُو الْأَسْوَدِ الْجُمَحِيُ كَمَا قَالَهُ السُّهَيْلِيُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَكَانَ شَدِيدًا بَلَغَ مِنْ شِدَّيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى جِلْدِ الْبَقَرَةِ وَيُجَاذِبُ السُّهَيْلِيُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَكَانَ شَدِيدًا بَلَغَ مِنْ شِدِّيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى جِلْدِ الْبَقَرَةِ وَيُجَاذِبُ أَطْرَافَهُ عَشَرَةً لِيَنْزِعُوهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ فَيَتَقَرَّى الْجِلْدُ وَلَمْ يَتَزَحْزَحْ عَنْهُ فَدَعَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمُصَارَعَةِ وَقَالَ إِنْ صَرَعْتَنِي آمَنْتُ بِكَ فَصَرَعَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَوْمِنُ . وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ وَسَلّمَ فَلَمْ يُؤْمِنُ . وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَسَألَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَوْمُ حُنَيْنِ فَقَالَ لَكِنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَهُولُ كَانَ هُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعُلْتِهِ الْبَيْضَاءِ وَلِنَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعُلْتِهِ الْبَيْضَاءِ وَلِنُ الْمُعَلِي وَسَلّمَ عَلَى بَعُلْتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنْ لَا مُعْرَابُ وَمَنْ تَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعُلْتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنْ لَمْ الْمُعْلَى بَنْ الْمَعَارِثِ آجِدٌ بِزِمَامِهَا وَالنِيُّ يَقُولُ:

أنسا السئسيسيُ لا كسايب أنا إنن عَند المسطّلِب

وَهٰذَا فِي خَايَةِ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّجَاعَةِ النَّامَّةِ لِأَنَّهُ فِي مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ فِي حَوْمَةِ الْوَغَى وَقَدِ انْكَشَفَ عَنْهُ جَيْشُهُ وَهُوَ مَعَ هٰذَا عَلَى بَغْلَةٍ لَيْسَتْ بِسَرِيعَةِ الْجَرْيِ وَلاَ تَصْلُحُ لِكَرِّ وَلاَ فَرُ وَلاَ فَرُ وَهُو مَعَ ذُلِكَ يَرْكُضُهَا إِلَى وُجُوهِهِمْ وَيُتَوِّهُ بِاسْمِهِ لِيَعْرِفَهُ مَنْ لَيْسَ يَعْرِفُهُ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَفِي حَدِيثٍ كُنَّا إِذَا احْمَرُ الْبَأْسُ اتَقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، الله وَسَلَّم، الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَمَّا سَخَاوُهُ وَجُودُهُ ) صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّاسِ وَأَشْعَ النَّاسِ وَأَجُودُ النَّاسِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ الله عَلَيْهِ وَلَه مُسْلِمُ وَمَا سُئِلَ وَسُولُ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُحَمَّدًا الله عَلَيْهِ وَمُهُ الْهُمُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَم مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لاَ يَخَافُ الْفَقُرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَرَوَى أَيْضًا أَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً قَالَ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لَمِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَ ابْنُ شَهَابِ أَعْطَاهُ يَوْمَ حُنَيْنِ مِائَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ثُمَّ مِائَةٌ ثُمَّ مِائَةٌ وَفِي مَغَاذِي الْوَاقِدِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطَى صَفْوَانَ يَوْمَيْذِ وَادِيّا مَمْلُوءًا إِيلاً وَنَعَمّا فَقَالَ صَفْوَانُ أَشْهَدُ مَا طَابَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطَى صَفْوَانُ أَشْهَدُ مَا طَابَتْ بِهِذَا إِلاَّ نَعْسُ نَبِي وَإِنّمَا أَعْطَاهُ ذُلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلِمَ أَنَّ دَاءَهُ لاَ يَزُولُ إِلاَّ بِهِذَا إِلاَّ نَعْسَ نَبِي وَإِنّمَا أَعْطَاهُ ذُلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلِمَ أَنَّ دَاءَهُ لاَ يَزُولُ إِلاَّ بِهِذَا اللّهُ وَجُهَهُ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ أَجُودَ النَّاسِ تَقْا وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهُجَةً . وَرُويَ وَصَفَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ أَجُودَ النَّاسِ تَقَا وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهُجَةً . وَرُويَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ أَجُودَ النَّاسِ تَقْا وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ أَجُودَ النَّاسِ تَقْلُ وَاصَدَقَ النَّاسِ لَهُ جَودُ النَّاسِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلاَ رَبْبٍ أَجُودُ النَّاسِ عَلَى الْإِطْلاَقِ كَمَا أَنَّهُ أَفْضَلُهُمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَأَشْجَعُهُمْ وَأَكْمَلُهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَوْصَافِ الْحَمِيدَةِ.

قالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لاَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَيْ مَا طُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَمَنَعَهُ قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجْرِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَاهُ إِنْ كَانَ الْعَطَاءُ سَائِغًا وَإِلاَّ سَكَتَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سُئِلَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ صَكَتَ.

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ أَنَّهُ حُمِلَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُونَ أَلْفَ دِرُهُم فَوُضِعَتْ عَلَى خَصِيرٍ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا يَشْسِمُهَا فَمَا رَدَّ سَائِلاً حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَ وَجَاءُهُ رَجُلُ فَقَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلِيَّ فَإِذَا جَاءَ نَاشَيْءٌ قَضَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا كَلَّفَكَ اللَّهُ مَا لاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَرِهَ وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلِيَّ فَإِذَا جَاءَ نَاشَيْءٌ قَضَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا كَلَّفَكَ اللَّهُ مَا لاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكِرِهَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْنِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْفِقُ وَلاَ تَخَفَ مِنْ فِي الْغَرْشِ إِقْلالاً فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجُهِهِ وَقَالَ بِهٰذَا أَمِرْتُ .

وَذَكَرَ ابْنُ فَارِسٍ فِي كِتَابِهِ فِي أَسْمَاءِ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ فِي يَوْمٍ حُنَيْنِ جَاءَهُ امْرَأَةٌ وَأَنْشَدَتْ شِعْرًا تُذَكُّرُهُ أَيّامَ رَضَاعَتِهِ فِي هَوَاذِنَ فَرَدٌ عَلَيْهِمْ مَا أُخِذَ وَأَعْطَاهُمْ عَطَاءً كَثِيرًا حَتَّى قُومٌ مَا أَعْطَاهُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَكَانَ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ قَالَ ابْنُ دِحْيَةً وَهَذَا نِهَايَةُ الْجُودِ وَالَّذِي لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهِ فِي الْوَجُودِ. وَفِي الْبُخَارِي أَيْيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالِ مِنَ الْبَحْرِيْنِ فَقَالَ الثُّرُوهُ يَعْنِي صُبُّوهُ فِي الْمُسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُيّيَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْرَيْنِ فَقَالَ الثُورُوهُ يَعْنِي صُبُّوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُيّيَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَعْرَيْنِ فَقَالَ الشُورِةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَلَمًا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِلَيْهِ فَلَمًا قَضَى الصَّلاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَ أَنْ يَنْقَدَهُ أَنَهُ كَانَ مِاثَةَ أَلْفِ أَرْصَلَ بِهِ الْعَلاَءُ بُنُ الْحَضْرَمِيُّ مِنْ خَرَاجٍ السَّلامُ وَنَمْ وَلَوْلُ مَالُ حُمِلَ إِلْيُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَايَرَهُ جَايِرٌ عَلَى جَمَلِ لَهُ فَقَالَ مُعْلَى السَّعْ وَلَيْ السَّلامُ وَلَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَقَالَ بَلْ السَّعْمُ وَلَوى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْهِ فِي الْبُحُورِيُ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَحَدِيثُهُ فِي الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا .

وَقَدْ كَانَ جُودُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُلُهُ لِلَهِ وَفِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ كَانَ يَبْذُلُ الْمَالَ تَارَةً لِفَقِيرٍ أَوْ مُحْتَاجِ وَتَارَةً يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى وَتَارَةً يَتَأَلَّفُ بِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ مَنْ يَقْوَى الْإِسْلاَمُ بِإِسْلامِهِ وَكَانَ يُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلاَدِهِ فَيُعْطِي عَطَاءً يَعْجِزُ عَنْهُ الْمُلُوكُ مِثْلُ يَقْوَى الْإِسْلامُ بِإِسْلامِهِ وَكُانَ يُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلاَدِهِ فَيُعْطِي عَطَاءً يَعْجِزُ عَنْهُ الْمُلُوكُ مِثْلُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَيَعِيشُ فِي نَفْسِهِ عَيْشَ الْفُقَرَاءِ فَيَأْتِي عَلَيْهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرِانِ لاَ يُوقَدُ فِي بيْتِهِ نَارٌ وَرُبَّمَا رَبَطَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ الشَّرِيفَةِ مِنَ الْجُوعِ.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَاهُ سَبْيٌ فَشَكَتْ إِلَيْهِ فَاطِمَةٌ مَا تَلْقَى مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ وَطَلَبَتْ مِنْهُ خَادِمًا يَكْفِيهَا مَوْونَةَ بَيْتَهَا فَأَمْرَهَا أَنْ تَسْتَعِينِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَقَالَ لاَ أَعْطِيكِ وَأَدَعُ أَهْلَ الصَّفَّةِ تَطْوِي بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ وَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطِيكِ وَأَدَعُ أَهْلَ الصَّفَّةِ تَطْوِي بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ وَأَتَتْهُ الْمَرْوَةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَيْسِهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلَّ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَعْمُ فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَمَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْشُنِيهَا فَقَالَ نَعْمُ فَلَمًا قَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَمَهُ أَضَدًا بُا إِلْهَا لَوْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ مَا أَحْسَنَتَ حِينَ رَأَيْتَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَمِيعِ أَنُواعٍ مَكَامِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَحْسَنَتَ عِينَ الْمُعُلِيقِ عَلَى الْإِطْلاَقِ وَأَكْمَلُهُمْ فِي جَمِيعِ أَنُواعٍ مَكَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَمِيعِ أَنُواعٍ مَكَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَائِرِ صِفَاتِ الْكَمَالِ أَفْضُلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلاَقِ وَأَكْمَلُهُمْ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعٍ مَكَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَائِر صِفَاتِ الْكَمَالِ أَفْضُلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلاَقِ وَأَكْمَلُهُمْ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ مَكَامِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاكُونِ وَالْمُكُومُ فِي عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَاقِ وَالْمُكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلَاقُ وَالْمُعُلِقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَي

#### القصل الثالث

# فيمَا تَدْعُو ضَرُورَتُهُ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غِذَائِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَنْكَحِهِ فَيمَا تَدْعُو ضَرُورَتُهُ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعَهُ أَنْوَاعٍ وَمَا يَلْحَقُ بِذَٰلِكَ وَفِيهِ أَرْبَعَهُ أَنْوَاعٍ

#### النوع الأول

# فِي عَيْشِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَأْكُلِ وَالْمَشْرَبِ

اغلَمْ أَنَّ الشَّبَعَ بِدْعَةُ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَلاَّ ابْنُ آدَمَ وَعَاءُ شَرًا مِنْ بَطْيهِ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبْتِ الْأَدَمِيِّ نَفْسُهُ فَلُكْ لِلطَّعَامِ وَمُلُكْ لِلشِّرَابِ وَمُلُكْ للِنَّفَسِ قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَوْ سَمِعَ بُقْرَاط بِهلِهِ الْقِسْمَة وَمُلُكْ للِنِّشَقِي وَمُلُكُ للِنَّفَسِ قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَوْ سَمِعَ بُقْرَاط بِهلِهِ القِسْمَة لَعْجَبَ مِنْ هَلِهِ الْحِكْمَةِ. قَالَتْ عَائِشَةً وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ شِبَعًا قَطْ وَإِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ لاَ يَسْأَلُهُمْ طَعَامًا وَلاَ يَتَشَهَّاهُ إِنْ أَطْعَمُوهُ وَمِلُ وَمَا سَقُوهُ شَرِبَ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَا شَبِعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ بَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ فَلاَثُهُ مَلْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ مَلْكُولُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبِيثُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَا شَبِعَ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبِيثُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَا شَبِعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ قَالَتُ خَرْبُهُمُ الشَّعِيرِ وَإِذَا شَبِعَ مِنَ الشَّعِيرِ لَمْ يَشْبَعْ مِنَ الشَّعِيرِ وَإِذَا شَبِعَ مِنَ الشَّعِيرِ وَإِذَا شَبِعَ مِنَ الشَّعِيرِ وَإِذَا شَبِع مِنَ الشَّعِيرِ وَإِذَا شَبْعِ مِنَ الشَّعِيرِ وَإِذَا شَبْعِ مِنَ الشَّعِيرِ وَإِذَا شَبْعِ مِنَ الشَّعِيرِ وَاللَّهُ مِنَ الشَّعِيرِ وَاللَّهُ مِنَ السَّمِ مِنَ الشَّعِيرِ وَإِذَا شَبْعَ مِنَ الشَّعِيرِ وَمِ اللللهُ عَنْ السُوعِ مِنَ الشَّعُودِ مِنَ الللهُ عَنْهُ مِنَ السُّعِيرِ وَمَا الللهُ عَنْهُ الللهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا الللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْ

وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَاللّهِ مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ وَإِنَّهَا لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ وَاللّهِ مَا قَالَهَا اسْتَقْلاَلاً لِرِزْقِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ وَإِنَّهَا لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ وَاللّهِ مَا قَالَهَا اسْتَقْلاَلاً لِرِزْقِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهَا وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَتَأَسَّى بِهِ أَمِّتُهُ رَوَاهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي السِّيرَةِ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يُعْجِبُ نَبِيَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الدُّنْيَا ثَلاَثَةٌ الطّيبُ وَالنّسَاءُ وَالطّعَامُ وَالطّعَامُ وَكَرَهُ الدّمْيَاطِيُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالمُسْتِ وَلَمْ يُصِبِ الطّعَامَ ذَكَرَهُ الدّمْيَاطِيُ وَالسَّعَامُ وَالدَّمْورِ وَلَمْ يُصِبِ الطّعَامُ ذَكَرَهُ الدّمْيَاطِيُ وَسَلّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الشّمَاعِلِ لِلتّرْمِذِي عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيّكُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقِلِ مَا يَمُلاّ بَطْنَهُ وَالدّقَلُ رَدِيءُ التّمْوِ.

وَقَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا إِنْ كُنّا اللّ مُحَمَّدٍ نَمْكُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْفِدُ بِنَارِ إِنْ هُوَ إِلا الْمَاءُ وَالتَّمْرُ. وَقَالَ عُنْبَةُ بْنُ خَزْوَانَ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلا وَرَقُ السَّمُ حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ لِعُرْوَةَ وَاللّهِ يَابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنّا لَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَمْ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةً أَهلَة فِي تَقُولُ لِعُرْوَةَ وَاللّهِ يَابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةً أَهلَة فِي تَقُولُ لِعُرْوَةَ وَاللّهِ يَابُنَ أُخْتِي إِنْ كُنّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَمْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جِيرَانُ مِنَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّهُمُ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُوسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَنْ وَمَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَيَعْمُ وَاجِدٍ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَقَالَ أَنْسُ مَا أَعْلَمُ أَنَّ وَسُلّمَ وَاللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاجِدٍ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَقَالَ أَنْسٌ مَا أَعْلَمُ أَنَّ لَتُ مَنْ اللّهِ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاجِدٍ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَقَالَ أَنْسُ مَا أَعْلَمُ أَنْ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاجِدٍ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَقَالَ أَنْسٌ مَا أَعْلَمُ أَنْ وَلَا وَلَهُ مَلْكِمْ وَلَو رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ وَسَلّمَ وَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ وَمَالًا وَوَاهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَأَلُو اللّهُ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَاللّهُ مَلّمَ مَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَاللّهُ مَلَاهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا مَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّ

الْمُرَقَّقُ الْمُلَيِّنُ كَخُبْرِ الْحُوَّارَى وَهُوَ الْخَالِصُ الَّذِي يُنْخَلُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَالسَّهِيطُ هُوَ اللّهِي أُزِيلَ شَعْرُهُ بِالْمَاءِ السَّحْنِ وَشُوِي بِجِلْدِهِ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ الْمُتَرَفِّهِينَ. وَعَنْ آبِي حَازِمِ أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلاَ هَلْ رَأَيْتُمْ فِي رَمَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّقِيَّ قَالَ لاَ فَقُلْتُ كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ قَالَ لاَ فَقُلْتُ كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ كُنَّا نَنْفُحُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ فَقَالَ مَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخُلاً مِنْ حِينِ البَّعَثَهُ اللّهُ حَتَّى قَبْضَهُ اللّهُ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ تُوفِّي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءً يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي فَأَكَلُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءً يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي فَأَكُلُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءً يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي فَأَكُلُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَذِيْهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي ثَلاَيْيَنَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا لهٰ السَّاعَة قَالاَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالاَ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الّذِي أَخْرَجَكُمَا فَأَتَى بِهِمَا رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهُلاَ فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ فُلاَنٌ قَالَتْ ذَهْبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ فُلاَنٌ قَالَتْ ذَهْبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسُرُ وَصَاحِبَيْهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكُومُ أَضْيَافًا مِنِي قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسُرُ

وَتَمْرُ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِيّاكَ وَالْحَلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشّاةِ وَمِنْ ذَٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالّٰذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُسْأَلُنَ عَنْ هٰذَا النّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتّى أَصَابَكُمْ هٰذَا النّعِيمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَعَنْ طَلْحَة بْنِ مَا لِهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِي ذَاتَ يَوْمِ لَلْهِ مَلْي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِي ذَاتَ يَوْمِ الْحَلِ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ أَدْمٍ فَقَالُوا لاَ إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ خَلْ قَالَ نِعْمَ الْأَدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْحُلُ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْحُلُ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْحُلُ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ طَلْحَةُ فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلُّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ طَلْحَةُ فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلُ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ طَلْحَةُ فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلُ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ طَلْمَ الْمُومَ وَعَلَامً وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ مَا مِنْ خَيْرِهُ وَقَالَ مُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ مَا مِنْ نَبِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَقَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مُؤْلِلُهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُو الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ بُجَيْرٍ قَالَ أَصَابَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوعٌ يَوْمًا فَعَمَدَ إِلَى حَجَرٍ فَوضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ أَلاَ رُبَّ نَفْسِ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِي الدُّنْيَا جَائِعَةٌ عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ وَضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ وَهُو لَهَا مُحْرِمٌ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَعَنْ أَنسِ عَنْ أَبِي كُرْمِ لِنَفْسِهِ وَهُو لَهَا مُحْرِمٌ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَعَنْ أَنسِ عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالُ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ طَلْحَةً قَالُ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَقَدُ أُوذِيتُ فِي اللّهِ وَمَا يُؤَذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَوذِيتُ عَى اللّهِ وَمَا يُؤَدِي إِللّهِ مِهُ اللّهِ بِعَامٍ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَالِي وَلِيلالِ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ أَحَدٌ إِلاَّ شَيْءٌ يُوارِيهِ إِبْطُ بِلالِ رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ.

وَقَدِ اسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ كَانُوا يَطُوُونَ الْآيَّامَ جُوعًا مَعَ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ وَأَنَّهُ قَسَمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَنْفُس مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْفَ بَعِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ سَاقَ فِي عُمْرَتِهِ مِائَةً بَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَأَطْعَمَهَا الْمَسَاكِينَ وَأَنَّهُ أَمَرَ لِأَعْرَابِيِّ بَقَطِيعِ مِنَ الْغَنْمِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مَعَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ كَأْبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَطَلْحَةً وَغَيْرِهِمْ مَعَ بَذْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ أَمْرَ بِالصَّدَقَةَ فَجَاءً أَبُو بَكْرِ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَغَيْرِهِمْ مَعَ بَذْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ أَمْرَ بِالصَّدَقَةَ فَجَاءً أَبُو بَكْرِ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَعُمْرُ بِيضِفِهِ وَحتَّ عَلَى تَجْهِيزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزَهُمْ عُثْمَانُ بِأَلْفِ بَعِيرٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَعُمْرَ وَعُيشٍ بَلْ تَعْمُ وَحَتَّ عَلَى تَجْهِيزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَجَهَزَهُمْ عُثْمَانُ بِأَلْفِ بَعِيرِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَعُمْرَ بِيضِفِهِ وَحتَّ عَلَى تَجْهِيزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزَهُمْ عُثْمَانُ بِأَلْفِ بَعِيرٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَعَنْ مِنْهُمْ فِي حَالَةٍ لَا عَنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلَ عَرْضَ عَلَيْ لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَةً ذَهَبًا إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالتَبْسُطِ فِي الدُّنْيَا لَهُ كَمَا أَعْرَجَ التَّوْمِلِي عَلَى عَنْ صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَرْضَ عَلَيْ وَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

قُلْتُ لاَ يَا رَبِّ وَلٰكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَخِدْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا جِبْرِيلُ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا جِبْرِيلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْسَى لِآلِ مُحَمَّدٍ شُفَّةٌ مِنْ دَقِيقٍ وَلاَ كَفُّ مِنْ سَوِيقِ فَلَمْ يَكُنْ كَلاَمُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ سَمِعَ هَدَّةً مَنَ السّمَاءِ أَفْزَعَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ اللّهُ الْقِيَامَةَ أَنْ تَقُومَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ أَمْرَ إِسْرَافِيلَ فَنَزَلَ إِلَيْكَ حِينَ سَمِعَ كَلاَمَكَ فَأَتَاهُ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالَ وَلٰكِنْ أَمْرَ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالَ لاَ وَلٰكِنْ أَمْرَ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ سَمِعَ مَا ذَكُوثَ فَبَعَنْنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ إِنْ إِلنَّكَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ إِنْ اللّهَ سَمِعَ مَا ذَكُوثَ فَبَعَنْنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ إِنْ اللّهُ سَمِعَ مَا ذَكُوثَ فَبَعَنْنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ إِنْ اللّهُ سَمِعَ مَا ذَكُوثَ فَبَعَنْنِي إِلْيَكَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكُ إِنْ شِئْتَ نَبِيًا عَبْدًا فَاوْمًا إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ بَلْ فَيِئًا عَبْدًا ثَلاَثًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ يَعْ بِإِسْناهِ حَسَن .

وَاغْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَاذَتِهِ الْكَرِيمَةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبْسُ نَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ عَلَى نَوْعِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَغْذِيَةِ لاَ يَتَعَدَّاهُ إِلَى سِوَاهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ يَضُرُّ بِالطَّبِيمَةِ جِدًّا وَلَوْ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَغْذِيَةِ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَهلِ بَلَدِهِ بِأَكْلِهِ مِنَ اللَّحْمِ وَالْفَاكِهَةِ وَالْخُبْزِ بَلْ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ وَكَانَ يُحِبُّهُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَغَيْرُهُ وَالنَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ وَكَانَ يُحِبُّهُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَغَيْرُهُ وَالنَّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِي كَانَ يُحِبُّهَا هِيَ الْمَجِيعُ وَهِي فِقْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِي كَانَ يُحِبُّهَا هِيَ الْمَجِيعُ وَهِي فِقْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الّتِي كَانَ يُحِبُّهَا هِيَ الْمَجِيعُ وَهِي فَقْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّتِي كَانَ يُحِبُّهَا هِيَ الْمُجِيعُ وَهِي تَمْرٌ يُعْجَنُ بِلِبنٍ حَكَاهُ فِي فَتْحِ الْبَارِي.

وَلَمْ يَصِحُ وُرُودُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ رَأَى السُّكُرَ. وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ قَدِمَتْ عِيرٌ فِيهَا جَمَلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ عَلَيْهِ دَقِيقٌ حُوَّارَى وَسَمْنٌ وَعَسَلٌ فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ دَعَا بِبُرْمَةٍ فَنُصِبَتْ عَلَى النَّارِ وَجَعَلَ فِيهَا مِنَ الْعَسَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُوا وَاللَّقِيقِ وَالسَّمَنْ ثُمَّ عَصَدَ حَتَّى نَضِجَ أَوْكَادَ يَنْضَجُ ثُمَّ أُنْزِلَ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُوا هَذَا شَيْءَ تُسَمِّيهِ فَارِسُ الْخَبِيصَ. وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ لَحْمَ الضَأْنِ وَعَنْ أَبِي رَافِع أَنَّهُ أَهْدِيَتْ لَهُ شَاةً فَجَعَلَهَا فِي قِدْرٍ فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا أَبَا رَافِع فَنَاوَلُتُهُ أَلْفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا هُذَا يَا أَبَا رَافِع فَنَاوَلُتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا هُذَا يَا أَبَا رَافِع فَنَاوَلُتُهُ اللّهُ رَاعَ لَنُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِنْهَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعْمَ لَنَاوَلُتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَيْ وَاعَلَى فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا اللّهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنَا وَلَيْهِ فَلَا نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ لَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ لَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَوْ سَكَتْ لَنَاولُتُنِي فِرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْورَاعًا فَلْورَاعًا فَلْورَاعًا فَلْرَاعًا فَلْمِ الللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَا لِيلُولُ لَوْ سَكَتْ لَنَاولُونِي فَقَالَ لَوْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ لَوْ سَكَتْ لَنَاولُونِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَوْ سَكَتْ لَنَاولُونَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَ

مَا سَكَتُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَتِ الذِّرَاعُ أَحَبُّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنَهُ كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ إِلاَّ غِبًّا وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نَضْجًا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَكَذٰلِكَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ لَحْمَ الرَّقَبَةِ فَعَنْ صُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا ذَبَحَثْ فِي بَيْتِهَا شَاةً ضَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِبُ لَحْمَ الرَّقَبَةِ فَعَنْ صُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ الرَّسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ الرَّسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ الرَّسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَنْجَتُوهُ فَقَالَ ارْجِعَ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَرْسِلِي بِهَا فَإِنَّهَا هَادِيَةُ الشَّاةِ وَأَقْرَبُ الشَّاةِ إِلَى الْحَمْرَةُ وَالسَّلامَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامَ يَتُهَشُّ اللّهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامَ يَنْعَشُ اللّهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ وَالسَّلامَ الْحَمْرَ وَأَوْرَبُ الشَّاةِ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِينَ الْبَيْ يَخْتَزُ بِهَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَالسَّلامُ يَتَوْصُأَ. وَكَانَ عَلَيْهِ الطَّلامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّويَ وَلَمْ يَتَوْضًا . وَأَكُلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّويَ .

فَعَنْ أُمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَرَّبَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبَا مَشْوِيًّا فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْقَدِيدَ كَمَا فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْقَدِيدَ كَمَا فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْقَدِيدَ كَمَا فِي حَدِيثٍ فِي السَّنَنِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ فَقَالَ أَصْلِحْ لحْمَهَا فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَأَكُلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْكَبِدِ الْمَشْوِيَّةِ. وَأَكُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حِمَارِ الْوَحْشِ رَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ الْجَمَلِ سَفَرًا وَحَضَرًا. وَأَكُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ الْجَمَلِ سَفَرًا وَحَضَرًا. وَأَكُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَوَابٌ الْبَحْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَسَلَّمَ لَحْمَ الْأَرْنَبِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَأَكُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَوَابٌ الْبَحْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَشَلِم لَحْمَ الْأَرْنَبِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَأَكُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبْزُ وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبْوِ وَالتَّيْنِ وَالتَّلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُوعِيُ فِيهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُوبُ وَكَانَ يَتَتَبَعُهَا مِن الْتَعْرِي الْمُعْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ و

وَكَذَٰلِكَ أَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ السِّلْقَ مَطْبُوخًا بِالشَّعِيرِ رَوَاهُ التَّزْمِذُيُّ وَكَانُوا يَصُبُّونَ

لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَشَيْئًا مِنَ الْفُلْفُلِ وَالتَّوَابِلِ وَهِيَ أَبْزَارُ الطَّعَامِ. وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْخَزِيرَةَ وَهِيَ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الدَّقِيقِ عَلَى هَيْئَةِ الْعَصِيدَةِ لَٰكِنَّهُ أَرَقُ مِنْهَا قَالَهُ الطَّبَرِيُ. وَأَكُلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقِطَ وَهُوَ جُبْنُ اللَّبَنِ الْمُسْتَخْرَجِ زُبْدُهُ. وَأَكُلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقِطَ وَهُو جُبْنُ اللَّبَنِ الْمُسْتَخْرَجِ زُبْدُهُ. وَأَكُلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو النَّضِيجُ مِنْ وَالسَّلاَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرُهُ. وَأَكُلَ الْكَبَاثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُو النَّضِيجُ مِنْ تَمُو الْأَرَاكِ. وَأَمَّا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُولَا أَلْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْنَةِ فِي تَبُوكَ فَدَعَا بِسِكِينِ فَسَمَّى وَقَطَعَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ وَيَقُولُ يَكْسِرُ حَرُّ لهَذَا بَرْدَ لهَذَا وَبَرْدُ لهَذَا حَرَّ لهَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ لهٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِئَّاءً وَفِي شِمَالِهِ رُطَبًا وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ ذَا مَرَّةً وَمِنْ ذَا مَرَّةً. فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِئَّاءً وَفِي شِمَالِهِ رُطَبًا وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ ذَا مَرَّةً وَمِنْ أَلْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخَرْبِذِ وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخَرْبِذِ وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخَرْبِذِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ التَّمْرَ بِالزَّبْدِ وَيَاللَّا لَمُ لَا يُعْفِي إِللْوَبْدِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ التَّمْرَ بِالزَّبْدِ وَيُعْمَعُ مَنْ فَعُ مِنَ الْبِطِيخِ الْأَصْفَرِ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ التَّمْرَ بِالزَّبْدِ وَيَعْمَى وَهُو نَوْعٌ مِنَ الْبِطِيخِ الْأَصْفَرِ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ التَّمْرَ بِالزَّبْدِ

وَسَمَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّبَنَ بِالتَّمْرِ الْأَطْيَبَيْنِ رَوَاهُ أَخْمَدُ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْخُبْرَ مَأْدُومًا مَا وَجَدَ لَهُ إِدَامًا فَتَارَةً يَأْدِمُهُ بِاللَّحْمِ وَيَقُولُ هُوَ سَيُّدُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ وَتَارَةً بِالْبِطِّيخِ وَتَارَةً بِالتَّمْرِ فَإِنَّهُ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ وَقَالَ هٰلِهِ إِدَامُ هٰلِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَتَارَةً بِالْخَلِّ وَيَقُولُ نِعْمَ الأَدُمُ الْخُلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ هٰلِهِ إِدَامُ هٰلِهُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةٍ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيئِهَا وَلاَ يَحْتَمِي عَنْهَا وَهٰذَا مِنْ أَكْبَرِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةٍ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيئِهَا وَلاَ يَحْتَمِي عَنْهَا وَهٰذَا مِنْ أَكْبَرِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةٍ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيئِهَا وَلاَ يَحْتَمِي عَنْهَا وَهٰذَا مِنْ أَكْبَرِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةٍ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيئِهَا وَلاَ يَخْتَمِي عَنْهَا وَهٰذَا مِنْ أَكْبَرِ أَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُ الْعِنَبَ خَرْطًا. أَمَّا الْبَصَلُ فَرَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُؤلَتْ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ عَنْ الْبَصَلُ فَقَالَتْ عَنِ الْبَصَلُ فَقَالَتْ عَنِ الْبَصَلُ فَقَالَتْ عَنِ السَّعِمُ أَلَاهُ عَلْهُ وَسُلَمُ أَيْهُ مَنْهُ وَلُو الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بَصَلٌ أَيْ مَطْبُوخٌ.

وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ مَنَعَ آكِلَهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُرُكُ الثُّومَ دَائِمًا لِأَنَّهُ يَتَوَقَّعُ مَجِيءَ الْمَلاَئِكَةِ وَالْوَحْيَ كُلَّ سَاعَةٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَلْعَتُ أَصَابِعِهُ إِذَا وَالسَّلاَمُ يَلْعَتُ أَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَلْعَتُ أَصَابِعِهُ إِذَا وَالسَّلاَمُ يَلْعَتُ أَصَابِعِهُ إِذَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ بِالْإِبْهَامِ وَيَلْعَتُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة وَضِي رَوَايَةٍ مُسْلِمٍ وَيَلْعَتُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة وَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ بِالْإِبْهَامِ وَلَيْ وَشِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ بِالْإِبْهَامِ وَالتَّي تَلِيهَا وَالْوَ لَمُ لَى ثُمْ رَأَيْتُهُ يَلْعَقُ أَصَابِعِهُ الثَّلاَثِ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ بِالْإِبْهَامِ وَالّتِي تَلِيهَا وَالْوَ لَى ثُمُ رَأَيْتُهُ يَلْعَقُ أَصَابِعِهُ الثَّلاَثَ قَبْلُ أَنْ يَمْسَحَهَا الْوُسْطَى ثُمَّ النِّي تَلِيهَا وَالْمَ لَلْ مَا لَيْ وَلَا لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَي

الإِبْهَامَ. وَأَكَلَ أَيْضًا صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسٍ. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْكُلُ مُتَّكِتًا كَمَا صَحَّ أَنَّهُ قَالَ لاَ آكُلُ مُتَّكِتًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مُتَّكِتًا كَمَا يَخْلُ مُتَّكِتًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ وَآكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ. وَأُهْدِيَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَنَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ أَعْرَابِيُّ مَا لهٰذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَيْي كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ.

قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرِ الْمُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلأَكْلِ أَنْ يَكُونَ جَاثِيًا عَلَى رُكُبَتَيْهِ وَظُهُورِ قَدَمَيْهِ أَوْ يَنْصِبَ الرِّجْلَ الْيُمْنَى وَيَجْلِسَ عَلَى الْيُسْرَى. وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ يُسمَى اللّهَ تَعَالَى وَكَانَ يَحْمَدُ اللّهَ فِي آخِرِهِ فَيَقُولُ الْحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُوَدَّعِ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُنَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَّعِ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُنَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَالسَّلاَمُ يَا عُلاَمُ سَمِّ اللّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ مِمَّا يَكِيبُ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلّهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ يَا عُلاَمُ سَمِّ اللّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ مِمَّا يَلِيكَ. وَقُرِّبَ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ فَقَالُوا أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِن يَعْلَى بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةَ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَيُحْمَلُ الْوُضُوءُ الْأَولُ عَلَى الشَّرْعِيِّ وَالشَّلامُ قَالَ بِيمِينِكَ مَلُ اللهُ ضُوءُ الْأُولُ عَلَى الشَّرْعِيِّ وَالشَّلامُ قَالَ بِرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَيُحْمَلُ الْوُضُوءُ الْأَولُ عَلَى الشَّرْعِيِّ وَالثَّانِي عَلَى اللَّغُويِّ .

وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامًا حَارًا فَقَدْ أَتِي بِصُحْفَةٍ تَفُورُ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ لَمُ يُطْعِمْنَا نَارًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعَنْ أَنْسِ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الْكَيُّ وَالطَّعَامَ الْحَارِّ وَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ أَلاَ وَإِنَّ الْحَارِّ لاَ بَرَكَةَ فِيهِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْجِلْيَةِ. وَلَمْ يَاكُلُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ وَلاَ أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَالْخِوَانُ الْمَايْدَةُ يَاكُلُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَأَمَّا السُّفْرَةُ فَاشْتَهَرَتْ لِمَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَخَدُ مِنْ خَشَبٍ مُضَبَّبٌ بِحَدِيدٍ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ سَقَيْتُهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهِذَا الْقَدَحِ السَّلاَمُ قَدَحٌ مِنْ خَشَبٍ مُضَبَّبٌ بِحَدِيدٍ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ سَقَيْتُهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَكُنْ يَشْرَبُهُ بِهِذَا الْقَدَحِ الشَّرَابُ كُلُهُ الْمَاءَ وَالنَّيْمِدُ وَالْعَسَلَ وَفِي الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ كَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ أَنَسٌ بِفِطَّةٍ وَهَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ كَانَ يُسْتَعْدَبُ لَهُ الْمَاء وَالنَّيْرِهِ إِلَى الْإِسْكَارِ، (وَأَمًا شُرْبُهُ) صَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاء وَالسَّلامُ أَنْ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاء وَلُو الشَّقَيَّا رَوَاهُ أَبُو وَالْهُ الْمُاء وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاء وَلُهُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمُاء وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمُاء السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاء وَلُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَاء السُفَيًا وَاللهُ أَلُولُهُ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ تَعْفُولُهُ اللهُ الْمُاء الْمُاء الْمُعَالِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ ال

وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ يَشْرَبُ الْعَسَلَ الْمَمْزُوجَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ. وَقَالَتْ عَائِشَةً

رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِدُ رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ وَيَخْتَمِلُ أَنْ تُرِيدَ بِهِ الْمَاءَ الْمَمْزُوجَ بِالْعَسَلِ أَوْ الَّذِي نُقِعَ فِيهِ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ. وَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ أَوْلَ اللَّيْلِ وَيَشْرَبُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِي شَيْءٌ سَقًاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمْرَ بِهِ فَصُبُّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَشْرَبُ اللَّبَنَ خَالِصًا تَارَةً وَتَارَةً مَشْوبًا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.

وَعَنْ جَابِرِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدُ الرَّجُلُ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءً بَاتَ فِي شَنِّ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ بَاتَ فِي شَنِّ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ بَاتَ فِي شَنِّ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن فَشَرِبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ عَلَى طَعَامِهِ لِتَلاَّ يُفْسِدَهُ وَلاَ سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْمَاءُ حَارًا أَوْ يَكُنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُشْلِمٌ وَرَوَى أَيْضًا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِي رَضِي عَلَى اللّهُ عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنْ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبِ قَائِمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى أَيْضًا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ شَرِبَ وَهُو قَائِمٌ ثُمُ قَالَ إِنْ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبِ قَائِمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَتَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ فَالنَهُيُ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَشُرْبُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ.

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرْوَى وَأَمْراً وَأَبْراً رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمَعْنَى تَنَفِيهِ إِبَانَةُ الْقَدَحِ عَنْ فِيهِ وَتَنَفَّسُهُ خَارِجَهُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الشَّرَابِ. وَرَوَى مُسْلِمٌ، وَمَعْنَى تَنَفِيهِ إِبَانَةُ الْقَدَحِ عَنْ فِيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْرَبُ فِي ثَلاَثَةِ أَنْفَاسٍ إِذَا أَذْنَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى فِيهِ سَمَّى اللّهَ تَعَالَى قَإِذَا أَخْرَهُ حَمِدَ اللّهَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلاَثًا، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا فَيَقُولُ إِلَى فَلاَثًا، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا فَيَقُولُ إِلَى فَيَقُولُ إِلَى هُويَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْآكُلَ مِرَارًا. وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَكُلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكُلاً رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ، وَكَانَ عَلَيْهِ السّلامُ إِذَا أَكُلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكُلاً رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصّلامُ وَالسّلامُ إِذَا أَكُلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكُلاً رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصّلامُ إِذَا أَكُلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكُلاً رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ وَمَلْتُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالْمُعْرَاعِيْكُمُ الْمُلْمِ وَقَالَ اللّهُمْ بَارِكُ لَلْ عَنْهُ بِشَيَاهِ فَمُونَ لَهُمْ وَارْحَمُهُمْ رَوَاهُ مُسُلِمْ. وَدَعَا فِي مَنْزِلِ سَعْدِ فَقَالَ اللّهُمْ بَارِكُ لَلْهُ عَلَمْ اللّهُ مَمْ مَنْهُ بِشَبَابِهِ فَمَوْتُ عَلَيْهُ فَكَالُ مَعْ مَوْدُ مَانُونَ سَنَةً لَمْ يَرَقُوهُ وَوَاهُ أَبُو وَاهُ أَبُو وَاهُ أَبُنُ السَّنِيِّ .

#### النىوع الثانىي

## فِي لِبَاسِهِ وَفِرَاشِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَجَوَّرُ مِنَ اللّبَاسِ يَعْنِي يَتَوَسَّع فَلاَ يُضَيِّقُ بِالأَفْتِصَارِ عَلَى صِنْفِ بِعَيْنِهِ وَلاَ بِطَلَبِ النَّفِيسِ الْغَالِي بَلْ يَسْتَعْمِلُ مَا تَيَسَّرَ، وَكَانَتْ سِيرَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي مَلْبَسِهِ أَتُمَّ وَأَنْفَع لِلْبَدَنِ وَأَخَفَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ عِمَامَتُهُ بِالْكَبِيرَةِ الَّتِي يُؤْذِي حَمْلُهَا وَلاَ إِللَّهُ عِيرَةِ الَّتِي تَقْصُرُ عَنْ وِقَايَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَكَلْلِكَ الْأَرْدِيَةُ وَالْأَزُرُ أَخَفُ عَلَى وَلاَ بِالصَّغِيرَةِ الَّتِي تَقْصُرُ عَنْ وِقَايَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَكَلْلِكَ الْأَرْدِيَةُ وَالْأَزُرُ أَخَفُ عَلَى وَلاَ بِالصَّغِيرَةِ الْتِي يَقُولُ الْمُعْتِي وَسَلَّم يُطُولُ أَكْمَامَهُ وَيُوسِعُهَا بَلْ كَانَ كُمْهُ إِلَى الْبُدَنِ مِنْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُطُولُ أَكْمَامَهُ وَيُوسِعُهَا بَلْ كَانَ كُمْهُ إِلَى الْرُسْغِ وَهُو مُنْتَهَى الْكَفِّ عِنْدَ الْمَفْصِل. وَكَانَ ذَيْلُ قَمِيصِهِ وَرِدَاثِهِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ لَمْ الرُسْغِ وَهُو مُنْتَهَى الْكَفِّ عِنْدَ الْمَفْصِل. وَكَانَ ذَيْلُ قَمِيصِهِ وَرِدَاثِهِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ لَمْ يَتَجَاوَزِ الْكَعْبَيْنِ، الْحَرْبَ اللهُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم قَالَ سَمِعْتُ عَمِّتِي تُحَدِّثُ عَنْ عَمُهَا لِلْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّمَا هِيَ بُرُدَةٌ قَالَ أَمَا لَكَ فِي أَسُوةً فَنَظُرْتُ وَلِي أَلْولُ اللهُ عَلَيْهِ سَاقَيْهِ.

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عِمَامَةٌ تُسَمَّى السَّحَابَ وَيَلْبَسُ تَحْتَهَا الْقَلاَيْسَ اللاَّطِئَةِ. وَالْقَلاَئِس جَمْعُ قَلَنْسُوةٍ وَهِيَ غِشَاءٌ مُبَطَّنْ يَسْتُو الرأس. وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءً. وَفِي رَوَايَةِ أَنسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ دَخَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَي رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ وَهُو زَرَدُ رُوايَةٍ أَنسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ دَخَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ وَهُو زَرَدُ يُنسَجُ مِنَ الدَّرْعِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمِمَامَة كَانَتْ فَوْقَ الْمِغْفَرِ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَلَيْزِ وَسَلّمَ يَعْتَمُ يُدِيرُ كُورَ عِمَامَتِهِ وَيَغْرِسُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْخِي لَهَا ذُوَابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ حَبّانَ فِي كِتَابٍ أَخْلاَقِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ عَلِيٍّ رَثِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ عَمَّمَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعِمَامَةِ سَدَلَ طَرَفَهَا عَلَى مَنْكِبِي رِقَالَ إِنَّ اللّهَ أَمَدُنِي يَوْمَ مَر وَيَوْمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ أَمَدُنِي يَوْمَ مَر وَيَوْمَ حَنْنِ بِمَلاَيْكَةٍ مُعَمَّمِينَ هٰذِهِ الْعَمَّةَ وَقَالَ إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْهُ مُ رِبِينَ. وَعَنْ عَلِيْهِ وَسَلّمَ كَانَتْ لَهُ كُمَّةً بَيْضَاءُ رَوَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتْ كَمَامُ وَفِي رِوَايَةٍ أَكِمّةُ اللّهُ مَالِي قَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتْ كِمَامُ وَفِي رِوَايَةٍ أَكِمّةُ اللّهُ مَلْكِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتْ كِمَامُ وَفِي رِوَايَةٍ أَكِمّةُ أَنْ مَامِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُطْحًا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَهِيَ جَمْعُ كُمَّةِ الْقَلَنْسُوةُ يَعْنِي أَنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُطْحًا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَهِيَ جَمْعُ كُمَّةِ الْقَلَنْسُوةُ يَعْنِي أَنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُلْحًا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَهِي جَمْعُ كُمَّةِ الْقَلَنْسُوةُ يَعْنِي أَنْهَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُطْحًا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَهِي جَمْعُ كُمَّةٍ الْقَلَنْسُوةُ يَعْنِي أَنْهَا

كَانَتْ مُمْطِحَةً غَيْرَ مُنْتَصِبَةٍ. وَكَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ عَنْ أُمٌ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَهْطِ مِنْ مُزَيْنَةَ لئبّايعَهُ وَإِنَّ قَمِيصِهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ أَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبٍ مُزِينَةَ لئبّايعَهُ وَإِنَّ قَمِيصِهِ النَّيَابِ إِلَى رَسُولَ اللّهِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ النَّيَابِ إِلَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٍ أَخْصَرَانِ رَوَاهُ وَعَنْ أَبِي رِمُثَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٍ أَخْصَرَانِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَعَنْ أَبِي رَمُثَةً قَالَ رَأَيْتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٍ أَخْصَرَانِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٍ أَخْصَرَانِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٍ أَبْنَيْتِ مُضَطّبِعًا وَسَلّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضَطّبِعًا بَبُرْدٍ أَخْضَرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمِيْنِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَعَنْ أَبِي ذَرُ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْهُ أَنْفُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْهُ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْهُ وَسَلّمَ وَعَلْهُ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَمَا أَبْهُ وَلَاهُ الْبُخُورِيُّ .

عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَكَانَ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كِمَا يَلْبَسُ الْعَبْدُ رَوَاهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كِمَا يَلْبَسُ الْعَبْدُ رَوَاهُ الشّيخانِ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِلَى النّهِ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلّةٌ حَمْرًاءُ فَإِذَا هُوَ إِضْحَيَانِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلّةٌ حَمْرًاءُ فَإِذَا هُوَ أَخْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُ وَالتَّرْمِذِيُّ . وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ حُلّة حَمْرًاءُ كَأَنّينِي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ . وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ مَا عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَوَاهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم رَوَاهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم رَوَاهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَعَلْه وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَوَاللّه أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَيَه اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَي عُلّه حَمْرًاء لَمْ أَر شَيْعًا اللّه عَلَيْه وَسَلّم فِي حُلّةٍ حَمْرًاء لَمْ أَر شَيْعًا وَسَلّم وَلَا اللّه عَلَيْه وَسَلّم فِي حُلّة حَمْرًاء لَمْ أَر شَيْعًا

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاللَّمْ أَشْعُرُ الرَّأْسِ دُونَ الْجُمَّةِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مَا رَأَيْتُ رَجُلاَ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْحُلَّةُ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَلاَ تَكُونُ حُلَّةً إِلاَّ مِنْ تَوْبَيْنِ أَوْ ثَوْبٍ لَهُ بِطَائَةً. (وَأَمَّا صِفَةً إِزَارِهِ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُودَةً بْنِ أَبِي مُودَةً بْنِ أَبِي مُودَةً بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ كِسَاءً مُلَبُدًا قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَيْ مُرَقِّعًا وَقِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ كِسَاءً مُلَبُدًا قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَيْ مُرَقِّعًا وَقِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ كِسَاءً مُلَبُدًا قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَيْ مُرَقِعًا وَقِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مُنْ وَسُفُهُ وَصَفُقَ حَتَّى صَارَ يُشْبِهُ اللّهُ مَلَدًا قَالَ ابْنُ الْأَيْدِ وَمُنْ وَسُفُهُ وَصَفُقَ حَتَّى صَارَ يُشْبِهُ اللّهُ لَدُ

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَحِّلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْمِرْطُ كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ خَزِّ يُؤْتَزَرُ بِهِ. قَالَ النّووِيُ مُرَحِّلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدُ رَوَاهُ الْمَهْمَلَةِ أَيْ عَلَيْهِ صُورُ رِحَالِ الْإِبِلِ وَالصَّوَابُ الَّذِي رَوَاهُ الْجَمْهُورُ وَضَبَطَهُ الْمُتْقِنُونَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ عَلَيْهِ صُورُ رِحَالِ الْإِبِلِ وَلاَ بَأْسَ بِهٰذِهِ الصَّورَةِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ تَصْوِيرُ الْحَيَوَانِ. وَعَنْ عُرُوةً أَنَّ طُولَ رِدَاءُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرَعَانِ وَشِبْرٌ. وَعَنْهُ أَيْضًا أَنْ ثَوْبَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ حِبْرَةٍ لَهُ حَاشِيبًانِ. وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ حِبْرَةٍ لَهُ حَاشِيبًانِ. وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ إِزَادٌ يَتَقَعْفَعُ .

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْخِي الْإِزَارَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُهُ مِنْ وَرَائِهِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتَزِرُ تَحْتَ سُرَّتِهِ وَتَبْدُو سُرَّتُهُ وَرَأَيْتُ عُمَرَ يَأْتَزِرُ فَوْقَ سُرَّتِهِ رَوَاهَا كُلَّهَا الدِّمْيَاطِيُّ. وَصَلَّمَ يَأْتَزِرُ تَحْتَ سُرَّتِهِ وَتَبْدُو سُرَّتُهُ وَرَأَيْتُ عُمَرَ يَأْتَزِرُ فَوْقَ سُرَّتِهِ رَوَاهَا كُلَّهَا الدِّمْيَاطِيُّ. وَعَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنْهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةٍ كِسُرَوانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجِ وَقَالَتُ هُذِهِ جُبَّةٌ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عَنْذَ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِالدِّيبَاجِ وَقَالَتُ هٰذِهِ جُبَّةٌ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عَنْذَ عَنْدُ وَمَلَّمَ تَلْهُ مَنْكُمُ لَعُسُلُهَا لِلْمَرْضَى عَلْيَشَةً فَلَمًا قَبْضَتُ قَبْضَتُ قَبْضُتُ قَبْضُتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَتَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى وَلَيْنَةٌ رُفْعَةٌ مِن جَيْبِ الْقَهِيصِ.

وَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبْدُو مِنْهُ إِلاَّ طَيِّبٌ كَانَ آيَةُ ذٰلِكَ فِي بَدَنِهِ الشَّرِيفِ أَنَّهُ لاَ يَتَّسِخُ لَهُ ثَوْبٌ قِيلَ وَلَمْ يَقْمَلُ ثَوْبُهُ. وَنَقَلَ الْفَخْرُ الرَّالِيُّ أَنَّ الذَّبَابَ لاَ يَقَعُ عَلَى ثِيَابِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ لاَ يَمْتَصُّ دَمَهُ الْبَعُوضُ، وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ وَفِي رِوَايَةٍ يُكْثِرُ التَّقَنُّعَ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ التَّقَنُّعُ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ بِطَرَفِ الْعِمَامَةِ أَوْ بِرِدَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ. (وَأَمَّا الْخَاتَمُ) فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَسَلَّمَ النَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ وَلَيْ يَهِ يَدِهُ مُنَا اللّهُ عَنْهُمْ حَتَّى وَقَعَ فِي يَدِ عُمْرَ ثُمْ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمْ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمْ كَانَ فِي يَدِ عُمْرَ اللّهُ عَنْهُمْ حَتَّى وَقَعَ فِي يَدِ عُمْرَ أُرِيسٍ بِعْرَانِ اللّهُ عَنْهُمْ حَتَّى وَقَعَ فِي يَدِ عُمْرَ أُرِيسٍ .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ

خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصِّ حَبِشِيٌّ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَر وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَثْمٍ فَصَاغَ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَإِنَّمَا لَبِسَهُ أَبُو بَكْرٍ لِأَجْلِ وِلاَيَتِهِ وَتَابًا إِلاَّ بِخَتْمٍ فَصَاغَ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَإِنَّمَا لَبِسُهُ أَبُو بَكْرٍ لِأَجْلِ وِلاَيَتِهِ وَلِنَّهُ كَانَ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ وَكَذٰلِكَ عُمَرَ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَنَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجَعْمَ مَمًّا يَلِي بَاطِنَ كَفَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمِنْبَرَ فَالْقَاهُ وَنَهَى عَنِ التَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمِنْبَرَ فَالْقَاهُ وَنَهَى عَنِ التَّخَدُ النَّاسُ خَوَاتِيمَ وَاللّهُ مَنْ فَلَهُ مَا فَصُ خَاتِمِهِ عَلَيْهِ الطّمَلاةُ وَالسَّلامُ فَعَنْ أَنْسِ أَنَّ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِ وَسَلّمَ أَنْ خَاتَمُهُ وَسَلّمَ أَنْ خَاتُمَا وَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ فَصُهُ مِنْهُ أَوْمُ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ خَاتُمَهُ وَلَكُمْ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَالمَا مُوالمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللمَا وَالمُوالمُ وَالمُولِلَمُ وَالمُولَمُ وَاللمَالَمُ وَالمُولَا وَالمَالِمُ وَاللّمَ وَاللمَا

وَأَمَّا نَقْشُ خَاتَمِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ وَقَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَقَالَ لللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى نَقْشِهِ. للنّاسِ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَلاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ. وَفِي رَوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَالتَّرْمِذِيِّ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسُطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللّهُ سَطْرٌ وَاللّهُ سَطْرٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هَذِهِ سَطْرٌ. وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارً إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِع يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَتَخَتَّمُ وَرُبُّمَا خَرَجَ وَفِي خَاتَمِهِ خَيْطُ مَرْبُوطُ يَسْتَذْكِرُ بِهِ الشَّيْءَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ. (وَأَمَّا السَّرَاوِيلُ) فَقَدْ جَزَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلْبَسْهَا لَكِنْ قَدْ وَرَدَ فِي السَّرَاوِيلُ فَقَدْ جَزَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلْبَسْهَا لَكِنْ قَدْ وَرَدَ فِي حَديثِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِي بِسَنَدِ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ دَخَلْتُ السُّوقَ يَوْمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَرْنُ وَأَرْجِعْ فَقَالَ الْوَزَّانُ إِلَّ وَمُرْبَعَةِ وَسَلَّمَ اتَرْنُ وَأَرْجِعْ فَقَالَ الْوَزَّانُ إِلَّ وَمُرَيْرَةً فَقُلْتُ لَهُ كَفَى بِكَ مِنَ الْوَهْنِ وَالْجَفَاءِ فِي لِا لَهُ مَا سَمِعْتُهَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقُلْتُ لَهُ كَفَى بِكَ مِنَ الْوَهْنِ وَالْجَفَاءِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ أَنُ لاَ تَعْرِفَ نَبِيَّكَ فَطَرَحَ الْمِيزَانَ وَوَثَبَ إِلَى يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ وَلَا يَاهُ هُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْ يُعْلُ هُذَا الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا أَنْ يُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْهُ وَقَالَ يَا هُذَا إِنَّمَا تَفْعَلُ هُذَا الْاَعْمَاحِمُ بِمُلُوكِهَا إِنْ يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلُ هُولُولُهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْهُ وَقَالَ يَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَا الْعُعَلُ هُولُولُ الْعَلَا الْعَلَا الْعُولُ عَلَيْهُ

وَلَسْتُ بِمَلِكِ إِنَّمَا أَنَا رَجُلِّ مِنْكُمْ فَوَزَنَ فَأَرْجَحَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّرَاوِيلَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَلَهَبْتُ لِأَحْمِلَهُ عَنْهُ فَقَالَ صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَق بِشَيْبِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ إِلاَّ السَّرَاوِيلَ السَّرَاوِيلَ اللّهِ فَإِنَّكَ نَتْلَبَسُ السَّرَاوِيلَ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعْجِزُ عَنْهُ فَيْعِينُهُ أَحُوهُ الْمُسْلِمُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنَّكَ لَتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ فَقَالَ أَجْلُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَبِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنِي أُمِرْتُ بِالسَّيْرِ فَلَمْ أَجِدُ شَيْئًا أَسْتَرَ مِنْهُ وَقَدْ صَحَّ شَرَاءُ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ للسِّرَاوِيلِ. (وَأَمَّا الْخُفُ ) فَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ بُرَيْدَةً أَنَ مَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُفِيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضًا وَمَسَحَ النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوضًا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ أَهْدَى دِحْيَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ فَلَبِسَهُمَا. (وَأَمَّا نَعْلُهُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ أَنْسِ أَنَّ نَعْلَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُمَا فِبَالاَنِ. وَالْقِبَالاَنِ تَثْنِيَةُ قِبَالِ وَهُوَ زِمَامُ النَّعْلِ وَهُوَ السَّيْرُ الّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ. وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْحِ أَنّهُ قَالَ لِآبُنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النّعَالَ السّبْتِيَةَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِيهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَعَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثِ قَالَ رَأَيْتُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ.

> وَنَعْلِ خَضَعْنَا هَيْبَةً لِبَهَائِهَا فَضَعْهَا عَلَى أَعْلَى الْمَفَادِقِ إِنَّهَا

وَإِنَّا مَتَى نَخْضَعْ لَهَا أَبَدًا نَعْلُ حَقِيعًا تَعْلُ حَقِيقًا تَعْلُ حَقِيعًا تَعْلُ

بِأَخْمَصِ خَيْرِ الْخَلْقِ حَازَتْ مَزِيَّةً طَرِيقُ الْهُدَى عَنْهَا اسْتَنَارَتْ لِمُبْصِرِ طَرِيقُ الْمُتَنَارَتْ لِمُبْصِرِ سَلَوْنَا وَلْكِنْ عَنْ سِوَاهَا وَإِنَّمَا فَصَا شَلَقَنَا وَسُمُ عِزُهَا فَصَا شَلْدَاقَتَا رَسْمُ عِزُهَا شِفَاءٌ لِلذِي سُفْم رَجَاءٌ لِبَائِسِ

عَلَى التَّاجِ حَتَّى بَاهَتِ الْمَفْرِقَ الرُّجُلُ وَإِنَّ بِحَارَ الْجُودِ مِنْ فَيْضِهَا حُلُوا نَهِيمُ بِمَعْنَاهَا الْغَرِيبِ وَمَا نَسْلُو حَمِيمٌ وَلاَ مَالٌ كَرِيمٌ وَلاَ نَسْلُ أَمَانٌ لِذِي خَوْفٍ كَذَا يُحْسَبُ الْفَضْلُ

(وَأَمَّا فِرَاشُهُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَخَذَ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَا عَدْعُو ضَرُورَتُهُ إِلَيْهِ فَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدْمًا حَشُوهُ لِيفٌ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيٌ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأْتُ فِرَاشَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَيفةً مَثْنِيئةً فَبَعَثْتُ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشُوهُ الصَّوفُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَلِيشَةُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلاَنَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ دَخَلَتْ فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَبَعَثْتُ إِلَيِّ بِهٰذَا فَقَالَ رَدِيهِ يَا عَبْدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَدِيهِ يَا عَبْدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا يُنْكِيكُ يَا عَبْدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُو فِي غُرْفَةٍ كَأَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ عَائِشَةُ فَوَاللّهِ لَوْ شِغْتُ لَأَجْرَى اللّهُ مَعِي جِبَالَ الذّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُو فِي غُرْفَةٍ كَأَنّهَا بَيْتُ حَمَّامِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمُو فِي غُرْفَةٍ كَأَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُو فِي غُرْفَةٍ كَأَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ وَمُو لَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُو فِي غُرْفَةٍ كَأَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ وَمُو وَيَعْ مُرْفَةٍ كَأَنَهَا بَيْتُ حَمَّامٍ وَمُو وَلَكُ مَا لَكُونَ اللّهِ فَلْكُ مَا اللّهِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هٰذَا الدّحِصِيرِ قَدْ أَنْرَ فِي كَنْ اللّهِ فَلَالَ لاَ تَبْكِ يَا عَبْدَ اللّهِ فَلْ لَهُ اللّهِ فَقَالَ لاَ تَبْكِ يَا عَبْدَ اللّهِ فَلْ لَا اللّهِ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى هٰذَا الدّحِصِيرِ قَدْ أَلْو فَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ عَلَى حَصِيرِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ وَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِنَ الشَّعِيرِ نَحوِ الصّاعِ وَإِذَا إِمَابٌ مُعَلِّقٌ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَابْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا نَبِيُ اللّهِ وَمَا لِي لاَ أَبْكِي وَهُذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِكَ وَهِذِهِ حَزَائِنُكَ لاَ أَنَى وَذَاكَ كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِي الشَّمارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ نَبِيُ اللّهِ وَصَفُوتُهُ وَهٰذِهِ حَزَائِنُكَ لاَ حَزَائِنُهُ قَالَ يَابُنَ الْخَطَّابِ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ وَالْحَاجِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَفْظُهُ قَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اسْتَأَذْنُكُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَشْرُبَةٍ وَإِنّهُ لَمُضَاعِعٌ عَلَى خصَفَةٍ وَإِنّ الْمَشْرُبَةِ قَرَظٌ فَسَلّمُ عَلَيْهِ وِسَادَةً مَحْشُوةً لِيفًا وَإِنْ فَوْقَ رَأْسِهِ لِإِمَابُ عَطِينُ وَفِي نَاحِيةِ المُسْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْهُ أَنْ اللّهِ وَصَفُوتُهُ وَكِسُرى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُدِ اللّهِ وَصَفُوتُهُ وَكِسُرى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُدِ اللّهِ وَمَفُوتُهُ وَكِسُرى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُدِ وَلَيْ اللّهِ وَصَفُوتُهُ وَكِسْرى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُدِ وَلِي اللّهُ مَا لِينَاتُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَهِي وَشِيكَةُ اللّهُ مَا وَلَيْكَ وَوْمٌ عُجُلَتْ لَهُمْ طَيْبَاتُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَهِي وَشِيكَةُ اللّهُ مَاللّهُ عَلَى الدُّيْنَ وَقِي وَشِيكَةً وَشِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلْمُ طَيْبَاتُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَهِي وَشِيكَةً الشَّورَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

الأنْقِطَاعِ وَإِنَّا قَوْمٌ أُخْرَتْ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِي آخِرَتِنَا. وَالْمَشْرُبَةُ الْغُرْفَةُ يُصْعَدُ إِلَيْهَا بِدَرَجَةِ وَالْخَصَفَةُ وَعَاءٌ مِنْ خُوصِ لَلِتَّمْرِ وَالْإِهَابُ الْجِلْدُ وَالْعَطِينُ الْمُنْتِنُ وَالْقَرَظُ وَرَقُ السَّلَمِ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ وَعَاءٌ مِنْ خُوصٍ لَلِتَّمْرِ وَالْإِهَابُ الْجِلْدُ وَالْعَطِينُ الْمُنْتِنُ وَالْقَرَظُ وَرَقُ السَّلَمِ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ وَرِعَايَةُ الْإِهَابُ وَالْعَطِينُ بِدُونِ أَلِفٍ مَعَ كَوْنِهِمَا مَنْصُوبَيْنِ عَلَى لُغَةٍ رَبِيعَةً.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَرِيرٌ مُرَمَّلٌ بِالْبَرْدِيُ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسُودُ وَقَدْ حَشَوْنَاهُ بِالْبَرْدِيِّ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ عَلَيْهِ فَإِذَا النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاثِمُ عَلَيْهِ فَلِمَّا رَآهُمَا اسْتَوَى جَالِسًا فَنَظَرَ فَإِذَا أَثَرُ السّريرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالاً يَا رَسُولَ اللّهِ مَا تُؤْذِيكَ خُشُونَةٌ مَا نَرَى مِنْ فِرَاشِكَ وَسَرِيرِكَ وَهٰذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالاً عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ لاَ تَقُولاً هٰذَا فَإِنَّ فِرَاشِي وَسَرِيرِي عَاقِبَتُهُ إِلَى الْجَنّةِ رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ فِي صَحِيحِهِ. كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِي النّارِ وَإِنَّ فِرَاشِي وَسَرِيرِي عَاقِبَتُهُ إِلَى الْجَنّةِ رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ فِي صَحِيحِهِ. وَالْمُرَمَّلُ الْمَنْسُوجُ وَالْبَرْدِيُّ نَبَاتٌ. وَمَا عَابَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُضَطَجَعًا قَطُ إِنْ فُرِشَ لَهُ وَالْمُرَمَّلُ الْمَنْسُوجُ وَالْبَرْدِيُّ نَبَاتٌ. وَمَا عَابَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُضَطَجَعًا قَطُ إِنْ فُرِشَ لَهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُنْ مُضَلَّجَعً عَلَى الْأَرْضِ. وَتَغَطَّى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ مَا أَتَانِي جِبْرِيلُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِ عَافِشَةً.

#### النوع الثالث

#### فِي سِيرَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ فِي نِكَاحِهِ

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حُبِّبَ إِلَيْ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ. وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضَلْتُ عَلَى الضَّلاَةِ. وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضَلْتُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعِ بِالسَّمَاحَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَشِلَّةِ الْبَطْشِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ. وَقَالَ أَنَسُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةً قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللّيْلِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةً قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللّيْلِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةً قَالَ كُنَا نَتَحَدَّتُ أَنَّهُ أُعْطِي قُوّةً ثَلاَثِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدِ أُعْطِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَّةً أَرْبَعِينَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ رَوَاهُ ابْنُ سَعِيدِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدِ قُوَّةً بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْنُ سَعِيدِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدِ قُوَّةً بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةً مِاقَةٍ فِي الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مَرْفُوعَا الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةً مِاقَةٍ فِي الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مَرْفُوعَا الْجَنِّةِ لَيُعْطَى قُوَّةً مِاقَةٍ فِي الْأَكُلِ وَالشَّوْتِ وَالْمَّهُوةِ فِي الْجِمَاعِ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ. وَلَمَّا أَوْبُولِ مَا لُقُولَةً فِي الْجِمَاعِ وَأَعْطِيَ الْكَثِيرَ مِنْهُ أَبِيحَ لَهُ مِنْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِمَّنُ أَقْدِرَ عَلَى الْقُولَةِ فِي الْجِمَاعِ وَأَعْطِيَ الْكَثِيرَ مِنْهُ أَبِيحَ لَهُ مِنْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِمَّنُ أَقْدِرَ عَلَى الْقُولَةِ فِي الْجِمَاعِ وَأَعْطِيَ الْكَثِيرَ مِنْهُ أَبِيحَ لَهُ مِنْ

عَدَدِ الْحَرَاثِرِ مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجُوا فَإِنَّ أَفْضَلَ لهذهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً يُشِيرُ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### النـوع الرابـع فِي نَوْمِهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَسْتَيْفِظُ فِي أَوَّلِ النَّصْفِ الثَّانِي فَيَقُومُ فَيسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّوْمِ فَوْقَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ وَلاَ يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّوْمِ فَوْقَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ وَلاَ يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْ أَوْلَا اللّهُ تَعَالَى حَتَّى تَعْلِيَهُ عَيْنَاهُ غَيْرَ مُنْ وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنَامُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ تَارَةً وَعَلَى النَّوْرَشِ تَارَةً وَعَلَى النَّوْرَاشِ تَارَةً وَعَلَى النَّوْمِ وَالشَّرَابِ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ تَارَةً وَعَلَى الْأَرْضِ تَارَةً وَالنَّطْعُ مِنْ جِلْدٍ. وكانَ فِرَاشُهُ أَدَمًا حَشُوهُ النَّطْعِ تَارَةً وَعَلَى الْمُحْسِرِ تَارَةً وَعَلَى الْأَرْضِ تَارَةً وَالنَّطْعُ مِنْ جِلْدٍ. وكانَ فِرَاشُهُ أَدَمًا حَشُوهُ لِيفٌ وَكَانَ لَهُ مِسْحٌ يَنَامُ عَلَيْهِ وَالْمِسْحُ فِرَاشَ خَشِنٌ.

وَكَ نَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ تَحْتَ خَذِهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ رَبُ قِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعثُ عِبَادَكَ. وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَالسَّلاَمُ إِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَالسَّلاَمُ إِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفَّهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا نَامَ نَفَخَ. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بَاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَخْيَا.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجْمَعُ كَفَيْهِ فَيَنْفِثُ فِيهِمَا وَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ وَيَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَصْنَعُ ذُلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وَقَالَ جَسَدِهِ وَيَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَصْنَعُ ذُلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَكَفَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مِمَّنْ لا كَافِي لَهُ وَلاَ مُؤْوِي رَوَى ذُلِكَ التَّرْمِذِيُّ. وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ تَنَامُ عَنْهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً قَالَهُ لَهَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمَ اللّهُ لَمَا قَالَتُ لَهُ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ.

### المقصد الرابع

فِي مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِ نُبُوَّتِهِ وَصِدْقِ رِسَالَتِهِ وَمَا خُصَّ بِهِ مِنْ خَصَائِصِ آيَاتِهِ وَبَدَائِعِ كَرَامَاتِهِ وَفِيهِ فَصْلاَن

# الفصــل الأول فِي مُعُجِزَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اغلَمْ أَنْ دَلاَيْلِ نُبُوْةِ نَبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَةٌ وَالْإِنْجِيلِ وَسَايْرِ كُتُبِ اللهِ الْمُوْلَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَسَايْرِ كُتُبِ اللهِ الْمُوَلِّةِ وَالْإِنْجِيلِ وَسَايْرِ كُتُبِ اللهِ الْمُوْلِةِ وَمِنْعَيْهِ مِنَ الْأَمُورِ مِنْ ذِكْرِهِ وَنَعْتِهِ وَخُرُوجِهِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ وَمَا خَرَجَ بَيْنَ يَدَيْ أَيَّامٍ مَوْلِيهِ وَمَبْعَيْهِ مِنَ الْأَمُورِ الْمُنوَّهَةِ بِذِكْرِهِمْ الْفُورِيةِ الْقَادِحَةِ فِي سُلْطَانِ الْكُفْرِ الْمُوهِةِ لِكَلِمَتِهِمُ الْمُؤَيِّدَةِ لِشَأْنِ الْعَرَبِ الْمُنوَهَةِ بِذِكْرِهِمْ الْفُورِيةِ الْقَالِي وَمَا أَحلُّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَصْحَابِهِ مِنَ الْعُقُوبِ وَالنَّكَالِ، وَحُمُودِ نَارِ فَارِسِ، وَسُقُوطِ شُرُفَاتِ إِيوَانِ كِشْرَى، وَغَيْضِ ماءِ بُحَيْرَةِ سَاوَه، وَرُؤْيًا الْمُوبِذَانِ، وَمَا سُمِعَ مِنَ وَسُقُوطِ شُرُفَاتِ إِيوَانِ كِشْرَى، وَغَيْضِ ماءِ بُحَيْرَةِ سَاوَه، وَرُؤْيًا الْمُوبِذَانِ، وَمَا سُمِعَ مِنَ وَسُقُوطِ شُرُفَاتِ إِيوَانِ كِشْرَى، وَغَيْضِ ماءِ بُحَيْرَةِ سَاوَه، وَرُؤْيًا الْمُوبِذَانِ، وَمَا سُمِعَ مِنَ الْمُقَوِيقِ وَلَوْنَا إِيوَانِ كِشْرَى، وَغَيْضِ مِنْ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَمَالَةِ وَأَيَّامٍ حِضَائِتِهِ وَبَعْدَهَا إِلَى أَنْ بَعَنُهُ اللهُ تَعَالَى نَبِيا لِمُعْرُودَةٍ وَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى نَبِيا لَاللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْقُلُوبِ مِنْ مُو وَلَامً وَلَا عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُونَ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُعُمْ أَلْقَةً وِي وَالْمَامِ وَشَلْ الْعُلُولِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْقُلُولِ الْعَلْمُ مِنْ سُوءِ أَفْعَالِهِمْ نَظُرٌ فِي عَلَيْهُ وَالْتُهُ وَلَا عَلْمُعَا وَالْمُولِةِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِكُولُولِهُ وَالْمُولِ إِلْهَ وَمَاللهُ وَالْمُولِةِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَمِّ وَالْمُولِهِ وَالْمُولِةِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْم

طَلْعَتِهِ وَهَجَرُوا بِلاَدَهُمْ وَأَوْطَانَهُمْ وَجَفُوا قَوْمَهُمْ وَعَشَائِرَهُمْ فِي مَحَبَّتِهِ وَبَلَلُوا مُهَجَهُمْ وَأَرْوَاحَهُمْ فِي نَصْرَتِهِ وَنَصَبُوا وُجُوهَهُمْ لِوَفِعِ السَّيُوفِ فِي إِغْزَازِ كَلِمَتِهِ بِلاَ دُنْيَا بَسَطَهَا لَهُمْ وَلاَ أَمُوالِ أَفَاضَهَا عَلَيْهِمْ وَلاَ غَرْضِ فِي الْعَاجِلِ أَطْمَعَهُمْ فِي نَيْلِهِ يَرْجُونَهُ أَوْ أَمْرٍ مِنْ مُهِمَّاتِ اللَّهُ يَكُورُونَه بَلْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ الْغَنِيِّ فَقِيرًا وَالشَّرِيفَ أُسُوةَ الوَضِيعِ فَهَلْ يَلْتَئِمُ مِثْلُ لَمْذِهِ الْأَمُورِ أَوْ يَتُّفِقُ مَجْمُوعُهَا لِأَحَدِ لَمْذِهِ سَبِيلُهُ مِنْ قِبَلِ الأَخْتِيَارِ الوَضِيعِ فَهَلْ يَلْتَئِمُ مِثْلُ لَمْذِهِ الْأَمُورِ أَوْ يَتُّفِقُ مَجْمُوعُهَا لِأَحَدٍ لِمَذِهِ سَبِيلُهُ مِنْ قِبَلِ الأَخْتِيَارِ الْوَضِيعِ فَهَلْ يَلْتَعِمُ مِثْلُ لَمْذِهِ الْأَمُورِ أَوْ يَتُّفِقُ مَجْمُوعُهَا لِأَحَدٍ لِمُذِهِ سَبِيلُهُ مِنْ قِبَلِ الأَخْتِيَارِ الْفَوْرِيقِ وَالتَّذِيبِ الْهُكُورِي لاَ وَالَّذِي بَعَنَّهُ وَاللَّيْ سَمَاوِيٌ تَاقِضٌ لِلْعَادَاتِ تَعْجَرُ عَنْ بُلُوغِهِ قُوى مَنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَلَٰ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَيْهِ الصَّلامُ أَمْ أُمِّيلُ وَالْمُ يَخُونُ عَلَى الْمَالِمِينَ وَلَمْ يَخُومُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاعِيلِ وَالْأَمْ مِنْ الْمَعْمَلُومِ فِي بَلَدِ لَيْسَ بِهَا عَالِمْ يَعْوِفُ أَوْبُولِ وَالْأَمْمِ الْمَاضِينَ وَلَمْ يَخُومُ فِي اللَّهُ وَلَا لِللَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو الْمُعْمَلِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِي وَالْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْرِقُة وَالْمُولِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعْمُ وَلَا الْمُعْلِلُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ وَلَا الْمُعْمِولِ وَا

ثُمَّ حَاجٌ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ الْمُخَالِفَةِ لَهُ بِمَا لَوِ احْتَشَدَ لَهُ حُذَاقُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَجَهَابِذَةُ النُقَادِ الْمُتَفَيِّنِينَ لَمْ يَتَهَيَّا لَهُمْ نَقْضُ ذٰلِكَ وَهٰذَا أَدَلُ شَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ جَاءًهُ مِنْ عِنْدِاللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. (وَمِنْ ذٰلِكَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ) فَقَدْ تَحَدَّى بِمَا فِيهِ مِنَ الْإِغْجَازِ وَدَعَاهُمْ عِنْدِاللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. (وَمِنْ ذٰلِكَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ) فَقَدْ تَحَدَّى بِمَا فِيهِ مِنَ الْإِثْيَانِ بِشُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَنَكُلُوا عَنْهُ وَعَجَزُوا عَنِ الْإِثْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْهُ. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الْعَرَبِ مِنَ الْكَلاَمِ الْذِي أَعْجَزَهُمْ عَنِ الْعُلْمَاءِ إِنَّ النِّيْ وَفَرَيْهُ وَالْمَرْمِ اللّهِ الْمُوتَى وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ الْعُنْفِيقِ فَي اللّهُ اللّهُ عَنْ إِخْتَاءِ الْمَوْتَى وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ الْمُوتَى وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَلاَ يَتَعَاطُونَ عَجْزُهُمْ عَنْ عَجْزِهُمْ عَنْ عَجْزِهُمْ عَنْ الْمُعْتَى عِنْدَهُمْ فَكَانَ عَجْزُهُمْ عَنْ أَعْجَبَ مِنْ عَجْزِهِ مَنْ شَاهَدَ الْمَسِيحَ عِنْدَ إِحْتَاءِ الْمَوْتَى الْمُوتَى عِنْدَهُمْ فَكَانَ عَجْزُهُمْ عَنْ أَعْجَبَ مِنْ عَجْزِهِ مَنْ شَاهَدَ الْمَسِيحَ عِنْدَ إِحْمَاعُولَ الْعَرْاءِ الْمُوتَى الْمُعْتَى عِنْدَهُمْ وَاللّهُ اللّهَ عُنَى الْمُوتِي وَلا يَعْمُومُ اللّهُ الْمَعْدُومِ وَلا يَعْمُونَ عِلْمَهُ وَقُرَيْشَ كَانَتْ الْمَعْتَى عِنْدَامُ مَا فَلَى الْمُعْتَى وَالْمَعُةُ وَالْمَعُةُ وَالْمَعُةُ وَالْمَعُةُ وَالْمَوْمِ وَالْمَعُونَ عَنْهُ إِنْمَا كَانَ لِيَصِيرَ عَلَمَا عَلَى وَالْمَعُولُ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُةُ وَالْمَعُةُ وَالْمَعُةُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعُومُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُةُ وَالْمُعَةُ وَالْمَعُةُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُولُ الْمُعَلِّي وَالْمَالِقُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعُمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُلْعُلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَلَوْلَعُولُ وَلَا فَالْمُولُولُ وَلَا فَيْ وَلِمُ الْمُعَلِي وَالْمُوا

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُقَلاَءِ الرِّجالِ عِنْدَ أَهْلِ زَمَانِهِ بَلْ هُوَ أَعْقَلُ خَلْقِ اللّهِ تَعَالَى عَلَى الْإِطْلاَقِ وَقَدْ قَطَعَ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى بِأَنْهُمْ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِ مَا تَحَدَّاهُمْ بِهِ قَقَالَ: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ فَلَوْلاَ عِلْمُهُ بِأَنَّ ذَٰكِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلاَمِ الْغُيُوبِ وَأَنَّهُ لاَ يَقَعُ فِيمَا أَخْبَرَ عَنْهُ خُلْفٌ وَإِلاَّ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ عَقْلُهُ أَنْ يَقْطَعَ الْقَوْلَ فِي شَيْءٍ بِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ وَهُو يَكُونُ انْتَهَى وَهٰذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَالُ فِي هٰذَا الْمُعَارِضَةِ الْمُمَالِ وَأَبْدَعِهِ وَأَكْمَلِهِ وَأَبْيَنِهِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى عَلَيْهِمْ بِالْعَجْزِ قَبْلَ الْمُعَارَضَةِ وَبِالتَقْصِيرِ عَنْ بُلُوعٍ الْغَرَضِ فِي الْمُنَاقَضَةِ صَارِحًا بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ وَبِالتَقْصِيرِ عَنْ بُلُوعٍ الْغَرَضِ فِي الْمُنَاقَضَةِ صَارِحًا بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ وَبِالتَقْصِيرِ عَنْ بُلُوعٍ الْغَرَضِ فِي الْمُنَاقَضَةِ صَارِحًا بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ مِنْ الْأَخْبَارِ وَبِالتَقْصِيرِ عَنْ بُلُومُ الدَّولِي وَنَظَاهُرِ الأَجْتِهَادِ فَقَالَ وَكَانَ بِمَا أَلْقَى إِلَيْهِمْ مِنَ الأَخْبَارِ مِنْهُمُ الْإِلْمَامَ بِهِ مَعَ تَوَفِّرِ الدَّواعِي وَتَظَاهُرِ الْأَجْتِهَادِ فَقَالَ وَكَانَ بِمِثَلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو عَلَى الْمُعْمَى اللّهِ لِمُنْ الْمُتَعْفِى الْمُرِينَةُ وَلَوْ لَكِينَ اجْتَمَعْتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو كَانَاهُمُ لِبُعْضِهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] فَرَضِيَتْ هِمَمُهُمُ الشَّرِيَّةُ وَأَنْفُسُهُمُ الشَّرِيقَةُ الْأَبِيقِ بِعَضِ عَنْ الْحُرَمِ لِعَجْزِهِمْ.

وَقَدْ وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْفَصَاحَةِ وَالبَلاَغَةِ وَإِقْرَادِهِمْ بِإِعْجَاذِهِ جُمَلٌ كَثِيرَةً مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ عُثْبَةً بْنَ رَبِيعَةً قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَادِي قُرَيْشٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ يَا مَغْشَرَ قُرَيْشِ أَلاَ أَقُومُ إِلَى لَهُذًا فَأَعْرِضُ عَلَيْهِ أُمُورًا لَعَلَّهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنَّا بَعْضَهَا وَيَكُفُّ عَنَّا قَالُوا بَلَى يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَقَامَ عُتْبَةً فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ فِيمَا قَالَهُ عُثْبَةً وَفِيمَا عَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ وَغَيْرٍ ذَٰلِكَ فَلَمًّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاسْمَعْ مِنْي قَالَ أَفْعَلُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم كِتَابٌ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ [فصلت: ٣] فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَوُهَا عَلَيْهِ فَلَّمَّا سَمِعَهَا عُثْبَةُ أَنْصَتَ لَهَا وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا يَسْتَمِعُ مِنْهُ حَتَّى انْتَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّجْدَةِ فَسَجَدَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ سَمَعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ فَأَنْتَ وَذَاكَ فَقَامَ عُتْبَةً إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ نَحْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الْوَلِيدِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ فَلَمَّا جَلَسَ إِلَيْهِمْ قَالُوا مَا وَرَاءَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ قَدْ سَمِعْتُ قَوْلاً مَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ قَطُّ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالشُّعْرِ وَلاَ بِالسُّحْرِ وَلاَ الْكَهَانَةِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أَطِيعُونِي خَلُوا بَيْنَ لهٰذَا الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ فَوَاللَّهِ لِيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ نَبَأُ قَالَ فَأَجَابَنِي بِشَيْءٍ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِشِعْرٍ وَلاَ سِحْرٍ وَلاَ كَهَانَةٍ قَرَأَ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ١٣] حَتَّى بَلَغَ ﴿ فَقُلْ

أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ فَأَمْسَكْتُ فَمَهُ وَنَاشَدْتُهُ الرَّحِمَ أَنْ يَكُفَّ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنْ يَكُنُ الْعَذَابُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَغَيْرُهُ.

وَلَمَّا أَسْلَمَ فِتْيَانُ بَنِي سَلِمَةً قَالَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ لاَبْنِهِ أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ كَلاَمِ لَمُ الرَّجُلِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ إِلَى أَنْ بَلَغَ ﴿الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ الله الرّجُلِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ إِلَى أَنْ بَلَغَ ﴿الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فِي الله الله الله الله الله وأخسنُ مِنْ لَمَذَا. قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ لَمْذَا الْقُرْآنَ لَوْ وُجِدَ مَكْتُوبًا فِي مُصْحَفِ فِي فَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَلَمْ يُعْلَمْ مَنْ وَضَعَهُ مُنَاكَ لَشَهِدَتِ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ أَنّهُ مُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَأَنَّ الْبَشَرَ لاَ قُدْرَةً لَهُمْ عَلَى مَنْ وَضَعَهُ مُنَاكَ لَشَهِدَتِ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَأَنَّ الْبَشَرَ لاَ قُدْرَةً لَهُمْ عَلَى مَنْ وَضَعَهُ مُنَاكَ لَشِهِدَتِ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ أَنْهُ مُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَأَنَّ الْبَشَرَ لاَ قُدْرَةً لَهُمْ عَلَى مَنْ وَلَيْ الْبَعْضُ وَقَالَ إِنَّهُ كَلاَمُ اللهِ وَتَنْ الْجَعْمَ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَعَجَزُوا فَكَيْفَ يَبْقَى مَعَ لَمَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ وَتَعَلَى وَلَا يَعْضُهُمْ لَبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلاّ بَعْدَهُ عَلَى نَظْمِهِ وَتَأْلِيفِهِ وَعُدُوبَةٍ مَنْطِقِهِ وَصِحّةِ مَعَانِيهِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَمْثَالِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى الْبَغْثِ وَآيَاتِهِ وَالْإِنْبَاءِ بِمَا كَانَ وَيَكُونُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْمُتِنَاعِ مِنْ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ فَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى ذَٰلِكَ أَحَدُ وَقَدْ عَجَزَتْ عَنْهُ الْعَرَبُ الْقُصَحَاءُ وَالْخُطَبَاءُ وَالْبُلَغَاءُ وَالشُّعْرَاءُ وَالْفُهَمَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهَا وَهُو صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُدَّةِ مَا عَرَفُوهُ قَبْلَ نُبُوّتِهِ وَأَدَاءِ رِسَالَتِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً لاَ يُحْسِنُ نَظْمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُدَّةِ مَا عَرَفُوهُ قَبْلَ نُبُوّتِهِ وَأَدَاءِ رِسَالَتِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً لاَ يُحْسِنُ نَظْمَ كِتَابٍ وَلاَ عَقْدَ حِسَابٍ وَلاَ يُنْشِدُ شِعْرًا وَلاَ يَحْفَظُ خَبَرًا وَلاَ يَرْدِي أَثَرًا حَتَّى أَكْرَمَهُ اللّهُ بِالْوَحْيِ الْمُنَوِّلِ وَالْكِتَابِ الْمُفَصَّلِ فَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَحَاجُهُمْ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ لللّهُ مَا اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ تَعَلَى الْمُنَوِّلِ وَالْكِتَابِ الْمُفَصَّلِ فَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَحَاجُهُمْ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَمُ لَوْ شَاءَ لللّهُ مَا اللّهُ تَعَالَى فَ وَالْ لَوْ شَاءَ لِلّهُ مَا اللّهُ تَعَالَى فَي الْمُنَوْلُ وَالْكِتَابِ الْمُفَرِّ فِي الْمُنَالِ وَالْكِتَابِ الْمُعْلِقُونَ ﴾ [يونس: ١٦] وشَهِدَ لَهُ فِي كِتَابِهِ بِذَٰلِكَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَعْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ إِنْ اللّهُ عَلَالَ لَا لَهُ مُؤْلُونَ ﴾ [لازَتابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [لأَنْ عَلْ اللهُ مُنْ كِتَابِ وَلاَ تَخُلُقُ لَلْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ كِتَابِ وَلاَ تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ إِنْ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ الْمُنْكِلِ وَلاَ لَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْكِالِ لَا لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وَأَمَّا مَا عَدَا الْقُرْآنَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ بِبَرَكَتِهِ، وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَنُطْقِ الْجَمَادِ، فَمِنْهُ مَا وَقَعَ التَّحَدِّي بِهِ وَمِنْهُ مَا وَقَعَ التَّحَدِّي بِهِ وَمِنْهُ مَا وَقَعَ اللَّهُ عَلَى صِدْقِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَحَدِ وَمَجْمُوعُ ذَٰلِكَ يُفِيدُ الْقَطْعَ بِأَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى يَدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى صِدْقِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَحَدِ وَمَجْمُوعُ ذَٰلِكَ يُفِيدُ الْقَطْعَ بِأَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى يَدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ شَيْءٌ كَثِيرٌ مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُعْجِزَاتِ النَّبُويَّةِ قَدِ اشْتَهَرَ وَرَوَاهُ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْغَفِيرُ.

وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلُتَ مُعْجِزَاتِهِ وَبَاهِرَ آيَاتِهِ وَكُرَامَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّائِقِ وَالسَّابِقِ وَاللَّحِقِ لِلْمُلْوِيُ وَالْمَافِي وَالسَّابِقِ وَاللَّحِقِ وَالسَّابِقِ وَاللَّحِقِ وَالْمُقَلِي وَالسَّابِقِ وَاللَّحِلِ وَالْمَتَحَرِّكِ وَالْمَافِي وَالْجَامِدِ وَالسَّابِقِ وَاللَّحِي وَالنَّعْفِ وَالْمَعْفِ وَالْمَعْفِ وَالْمَعْفِ وَالْمَعْفِ وَالْمَعْفِ وَالسَّمِعِ الشَّهَ وَسَلَّم وَسَهَادَتِهَا لَهُ بِالرَّسَالَةِ وَمُخَاطَبَتِهَا لَهُ بِالسِّيَادَةِ، وَحَنِينِ الْجِنْعِ، وَتَنْعِ المَاءِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَشَهَادَتِهَا لَهُ بِالرَّسَالَةِ وَمُخَاطَبَتِهَا لَهُ بِالسِّيَادَةِ، وَحَنِينِ الْجِنْعِ، وَتَنْعِ المَاءِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَشَهَادَتِهَا لَهُ بِالرَّسَالَةِ وَمُخَاطَبَتِهَا لَهُ بِالسِّيَادَةِ، وَحَنِينِ الْجِنْعِ، وَتَنْعِ المَاءِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَشَهَادَتِهَا لَهُ بِالرَّسَالَةِ وَمُخَاطَبَتِهَا لَهُ بِالسِّيَادَةِ، وَحَنِينِ الْجِنْعِ، وَتَنْعِ المَاءِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ أَعْمَلْنَا أَنْفُسَا أَنْهُ مِن الْمُعَجِزَاتِ النِّي تَدَاوَلَتُهُا الرُّواةُ مِمَّا لَوْ أَعْمَلْنَا أَنْفُسِنا فِي الْمُعْفِي الْمُعَلِي وَمَا لَوْ الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَمَلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُوا مِحْرَةُ الْفَهُوعُ الْسَعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَيُعْرِفُوا مِحْرَهُ الْسَلَامُ وَالْمَالُ وَلُومُ الْسَلَامُ وَيُعْتُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَام وَيَعْولُوا مِحْرَهُ الْسَلَامُ وَالْمَالَ وَالْمَدِي وَالْمُومُ السَّاعَةُ وَالْشَقُ الْقَمْرُ وَاللهُ وَالْمَالِ لَكِنُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَوهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

وَٱغْلَمْ أَنَّ الْقَمَرَ لَمْ يَنْشَقَّ لِأَحَدِ غَيْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ أُمَّهَاتٍ مُغْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ وَأَهْلُ السُّنَةِ عَلَى وُقُوعِهِ لِأَجْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ لَمًا كَذَّبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ طَلَبُوا مِنْهُ آيَةً تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فِي دَعْوَاهُ فَأَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى لَهٰ فَوَي وَيُ وَعَوَاهُ فَأَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى لَمْ الْأَيْةَ الْعَظِيمَةَ الْتِي لاَ قُدْرَةَ لِبَشَرِ عَلَى إِيجَادِهَا دَالَّةً عَلَى صِدْقِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي الْأَيْةَ الْعَظِيمَةَ لِلّهِ تَعَالَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ انْشِقَاقُ الْقَمْرِ آيَةٌ عَظِيمَةٌ لاَ يَكَادُ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الْمُرَكِّ وَلَكُ أَنَّهُ ظَهَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ خَارِجًا عَنْ جُمْلَةِ طِبَاعٍ مَا فِي هٰذَا الْعَالَمِ الْمُرَكِّ مِن الطَّبَاثِعِ فَلَيْسَ مِمًا يُطْمَعُ فِي الْوصُولِ إِلَيْهِ بِحِيلَةٍ فَلِذَٰلِكَ صَارَ الْبُرْهَانُ بِهِ أَظْهَرَ.

فَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَوُ عَلَى عَهْدِ رَسِولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُفّارُ قُرَيْشٍ لَمَذَا سِحْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ فَقَالُوا انْظُرُوا مَا يَأْتِيكُمْ بِهِ السُفّاءُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلُهُمْ قَالَ فَجَاءَ السُفّارُ فَأَخْبَرُوهُمْ بِلْلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَغَيْرُهُ. وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا اجْتَمَعَ الْمُشْرِكُونَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمُ الْوَلِيدُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَالْعَاصِ بْنُ وَايْلِ وَالْأَسْوَدُ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمُ الْوَلِيدُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَالْعَاصِ بْنُ وَايْلِ وَالْأَسْوَدُ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا الْمُطّلِبِ وَالنَّصْرُ بْنُ الْمُعْرِثِ وَنُظُرَاؤُهُمْ فَقَالُوا لِللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ابْنَ عَبّاسِ بِلَفْظِ إِنَّ الْقَمْرَ انْشَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُويَى الصّحِيحِينِ مَنْ عَلِيهِ وَسَلّمَ أَنْ يُولِي وَاللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُولِي الْسَقِي عَلْمَ وَسَلّمَ أَنْ يُولِيكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُرِيعُمْ وَيَقَالُوا لِسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُرِيعُمْ وَيُعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلِيلًا وَفِرْقَة فُوقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَة دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَنَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا حَرَاءً بَيْنَهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلْقُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ أَلُوا عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ ا

وَفِي التَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاحَةُ وَانْشَقُ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١] قَالَ قَدْ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ انْشَقُ فَلْقَتَيْنِ فَلْقَةً دُونَ الْجَبِّلِ وَفَلْقَةً خَلْفَ الْجَبِّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا. وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ انْشَقُ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْمَدَ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ انْشَقُ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَخُمَدَ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً عَلَى هٰذَا الْجَبِّلِ وَفِرْقَةً عَلَى هٰذَا الْجَبِّلِ وَفِرْقَةً عَلَى هٰذَا الْجَبِّلِ فَقَالُوا إِنْ كَانَ سَحَرَنَا فَإِنْهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَدْ رُويَ هٰذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ

انشِقَاقِ الْقَمَرِ عَنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَرَوَى ذٰلِكَ عَنْهُمْ أَمْثَالُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْهُمُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَيْنَا وَتَأَيَّدَ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ا هـ.

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي شَرْجِهِ لِمُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْ الْشَقَاقَ الْقَمَرِ مُتَوَاتِرٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ مَرْوِيٌّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَلَهُ طُرُقَ شَتَّى بِحَيْثُ لَا يُمْتَرَى فِي تَوَاتُرِهِ. (وَأَمَّا رَهُ الشَّمْسِ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوحَى إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ بِنْتِ عُمَيْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوحَى إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عِنِي اللّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى غَرُبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاسَلُقُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الشَّمْسَ فَالْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْرَ الشَّمْسَ فَيْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ فَهُ مِنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُ فِي مُعْجَوِهِ الْأَوْسُطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ جَابِرٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْرَ الشَّمْسَ فَتَا عُنْ مَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ فَهُ إِلَى اللّهُ عَلْهُ إِلْكُولُ اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ أَمْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللللّهُ عَلْ

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ أَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ قَوْمَهُ بِالرُّفْقَةِ وَالْعَلاَمَةِ الَّتِي فِي الْعِيرِ قَالُوا مَتَى تَجِيءُ قَالَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَلَمَّا كَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَتْ قُرَيْشٌ يَنْتَظِرُونَ وَقَدْ وَلَّى النَّهَارُ وَلَمْ تَجِيءُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِيدَ لَهُ فِي النَّهَارِ سَاعَةٌ وَحُبِسَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

وَكَذَا رُوِيَ حَبْسُ الشَّمْسِ لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَحِينَ شُغِلَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَيَكُونُ حَبْسُ الشَّمْسِ مَخْصُوصًا بِنَبِيِّنَا وَيُوشَعَ عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوْوِيُّ وَالْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ وَمُغْلَطَايُ وَأَقَرُوهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوْوِيُّ وَالْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ وَمُغْلَطَايُ وَأَقَرُوهُ. (وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ طَاعَاتِ الْجَمَادَاتِ وَتَكْلِيمِهَا لَهُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالتَّسْبِيحِ وَالسَّلاَمِ وَانْحَوى فِي كُفِّهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِي حَدِيثِ أَبِي الْأَخْبَارُ فَمِنْهَا تَسْبِيحُ الطَّعَامِ وَالْحَصَى فِي كَفُهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ حَصَيَاتِ فَسَبَّحْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحْنَ فَي يَدِ عُمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِ عُمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحْنَ وَاللهَ بَرَانِيُ وَضِعَهُنَّ فِي يَدِ عُمَلَى فِي يَدِ عُمْ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُمْوَانَ فَسَبِّحْنَ رَوَاهُ الْبَرَّانِيُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِي فَسَمِعَ لَهُ لَوْ مَعْهُنَّ فِي يَدِ عُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْبَرَانِيُ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِي فَسَعِحُنَ مَعْ أَحِدٍ مِنًا مَنْ فِي الْحَلْقَةِ ثُمُ وَعَمُهُنَّ إِلَيْنَا فَلَمْ يُسَبِحْنَ مَعَ أَحِدٍ مِنًا .

وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَادِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَامَ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَا عُرِفُ وَسَلَّمَ إِنِي سَمُرةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لاَعْرِفُ كَرَّجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لاَعْرِفُ كَرَّجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لاَعْرِفُ مَعْرَفُ بِهِ بِمَكَةً وَالنَّاسُ يَتَبَرْكُونَ بِلَمْسِهِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ هُوَ الْذِي كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُمَا اجْتَازَ بِهِ .

وَرَوَى التَّرْمِدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إِلاَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُنا اسْتَقْبَلَنِي جِبْرِيلُ بِالرِّسَالَةِ جَعَلْتُ لاَ أَمُرُ بِحَجْرٍ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَوَاهُ الْبَزّارُ وَآبُو نُعَيْم، وَمِنْ ذٰلِكَ تَأْمِينُ أَسْكُفَّة الْبَابِ وَحَوائِطِ الْبَيْتِ عَلَى دُعَاثِهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَنْ أَبِي أَسِيلِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بَنِ الْمُطَلِّبِ يَا أَبَا الْفَصْلِ لاَ تَرِمْ مَنْوِلَكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ غَدًا حَتَّى آتِيَكُمْ فَإِنَّ لِي فِيكُمْ حَاجَة الشَلامُ عَنْ أَبِي أَسْفِي السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا وَعَلَيْكُمْ حَاجَة وَالنَّقَطُرُوهُ حَتَّى جَاءَ بَعْدَمَا أَضْحَى فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا وَعَلَيْكُمْ خَاجَة وَلَا لَهُمْ مِنَ النَّا مُعَلِي بِحَمْدِ اللّهِ فَقَالُوا وَعَلَيْكُمْ فَالْتُومُ وَمَا لَكُولُولُو وَسُولُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فِي وَعَيْرُهُ وَمُعْمَى وَعِنْ وَعَنْ فَيْ وَعَيْرُهُ وَالْمَالِ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُمْ فَيْ وَعَيْرُهُ وَلَا عَلَيْكُومُ اللّهُ وَمِؤْلُو الْمُعْمِى وَعَنْ وَعَيْرُهُ وَاللّهُ وَمُولُوا مَنْ النَّارِ كَسَتُوعُ وَعَيْرُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولُوا أَلْمُ مَنْ النَّارِ كَسَتُونِ وَعَلْمُ وَاللّهُ الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُ وَعَيْرُهُ وَاللّهُ الْمُولِولُولُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِي وَالَ

وَمِنْ ذَٰلِكَ كَلاَمُهُ لِلْجَبَلِ وَكَلاَمَ الْجَبَلِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمْرُ وَعُثْمَانُ أُحُدًا فَرَجَفَ بِهِمْ فَصَرَبَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدَّ جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدَّ جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ وَهُو الَّذِي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدَّ جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ وَهُو الَّذِي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدَّ جَبَلٌ بِوَحِبُنَا وَنُحِبُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَرُويَ تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ فِي جَبَلِ ثَبِيرٍ وَجَبَلِ حِرَاءٍ بِمَكَّةً. وَلَمُ طَلَبَتْهُ عَلَيْهِ السَّارَةُ وَالسَّلاَمُ قُرَيْشَ قَالَ لَهُ ثَبِيرٌ الْهِ فِي جَبَلِ ثَبِيرٍ وَجَبَلِ حِرَاءٍ بِمَكَّةً. وَلَمُ لَهُ عَلَى ظَهْدِي الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قُرَيْشَ قَالَ لَهُ حَرَاءً إِلَيٍّ يَا رَسُولَ اللّهِ رَوَاهُ فِي الشَّفَاءِ.

وَحِرَاءٌ مُقَابِلُ ثَبِيرِ وَالْوَادِي بَيْنَهُمَا، وَمِنْ ذٰلِكَ كَلاَمُ الشَّجَرِ لَهُ وَسَلاَمُهَا عَلَيْهِ وَطَوَاعِيَتُهَا لَهُ وَشَهَادَتُهَا لَهُ بِالرِّسَالَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ جَعَلَ لاَ يَمُو بِحَجَرٍ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ طَلْحَة بْنِ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ خُضِبَ بِالدَّمَاءِ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّة فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلَ إِلَى شَجَرَةٍ وَسَلِّمَ فَعَلَ بِي هُولاءِ وَفَعَلُوا فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَنْحِبُ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً فَقَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ وَسَلِّمَ فَعَلَ بِي هُولاءِ وَفَعَلُوا فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَنْحِبُ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً فَقَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ وَسَلِّمَ فَعَلَ بِي هُولاءِ وَفَعَلُوا فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَنْحِبُ أَنْ أُرِيكَ آيَةً فَقَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة فَدَعَاهَا قَالَ وَسُالِم مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ إِلَى مَكَانِهَا فَأَمْوهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبِي حَسْبِي .

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنًا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٍّ فَلَمًا ذَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ إِلَى أَهْلِي قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ وَاللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هٰذِهِ الشَّجَرَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِيَ بِشَاطِيءِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ تَخُذُ الْأَرْضَ الشَّجَرَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِيَ بِشَاطِيءِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ تَخُذُ الْأَرْضَ خَدًا فَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلاَنًا فَشَهِدَتْ ثُمّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبِتِهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ تَخُدُّ أَيْ تَشُقُ الْأَرْضَ. وَعَنْ بُرَيْدَةَ سَأَلَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ يَدْعُوكِ قَالَ فَمَالَتِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لِيتِلْكَ الشَّجَرَةُ وَرَسُولُ اللّهِ يَدْعُوكِ قَالَ فَمَالَتِ الشَّجَرَةُ عَنْ يَحِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخُلْفَهَا فَتقَطَّعَتْ عُرُوقُهَا ثُمَّ جَاءَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ الشَّجَرَةُ عَنْ يَحِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ مُرْهَا فَلَتَرْجِعْ إِلَى مَنْبِقِهَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ مُرْهَا فَلَتَرْجِعْ إِلَى مَنْبِقِهَا فَرَجَعْتُ فَدَلُتْ عُرُوقَهَا فِي ذُلِكَ الْمَوْضِعِ فَاسْتَقَرَّتْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ الْذَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لِكَ قَالَ قَلْمَ اللّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ اللّهُ فَي الشَّفَاءِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ إِنْ دَعَوْتُ لَمَذَا الْعِذْقَ مِنْ لَمَذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِي وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى رَسُولُ اللّهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِيُّ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَصَحَّحَهُ وَفِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَصَحَّحَهُ وَفِي

حَدِيثِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيُ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتُ شَجَرَةٌ تَشُقُ الْأَرْضَ حَتَّى غَشِيَتْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرْتُ لَهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ لَهُ وَقَالَ هِي شَجَرَةٌ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْ فَأَذِنَ لَهَا رَوَاهُ الْبَغَوِيُ فِي شَرْح السَّلَّةِ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ سِوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَتَى نَزَلْنَا وَادِيّا أَفْيَحَ فَلَهَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَرَ شَيْتًا يَسْتَيْرُ بِهِ فَإِذَا فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَرَ شَيْتًا يَسْتَيْرُ بِهِ فَإِذَا شَحَرَتَانِ فِي شَاطِيءِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ شَجَرَتَانِ فِي شَاطِيءِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بَعْضُنِ مِنْ أَعْصَانِهَا فَقَالَ الْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَحْشُوشِ الّذِي يَعْطَى بِأَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي آيَةً كُبْرَى مِنْ يُصَانِعُ قَالِدَهُ ثُمْ فَعَلَ بِالْأَخْرَى كَذَٰلِك حَتّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ بَيْنَهُمَا قَالَ الْتَيْمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى فَالْتَامَتَا، وَمِنْ ذُلِكَ حَنِينُ الْجِدْعِ شَوْقًا إِلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي آيَةٌ كُبْرَى مِنْ تَعَالَى فَالْتَامَتَا، وَمِنْ ذُلِكَ حَنِينُ الْجِدْعِ شَوْقًا إِلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي آيَةٌ كُبْرَى مِنْ أَكْبَرِ الْآيَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ الدَّالَةِ عَلَى ثُبُوّةٍ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْإِمَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْإِمَامُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مَا مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى ال

فَقِيلَ لَهُ أَعْطَى عِيسَى إِحْيَاءَ الْمَوْتَى قَالَ أَعْطَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنِينَ الْجِذْعِ حَتَّى سُوعَ صَوْتُهُ فَهِيَ أَكْبَرُ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ حَدِيثُ حَنِينِ الْجِذْعِ مَشْهُورٌ مُنْتَشِرٌ وَالْحَبَرُ بِهِ مُتَوَاتِرٌ أَخْرَجَهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ وَرَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْهُمْ أَبَيُ بَنُ مُنْتُشِرٌ وَالْحَبْرُ بِهِ مُتَوَاتِرٌ أَخْرَجَهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ وَرَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْهُمْ أَبِي مَنْسِهِ كَعْبِ اللهِ بْنُ عَبْسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ ا هـ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدِ، وَأَبُو سَعِيدِ الْخُذرِيُّ، وَبُرَيْدَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةً، وَالْمُطْلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ ا هـ وَسَلَّمَ وَالْمُطْلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ ا هـ وَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَايَرَتْ بَعْضُ أَلْفَاظِهَا وَهِيَ أَنَّ مَسْجِدَ اللّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ لَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِلْعِ مِنْهَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْعَبْسِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّ الْمُؤْلِقُ الْعِشَادِ.

وَفِي رِوَايَةٍ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ الْخَلُوجِ وَهِيَ الْتِي انْتُزِعَ مِنْهَا وَلَدُهَا. وَفِي رِوَايَةِ أَنْسِ أَنَّهُ سَمِعَ الْخَشَبَةَ تَحِنُّ حَنِينَ الْوالِهِ فَمَا زَالَتْ تَحِنُّ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَمَشَى إِلَيْهَا فَاحْتَضَنَهَا فَسَكَتَتْ. وَفِي رِوَايَةٍ جَأَرَ الْجِدْعُ كَجُوَارِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ لِجُوَارِهِ فَنَزَلَ إِلَيْهِ الثّورَ حُزْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَالْتَزْمَهُ وَهُو يَخُورُ فَلَمَّا الْتَزْمَةُ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمَا زَالَ هَكَذَا حَتَّى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيدِهِ لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمَا زَالَ هَكَذَا حَتَّى تَشُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْرَ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمْرَ بِهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بُهُ مَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَامْرَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَامْرَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَامْرَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَامْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَامْ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ عَلَيْهُ فَا مُوا اللّهُ عَلَيْهِ فَا مُع

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنْ شِغْتَ أَرُدُكَ إِلَى الْحَائِطِ الَّذِي كُسْتَ فِيهِ تَلْبُتُ لَكَ عُرُوقُكَ وَيَكْمُلُ خَلْقُكَ وَيُجَدَّدُ لَكَ خُوصٌ وَقَمَرةٌ وَإِنْ شِغْتَ اللَّذِي كُسْتَ فِيهِ الْجَنِّةِ فَيَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللّهِ مِنْ ثَمَرِكَ ثُمَّ أَصْغَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْمَعَ أَوْلِيَاءُ اللّهِ وَأَكُونُ فِي مَكَانٍ لاَ أَبْلَى فِيهِ فَسَمِعَهُ مَنْ يَقُولُ فَقَالَ بَلْ تَغْرِسِنِي فِي الْجَنَّةِ فَيَأْكُلُ مِنِي آوْلِيَاءُ اللّهِ وَأَكُونُ فِي مَكَانٍ لاَ أَبْلَى فِيهِ فَسَمِعَهُ مَنْ يَلِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ اخْتَارَ دَازَ الْبَقَاءِ عَلَى دَارِ الْفَنَاءِ. مَنْ يَلِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ اخْتَارَ دَازَ الْبَقَاءِ عَلَى دَارِ الْفَنَاءِ. مَنْ يَلِيهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ اخْتَارَ دَازَ الْبَقَاءِ عَلَى دَارِ الْفَنَاءِ. وَقَدْ رُوي حَدِيثُ حَنِينِ الْجِدْعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحِيثِ عِنْ طُرُقِ كَثِيرَةِ تُفِيدُ الْقَطْعَ بِوقُوعِ وَقَدْ رُوي حَدِيثُ حَدِيثُ حَبْنِ الْجِدْعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحِيثُ عِنْدِي أَنْ حَنِينَ الْجِدْعِ مُتَوَاتِرٌ. وَقَالَ الْحَافِظُ وَلَى اللّهُ مَنْ مَا لَعُلْمُ مُسْتَفِيضَا يُفِيدُ الْقَطْعَ عِنْدَ مَنْ يَطْلِحُ عَلَى طُرُقِ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قِصَّةُ حَنِينِ الْجِذْعِ مِنَ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي حَمَلَهَا الْخَلْفُ عَنِ السَّلَفِ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغْوِيُّ كَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهِذَا الْحَدِيثِ بَكَى ثُمَّ قَالَ يَا عِبَادَ اللّهِ الْخَشَبَةُ تَحِنُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْقًا إِلَيْهِ لِمَكَانِهِ مِنَ اللّهِ فَأَنتُمُ أَحَقُ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَيْهِ، (وَأَمَّا كَلاَمُ الْحَيَوانَاتِ وَطَاعَتُهَا لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَمِنْهَا سُجُودُ الْجَمَلِ وَشَكُواهُ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلُ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْتُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ السَّعَطْعَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ السَّعَلَى وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْنِي عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ وَقَدْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْهُ الْقَامُوا فَقَامُوا فَذَخَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُومُ الْقَامُوا فَذَخَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلِبِ وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيّ مِنْهُ بَأْسٌ فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَذَيْهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلً مَا كَانَ قَطُّ حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لهٰذِهِ وَسَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلً مَا كَانَ قَطُّ حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لهٰذِهِ بَهِيمَةٌ لاَ تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَتَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسْجُدَ لِبَشْرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشْرِ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لاَ يَسْجُدَ لِبَشْرِ أَنْ يَسْجُدَ لِنَشْرِ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عُظْم حِقِّهِ عَلَيْهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

وَالْحَائِطُ هُوَ الْبُسْتَانُ وَقَوْلُهُ نَسْنِي أَيْ نَسْقِي عَلَيْهِ. وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيرِ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ فَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ لهَذَا الْبَعِيرِ فَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ لهذَا الْبَعِيرِ فَخَاءَهُ فَقَالَ إِينَ مَعْ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ لهذَا الْبَعِيرِ فَجَاءَهُ فَقَالَ بِعْنِيهِ فَقَالَ بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتِ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ فَقَالَ أَمَّا إِنْ فَتَكَا كَثُرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ رَوَاهُ الْبَعُويُ فِي شَرْحِ السُّئَةِ.

وَالْجِرَانُ مُقَدَّمُ عُنُيِ الْبَعِيرِ مِنْ مَذْبَحِهِ إِلَى مَنْحَرِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ شَاهِينِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ فَذَرفَتْ عَبْنَاهُ فَأَتَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْ فَذَرفَتْ عَبْنَاهُ فَأَتَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْ فَذَرفَتْ عَبْنَاهُ فَأَتَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْ فَذَرفَتْ عَبْنَاهُ فَأَتَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ثُمَّ قَالَ مَنْ رَبُّ لْمَذَا الْجَمْلِ لِمَنْ لَمْذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْالْنَصَارِ فَقَالَ لَمْذَا اللّهِ فَقَالَ أَلاّ تَتُقِي اللّهَ فِي هٰذِهِ الْبَهِيمَةِ النّبِي مَلْكُكَ اللّهُ إِيّاهَا وَهُوَ الْمَوْمِيعُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ أَلْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ قَالَ ذَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ قَالَ ذَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ أَنْ مِنْ هَذِهِ الْعَنْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْ يَسْجُدَتُ لَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَنْبَغِي وَسَلّمَ لاَ يَنْبَغِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَنْبَغِي وَسَلّمَ لاَ يَسْجُدَ الْأَنْ يَسْجُدَ الْفَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَنْبَغِي

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشُّفَاءِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَ بِهِ وَهُوَ عَلَى بَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ وَكَانَ فِي غَنَم يَرْعَاهَا لَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي بِالْغَنَمِ قَالَ اخْصِبْ وُجُوهَهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ أَمَانَتَكَ وَيَزُدُهَا إِلَى أَهْلِهَا فَفَعَلَ فَسَارَتْ كُلُّ شَاةٍ حَتَّى اخْصِبْ وُجُوهَهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ أَمَانَتَكَ وَيَزُدُهَا إِلَى أَهْلِهَا فَفَعَلَ فَسَارَتْ كُلُّ شَاةٍ حَتَّى اخْصِبْ وُجُوهَهَا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهَا وَخَلَتْ إِلَى آهْلِهَا أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهَا وَخَلَتْ إِلَى أَهْلِهَا أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهَا

كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ أَبُو سَعِيدِ الْحُدْرِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ عَدَا الذَّهُبِ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأْقَعَى الذَّهُبُ عَلَى ذَنِهِ وَقَالَ أَلاَ تَتَّقِي اللّهَ تَنْزِعُ مِنِي رِزْقًا سَاقَهُ اللّهُ لِلّمَيْ فَقَالَ الرَّاعِي يَا عَجَبًا ذِنْبُ مُقْعِ عَلَى ذَنِهِ يُكَلّمُنِي بِكَلاَمِ الْإِنْسِ فَقَالَ الذَّنْبُ أَلاَ أُخْبِرُكَ لِللّهِ عَنَى ذَلِكَ مُحَمَّدٌ بِيَثْوِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ قَالَ فَأَفْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقُ خَنَمَهُ مَتَّى دَخْلَ الْمَدِينَةَ فَزَواهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوايَاهَا ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنُودِي بِالصَّلاةُ جَامِعَةٌ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِلأَعْرَامِي أَخْبِرُهُمْ فَاخَرَرَهُ فَأَمْرَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنُودِي بِالصَّلاةُ جَامِعَةٌ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِلأَعْرَامِي أَخْبِرُهُمْ فَا أَخْبَرَهُمُ رَواهُ الْإِمّامُ أَحْمَدُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ الدُّنْبُ فَأَمْ وَمَلَى مِنْ وَاقِفًا عَلَى غَنَمِكَ وَتَرَكْتَ نَبِيًا لَمْ يَبْعَثِ اللّهُ قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهُ عِنْدَهُ قَدْرًا قَدْ فَيَحِتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنِّةِ وَأَشْرَفَ أَهُمُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَي بِعَنْمِي قَالَ الدُّنْبُ أَنَا أَرْعَاهَا حَتَّى تَرْجِعَ فَالَ الدُّنْبُ أَنَا أَرْعَاهَا حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُنْمُ وَلُومُونَ قِتَالَهُمْ وَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ إِلّا لَمْنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُدْ إِلَى غَنَمِكَ تَجِدْهَا بِوَفْرِهَا فَوَجَدَهَا كَذَٰلِكَ وَذَبَحَ لَيْلُكُ وَذَبَحَ لَلْهُ مِنْهًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُدْ إِلَى غَنَمِكَ تَجِدُهَا بِوَفْرِهَا فَوَجَدَهَا كَذَٰلِكَ وَذَبَحَ لَيْ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُنْها .

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الدُّفْبُ فَأَقْعَى بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُبَصْبِصُ بِذَنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَجْعَلُوا لَهُ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا قَالُوا وَاللّهِ لاَ نَفْعَلُ وَأَخَذَ رَجُلٌ هَذَا وَافِدُ الذِّنَابِ جَاءَ يَسْأَلُكُمْ أَنْ تَجْعَلُوا لَهُ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا قَالُوا وَاللّهِ لاَ نَفْعَلُ وَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ حَجَرًا رَمَاهُ بِهِ فَأَدْبَرَ الذَّفْبُ وَلَهُ عُواءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّفْبُ وَلَهُ عُواءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّفْبُ وَمَا الذَّفْبُ وَحَدَا ذِفْبًا أَخَذَ ظَبْيًا وَمَا الذَّفْبُ وَوَى ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ أَبًا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفُوانَ بْنَ أُمِيَّةً وَجَدًا ذِفْبًا أَخَذَ ظَبْيًا فَدَ خَلَ الظَّبْيُ الْحَرَمَ فَانْصَرَفَ الذِّيْبُ فَعَجِبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الذَّفْبُ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْبِ اللّهِ بِالْمَدِينَةِ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنِّةِ وَتَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ فَقَالَ الدُّفْبُ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بِالْمَدِينَةِ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنِّةِ وَتَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَى لَيْنَ كَتُولِكُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَى لَيْنَ كَتُو مُكُمْ إِلَى الْبَارِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَى لَيْنَ

وَمِنْ ذَٰلِكَ حَدِيثُ الضَّبِّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشَّفَاءِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَحْفِلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَدْ صَادَ ضَبًّا جَعَلَهُ فِي كُمُّهِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَيَشُويَهُ وَيَأْكُلُهُ فَلَمَّا رَأَى الْجَمَاعَةَ قَالَ مَنْ قَدْ صَادَ ضَبًّا جَعَلَهُ فِي كُمُّهِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَيَشُويَهُ وَيَأْكُلُهُ فَلَمَّا رَأَى الْجَمَاعَةَ قَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ هَمَّا رَأَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ آمَنْتُ بِكَ أَوْ يُؤْمِنَ لَمُذَا الضَّبُ وَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ضَبُ فَأَجَابَهُ بِلِسَانِ مُبِينِ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا زَيْنَ مَنْ وَافَى الْقِيَامَةَ مَنْ تَعْبُدُ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ قَالَ فَمَنْ أَنَا قَالَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَخَابَ مَنْ كَذَّبَكَ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ حَدِيثُ الْغَزَالَةِ رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقِ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فَعَنْ أَمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ فِي صَحْرَاءً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ يَا رَسُولَ اللّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَالْتَفَتَ فَإِذَا ظَبْيَةٌ مَشْدُودَةٌ فِي وَثَاقٍ وَأَعْرَابِيٍّ إِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ يَا رَسُولَ اللّهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَالْتَفَتَ فَإِذَا ظَبْيَةٌ مَشْدُودَةٌ فِي وَثَاقٍ وَأَعْرَابِيٍّ مُنْ مَنْ مَلَةٍ نَايُمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا حَاجَتُكِ قَالَتْ صَادَنِي هٰذَا الْآغْرَابِيُّ وَلِي جَشْفَانِ فِي ذَٰلِكَ الْجَبَلِ فَأَطْلَقْنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَرْضِعَهُمَا وَأَرْجِعَ قَالَ وَتَفْعَلِينَ قَالَتْ عَذَّبَنِي اللّهُ عَذَابَ فِي ذَٰلِكَ الْجَبَلِ فَأَطْلَقْهَا فَذَهَبَتْ وَرَجَعَتْ فَأَرْفَقَهَا النَّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْتَبَهُ الْالْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْتَبَهُ الْأَعْرَابِي وَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلْكَ حَاجَةٌ قَالَ تُطْلِقُ هٰذِهِ الطَّبْيَةَ فَأَطْلَقَهَا فَخَرَجْتُ تَعْدُو فِي الشّحَرَاءِ فَرَحًا وَهِيَ تَضُوبُ بِرِجْلَيْهَا الْأَرْضَ وَتَقُولُ أَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلّهُ إِلاَ اللّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّه وَأَنْكَ رَسُولُ اللّه وَاللّه وَأَنْكَ رَسُولُ اللّه وَاللّه وَالْكَ رَسُولُ اللّه وَاللّه وَأَنْكَ رَسُولُ اللّه وَاللّه وَالْلَه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَأَنْكَ رَسُولُ اللّه وَاللّه و

وَمِنْ ذَٰلِكَ دَاجِنُ الْبَيُوتِ وَهُوَ مَا أَلِفَهَا مِنَ الْحَيَوَانِ كَالطَّيْرِ وَالشَّاةِ وَغَيْرِهِمَا رَوَى قَاسِمُ ابْنُ ثَابِتِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ وَالِدَيْهَا قَالَتْ كَانَ عِنْدَنَا دَاجِنٌ قَإِذَا كَانَ عَنْدَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرُ وَثَبَتَ مَكَانَهُ فَلَمْ يَجِيءُ وَلَمْ يَذْهَبُ وَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ وَذَهَبَ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِسَنَدِهِ. (وَأَمَا نَبْعُ الْمَاءِ الطَّهُورِ مِنْ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَهُوَ أَشْرَفُ الْمِيَاهِ فَقَدْ رَوَى أَحَادِينَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَصَابِعِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلاّةُ الْعَصْرِ وَالْتَمْسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَلْ وَسُلُم بُوضُوءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاءِ فَآمَرَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ وَحَانَتْ صَلاّةُ الْعَصْرِ وَالْتَمْسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ وَالْمَاسِ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ وَالْمَاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ وَالْمَاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ وَالْمَاسُ وَالْمَالُونُ أَصَابِعِهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتَى تَوضَا الْقَوْمُ قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَحَانَتْ صَلاّةً الْعَرْافِ أَصَابِعِهِ حَتَى تَوضَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِوضُوءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْإِنْ فَأَمْرَ النَّاسُ الْوَصُوءَ فَالَ كُنَا الْمُا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُوضُوءٍ وَاطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوْضَا الْقَوْمُ قَالَ الْمَا الْقَوْمُ قَالَ لَكُنَا الْإِنْ الْمَاسُ وَالْمُ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِو اللّهُ الْمَالُولُ الْمَاسُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْمَالَا لِللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقَ الْمُالِقُومُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالِقُومُ اللّهُ الْمُلْمَالِهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ الْمُسُلِمُونَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَطِشَتْ دَوَابُنَا وَإِبِلْنَا فَقَالَ هَلْ مِنْ فَضَلَةٍ مَاءٍ فَجَاءَ رَجُلُ فِي شَنْ بِشَيْءٍ فَقَالَ هَا مُنْ الْمَاءِ قَالَ فَرَآيَتُهَا تَخَلُّلُ عُيُونَا بَيْنَ بِشَيْءٍ فَقَالَ هَاتُولًا عَبُولًا عَيُونًا بَيْنَ

أَصَابِعِهِ قَالَ فَسَقَيْنَا إِبِلَنَا وَدَوَابَّنَا وَتَزَوَّدُنَا فَقَالَ أَكْتَفَيْتُمْ فَقَالُوا نَعْم اكْتَفَيْنَا يَا نَبِيَّ اللّهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَارْتَفَعَ الْمَاءُ رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينٍ. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنْسِ أَيْضًا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ فَأَيْتِي مِنْ بَعْضِ بُيُوتِهِمْ بِقَدحٍ صَغِيرٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَلَمْ يَسَعْهُ الْقَدَّحُ فَأَدْخَلَ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءً فَأَيْتِي مِنْ بَعْضِ بُيُوتِهِمْ بِقَدحٍ صَغِيرٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَلَمْ يَسَعْهُ الْقَدَّحُ فَأَدْخَلَ أَصَابِعِهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَمَا يَلْهُ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُدْخِلَ إِبْهَامَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ مَلْمُوا إِلَى الشّرابِ قَالَ أَنْسٌ بَصُرَ عَيْنِي يَنْبَعُ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَلَمْ يَزَلِ الْقَوْمُ يَرِدُونَ الْقُدْح حتَّى رَوُوا مِنْهُ جَمِيعًا.

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْهُ قَالَ عَطْشَ النَّاسُ يَوْمُ الْحُدَيْبِيّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَجْهَشُ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَالَكُمْ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ يُتَوضَأُ بِهِ وَلاَ نَشْرَبُهُ إِلاَّ مَا بَيْن يَدَيْكُ فَوضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَقَالُ اللّهِ مَا عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَأُ بِهِ وَلاَ نَشْرَبُهُ إِلاَّ مَا بِيْن يَدِيْكُ فَوضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَقَالُ المُعَامِّقِ عَلْمَ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ فَصَعْ يَدُهُ فَيُولُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْنَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأُنَا قَالَ رَاهِيهِ قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ جَعْمَ عَشْرَةً مِائَةً . وَالرَّكُوةُ إِنَاءً صغيرٌ مِنْ جِلْدِ يُشْرَبُ فِيهِ وَالْجَهْشُ أَنْ يَقُورَ عَنْ الْإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِهِ .

وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمِ الطَّوِيلِ فِي ذِكْرِ غَزْوَةِ بُوَاطِ قَالَ لِي رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ نَادِ الْوَضُوءَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَجِدُ إِلاَّ قَطْرةَ فِي عَزْلاَء سَجَبِ فَأَتِي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَشَيْءٍ لاَ أَذْرِي مَا هُو وقال ناد بِجَفْئَةِ الرُّكُبِ فِالنَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَسَط يَدهُ فِي الْجَفْئَةِ وَقَرَّقَ فَاتَيْتُ بِهَا فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَسَط يَدهُ فِي الْجَفْئَةِ وَقَرَقَ أَصَابِعِهِ ثُمْ فَارَتِ الْجَفْئَة وَمَرَقَ أَصَابِعِهِ ثُمْ فَارَتِ الْجَفْئَة وَمِي مَلْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَنْ أَصَابِعِهِ ثُمْ فَارَتِ الْجَفْئَة وَهِي مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدَهُ مِنَ الْجَهْنَة وَهِي مَا لَكُى . وَالْعَزْلاَءُ فَمُ الْقِرْبَةِ الْأَسْفَاءُ الّذِي أَخْلَق وَبَلِي وَصَارَ شَنًا وَالْجَفْنَةُ إِنَّاءً يُشْبِعُ عَشْرَةً فَأَكُورَ . وَالْعَرْلاءُ فَمُ الْقِرْبَةِ الْأَسْفَلُ وَالشَّجَبُ السَّقَاءُ الَّذِي أَخْلَق وَبَلِي وَصَارَ شَنًا وَالْجَفْنَةُ إِنَاءً يُشْبِعُ عَشْرَةً فَأَكُورُ .

وَأَمَّا حَدِيثُ آبُنِ مَسْعُودٍ فَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَصْلُ مَاءٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَصْلُ مَاءٍ فَأَتِيَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَئْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى فَأْتِي بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَئْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً فَطَلَبَ الْمَاءَ فَقَالَ لاَ وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَاءَ قَالَ فَهَلْ مِنْ شَنَّ فَأَتَاهُ بِشَنَّ فَبَسَطَ كَفَّهُ فِيهِ فَالْبَعَثَتُ تَحْسَلُهُ وَعَيْرُهُ .

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ قِصَّةً نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِدَّةِ مَوَاطِنَ فِي مَشَاهِدَ عَظِيمِةٍ وَوَرَدَتْ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ يُفِيدُ مَجْمُوعُهَا الْعِلْمَ الْقَطْعِيِّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ التَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِيِّ وَلَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْمُعْجِزَةِ عَنْ غَيْرِ نَبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُزَيْيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُزَيْيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُزَيْيُ لَبُعُ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْلَغُ فِي الْمُعْجِزَةِ مِنْ نَبْعِ الْمَاءِ مِنَ الْحَجِرِ تَبْعُ الْمَاء مِنْ الْحَجِرِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْلَغُ فِي الْمُعْجِزَةِ مِنْ نَبْعِ الْمَاء مِنَ الْحَجِرِ عَنْ شَرِبَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِلْعَصَا فَتَفَجَّرَتْ مِنْهُ الْمِيَاهُ لِأَنْ خُرُوجَ الْمَاء مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنْ بَيْنِ اللّهُم وَالدّم .

وَمِنْ ذَٰلِكَ تَفْجِيرُ الْمَاءِ بِبَرَكَتِهِ وَانْبِعَائُهُ بِمَسِّهِ وَدَعْوَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَى مُسْلِمٌ فِي صَجِيجِهِ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنْكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْجِيَ النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَافِهَا شَيْئًا وَتَى تَبُوكَ وَإِنْكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْجِيَ النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَافِهَا شَيْئًا وَتَى اللَّهُ تَعَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَافِهَا شَيْئًا قَالاَ نَعَمْ فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَافِهَا شَيْئًا قَالاَ نَعَمْ فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَافِهَا شَيْئًا قَالاَ نَعَمْ فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا وَالسَّلاَمُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً خَتَى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ ثُمَّ غَسَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ فَاسْتَقَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَا مُعَاذُ يُوسُكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً أَنْ تَرَى مَا لَمُهُنَا قَذْ مُلِيءَ جِنَانَا أَيْ بَسَاتِيْنَ وَهِمُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ فَانْخَرَقَ مِنَ الْمَاءِ مَا لَهُ حِسٌ كَحِسٌ الصَّواعِقِ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيةِ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمْ نَزَلُوا بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيةِ عَلَى ثَمَدِ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضَا فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَائِتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ وَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ. وَقَوْلُهُ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضَا أَيْ يَأْخُلُونَهُ قَوْاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ. وَقَوْلُهُ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضَا أَيْ يَأْخُلُونَهُ قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً وَمَعْنَى يَجِيشُ يَفُورُ مَاؤُهُ وَيَرْتَفِعُ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فِي بِيْ الْحُدَيْبِيةِ مِنْ فَمِهِ فَجَاشَتْ بِالْمَاءِ. وَعَنْ عُرْوَةً أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضًا فِي النَّهُ وَمَعْمَضَ فَاهُ ثُمَّ مَجَّ فِيهِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَبِّ فِي الْبِيْرِ وَنَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَاتِيهِ وَاللّهُ فِي الْبِيْرِ وَدَعَا اللّهَ تَعَالَى فَقَارَتْ بِالْمَاءِ حَتَّى جَعَلُوا يَعْتَرِفُونَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْهَا وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى شَفَيْهَا.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنَا وَاسْمُهُ أَبُو رَجَاءٍ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَّا الْمَاءِ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيًا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَيْ قِرْبَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَجَاءا بِهَا إِلَى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي وَهِي مَصَابُ الْمَاءِ وَنُودِي فِي فَفَرِغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَاءِ وَأُوكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي وَهِي مَصَابُ الْمَاءِ وَنُودِي فِي النّاس السُقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ سَقَى وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَهِي قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَالنّه اللّهِ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا وَإِنّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنْهَا أَشَدُّ مِلْفَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَذَا فِيها فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا النّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَذِئْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اجْمَعُوا لَهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا النّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَذِئْنَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اجْمَعُوا لَهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا النّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَذِئْنَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمَ اللّهِ عَقًا ثُمّ أَسْلَمَتُ هِي وَقَوْمُهُا.

وَعَن أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّكُمْ عَيْدُونَ عَشِيْنَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فَانْطَلَقَ النّاسُ لاَ يَلُوي أَحَدٌ عَلَى أَحِدٍ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارً اللّهِلُ أَي ابْيَضَ فَمَالَ عَنِ الطّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمْ قَالَ احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتَنَا فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالشّمْسُ فِي ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشّمْسُ نَزَلَ ثُمُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالشّمْسُ فِي ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشّمْسُ نَزَلَ ثُمُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالشّمْسُ فَي ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشّمْسُ نَزَلَ ثُمُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمُ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَحُعِي وَهُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلَكُنَا وَعَطِشْنَا فَقَالَ لاَ هُلْكَ عَلَيْكُمْ وَدَعا بِالْمِيضَاقِ وَسَلّمَ يُعْمُ وَمُعْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلَكُنَا وَعَطِشْنَا فَقَالَ لاَ هُلْكَ عَلَيْكُمْ وَدَعا بِالْمِيضَاقِ وَسَلّمَ وَهُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلَكُنَا وَعَطِشْنَا فَقَالَ لاَ هُلْكَ عَلَيْكُمْ وَدَعا بِالْمِيضَاقِ وَسَلّمَ يُعْمُ وَلَعُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُ وَلَا لَا فَهَمَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُبُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُبُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ بَعْ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُ وَلَا لَعَمْرُونَ وَعَيْرُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُ وَاللّه عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْمُ وَاللّه فَصَلّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُ وَاللّه عَلْمُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْمُ وَاللّه عَلْهُ وَلَو اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْهُ وَاللّ

وَعَنْ أَنْسِ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلَكَ الْمَالُ

وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهُمَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِوْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَلِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقَامَ ذٰلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ غَيْرُهُ فَمُطِوْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى وَقَامَ ذٰلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ اللّهِ تَهَدَّمَ الْبِيَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّهَ لَنَا فَرَغَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَاسِعُ الْحَوْبَةِ الْمُعْرَةُ الْمُسْتَدِيرَةُ الْوَاسِعُ الْغَرْبِهِ وَالْجَوْدُ الْمَطَرُ الْوَاسِعُ الْغَزِير.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدُّنُنَا عَنْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ قَالَ عُمَرُ خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظِ شَدِيدٍ فَنَوْلْنَا مَنْزِلاً أَصَابَنَا عَطَشّ حَتِّى ظَنَنّا أَنْ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصُرُ فَرْنَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى حَتِّى ظَنَا أَنْ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصُرُ فَرْنَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَى كَبِدِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ قَدْ عَوِّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ اللّهَ لَنَا قَالَ أَتُحِبُونَ كَبِدِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ قَدْ عَوِّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ اللّهَ لَنَا قَالَ أَتُحِبُونَ كَبِدِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ قَدْ عَوِّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَاذُعُ اللّهَ لَنَا قَالَ أَتُحِبُونَ ذَلِكَ قَالَ نَعْمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَرْجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ فَانْسَكَبَتْ فَمَلَووا مَا مَعَهُمْ مِنْ آئِيَةٍ فَمُ ذَوْنَ عَنْهُ وَلَعْ يَدَيْهِ فَلَمْ يَرْجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ فَانْسَكَبَتْ فَمَلُووا مَا مَعَهُمْ مِنْ آئِيةٍ فَلَا نَعْمَ فَوْنَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلْمُ لَلْ الْمَوْنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَاعَمُ أَبْنَ أَخِي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِذِي الْمَعْجُورُ الْعَلْكِ فَكَالَ الشَرْبُ يَا عَمْ فَقَلْتُ يَاعِمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ يَا عَمْ أَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَلْ الْمَاءِ فَقَالَ الشَرْبُ يَا عَمٌ فَشَرِبُتُ وَقَالَ الْمَاءِ فَقَالَ الْمُرَبِ يَا عَمٌ فَشَرِبُتُ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدِ وَابْنُ عَسَاكِرَ .

وَمِنْ ذَٰلِكَ تَكْثِيرُ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ بِبَرَكَتِهِ وَدُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ قَالَ فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْراَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ولَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَسَارَرْتُهُ وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُمَّ جِثْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنًا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنْ جَابِرًا صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّهُلاَ بِكُمْ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنْ جَابِرًا صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّهُلاَ بِكُمْ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنْ جَابِرًا صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّهُلاَ بِكُمْ فَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ ثُنْزَلَنَّ بُرْمَتُكُمْ وَلا يُخْبَرَنُ عَجِينُكُمْ حَتَّى أَجِيءَ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ وَبَارَكَ .

ثُمَّ قَالَ اذْعِي خَابِرَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ فَأَفْسَمَ بِاللّهِ لَقَدْ أَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ رَوَاهُ اللّهِ لَقَدْ أَكُلُوا حَتَّى تَرْكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَرُ كُمَا هُو رَوَاهُ اللّهُ وَمُسْلِمٌ. وَقَوْلُهُ دَاجِنٌ يَعْنِي سَمِينَةً وَالسُّؤْرُ هُنَا الطَّعَامُ وَحَيَّهَلاَ بِكُمْ أَيْ هَلُمُوا مُسْرِعِينَ وَاقْدَحِي أَيِ اغْرِفِي وَتَغِطُ أَيِّ تَغْلِي.

وَعَنْ أَنَسِ قَالَ أَبُو طَلْحَةً لِأُمْ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ وَسَلّمَ ضَعِينًا أَغْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ جَمَازًا فَلَفّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسُّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَلاَتَنْنِي بِبَعْضِهِ أَيْ أَدَارَتْ بَعْضَ الْخَمْلِ عَلَى رَأْسِي مَرْتَيْنِ كَالْعَمَايُم ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ مَنْ مَنْ الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْ الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِي طَعَامٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمَ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُكُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْكُ وَسَلّمَ فَلْهُ وَسَلّمَ فَلْهُ وَسَلّمَ فَلْهُ وَسَلّمَ فَلْهُ وَسَلّمَ فَلَتْ وَعَصَرَتُ أَمُ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ وَسَلّمَ فَلُكُ وَعَمْرَتُ أُمْ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتُ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُهُ وَصَلّمَ فَلُهُ وَعَمْرَتُ أُمْ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتُ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ وَسَلّمَ فَلُكُ وَسُلّمَ فَلَكُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَا أَنْ فَلُو الْمُعْرَفِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَي

ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ افْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَمَّ لِعَشَرَةٍ فَاكَلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ افْذَنْ لِعَشَرَةٍ ثُمَّ لِعَشَرَةٍ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهُلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا أَيْ بَقِيَّةً وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهُلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا أَيْ بَقِيَّةً وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهُلُ أَبُو طَلْحَةً إِنَّمَا هُوَ قُرْضَ هَلْ اللّهِ عَنْ أَنسِ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً إِنَّمَا هُوَ قُرْضَ فَقَالَ إِنْ اللّهَ سَيُبَارِكُ فِيهِ وَوَقَعَ.

فِي رِوَايَةٍ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةً فَقَالَ هَلْ مِنْ سَمْنِ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً قَدْ كَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْءً فَجَاء بِهَا فَجَعَلَا يَعْصِرَائِهَا حَتَّى خَرَجَ ثُمَّ مَسَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْصَ فَي الْجَفْئَةِ فَالَ بِسْمِ اللّهِ فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْئَةِ يَتَسِعُ. وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمًّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَشْسِعُ. وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُمَّ يَا رَسُولَ اللّهِ

ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمُّ ادْعُ اللّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَدَعَا بِنَطْعِ فَبُسِطَ ثُمُّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ وَيَجِيءُ الْأَخْرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطْعِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلَوْوهُ قَالَ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةً فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلَوْوهُ قَالَ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةً فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلَوْهُ قَالَ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةً فَيْ أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مِلَوْهُ قَالَ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضَلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنِي رَسُولُ اللّهِ لاَ يَلْقَى اللّهَ مِي الْجَلِقَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَعَمَدَتُ أُمّي أُمّ سُلَيْم إلى تَمر وَسَمْنِ وَأَقِطِ فَصَنَعَتْ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتْ يَا أَنْسُ اذْهَبْ بِهِلْنَا إِلَيْكَ أُمّي وَهِيَ تَقْرَوُكَ الْهَبْ بِهِلْنَا إِلَيْكَ أُمّي وَهِيَ تَقْرَوُكَ السّلامَ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهِلْنَا إِلَيْكَ أُمّي وَهِيَ تَقْرَوُكَ السّلامَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ ضَعْهُ ثُمّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلانَا وَفُلانَا رِجَالاً سَمًاهُمْ وَاذْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّى وَمَنْ لَقِيتُ فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَاصٌ بِأَهْلِهِ قِيلَ لِأَنْسِ وَاذْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّى وَمَنْ لَقِيتُ فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَاصٌ بِأَهْلِهِ قِيلَ لِأَنْسِ عَدَدُكُمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ ثَلاَثُومِاقَةٍ فَرَأَيْتُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَلْكَ عَدَدُكُمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ ثَلاَثُومِاقَةٍ فَرَأَيْتُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلّم بِمَا شَاءَ اللّهُ تَعَالَى ثُمّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولُ لَهُمُ اذْكُرُوا الْحَيْسَةِ وَتَكَلّم بِمَا شَاءَ اللّهُ تَعَالَى ثُمّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولُ لَهُمُ اذْكُرُوا الْحَيْسَةِ وَتَكَلّم بِمَا شَاءَ اللّهُ تَعَالَى ثُمّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولُ لَهُمُ الْمُتَعْرَجِتُ طَائِقَةً بَعْدَ طَائِقَةٍ حَتّى أَكُلُوا اللّه مِنْ وَمُسْلِمٌ وَالْأَقِطِ لَبَى مَا أَنْفُوا لَعْتُ مَنْ الشَّمْ وَالْأَقِطِ وَالْمَوْمُ أَوْ وَجَارَةٍ.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ أُمْ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنَا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَهَا الأَدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمَدُ إِلَى الّبِي كَانَتْ تُهْدِي عُصَرَتُهُ فِيهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَصَرْتِيهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا رَوَاهُ فَأَتْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَصَرْتِيهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ جَابِرِ أَيْضًا أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْصَرْتِيها قَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيها مَا زَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُ حَتَّى كَاللَهُ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَ مَا لَكُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْهِ وَسَلَّمَ بَعِلْمَ أَيْضًا. وَعَنْ أَبِي الْعَلاَءِ سَمُرَةً بْنِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلُهُ لَآكُلُ مِنْهُ وَلَقَامَ بِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. وَعَنْ أَبِي الْعَلاَءِ سَمُرَةً بْنِ وَسَلَّمَ فَالْ مِنْ قَصْعَةٍ مِنْ غَدُومَ أَبِي الْعَلاَءِ سَمُرَةً بْنِ عَمْدُ وَيَعْهُ لُعَمْ وَلَقَامَ بِكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَدَاوَلُ مِنْ قَصْعَةٍ مِنْ غَدُومُ أَي النَّيْ يَقُومُ وَسَلَّمَ وَيَعْهُ مُ عَشَرَةٌ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ أَيْ شَيْءٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ ثُمَدُ إِلاَ مِنْ هُمُعْنَا فَمَا كَانَتْ ثُمَدًا فِي وَالْمَا فِي أَنْ مَنْ أَيْ شَيْءٍ وَاللّه مَا كَانَتْ ثُمَا وَاللّه وَالْ مِنْ أَيْ شَيْءٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ ثُمَدُ إِلا مِنْ هُمُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ أَيْ مَنْ وَالْ مِنْ أَيْ مُنْ وَلَا مِنْ أَيْ مَنْ مُ وَلَا مُنْ أَنْ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ أَيْ مُنْ أَيْهُ مَا كَانَتْ ثُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ أَيْ مَا كُولُو لَلْ مَا كُولُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ أَيْ مُنْ أَلُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ أَنْ أَلْ مَا كُولُوا مِنْ أَلُو مُعْلَى أَلْ مُعْمَالًا فَلُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُمْ مُعْمَا وَاللّهُ مُلْمُ ا

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْوِ كُنًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَيْيِنَ وَمَاثَةً وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عُجِنَ صَاعٌ وَصُنِعَتْ شَاهٌ فَشُوِيَ سَوَادُ بَطْنِهَا قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الشَّلاَئِينَ وَمِائَةٍ إِلاَّ وَقَدْ حَرًّ لَهُ حُرَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكُلْنَا أَجْمَعُونَ وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَدْعُو أَهْلَ الصَّفَّةِ فَتَتَبَعْتُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ فَوْضِعَتْ إِلاَّ أَنْ فِيهَا أَثْرَ الْأَصَابِعِ رَوَاهُ الْمُطَّيِّ وَعَيْرُهُ. وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَةُ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَجُهَةُ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الطَّبْرَانِيُ وَغَيْرُهُ. وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَةُ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الطَّبْرَانِيُ وَغَيْرُهُ. وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَةُ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ مِنْهُمْ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجُذَعَةَ وَيَشُرَبُونَ الْفُرْقَ فَصَلَّى لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامِ وَنَهِي كَأَنُهُ لَمْ يُشْرِبُونَ الْفُرْقَ فَصَلَّى وَاللَّهُ وَالْفَرْقُ إِلَاءً مَنْ عَلَيْهَا فَمَائِينَةً أَشْهُرٍ أَوْ يَسْعَةٌ وَالْفَرْقُ إِلَاءً مَنْ عَلَيْهُ وَالْمُونَ عَلَى الشَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا مُعَلَى وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُعْمَلِ مِنَ المُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُلْمُ وَالْمُ وَلَا مُولُولُ الْمُعْمَ وَلَا الْمُؤْلُقُ وَالْمُولُولُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا الْمُلْعُلُولُ وَلَا الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَلَى عَلَى اللْمُلْلِلَهُ وَلَى الْمُلْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْمِ وَلَا ا

(وَمِنْ ذَٰلِكَ إِبْرَاءُ ذَوِي الْعَاهَاتِ وَإِحْيَاءُ الْمَوْتَى وَكَلاَمُهُمْ وَكَلاَمُ الصَّبْيَانِ وَشِهَادَتُهُمْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّبُوقِ) رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاَئِلِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا رَجُلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْنِي قَبْرَهَا إِلَى الْإِسْلاَمِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْنِي قَبْرَهَا فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلاَنَهُ فَقَالَتْ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَرْجِعِي إِلَى الدُّنْيَا فَقَالَتْ لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي وَجَدْتُ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْمَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى الدُّنْيَا فَقَالَتْ لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي وَجَدْتُ اللّهَ حَيْرًا لِي مِنَ الدُّنْيَا وَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْمًا أَنْ مِنْ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَزَلَ الْحَجُونَ كَثِيبًا حَزِينَا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَزَلَ الْحَجُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى إِي أُمّي فَآمَنَتْ بِي ثُمّ رَدُهَا وَكَذَا رُوي مِن حَدِيثِ عَائِشَةً أَيْضًا إِخْيَاءً أَبُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهِ وَسَلّمَ حَتَّى آمَنَتْ بِي ثُمَّ اللّهُ يَلِيُ وَالْحَطِيْبُ.

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ شَابًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوفِّي وَلَهُ أُمُّ عَجُوزٌ عَمْيَاءُ فَسَجَّيْنَاهُ وَعَزَّيْنَاهَا فَقَالَتْ مَاتَ ابْنِي قُلْنَا نَعَمْ قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي هَاجَرْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى نَبِيِّكَ رَجَاءَ أَنْ تُعِينَنِي عَلَى كُلِّ شِدَّةٍ فَلاَ تَحْمِلَنَّ عَلَيَّ هٰلِهِ الْمُصِيبَةَ فَمَا بَرِحْنَا أَنْ كَشَفَ النُّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ فَطَعِمُ وَطَعِمْنَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ خَارِجَةً مِنْ سَرَوَاتِ الْأَنْصَارِ فَبَيْنَمَا هُو يَمْشِي فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ إِذْ خَرً فَتُوفِي أَلْ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ فِي الْبَيْتِ فِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَبُودَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ فِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَبُودَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ فِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَالْعَلَمْ وَالْبَيْتِ فِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَبُودَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ فِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَالْوَلِي قَلْيَ الْمُعْمِلُوهُ إِلَى بَيْتِهِ فَسَجُوهُ كِسَاءً وَبُودَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ فِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَالْعَصْرِ إِنْ مُنْ الْمُعْلِيقِ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقٍ الْمَدِينَةِ وَسُحَمُ وَالْوَلُهُ وَالْتَوْهُ فَاخْتَمَلُوهُ إِلَى بَيْتِهِ فَسَجُوهُ كِسَاءً وَبُودَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ فِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَالْرَحِيْنَ وَفِي الْبَيْتِ فِي الْمَلْ فِي الْمَالِمَ فَي الْمُعَلِّي وَالْعَالَ مِنْ لِسَاءً وَمُودَالِيْنَ وَفِي الْبَيْتِ فِي الْمَالِمِيةِ فَلَا عَلَيْهِ الْمُعَالِقُولُوا الْمُعَلِيقِ وَقَيْرُهُ وَعَنِ الْمُعْمَانِ فَيْنِ الْعُلْمَالَ وَالْمَالُولُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلِقِيْنَ وَالْمَالُولُولُولُ الْمُعْمِيْ فِي الْمِي الْمُؤْلِقِيْنُ الْمُؤْلِقِيْنَ وَلَيْهِ وَالْعَصْرِ إِلَا عَلَى الْمُؤْلِقِيْنَ الْمُؤْلِقِيْنِ وَلَيْ الْمُؤْلِقِيْنَ الْمُؤْلِقِيْنَ وَلَيْنَ الْمُؤْلِقِيْنِ وَلَالَعُوا الْمَالَقِيْنَ الْمُؤْلِقِيلُ وَالْمَالِقِيْنَا الْمُسَاءُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيْنَا الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِي وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ وَرِجَالٌ مِنْ رِجَالِهِمْ فَمَكَثَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ سَمِعُوا صَوْتَ قَائِلِ يَقُولُ.

أَنْصِتُوا أَنْصِتُوا فَنَظُرُوا فَإِذَا الصَّوْتُ مِنْ تَحْتِ الثَّيَابِ فَحَسَرُوا عَنْ وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ فَإِذَا الْقَائِلُ يَقُولُ عَلَى لِسَانِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ النّبِيُّ الْأُمِّيُ خَاتِمُ النّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْمُعْابِ الْأَوْلِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ صَدَقَ ثُمَّ قَالَ لَهٰذَا رَسُولُ اللّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ مَنْ عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَأَخْرَجَ أَبُو نُعْيِم أَنَّ جَابِرًا ذَبَعَ شَاةً وَطَبَخَهَا وَثَرَدَ فِي جَفْنَةِ وَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَهُمْ كُلُوا وَلاَ تَكُسِرُوا عَظْمًا ثُمَّ فَاكُلُ الْقَوْمُ وَتَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَهُمْ كُلُوا وَلاَ تَكُسِرُوا عَظْمًا ثُمَّ فَكُلُ الْقَوْمُ وَتَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَهُمْ كُلُوا وَلاَ تَكُسِرُوا عَظْمًا ثُمَّ عَلَيْهِ الصَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَهُمْ كُلُوا وَلا تَكُسِرُوا عَظْمًا ثُمَّ وَمُعَى اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلامُ الْعَظْمَ وَوَضَعَ يَدُهُ عَلَيْهِ تَسَلّمَ بِكَلامٍ فَإِذَا الشّمَاةُ قَدْ قَامَتُ تَنْفُضُ أُذَيْهَا. وَعَنْ مُعَيْقِيبِ الْيَمَانِيِّ قَالَ حَجَجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَدَخَلَتُ دَارًا بِمَكَّةَ فَوَالُكُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ وَلِكَ عَنْهُ عَجْبًا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَامَةِ بِغُلامٍ مِي وَمُ وَلِدَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا عُلْمَ مُ يَذَكُلُمُ مِنْ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ صَدَقَتَ بَارَكَ اللّهُ فَلَا الْمُعَامُ لَمْ لَمُ يَتَكُلُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ حَتَّى شَبّ فَكُنًا نُسَمّيهِ مُبَارَكُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ مَلْهُ اللّهُ عَلْهُ مَا يَتَكُلُمُ مَا يَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى شَبّ فَكُنًا نُسَمّيهِ مُبَارَكُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ مَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ مَا إِلْهُ الْمُعْرَامُ لَمْ يَعْمَلُوا مَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ مَا إِلْهُ الْعُلْمُ مُ لَمْ يَتَكُلُمُ مُ بَعْدَ ذَٰلِكَ حَتَّى مَا عَلْمَا مُ اللّهُ عَلْمَ مُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ

وَعَنْ فَهْدِ بْنِ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ قَدْ شَبَّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتُ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنِي بِهِ جُنُونَ وَإِنَّهُ لِبَانِي لَهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ فَثَعٌ فَعُةً وَخَرَجَ مِنْ لَيَأْخُذُهُ عِنْدَ عَدَائِنَا وَعَشَائِنَا فَمَسْحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ فَثَعٌ فَعُةً وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجَرْوِ الْأَسُودِ يَسْعَى رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَقَوْلُهُ ثَعْ أَيْ قَاءً.

وَأُصِيبَ يَوْمَ أُحُدِ عَيْنُ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ فَأَتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً أُحِبُهَا وَأَخْشَى إِنْ رَأَتَنِي تَقْلَرْنِي فَأَخَلَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَرَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَقَالَ اللَّهُمَّ اكْسُهُ جَمَالاً فَكَانَتْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ وَرَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَقَالَ اللّهُمَّ اكْسُهُ جَمَالاً فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا نَظُرًا وَكَانَتْ لاَ تَرْمَدُ إِذَا رَمِدَتِ الْأَخْرَى. وَفِي الْبُخَارِيُّ فِي غَزْوَةِ خَيْبُرُ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ يَشْتَكِي خَيْبُرُ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ عَلَيْ كَانُ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ عِنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَأَرْسَلَنِي النّبِي قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأُ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِي عَنْ عَلِي قَالَ فَأَرْسَلَنِي النّبِي قَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عَنْنَهُ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي وَقِي رِوَايَةٍ مُسُلِمٍ عِنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَأَرْسَلَنِي النّبِي قَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عَنْنَهُ فِي عَنْ عَلِي قَمَا عَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلِي قَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عَنْ عَلِي قَمَا عَلَى عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلِي قَمَا عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَأَرْسَلَنِي عَنْ عَلِي قَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِهِ قَالَ فَأَرْسَلَنِي النّهِ فَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَبَرَأً وَعِنْدَ الطَّهِ عَنْ عَلَيْهِ فَمَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ عَلِي قَمَا عَلْمُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَأَوْسُ فَي عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَلْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَنْ عَلِي قَالَ فَأَلْوسَلَمْ عَنْ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَنْ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهِ اللْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْم

اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى السَّاعَةِ قَالَ وَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرِّ وَالْقَرِّ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى يَوْمِي هٰذَا. وَأُصِيبَ سَلَمَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ بِضَرْبَةٍ فِي سَاقِهِ فَنَفَتَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ نَفَئَاتٍ فَمَا اشْتَكَاهَا قَطُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَنَفَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْ فُدَيْكِ وَكَاتَتَا مُبْيَضَّتَيْنِ لاَ يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْتًا وَكَانَ وَقَعَ عَلَى بَيْضِ حَيِّةِ فَكَانَ يُدْخِلُ الْخَيْطَ فِي الْإِبْرَةِ وِإِنَّهُ لاَّبْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيَضَّتَانِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَغَيْرُهُ.

## الفصل الثاني

## فِيْمَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَشَرَّفَهُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْكَرَامَاتِ وَالْآيَاتِ الْبَيْنَاتِ

اغلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَصَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَشْيَاءَ لَمْ يُعْطِهَا لَنِبِيُّ قَبْلَهُ وَمَا خُصَّ نَبِيٌّ بِشَيْءٍ إِلاًّ وَقَدْ كَانَ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ فَإِنَّهُ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَكَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا إِلاَّ فِي حَالِّ نُبُوِّتِهِ وَزَمَانِ رِسَالَتِهِ وَلَمَّا أُعْطِيَ لهٰذِهِ الْمَنْزِلَةَ عَلِمْنَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُومِدُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كَامِلِ مَبْعُوثٍ وَيَرْخَمُ اللَّهُ شَرَفَ الدِّينِ الْأَبُوصِيرِيُّ حَيْثُ قَالَ:

وَكُدلُ آي أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا

فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُودِهِ بِهِم فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضْلِ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرُنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَم

قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ مَرْزُوقِ يَعْنِي أَنْ كُلَّ مُعْجِزَةِ أَتَى بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرُّسُلِ فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ بِهِ مِنْ نُورِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فَالْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِهِ خَلْقُ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُلْبِهِ فَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ الْمَقْصُودُ وَآدَمُ الْوَسِيلَةُ. وَأَمَّا سُجُودُ الْمَلاَثِكَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي تَفْسِيرِهِ إِنَّ الْمَلاَثِكَةَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لإَدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ لِأَجْلِ أَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جَبْهَتِهِ. وَقَالَ الْإِمَامُ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَهَذَا التَّشْرِيفُ الَّذِي شَرَّفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ [الأحزاب: ٥٦] الْآيَةَ أَتَمُ وَأَجْمَعُ مِنْ تَشْرِيفِ آدَمَ بِأَمْرِ الْمَلاَثِكَةِ بِالسُّجُودِ لَهُ لِأَنَّهُ لاَ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ الْمَلاَثِكَةِ فِي ذَٰلِكَ التَّشْرِيفِ فَتَشْرِيفٌ يَصْدُرُ عَنْهُ تَعَالَى وَعَنِ الْمَلاَئِكَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ آبْلَغُ مِنْ تَشْرِيفٍ تَخْتَصُ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ. وَأَمَّا تَغْلِيمُ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَّلَتُ لِي أُمَّتِي فِي الْمَاءِ وَالطُّينِ وَعُلَّمْتُ الْأَسْمَاءَ كُلِّهَا أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ. وَالطُّينِ وَعُلَّمْتُ الْأَسْمَاءَ كُلِّهَا أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ.

وَأَمّا إِذْرِيسُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَرَفَعَهُ اللّهُ مَكَانًا عَلِيًا وَأَعْطَى سَيُدَنَا مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمِعْرَاجَ وَرُفِعَ إِلَى مَكَانٍ لَمْ يُرْفَعْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، وَأَمّا نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَنَجَّاهُ اللّهُ تَعَالَى وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنْ الْغَرَقِ وَنَجَّاهُ مِنَ الْخَسْفِ وَأُعْظِيَ سَيُدُنَا مُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ لَمْ تَهْلِكُ أُمّتُهُ بِعَذَابٍ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعَدّبَهُمْ وَأَنْتَ وَسَلّمَ أَنْهُ لَمْ تَهْلِكُ أُمّتُهُ بِعَذَابٍ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعَدّبَهُمْ وَأَنْتَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ عَلَى فِيهِ فَهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْظُمَ مِنْهُ رُويَ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ عَلَى الْمُعَرِ مَدُّ بِنُ أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَادْعُ ذَٰلِكَ الْحَجَرَ الّذِي فِي الْجَانِبِ الْمُعْرَقُ فَاشَارَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُعِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُمْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعُولِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَ

وَأَمًّا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَكَانَتْ عَلَيْهِ نَارُ نَمْرُوذَ بَرْدًا وَسَلاَمًا فَأُعْطِيَ سَيُدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظِيرَ ذَٰلِكَ إِطْفَاءَ نَارِ الْحَرْبِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَنَاهِيكَ بِنَارِ حَطَبُهَا السُّيُوفُ وَوَهَجُهَا الْحُتُوفُ وَمُوقِدُهَا الْحَسَدُ وَمَطْلَبُهَا الرُّوحُ وَالْجَسَدُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ كُلِّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّه ﴾ [المائدة: 31] وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَنْ مُحَمَّدَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ كُلِّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّه ﴾ [المائدة: 31] وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَنْ مُحَمَّد الله تَعالَى: عَلَيْ وَاحْتَرَقَ جِلْدِي كُلُهُ فَحَمَلَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَقَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي جِلْدِي وَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْمُحْتَرِقِ وَقَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ فَصِرْتُ صَحِيحًا لاَ بَأْسَ بِي.

وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ مَقَامِ الْخُلَّةِ فَقَدْ أُعْطِيَهُ نَبِيْنَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا وَزَادَ بِمَقَامِ الْمَحَبَّةِ وَقَدْ رُويَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ أَنَّ الْخَلِيلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّخَذَكَ اللّهُ خَلِيلاً فَاشْفَعْ لَنَا قَالَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءً وَرَاءً اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِلَى قَيْلِي لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا وَلهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ نَبِيّنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا وَلهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ نَبِيّنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا وَلهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ نَبِيّنَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَنْ نَبِيّنَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَلَا كَانَ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءً وَرَاءً لاَعْتَذَرَ كَمَا اعْتَذَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ .

وَمِمًا أُعْطِيهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ الْفِرَادُهُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ بِعِبَادَةِ اللّهِ تَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ وَكَسْرِ الْأَصْنَامِ وَقَدْ أُعْطِيَ سَيُدُنا وَنَبِينًا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْرَهَا بِقَضِيبِ لَيْسَ مِمًا يَكسِرُ إِلاَّ بِقَدْرَةِ إِلْهِيَّةِ حِينَمَا دَخلَ مَكَةً وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلْثَمِاتَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: الله عَلَيْهِ السَّلامُ بِنَاءُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَقَلْمُ أَعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن قُرَيْشًا لَمًا بَنَتِ الْبَيْتَ بَعْدَ تَهَدُّمِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن قُرَيْشًا لَمًا بَنَتِ الْبَيْتَ بَعْدَ تَهَدُّمِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قُرَيْشًا لَمًا بَنَتِ الْبَيْتَ بَعْدَ تَهَدُّمِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قُرَيْشًا لَمًا بَنَتِ الْبَيْتَ بَعْدَ تَهَدُّمِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلُوا هُذَا الْأَمِينُ فَحَكَّمُوهُ فِي ذَٰلِكَ فَأَمَرَ بِبَسْطِ ثَوْبٍ وَوَضَعَ مُنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ فَاذَخَرَ اللّهُ تَعَالَى لَهُ ذَٰلِكَ الْمَقَامَ لِيكُونَ مَنْقَبَةً لَهُ عَلَى مَدَى الْأَيَّامِ.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ قَلْبِ الْعَصَاحِيَّةُ غَيْرَ نَاطِقَةٍ فَقَدْ أُعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنِيْنَ الْجِدْعِ وَقَدْ مَرَّتْ قِصَّتُهُ. وَحَكَى الْإِمَامُ الرَّاذِيُ فِي تَفْسِيرِهِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَهْلِ أَنْ يَرْمِيَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَكَانَ بَيَاضُهَا ثُعْبَانَيْنِ فَانْصَرَفَ مَرْعُوبًا. وَأَمَّا مَا أَعْطِيتهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ الْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَكَانَ بَيَاضُهَا يُعْشِي الْبَصَرَ فَأَعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ نُورًا يَنْتَقِلُ فِي أَصْلاَبِ يُغْشِي الْبَصَرَ فَأَعْظِي سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ نُورًا يَنْتَقِلُ فِي أَصْلاَبِ يُغْشِي الْبَصَرَ فَأَعْظِي سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ نُورًا يَنْتَقِلُ فِي أَصْلاَبِ يُغْشِي الْبَصَرَ فَأَعْظِي سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ لَمْ يَزَلْ نُورًا يَنْتَقِلُ فِي أَصْلابِ الْعَلْقِ فِي لَلْهُ مَعْنِ اللهِ أَبِيهِ وَأَعْطَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَادَةَ بْنَ النُعْمَانِ وَقَدْ صَلَّى مَعَهُ الْعِشَاء فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَطِيرَةٍ عُرْجُونًا وَقَالَ الْطَلِقْ بِهِ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَطِيرَةٍ عُرْجُونًا وَقَالَ الْطَلِقْ بِهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا فَإِنْهُ الشَّيْطَانُ فَانْطَلَقَ فَأَضَاءَ لَهُ الْعُرْجُونُ حَتَّى ذَخَلَ بَيْتُهُ وَوَجَدَ السَّوادَا وَضَرَبَهُ حَتَّى خَرْجَ وَوَاهُ أَبُو نُعْيْمٍ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللّيْلِ سَاعَةٌ وَهِيَ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الظّلْمَة ثُرُّ حَرَجَا وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ عَصًا فَأَضَاءَتْ لَهُمَا عَصَا أَحَدِهِمَا فَمَشَيَا فِي ضَوْيَهَا لَظُلْمَة ثُرُّ حَرَجَا وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ عَصًا فَأَضَاءَتْ لَهُمَا عَصَا أَحَدِهِمَا فَمَشَيا فِي ضَوْيَهَا حَتَّى اذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطّرِيقُ أَضَاءَتْ لِلأَخْرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَّى بَلَغَ هَلْيَهُ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِنَحْوِهِ فِي الصَّحِيحِ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِه وَالْبَيْهَقِيُّ حَتَّى بَلَغَ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَتَفَرَّقْنَا فِي لَيْلَةٍ وَأَبُو نُعَيْم عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِي قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَتَفَرَّقُنَا فِي لَيْلَةٍ وَلَهُ أَضَاءَتْ أَصَابِعِي حَتَّى جَمَعُوا عَلَيْهَا ظَهْرَهُمْ وَمَا هَلَكَ مِنْهُمْ وَإِنَّ أَصَابِعِي آتَنِيرُ.

وَمِمًّا أُعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ انْفِلاَقُ الْبَحْرِ لَهُ وَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ كَمَا مَرَّ فمُوسَى تَصَرَّفَ فِي عَالَمِ الْأَرْضِ وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَرَّفَ فِي عَالَمِ السَّمَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ قَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بَحْرًا يُسَمَّى الْمَكْفُوفَ يَكُونُ بَحْرُ الْأَرْضِ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْقَطْرَةِ مِنَ الْبَحْرِ الْمُنَيِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بَحْرًا يُسَمَّى الْمَكْفُوفَ يَكُونُ بَحْرُ الْأَرْضِ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْقَطْرَةِ مِنَ الْبَحْرِ الْفَلَقَ لَيْبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاوَزَهُ يَعْنِي الْمُحْرِيطِ قَالَ فَعَلَى لَمْذَا يَكُونُ ذَٰلِكَ الْبَحْرُ الْفَلَقَ لَيْبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاوَزَهُ يَعْنِي الْمُحْرِيطِ قَالَ وَهٰذَا أَعْظَمُ مِنِ الْفِلاقِ الْبَحْرِ لِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَمِمًّا أَعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِجَابَةُ دُعَايِهِ وَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ مَا لاَ يُحْصَى. وَمِمًّا أَعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَفْجِيرُ الْمَاءِ لَهُ مِنَ الْحِجَارَةِ وَقَدْ أُعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَاءَ تَفَجَّرِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَقَدْ أُعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَاءَ تَفَجِّر مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَلَمْذَا أَبْلَغُ لِأَنَّ الْحَجَرِ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ الَّتِي يَنْبَعُ مِنْهَا الْمَاءُ وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِنَبْعِ الْمَاءِ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْكَلاَمُ وَقَدْ أُعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَزِيَادَةَ الدُّنُو أَيْضًا كَانَ مَقَامُ الْمُنَاجَاةِ فِي حَقِّ نَبِينًا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلاَ وَسِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْمُسْتَوَى وَحُجُبِ النُورِ وَالرَّفُرَفِ وَمَقَامُ الْمُنَاجَاةِ لِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ طُورُ سِينَا.

وَمِمًا أَعْطِيْهُ هَارُونُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَصَاحَةُ اللِّسَانِ وَقَدْ كَانَ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاعَةِ بِالْمَحَلُ الْأَفْضَلِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي لاَ يُجْهَلُ. وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ شَطْرِ الْحُسْنِ فَقَدْ أَعْطِي نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُسْنَ كُلَّه وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَى ذٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقْصِدِ الْإِسْرَاءِ وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا نُقِلَ الْحُسْنَ كُلَّه وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ وَالسَّلاَمُ مَتَبَيْنَ لَهُ مِنْ ذٰلِكَ التَّفْصِيلِ التَّفْضِيلُ لَهُ عَلَى كُلِّ مَشْهُودِ مِنْ ضَيّةِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْقِيَا فَالَّذِي مِنْ خُلِكَ التَّفْصِيلِ التَّفْضِيلُ لَهُ عَلَى كُلِّ مَشْهُودِ بِالْحُسْنِ فِي كُلِّ جِيلٍ. وَأَمَّا مَا أَعْطِيتُهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْقِيَا فَالَّذِي بِالْحُسْنِ فِي كُلِّ جِيلٍ. وَأَمَّا مَا أَعْطِيتُهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْقِيَا فَالَّذِي بِالْحُسْنِ فِي كُلِّ جِيلٍ. وَأَمًّا مَا أَعْطِيتُهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْقِيَا فَالَّذِي بِالْحُسْنِ فِي كُلِّ جِيلٍ السَّامِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَلِكَ مَا لاَ يَدْخُلُهُ الْحَصْرُ وَمَنْ تَصَفِّحَ الْأَخْبَارَ وَتَتَبَّعَ الْأَثَارَ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبِ الْعُجَابَ وَسَتَأْتِي نُبْذَةً مِنْ ذَٰلِكَ الْعَجَبِ اللهُ تَعَالَى.

وَأَمًّا مَا أُغْطِيَهُ دَاوُدُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَلْيِينِ الْحَدِيدِ لَهُ فَكَانَ إِذَ مَسَحَ الْحَدِيدَ لَانَ فَقَدْ أُغْطِيَ نَبِينًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُودَ الْيَابِسَ اخْضَرَّ فِي يَدِهِ وَأَوْرَقَ. وَمَسَحَ لان فَقَدْ أُغْطِي نَبِينًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُودَ الْيَابِسَ اخْضَرَّ فِي يَدِهِ وَأَوْرَقَ. وَمَسَحَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةَ أُمِّ مَعْبَدِ الْجَرْبَاءَ فَبَرَأَتْ وَدَرَّتْ، وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ كَلاَمِ الطَّيْرِ وَتَسْخِيرِ الشَّيَاطِينِ وَالرُّيحِ وَالْمُلْكِ الَّذِي لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ أَعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَزِيَادَةً أَمَّا مَنْطِقُ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ فَنَبِيئًا أَعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَزِيَادَةً أَمَّا مَنْطِقُ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ فَنَبِيئًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَهُ الْحَجَرُ وَسَبَّحَ فِي كُفِّهِ الْحَصَى وَهُو جَمَادٌ وَكَلَّمَهُ ذِرَاعُ الشَّاوِ الْمَسْمُومَةُ وَكَلَّمَهُ الظَّبْيُ وَشَكَى إِلَيْهِ الْبَعِيرُ.

وَأَمَّا مَا أُغطِيتُهُ مِنْ تَسْخِيرِ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ شَيْطَانَا اغْتَرَضَ سَيُدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَأَمْكَنَهُ اللَّهُ مِنْهُ وَرَبَطَهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ وَخَيْرٌ مِمَّا أُوتِيَهُ سُلَيْمَانُ مِنْ ذُلِكَ إِيمَانُ الْجِنِّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا عَدُ الْجِنِّ مِنْ جُنُودِ سُلَيْمَانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ ﴾ [النحل: ١٧] فَخَيْرٌ مِنهُ عَدُ الْمَلاَئِكَةِ جِبْرِيلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ جُمْلَةِ أَجْنَادِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِاغْتِبَارِ الْجِهَادِ بِاغْتِبَارِ تَكْثِيرِ السَّوَادِ عَلَى طَرِيقِ الْأَجْنَادِ. وَأَمَّا عَدُ الطَّيْرِ مِنْ جُمْلَةِ أَجْنَادِهِ فَأَعْجَبُ مِنْهُ حَمَامَةُ الْغَارِ السَّوَادِ عَلَى طَرِيقِ الْأَجْنَادِ. وَأَمَّا عَدُ الطَّيْرِ مِنْ جُمْلَةِ أَجْنَادِهِ فَأَعْجَبُ مِنْهُ حَمَامَةُ الْغَارِ السَّوَادِ عَلَى السَّاعَةِ الْوَاحِدةِ حِمَايَتُهَا لَهُ مِنْ عَدُوهِ وَالْغَرَضُ مِنِ اسْتِكْثَارِ الْجُنْدِ إِنْمَا هُوَ الْحِمَانَةُ وَقَدْ حَصَلَتْ بِأَيْسَرِ شَيْءٍ.

وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ مِنَ الْمُلْكِ فَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا مَلِكًا أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا. وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ عَبْدًا فَاخْتَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ إِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى فَقَدْ أُعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَدًّ الْغَيْنَ إِلَى مَكَانِهَا بَعْدَمَا سَقَطَتْ فَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ. وَفِي دَلاَئِلِ النُبُوّةِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَدًّ الْغَيْنَ إِلَى مَكَانِهَا بَعْدَمَا سَقَطَتْ فَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ. وَفِي دَلاَئِلِ النّبُوّةِ

لِلْبَيْهَقِّي قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُومِنْ بِكَ حَتَّى تُحْيِيَ لِي ابْنَتِي فَأَتَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُومِنْ بِكَ حَتَّى تُحْيِيَ لِي ابْنَتِي فَأَتَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهَا فَقَالَ يَا فُلاَنَةُ فَقَالَتْ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ الْحَدِيثَ وَقَدْ سَبَّحَ الْحَدْعُ لِفِرَاقِهِ وَذَٰلِكَ أَبْلَغُ مِنْ تَكُلِيمٍ وَقَدْ سَبَّحَ الْحَدْعُ لِفِرَاقِهِ وَذَٰلِكَ أَبْلَغُ مِنْ تَكُلِيمٍ الْمَوْتَى لِأَنَّ لَهَذَا مِنْ جِنْسِ مَا لاَ يَتَكَلَّمُ.

وَأَمّا مَا أُعْطِيَهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ أَنّهُ كَانَ يَعْرِفُ مَا يُخْفِيهِ النّاسُ فِي بُيُوتِهِمْ فَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيْنَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ ذٰلِكَ مَا لاَ يُحْصَى وَسَيَأْتِي مِنْهُ مَا يَكُفِي وَيَشْفِي إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. وَأَمّا مَا أُعْطِيَهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ رَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَدْ أُعْطِي نَبِينًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذٰلِكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَزَادَ فِي التَّرَقِي لِمَزِيدِ الدَّرَجَاتِ وَسَمّاعِ الْمُنَاجَاةِ وَالْحُظْوَةِ فِي الْحَصْرَةِ الْمُقَدِّسَةِ الْمُشَاهَدَاتِ، وَقَدْ خُصَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْ لَكُولِهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَقَدْ وَسَلّمَ وَقَدْ مُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ وَالسَّلامُ وَقَدْ وَسُلّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ آحَدٌ مِنْ قَبْلِي كَانَ كُلُّ وَسَلّمَ وَقَدْ وَأُحِلْتُ لِي الْعَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلٌ لِآخِدِ رَوَى جَابِرٌ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ آحَدٌ مِنْ قَبْلِي كَانَ كُلُّ وَقَدْ وَأُحِيْتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَةً وَبُومُتُ إِلَى كُلُّ أَحْمَرَ وَأَسُودَ وَأُحِلّتُ لِي الْعَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلُ لِآخِي وَلَا مُعْلَمُ أَنْهُ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ آحَدُ فِي الْعَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلُ لِآخِي مِنْ أُمِينَ إِلَوْمَ مِنْ أَمْ وَلَمْ مَسِورَةً شَهْرٍ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

وَفِي رِوَايَةٍ وَبُعِنْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ فَاخْتَرْتُهَا لِأُمَّتِي فَهِيَ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا. وَفِي حَدِيثِ مُسْلِم زِيَادَةُ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَخُتِم لِأُمِّتِي فَهِيَ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا. وَفِي حَدِيثِ مُسْلِم زِيَادَةُ أَعْطِيتُ مَنْ الْمَالِيَكَةِ. وَفِي حَدِيثِ بِي النَّبِيُّونَ. وَفِي حَدِيثٍ الْمَلْائِكَةِ. وَفِي حَدِيثِ الْمُونِ الْمَلَائِكَةِ. وَفِي حَدِيثِ الْمُونِ الْمَلَاثِكَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيِّ زِيَادَةُ وَأُعْطِيتُ لَمْذِهِ اللّايَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ يُشِيرُ إِلَى مَا حَطَّهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْ أُمِّتِهِ مِنَ الْإِصْرِ وَتَحْمِيلِ مَا لاَ طَاقَةً لَهُمْ بِهِ وَرَفْعِ الْخُطْأِ وَالنَّسَيَانِ وَمَعْنَى الْرِصْرِ الْأَمْرُ النَّقِيلُ، وَفِي حَدِيثٍ لِأَحْمَدَ زِيَادَةُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيخِ الْأَرْضِ وَالنَّسَائِقِ وَمَعْنَى الْرِصْرِ الْأَمْرُ النَّقِيلُ، وَفِي حَدِيثٍ لِأَحْمَدَ زِيَادَةُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيخِ الْأَرْضِ وَالنَّسَانِ وَمَعْنَى الْرِصْرِ الْأَمْرُ النَّقِيلُ، وَفِي حَدِيثٍ لِأَحْمَدَ زِيَادَةُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيخِ الْأَرْضِ وَسُمِيتُ أَخْمَدَ وَجُعِلَتُ أُمْتِي خَيْرَ الْأَمْمِ.

وَعِنْدَ الْبَرَّارِ ذِيَادَةُ غُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخُرَ وَأَعْطِيتُ الْكُوثُرَ وَإِنَّ صَاحِبِكُمْ لَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ. وَلَهُ أَيْضًا ذِيَادَةُ كَانَ شَيْطاني كَافْرًا فَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ. وَلَهُ أَيْضًا ذِيَادَةُ كَانَ شَيْطاني كَافْرًا فَأَعَانَنِي اللّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَمْعَنَ التَّبَيِّعَ. وَذَكَرَ أَبُو سَعيدِ النَّيسَابُورِيِّ فِي كِتَابٍ شَرَفِ الْمُصْطَفَى آنَ عَذَذَ الَّذِي خُصَّ بِهِ صَلّى اللّهُ عليْهِ وَسَلّمَ سَتُونَ خَصْ بِهِ صَلّى اللّهُ عليْهِ وَسَلّمَ سَتُونَ خَصْلةً. وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُوتِي ثَلاَثَةُ آلاَفِ مُعْجِزَةٍ وَخَصِيصِيَّةٍ.

أَمَّا خَصَائِصُهُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَفْسَامٍ (الْقِسْمُ الْأَوَّلُ) مَا اخْتَصَّ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ لِيَكُونَ أَجْرُهُ بِهَا أَعْظَمَ: فَاخْتَصَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوبٍ صَلاَةِ الضَّحَى، وَالْوِثْرِ، وَرَكْعَتَي الْفَجْرِ، وَصَلاَةِ اللَّيْلِ، وَالسَّوَاكِ، وَالْأَضْحِيَّةِ، وَالْمُشَاوَرَةِ، وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوّ وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ، وَتَغْيِرِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَآهُ وَلاَ يَسْقُطُ بَالْخُوفِ، وَقَضَاءِ دَيْنِ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا مُعْسِرًا، وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِي فِرَاقِهِ وَإِمْسَاكِهِنَّ بَعْدَ أَنِ اخْتَرَتُهُ وَتَرْكِ النَّرُوجِ عَلَيْهِ وَإِمْسَاكِهِنَّ بَعْدَ أَنِ اخْتَرَتُهُ وَتَرْكِ النَّرُوجِ عَلَيْهِ وَالْمَسْلاَةِ بِلاَ خَلْلِ لاَ يُخْولُونَ الْمِنْةُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَسَلَّمَ جِينَمَا كَانَ يُؤْخَذُ عَنِ الدُّنْيَا عَلَيْهِ وَالصَّلاةِ وَلَا الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِينَمَا كَانَ يُؤْخَذُ عَنِ الدُّنْيَا عَلَى قَلْمِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمِ مِائَةً مَرَّةِ عَيْمَامِ مَائِهُ مَنْ مُدَاوَمَةِ الذَّيْ وَمُشَاهَدَةِ الْمَعْنِ عَلَى اللهُ مَنْ مُدَاوَمَةِ الذَّيْ وَمُشَاهَدَةِ الْمَعْنِ عِلَى اللّهُ مَنْ مُدَاوَمَةِ الذَّيْ وَمُشَاهَدَةِ الْمَعْنِ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَةَ الْمَعْنُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَى بِوَايَةٍ مُسْلِم مِائَةً مَرَّةً وَاللّهُ مَنْ مُواللّهُ وَلَيْكُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَى مِنْ مُقَاسَاةِ الْبَشَرِ وَسِيَاسَةِ الْأَمْةِ وَقِيلَ غَيْلُ خَيْلُ فَيْلُ خَيْلُ فَلِكَ .

وَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ الشَّافِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَذَا الْحَدِيثِ إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِي فَقَالَ لِي يَا مُبَارَكُ ذَٰلِكَ عَيْنُ الأَنْوَارِ لاَ غَيْنُ الأَغْيَارِ. (الْقِيسْمُ النَّانِي) فِيمَا اخْتَصَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمًا حُرَّمَ عَلَيْهِ فَاخْتَصَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِتَخْرِيمِ الرَّكَاةِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَتَخْرِيمِ الطَّدَقَةِ عَلَيْه، وَتَخْرِيمِ مَا لَهُ رَائِحَة تَوَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّم مِنَّا الْكَتَّابَةِ وَسَلَّم بِتَخْرِيمِ الرَّكَاةِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَتَخْرِيمِ الْكَوْلِيمِ مَا لَهُ رَائِحَة وَالشَّعْرِ أَي النَّوْمُ وَبَعْمِ الْمَنْ لِيَسْتَكْثِرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَهْمُنُ تَسْتَكُورُ إِللَّهُ مِنْهُ وَيَعْمَى الْمُعْرِيمِ الْمَنْ لِيَسْتَكُثِرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَهْمُنُ تَسْتَكُورُ ﴾ [المدثر: ٢٦] أي لا تُغطِ شَيْنًا لِتُعْطَى أَتَثُورِ مِنْهُ بَلْ أَعْطِ لِرَبُكَ وَافْصِدْ بِهِ وَجْهَهُ ، وَتَخْرِيمِ مَدُ الْعَيْنِ إِلَى مَا اللّهُ بَيْنَهُ وَيَنِينَ الْمُعْمُونِ وَمِنْ الْمُعْمِلِيمِ النَّاسُ اسْتِخْصَالًا لَهُ وَتَمَنِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم بَوْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ الْمُعْبُومِ وَتَخْرِيمِ إِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ الْمُعْبَلِيمُ وَتَخْرِيمِ إِلْمُعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِإِبَاحَةِ الْمُعْبَودِ وَمُعْمَلِهُ وَسُلُم بِإِبَاحَة الْمُعْرِيمِ وَمُعْمَلِهُ وَسُلُم بِإِبَاحَة الْمُعْمِعِيم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِإِبَاحَة الْمُحْرَمِ مِنْ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِإِبَاحَة الْمُعْمَلِيمُ وَسُلُم بَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم بِإِبَاحَة الْمُعْرَمِ مُنْ الْمُعْرَامِ مُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم بِإِبَاحَة الْمُعْمَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم بِإِبَاحَة الْمُعْمَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم بِإِبَاحَة الْمُعْمَلِيمُ وَسُلُم بِإِنَاحِهُ الْمُعْمَلِيمُ وَلَا الْمُعْمَلِهُ وَسُلُم بِإِنَاحُوا وَالْتَعْمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْمِومُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَل

وَالنِّكَاحِ بَغَيْرِ رِضَا الْمَرْأَةِ فَلَوْ رَغِبَ فِي يِكَاحِ امْرَأَةِ خَلِيَّةٍ لَزِمَهَا الْإِجَابَةُ وَحَرُمَ عَلَى عَيْرِهِ خِطْبَتُهَا، وَالنِّكَاحِ بِلاَ وَلِيِّ وَلاَ شُهُودِ، وَجَعْلِهِ عِتْقَ أَمْتِهِ صَفِيَةٌ صَدَاقَهَا، وَجِلُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَأَنْ لَهُ أَنْ يَصْطَفِي مَا شَاءَ مِنَ الْمَعْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ جَارِيَةٍ وَعَيْرِهَا، وَالْقِشَاءُ فِي الْقَشْمِ وَلُولَدِهِ، وَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ وَلُولَدِهِ، وَلاَ يُحْرَهُ لَهُ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءُ فِي حَالِ الْعَضْبِ وَيَقْضِي لِنَفْسِهِ وَلُولَدِهِ، وَلاَ يُحْرَهُ لَهُ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءُ فِي حَالِ الْعَضْبِ وَيَقْفِي لِنَهُ لِللَّهُ لاَ يَقُولُ فِي الرَّضَا، وَأَنَّهُ يَدْعُو لِمَنْ شَاءَ بِلَفْظِ الصَّلاَةِ وَلَيْسَ لِنَا أَنْ لُسَلِّي لِللَّهُ عَلَى نَبِي أَوْ مَلْكَ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَقْطُعُ الْأَرْضَ قَبْلَ فَنْجِهَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْطِعُ الْأَرْضَ قَبْلَ فَنْجِهَا لَائْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْطِعُ أَرْضَ الْجَنِّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَالْهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَ

وَأَنَّ اللّهَ تَعَالَى كَتَبَ اسْمَهُ الشَّرِيفَ عَلَى الْعَرْشِ وَعَلَى كُلِّ سَمَاءٍ وَعَلَى الْجِنَانِ وَمَا فِيهَا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَأَنَّ اللّهَ تَعَالَى أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى النَّبِيِّينَ آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ أَنْ يُوْمِنُوا بِهِ وَيَنْصُرُوهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ [آل عمران: ٨١] وَأَنَّهُ وَقَعَ التَّبْشِيرُ بِهِ فِي الْمُنْتِ السَّالِفَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي نَسَبِهِ مِن لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ وُلِدَ مَحْتُونَا مَقْطُوعَ السُّرُةِ رَوَاهُ الْمُبَرِانِي السَّالِفَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي نَسَبِهِ مِن لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ وُلِدَ مَحْتُونَا مَقْطُوعَ السُّرُةِ رَوَاهُ الْمُبَرِّانِي السَّالِفَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقِعْ فِي نَسَبِهِ مِن لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ رَوَاهُ الْبَيْهَةِي وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ وُلِدَ مَحْتُونَا مَقْطُوعَ السُّرَةِ رَوَاهُ الْمُبَرِّانِي مُ وَأَنَّهُ وَلِدَ مَحْتُونَا مَقْطُوعَ السُّرَةِ رَوَاهُ الْمُنَامُ لِهُ وَلَا خَرَجَ فَلَا أَصَاءَ لَهُ الطَّبَرَانِيُ ، وَأَنَّهُ خَرَجَ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذَرٌ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدِ، وَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا رَافِعًا أَضَاءَ لَهُ وَلَعْ عَلَى الْأَرْضِ الشَامِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ .

وَأَنَّ مَهْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرُّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَلاَثِكَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ سَبْعِ فِي الْخَصَائِصِ، وَأَنَّ الْقَمَرَ كَانَ يُحَدِّثُهُ وَهُوَ فِي مَهْدِهِ وَيَمِيلُ حَيْثُ أَشَارَ إِلَيْهِ رَوَاهُ صَاحِبُ النَّطُقِ الْخَصَائِصِ، وَأَنَّهُ الْقَمَرَ كَانَ يُحَدِّثُهُ وَهُوَ فِي مَهْدِهِ وَيَمِيلُ حَيْثُ أَشَارَ إِلَيْهِ رَوَاهُ صَاحِبُ النَّطُقِ الْمَهْمُومِ، وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ ظَلَّنَهُ الْغَمَّامَةُ فِي الْحرِ رَوّاهُ أَبُو لَعَيْمٍ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ شَلَّ صَدْرُهُ الشَّرِيفُ لَعَيْمٍ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ شَلَّ صَدْرُهُ الشَّرِيفُ

صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَأَنّهُ غَطّهُ جِبْرِيلُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ ثَلاَتَ غَطّاتِ، وَأَنّ اللّهَ تَعَالَى ذَكْرَهُ فِي الْقُرْآنَ عُضُوّا عُضُوّا فَذَكَرَ قَلْبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿مَا كَذَبَ الْهُوَادُ مَا رَأَى﴾ وَأَنْ اللّهَ تَعَالَى ذَكْرَهُ فِي الْقُرْآنَ عُضُوّا عُضُوّا فَذَكَرَ قَلْبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَذَبَ الْهُوَى ﴾ [النجم: ٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَالنّجم: ٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَالنَّهُ بِلسّانِكَ ﴾ [مريم: ٩٧] وَبَصَرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ مَا زَاعُ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [النجم: ١٧] وَوَجْهَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾ [الإسراء: ١٤٨] وَيَدْهُ وَعُنْقَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩] وَظَهْرَهُ وَصَدْرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩] وَظَهْرَهُ وَصَدْرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾ [الأسراء: ٢٩] وَأَنّهُ اشْتَقُ اسْمَهُ مِنِ اسْمِ اللّهِ الْمَحْمُودِ قَالَ حَسَّانٌ:

وَشَــقَ لَــهُ مِــنُ اسْــمِــهِ لِــيُــجِــلَــهُ فَدُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَلهٰ ذَا مُحَمَّدُ وَشَــقَ لَــهُ مِـنَ السَّـمِـةِ لِسيُحِـلَـهُ وَاللهُ مَسْلِمٌ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرِى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ رَبُّهُ وَيَسْقِيهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى مِنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى فِي اللَّيْلِ فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى بِالنَّهَارِ وَالضَّوْءِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَنْ

رِيقَهُ كَانَ يُعْذِبُ الْمَاءَ الْمِلْحَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَنَّ رِيقَهُ كَانَ يَجْزِي الرَّضِيعَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَأَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا مَشَى فِي الصَّخْرِ غَاصَتْ قَدَمَاهُ فِيهِ، وَأَنّ إِبْطَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ شَعَرَ عَلَيْهِ قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ وَكَانَ أَبْيَضَ غَيْرَ مُتَغَيِّرِ اللّوْنِ كَمَا ذَكْرَهُ الطّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَبْلُغُ صَوْتُ غَيْرِهِ وَلاَ سَمْعُهُ، وَأَنّهُ كَانَ صَوْتُهُ وَسَمْعُهِ مَا لاَ يَبْلُغُ صَوْتُ غَيْرِهِ وَلاَ سَمْعُهُ، وَأَنّهُ كَانَ صَوْتُهُ وَسَمْعُهِ مَا لاَ يَبْلُغُ صَوْتُ غَيْرِهِ وَلاَ سَمْعُهُ، وَأَنّهُ كَانَ تَخَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَنّهُ مَا تَثَاءَبَ نَبِي شَيْبَةً وَغَيْرُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْحَتَلَمَ قَطُّ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِياءُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْحَتَلَمَ قَطُّ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ، وَأَنّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ ظِلّ عَلَى الْأَرْضِ وَلاَ رُبْيَ لَهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُسْكِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ، وَأَنّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ ظِلّ عَلَى الْأَرْضِ وَلا رُبْيَ لَهُ وَاللّهُ فِي شَمْسِ وَلاَ قَمْرٍ لِأَنّهُ نُورٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَأَنّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ ظِلّ عَلَى الْأَرْضِ وَلاّ رُبْيَ لَهُ وَاللّهُ فِي شَمْسِ وَلاَ قَمْرٍ لِأَنّهُ نُورٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَأَنّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَى قَالُهُ ابْنُ سَبْعٍ وَغَيْرُهُ.

وَأَنَّ الْكَهَنَةَ انْقَطَعُوا عِنْدَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا انْقَطَعَ اسْيْرَاقُ السَّمْعِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَطَعَ اسْيْرَاقُ السَّمْعِ، وَأَنَّهُ الْإِسْرَاءِ مُسْرَجًا مُلْجَمًا قِيلَ وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَرْكَبُهُ عُزِيَانًا، وَأَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَحَلُ الْأَعْلَى وَأَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى وَحَفِظَهُ فِي الْمِعْرَاجِ الْمَسْجِدِ الْمُعْرَاجِ الْمَعْرَاجِ

حَتَّى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى وَأَحْضَرَ الْأَنْبِيَاءَ لَهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ وَصَلَّى بِهِمْ وَبِالْمَلاَثِكَةِ ۚ إِمَامًا وَأَطْلَعَهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَأَنَّهُ رَأَى اللَّهَ تَعَالَى بِعَيْنَيْهِ وَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ الْكَلاَّم وَالرُّوْيَةِ وَكَلَّمَهُ تَعَالَى فِي الرَّقِيعِ الْأَعْلَى وَكُلِّمَ مُوسَى بِالْجَبِّلِ، وَأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ يَمْشُونَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَقَاتَلُتْ مَعَهُ كَمَا مَرَّ فِي غَزُوة بَدْرٍ وْحُنَيْنِ، وَأَنَّهُ يُجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّيَ وَنُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِآيَةِ ﴿إِنَّ اللَّهُ وَملائكَتُهُ يُصَلُّونَ على النَّبِيّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] وَأَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَابَ الْعَزِيزِ وَهُو أُمِّيٌّ لاَ يَقْرأُ وَلاَ يَكْتُبُ ولا اشتغل بِمُدارسةٍ، وَأَنَّ اللَّهَ حَفِظَ كِتَابَهُ الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ مِن الْتُبْدِيلِ والتَّحْريفِ قالَ تعالَى: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حمِيدً﴾ افصلت: ٤٢ وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] أيْ مِن التَّحْرِيفِ وَالزِّيَادَة والنُّفْصان فَلْوُ حَاوَلَ أَحَدٌ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِحَرْفِ أَوْ نُقْطَةٍ لَقَال لَهُ أَهْلُ الدُّنْيا لهٰذَا كذَّابٌ حتَّى إنّ الشّيْخ المهيب لو اتُّفَقَ لَهُ تَغْيِيرٌ فِي حَرْفِ مَنْهُ لَقَالَ الصَّبْيَانُ كُلُّهُمْ أَخْطَأْت أَيُّهَا الشَّيْخُ وصوابُهُ كَذَا ولَمْ يتَّفَقُ ذْلِكَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ فَإِنَّهُ لاَ كِتَابِ إلاَّ وَقَدْ دَخَلَهُ التَّصْحَيْفُ وَالتَّخْرِيفُ وَالتُّغْيِيرُ سُواهُ مَعَ أَنَّ دَوَاعِيْ ، سَمُلْحِدَةِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مُتَوَفِّرةٌ علَى إِبْطَالِه وإفْساده، وأنْ كتابه يشتملُ على ما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْكُتُبِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَسَّر حَفْظُهُ لِمُتعَلِّمِيه قال تَعالَى: ﴿ وَلَقَدُ يسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ﴾ [القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠] فَجِفْظُهُ مُيَسِّرٌ لِلْغِلْمانِ فِي أَقْرَبِ مُدَّةٍ وَسَائرُ الْأُمْمِ لاَ يَحْفَظُ كُتُبْهَا الْوَاحِدُ مِنْهُمْ فَكَيْفَ بِالْجَمُّ الغَفِيرِ.

وَأَنّهُ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفِ تَسْهِيلاً عَلَيْنَا وَتَيْسِيرًا، وانّه آية باقية مَا بقيت الدّنيا، وانه عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلْمَ الطُوالِ أَمّا الْمُفَصَّلُ وَبِالْمَشَانِي وَبِالسَّبْعِ الطُوالِ أَمّا الْمُفَصَّلُ فَالْمَثْنِي وَبالسَّبْعِ الطُوالِ أَمّا الْمُفَصَّلُ فَا أَعُودُ بِرَبُ النَّاسِ وَفِي أَوْلِهِ خِلاَفٌ وَرَجَّحَ النَّوْوِيُ أَنّهُ سُورَةُ الْحُجُرَاتِ وَالْمَشَانِي هِيَ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً وَالسَّبْعُ الطُّوالُ أَوْلُهَا الْبَقَرَةُ وَآخِرُهَا الْأَنْفَالُ، وَأَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِي مَفَاتِيحِ الْخَزَائِنِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهِي خَزَائِنُ أَجْنَاسِ الْمُنَالُمِ لِيُخْرِجَ لَهُمْ بِقَدْدِ مَا يَطْلُبُونَهُ لِلْوَاتِهِمْ فَكُلُّ مَا ظُهْرَ مِنْ رِزْقِ الْعَالَمِ فَإِنْ الاَسْمَ الْإِلهِي لاَ النَّالَمِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِي بِيَدِهِ الْمُفَاتِيحُ كُمَا اخْتَصَ تُعَالَى بِمَفَاتِيحِ لَعُظِيهِ إِلاَّ عَنْ يَدِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِي بِيَدِهِ الْمُفَاتِيحُ كُمَا اخْتَصَ تُعَالَى بِمَفَاتِيحِ الْعَلْمِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُوتِي جَوَامِعَ الْحَلِمِ، وَأَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْحَلِمِ، وَأَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْهُ قَالَ كَانَ النَّاسِ كَافَةً، فَقَدْ جَاء فِي حَلِيثِ جَايِرٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسِ كَافَةً، وَسَلّمَ وَلَيْهِ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، وَتَطْرِهِ خَاصُةً وَبُعِيثُ إِلَى كُلُ أَحْمَرَ وَأَسُودَ وَهِي رِوَايَةٍ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، وَتَطْرِهِ وَلَعْمُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، وَلَمْ إِلَى كُلُ أَحْمَرَ وَأَسُودَ وَفِي رِوايَةٍ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، وَنَصْدِهِ وَلَوْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللللْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ، وَإِخْلَاكِ الْغَنَائِمِ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحْدِ قَبْلَهُ، وَجَعْلِ الْأَرْضِ لَهُ وَلِأُمُّتِهِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَنَّ مُعْجِزَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ مُسْتَمِرَةٌ إِلَى يَوْمِ الْأَرْضِ لَهُ وَلِأُمْتِهِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَنَّ مُعْجِزَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ مُسْتَمِرَةً إِلَى يَوْمِ الْقَيْامَةِ وَمُعْجِزَاتُ سَاءِرِ الْأَنْبِيَاءِ الْقَرَضَتْ لِوَقْتِهَا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ خَبَرُهَا وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ لَمْ تَزَلُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثُلُ الْأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَةً.

وَأَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَأَنَّ شَرْعَهُ مُؤَيَّدٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَنَاسِخْ لِجَمِيعِ شَرَائِعِ النِّبِيِّنَ. وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَابِعًا يَوْمَ الْقِبَامَةِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّبَاعُهُ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ فِي إِحْدَى الْقُولَيْنِ أَرْسِلَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ فِي إِحْدَى الْقُولَيْنِ وَرَجِّحَهُ السَّبْكِيُّ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ فِي إِحْدَى الْقُولَيْنِ وَرَجِّحَهُ السَّبْكِيُّ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ فِي إِحْدَى الْقُولَيْنِ وَرَجِّحَهُ السَّبْكِيُّ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

وَأَنُّ اللّهَ تَعَالَى خَاطَبَ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ بِأَسْمَايُهِمْ فِي الْقُرْآنَ فَقَالَ يَا آدَمُ يَا نُوحُ يَا إِبْرَاهِيمُ يَا دَاوُدُ يَا زَكْرِيًا يَا يَحْيَى يَا عِيسَى وَلَمْ يُخَاطِبُهُ هُوَ فِيهِ إِلاَّ بِيَا أَيُهَا الرَّسُولُ يَا أَيُهَا النَّبِيُ يَا أَيُهَا الْمُدَّمُّلُ يَا أَيُهَا النَّبِي يَا يَعْضَلُهُ [النور: ٣٣] أَيُ لاَ تَجْعَلُوا تَعْالَى: ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا﴾ [النور: ٣٣] أَيُ لاَ تَجْعَلُوا يَدَاءَهُ وَتَسْمِيتَهُ كَيْدَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا بِاسْمِهِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ وَلٰكِنْ قُولُوا يَا رَسُولَ اللّهِ يَا نَبِيّ اللّهِ مَعَالَى وَسَلّمَ يَحْرُمُ الْجَهْرُ لَهُ بِالْقَوْلِ مَعَ التَّوْقِيرِ وَالتَّوَاضِعِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ، وَأَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ الْجَهْرُ لَهُ بِالْقَوْلِ مَعَ التَّوْقِيرِ وَالتَّوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ الْجَهْرُوا لاَ تَوْقَعُوا أَصْوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَعْفِي بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبُطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢٦]، وَأَنْهُ صَلّى كَجْهِرِ بَعْضِيكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبُطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢٦]، وَأَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيهِ وَسَلّمَ عَلِيهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالْحُلْمِ وَالْحُلْمِ وَالْعُلْمَ لِمَعْمِيعِ وَالْحُلْمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ يَعْمِعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَ

وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَبَطَ عَلَيْهِ إِسْرَافِيلُ وَلَمْ يَهْبِطُ عَلَى نَبِيٌ قَبْلَهُ أَخْرَجَ الطَّبَرَافِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَبَطَ عَلَيٌّ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ مَا هَبَطَ عَلَى نَبِيٌّ وَلاَ يَهْبِطُ عَلَى أَحَدٍ بَعْدِي وَهُوَ إِسْرَافِيلُ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَبُكَ السَّمَاءِ مَا هَبَطَ عَلَى نَبِيًّا عَبْدًا وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا ملِكًا فَنظَرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ فَأَوْمَا إِلَيْ

أَنْ تَوَاضَعْ فَلَوْ أَنِي قُلْتُ نَبِيًّا مَلِكَا لَصَارَتِ الْجِبَالُ مَعِي ذَهَبًا، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِي وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِّرَ ۖ [الفتح: ٢].

قَالَ الْبِيضَاوِيُّ جَمِيعَ مَا فَرَطَ مِنْكَ مِمًّا يَصِحُّ أَنْ تُعَاتَبَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَمُ الْخُلْقِ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ الْمُرْسَلِينَ وَجَمِيعِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرِّبِينَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ وَلاَ النِّسْيَانُ، وَأَنَّ الْمَيْتَ يُسْأَلُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرُمَ يَكَاحُ أَزْوَاجِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أَمُّهَاتُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٢] أي عَنْهُ فِي الْحُرْمَةِ كَالْأُمُهَاتِ حَرُمَ يَكَاحُهُنَّ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ تَكْرِمَةً لَهُ وَخُصُوصِيَّةً.

وَأَنَّهُ يَحْرُمُ رُؤْيَةُ أَشْخَاصِ أَزْوَاجِهِ فِي الْأَزُر وَكَذَا كَشْفُ وُجُوهِهِنَّ وَأَكْفُهِنَّ لِلشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقْسَمَ عَلَى اللّهِ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَأَنَّ أَوْلاَدَ بَنَاتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالْمَلائِكَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَأَنَّ أَوْلاَدَ بَنَاتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي الْحَسَنِ إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيُدٌ، وَأَنَّ كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَتِهُ وَلَسَبِي وَنَسَبِ وَلَسَبِ عَنْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَتِي وَلَسَبِي وَالنَّسَبُ وَلَسَبُ عَلْهُ اللّهَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَيِي وَنَسَبِي وَالنَّسَبُ وَالسَّبُ بِالزُواجِ.

وَأَنّهُ لاَ يَجُوزُ التَّزَوْجُ عَلَى بَنَاتِهِ لِأَنّ ذَكَ يُؤذِيهِ وَأَذِيّتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَامٌ بِلاَتُفَاقِ فَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بَنْتُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحُ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ قَالَ الْمِسْورُ فَقَالَمْ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهّدَ قَالَ أَمّا بَعْد فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرّبِيعِ فَحَدَّنِي فَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِي وَإِنْمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهُ وَاللّهِ لاَ لَوْبِيعِ فَحَدَّنِي فَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِي وَإِنْمَا أَكْرَهُ أَن يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهُ وَاللّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ وبِنْتُ عَدُو اللّهِ عِندَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِيُّ الْخِطْبَةَ أَخْرَجَهُ الشَّيْطَانَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنِ الْمِسْورِ أَيْضًا فَإِنَّ ابْتَنِي بَضْعَةٌ مِنِي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا ويُؤذِينِي مَا الشَّيْطَانَ لاَ يَتْمَلُلُ وَلَا يَشْرَةً، وَأَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآهُ بِالْمَنَامِ فَقَدْ رَآهُ حَقًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَلُلُ مِنْ الْمُ يَعْمَلُلُ لاَ يَتَمَثُلُلُ وَلَا يَسْرَةً، وَأَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآهُ بِالْمَنَامِ فَقَدْ رَآهُ حَقًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَمُّلُلُ

بِهِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ أَوْ فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثُلُ الشَّيْطَانُ بِي.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قَتَادَة عِنْدَ مُسْلِم أَيْضًا مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ وَلَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَنَشَبَّهُ بِي، وَأَنَّ التَّسَمُّيَ بِاسْمِهِ بَالْفِعْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُوقَفُ عَبْدَانِ بَيْنَ يَدَى اللّهِ تَعَالَى فَيُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولانِ رَبُنَا بِمَ اسْتَأْمَلْنَا الْجَنَّةَ وَلَمْ نَعْمَلْ عَمَلاً تُجَازِينَا بِهِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى ادْخُلاَ الْجَنَّة قَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي الْجَنَّة وَلَمْ لَنْ مَنْ لُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ قَالَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ أُعَدَّبُ أَحَدًا تَسَمَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ أُعَدَّبُ أَحَدًا تَسَمَّى بِاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ أُعَدَّبُ أَحَدًا تَسَمَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ أُعَدَّبُ أَحَدًا تَسَمَّى إِلْسُمِكَ فِي النَّارِ.

وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَا مِنْ مَاقِدَةِ وُضِعَتْ فَحَضَرَ عَلَيْهَا مَنِ السّمُهُ أَخْمَدُ أَنْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ قَدِّسَ اللّهُ ذٰلِكَ الْمَنْزِلَ كُلَّ يَوْم مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو مَنْصُورِ الدَّيْلَمِيُ وَجَوَّزَهُ السّمُهُ مُحَمَّدًا أَمْ لاَ عِنْدَ الشَّافِعِيُ وَجَوَّزَهُ وَلَيْسَ لاَحْدِ أَنْ يَتَكَنَّى بِكُنْيَةِ أَبِي الْقاسِمِ سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا أَمْ لاَ عِنْدَ الشَّافِعِيُ وَجَوَّزَهُ مَالِكٌ. وَمِنْ خَصَافِصِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُ الْغُسْلُ لِقِرَاءَةِ حَدِيثِهِ وَالتَّطَيْبُ وَلاَ مَالِكٌ. وَمِنْ خَصَافِصِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُ الْغُسْلُ لِقِرَاءَةِ حَدِيثِهِ وَالتَّطَيْبُ وَلاَ مُولِكٌ عَنْدَهُ الْأَصْوَاتُ بَلْ تُخْفَضُ كَمَا فِي حَيَاتِهِ إِذَا تَكَلّمَ فَإِنْ كَلاَمَهُ الْمَأْثُورَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الرَّفَعَ مِنْ لَفُظِهِ الشّرِيفِ وَأَنْ يُقْرَأَ عَلَى مَكَانِ مُرْتَفِعِ قَالَ مُطَرّفُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ مُ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ كَلاَمَهُ الْمُسْمُوعِ مِنْ لَفُظِهِ الشّرِيفِ وَأَنْ يُقْرَأَ عَلَى مَكَانِ مُرْتَفِعِ قَالَ مُطَرّفُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ مُ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ يُقُولُ لَهُمْ يَقُولُ لَكُمُ الشّيْخُ تُرِيدُونَ النّاسُ إِذَا أَتُوا مَالِكَا رَحِمَهُ اللّهُ خَرَجَتْ إِلَيْهِمُ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ قَالُوا الْمَسَائِلُ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ قَالُوا الْمَسَائِلُ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ قَالُوا الْحَدِيثَ وَتُعَمِّمُ وَلِيسَ سَاجَهُ وَالسَّاجُ الطَّيْلَسَانُ وَتُلْقَى لَهُ مِنْ اللّهُ فَتَسْلَمُ وَالسَّاجُ الطَّيْلَسَانُ وَتُلْقَى لَهُ مِنْ اللّهُ فَيْتُولُ لَكُمُ الشَّيْكَ وَتَطَيْهِ الْحُشُوعُ .

وَلاَ يَزَالُ يُبَخِّرُ بِالْعُودِ حَتَّى يَقْرُغَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ عَلَى تِلْكَ الْمِنَصَّةِ إِلاَّ إِذَا حَدَّثَ قَالَ ابْنُ أَبِي أُويْسِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ أُحِبُ أَنْ يَجْلِسُ عَلَى تِلْكَ الْمِنَصَّةِ إِلاَّ إِذَا حَدَّثَ قَالَ ابْنُ أَبِي أُويْسِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ أُحِبُ أَنْ أَعَظَمَ حَدِيثَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلاَ أُحَدُثَ بِهِ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ مُتَمَكّنًا وَيُقَالُ إِنَّهُ أَخَذَ ذَٰلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَدْ كَرِهَ قَتَادَةُ وَمَالِكُ وَجَمَاعَةُ التَّحَدِيثَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ عَنْ كَانَ الْأَعْمَسُ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِهَا تَيَمَّمَ وَلاَ شَكَ أَنَّ حُرْمَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَعِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسَمَاعِ السِّمِهِ وَسِيرَتِهِ كَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَعِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسَمَاعِ السِّمِهِ وَسِيرَتِهِ كَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَعِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسَمَاعِ السِّمِهِ وَسِيرَتِهِ كَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَعِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسَمَاعِ السِّهِ وَسِيرَتِهِ كَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ

وَيَكْرَهُ لِقَارِيءِ حَدِيثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ لِأَحَدِ وَحَسْبُكَ مَا وَقَعَ لِمَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي لَسْعِ الْعَقْرَبِ لَهُ سَبْعَ عَشْرَةً مَرَّةً وَهُوَ لَمْ يَتَحَرَّكُ وَتَحَمُّلِهِ لِلَسْعِهَا تَوْقِيرًا لِجَنَابِ حَدِيثِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّهُ تَثْبُتُ الصُّحْبَةُ لِمَنِ اجْتَمَعَ بِهِ لَحْظَةً بِخِلاَفِ التَّابِعِيِّ مَعَ الصَّحَابِيِّ فَلاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِطُولِ الأَجْتِمَاعِ مَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الْأَصُولِ وَالْفَرْقُ عَظْمُ مَنْصِبِ النَّبُوَّةِ وَنُورِهَا فَبِمُجَرَّدِ مَا يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ الْجِلْفِ يَنْطِقُ وَالْفَرْقُ عَلْمَ مُنْصِبِ النَّبُوَّةِ وَنُورِهَا فَبِمُجَرَّدِ مَا يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى الْأَعْرَابِي الْجِلْفِ يَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ، وَأَنَّ أَصْحَابَهُ كُلَّهُمْ عُدُولًا قَالَ اللّهُ تَعَالَى خِطَابًا لِلْمَوْجُودِينَ حِينَئِدِ ﴿وَكَذْلِكَ بِالْحِكْمَةِ، وَأَنَّ أَصْدِعَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] أيْ عُدُولاً وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَ تَسُبُوا أَصْحَابِي فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَا مَا بَلَغَ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّ الْمُصَلِّي يُخَاطِبُهُ بِقَوْلِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَلاَ يُخَاطِبُ غَيْرَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَحِبُ عَلَى مَنْ دَعَاهُ وَهُو فِي الصَّلاَةِ أَنْ يُجِيبَهُ، وَأَنَّهُ الْكَذِبَ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ رُوَايَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ لَمْ تَقْبَلْ رُوَايَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُوم مِنَ الذُّنُوبِ كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا عَمْدِهَا وَسَهْوِهَا كَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْجُنُونُ وَلاَ الْإِغْمَاءُ الطَّوِيلُ الزَّمْنِ وَلاَ الْعَمَى لِأَنَّهَا نَقْصَ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْجُنُونُ وَلاَ الْإِغْمَاءُ الطَّوِيلُ الزَّمْنِ وَلاَ الْعَمَى لِأَنَّهَا نَقْصَ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْفِيمِ عِيَاضٌ فِي الشَّفَاءِ وَالسَّلاَمُ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَالسَّلاَمُ وَانْتَقَصَهُ قُتِلَ ذَكْرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشَّفَاءِ وَعَيْرُهُ وَاسْتَذَلُوا لَهُ بِالْكِتَابِ وَالسَّلاَمُ ، وَأَنْ مَنْ سَبَّهُ أَوِ انْتَقَصَهُ قُتِلَ ذَكْرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشَّفَاءِ وَعَيْرُهُ وَاسْتَذَلُوا لَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّلَةِ وَالْإِجْمَاعِ.

وَقَالَ الْحُطَابِيُّ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ قَتْلِهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ يُقْتَلُ حَدًّا لاَ رِدَّةً وَلاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَلاَ عُذْرُهُ إِنِ ادْعَى سَهْوًا أَوْ غَلَطًا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذٰلِكَ رِدَّةً تُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى الْكُفْرِ فَهُوَ مُرْتَدٌ كَافِرٌ قَطْعًا لاَ يَزَاعَ فِي ذٰلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذٰلِكَ رِدَّةً تُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى الْكُفْرِ فَهُوَ مُرْتَدٌ كَافِرٌ قَطْعًا لاَ يَزَاعَ فِي ذٰلِكَ عِنْدَ الْجَمْهُورِ مِنْ أَقِمَّتِنَا وَالْمُرْتَدُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ. وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْجَمْهُورِ مِنْ أَقِمَّتِنَا وَالْمُرْتَدُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ. وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْجَمْهُورِ مِنْ أَقِمَّتِنَا وَالْمُرْتَدُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ. وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَعَنِ النَّعْمَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِي فَرَابِي فَرَسَا فَجَحَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُ كَيْفَ لَطُونِي الثَّهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُكَ كَيْفَ لَكُونُ مَنْ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُكَ كَيْفَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُكَ كَيْفَ لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُكَ كَيْفَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً وَالْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ مَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عُرَامِي فَالَا لَاللهُ عَلَى خَبُولُ وَلَا لَا لَا عَلَى خَبُولُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلِللْهُ عَلَى خَبُولُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ فَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الْأَعْرَاقِي فَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ لَا الْأَعْرَاقِي فَا لَا الْعَرَا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِلُ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْإِسْلاَمِ مَنْ تَعْدِلُ شَهَادَتُهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْن إِلاَّ خُزَيْمَةُ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ تَرْخِيصُهُ فِي النِّيَاحَةِ لِأُمْ عَطِيَّة رَوَى مُسْلِمٌ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ لهذِهِ الْآيَةُ ﴿ يَبْالِعِنْكَ عَلَى أَنْ لاَ يَشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [الممتحنة: ١٢] قَالَتْ كَانُ مِنْهُ النِّيَاحَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِلاَّ آلَ قُلاَنِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَ بُدُ لِكَ عَنْ اللّهِ إِلاَّ آلَ قُلاَنِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَ بُدُ لِي مِنْ أَنْ أُسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسِ أَخْرَجَ الْمِي مِنْ أَنْ أُسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ لَمّا أُصِيبَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ اللهِ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمّا أُصِيبَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَلّبِي قَلاَثًا ثُمّ اصْنَعِي مَا شِغْتِ وَقَوْلُهُ تَسَلّبِي أَي الْبَسِي تُونِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَلّبِي قَلاَثًا ثُمّ اصْنَعِي مَا شِغْتِ وَقَوْلُهُ تَسَلّبِي أَي الْبَسِي تَوْبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَلّبِي قَلاَثًا ثُمّ اصْنَعِي مَا شِغْتِ وَقُولُهُ تَسَلّبِي أَي الْبَسِي تَوْبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَلّبِي قَلاَثًا ثُمّ اصْنَعِي مَا شِغْتِ وَقُولُهُ تَسَلّبِي أَي الْبَسِي تَوْبَ الْسَعِدَادِ وَهُو السّلابِ وَتَسَلّبَتِ الْمَوْالُهُ إِذَا لَيسَتْهُ وَهُو ثَوْبُ أَسُودُ تُغْطِي بِهِ الْمُحِدِ وَاللّهِ الْمُعْرَاقُ الْأَنْفَى مِنْ وَلَدِ الْمَعِزِ قَبْلُ السَّدِكُمَالِهَا الْحَوْلُ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ إِنْكَاحُ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ عَلَى سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ لاَ تَكُونُ لاُحَدِ بَعْدَكِ مَهْرًا، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ لاَ تَكُونُ لاُحدِ بَعْدَكِ مَهْرًا، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ لِمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ وَالْوَعْكُ أَذَى الْحُمَّى وَوَجَعُهَا فِي السَّلاَمُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي مَرْضِهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُ السَّلاَمُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي مَرْضِهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُ وَعَيْرُهُ.

وَأَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ صَلَّى عَلَيْهِ النَّاسُ أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا بِغَيْرِ إِمَامٍ وَبِغَيْرِ دُعَاءِ الْجَنَازَةِ الْمِعَرُوفِ ذَكْرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَتُوكَ بِلاَ دَفْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَفُرِشَ لَهُ فِي لَحْدهِ قَطِيفَةٌ وَالْأَمْرَانِ مَكْرُوهَانِ فِي حَقِّنَا، وَأَطْلَمَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَنَّهُ لاَ يَبْلَى جَسَدُهُ الشَّرِيفُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَوَاهُ أَبُو كَا يَبْلَى جَسَدُهُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَوَاهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ لاَ يُورَثُونَ لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُ كَالُونَ فَيْرُهُ، وَأَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ يُورَثُ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ لاَ يُورَثُونَ لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ يُورَثُونَ لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُ عَلَيْهِمُ الطَّلاَةُ وَلَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُونَ لِمَا لَوْلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ يُورَثُونَ لِمَا لَوَاهُ النَّسَائِيُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لاَ يُورَدُنُ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ لاَ يُورَثُونَ لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِي عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَالِمُ لَا لَيْ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ وَكُذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ لاَي يُورَثُونَ لِمَا إِلَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُونَ لَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ لَا يُورَاثُونَ لِمَا السَّيْفِ مَا إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُونَ الْمَالِيْلِهِ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ لَا يُورِدُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَوْلَالْهُ لَا يُولِلْكُولِ الْمَالِقُلُولُ اللّهُ الْمِيْلِي اللّهُ عَلَيْهِ لَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَوْلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ فِي قَبْرِهِ يُصَلِّي فِيهِ بَأَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَلِهٰذَا قِيلَ لاَ عِدَّةً عَلَى أَزْوَاجِهِ وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْنَجَّارِ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْأَذَانَ تُرِكَ فِي أَيَّامٍ الْحَرَّةِ ثَلاثَةً أَيَّامٍ وَخَرَجَ النَّاسُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مسَعِيدٌ فَاسْتَوْحَشْتُ فَدَنَوْتُ إِلَى الْقَبْرِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الظَّهُرُ سُمِعَتُ الْأَذَانَ في الْقَبْرِ فَصَلَّيْتُ الظُهْرَ ثُمَّ مَضَى ذُلِكَ الْأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فِي الْقَبْرِ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى مَضَتِ النَّلاَثُ لَيَالٍ، وَأَنَّهُ وَكُلَ بِقَبْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكُ يُبَلِّعُهُ صَلاَةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ إِنَّ لِلّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ وَعِلْدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ إِنِّ لِلّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ وَعِلْدَ الْأَصْبِهَانِي عَنْ عَمَّارِ إِنَّ لِلّهِ مَلَكَا أَعْطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ كُلِّهِمْ فَمَا مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيْ إِلاَّ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَيَسْتَغُفِرُ لَهُمْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَيَسْتَغُفِرُ لَهُمْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيبِ لَيْسَ مِنْ يَوْمِ إِلاَّ وَتُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ وَسَلّمَ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيبِ لَيْسَ مِنْ يَوْمِ إِلاَّ وَتُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ عَلَى حَوْضِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى حَوْضِهِ عَلَيْهِ وَعَشِيَّةً فَيَعَرْفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ، وَأَنَّ مِنْبَرَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى حَوْضِهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ.

وَفِي رِوَايَةٍ وَمِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَأَصْلُ التَّرْعَةِ الرَّوْضَةُ عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ خَاصَّةً فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمُطْمَئِنِ فَهِي رَوْضَةٌ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ عَلَى الْمُرْتَفِعِ خَاصَّةً فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمُطْمَئِنِ فَهِي رَوْضَةٌ لاَ عَجْزَ فِيهَا وَكُلُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ طَاهِرِهِ وَأَنَّهُ حَتَّى مَحْسُوسٌ مَوْجُودٌ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ صَالِحَةٌ لاَ عَجْزَ فِيهَا وَكُلُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ فَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَأَنَّ مَا بَيْنَ مِنْبِرِهِ وَقَبْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ.

وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمِ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مِنْ يُجُوزُ عَلَى الصَّرَاطِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْشَرُ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ كَمَا رُويَ عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ مَا مِنْ فَجْرِ يَطْلُعُ إِلاَّ نَزَلَ يُحْشَرُ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ كَمَا رُويَ عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ مَا مِنْ فَجْرِ يَطْلُعُ إِلاَّ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَحْفُونَ بِقَبْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِم حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا وَهَبَطَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفَا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يُوقُونَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ يُحْشَرُ وَاكِبُ الْبُورَاق رَوَاهُ الْحَلِظُ السَّلَفِيُّ، وَأَنَّهُ يُحْشَرُ وَاكِبُ الْبُورَاق رَوَاهُ الْحَلِظُ السَّلَفِيُّ، وَأَنَّهُ يُحْشَرُ وَرَوَاهُ كَعْبُ بُنُ مَالِكِ بِلَفْظِ الْمَلْوَقِينِ أَعْظَمَ الْحُلْلِ مِنَ الْجَنَّةِ لاَ يَقُومُ لَهَا الْبَشَرُ وَرَوَاهُ كَعْبُ بُنُ مَالِكِ بِلَفْظِ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمِّتِي عَلَى تَلُّ وَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّة خَضْرَاءَ، وَأَنَّهُ صَلَّى يَحْشَرُ النَّاسُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلُّ وَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّة خَصْرَاءَ، وَأَنَّهُ صَلَّى يَعْمِ الْمَوْتُونُ وَالآخِرُونَ وَالآخِرُونَ وَالآخِرُونَ وَالآخِرُونَ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونَ وَالآخِرُونَ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْوَلُ وَالْمَانُ وَالَّهُ مُنْ وَالْمُونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْمَونَ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَونُ وَالْأَولُ وَالْوَالُونُ وَالْمَالِقُ وَالْهُ وَلَولُونَ وَالْأَولُونَ وَالْأَولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَولُونُ وَلَا مُرْولُونَ وَالْمُولُونُ وَالْوَالُونَ وَالْمُؤْولُونَ وَالْمُولُونُ وَلَا أَولُونَ وَالْمُؤْمُ وَلُولُونُ وَلَا مُؤْلُونُ وَالْمُولُونُ وَلَا الْحُولُ وَلَا الْمُعُودُ الْمُعُودُ الْمُعُودُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ

وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ قَالَ مُجَاهِدٌ هُوَ جُلُوسُهُ عَلَى الْعَرْشِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاّمٍ عَلَى الْكُرَسِيِّ ذَكَرَهُمَا الْبَغَوِيُّ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى

الشَّفَاعَةَ الْعُظْمَى فِي فَضْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ حِينَ يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى الشَّفَاعَةَ فِي إِذْخَالِ قَوْمِ الْجَنَّةَ بَغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ وَسَلَّمَ يُعْطَى الشَّفَاعَةَ فِي رَفْعِ دَرَجَاتِ نَاسٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ لَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَمَن دُونَهُ تَحْتَهُ رَوَاهُ الْبَزَّارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُواءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَمَن دُونَهُ تَحْتَهُ رَوَاهُ الْبَزَّارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْثَرُ النَّاسِ تَبْعًا يَوْمَ الْتِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَّابَ الْجَنَّةِ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنْسِ أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَاذِنُ بِكَ أُمِّرْتُ أَنْ لاَ أَفْتَحَ لِأَحَدِ قَبْلَكَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ بِزِيَادَةٍ فِيهِ قَالَ فَيَقُومُ الْخَازِنُ فَيَقُولُ لاَ أَفْتَحُ لِأَحَدِ قَبْلَكَ وَلاَ أَقُومُ لِأَحَدِ بَعْدَكَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ فَخْرَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ يَسِيلُ فِي حَوْضِهِ مَجْرَاهُ عَلَى الدُّر وَالْيَاقُوتِ وَمَاوُّهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنْ الثَّلْجِ، وَمِنْهَا الْوَسِيلَةُ وَهِيَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ. (وَأَمَّا خَصَائِصُ أُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَهَا شَرَقًا) فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ أُمَّتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَعْطَاهُمُ الأَجْتِهَادَ فَي الْأَحْكَام فَيَحْكُمُونَ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُمْ وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ فِي زَمَانِ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيُّهَا كَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِنَّهُ لاَ يَحْكُمُ فِي الْعَالَمِ إِلاَّ بِمَا شَرَعَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ تَابِعُ لِنَبِينَا عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَكَذَٰلِكَ مَنْ يَقُولُ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِنُبُوَّةِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَأَنَّهُ بَاقٍ إِلَى الْيَوْمَ فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِأَحْكَامَ لَهٰذِهِ الْمِلَّةِ وَكَذْلِكَ إِلْيَاسُ عَلَى مَا صَحَّحَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ حَيٌّ أَيْضًا وَلَيْسَ فِي الرُّسُلِ مَنْ يَتْبَعُهُ رَسُولٌ إِلاَّ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَى بِهَذَا شَرَفًا لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ.

وَقَدْ خَصِّ اللّهُ تَعَالَى هذِهِ الْأُمَّةَ الشَّرِيفَةَ بِخَصَائِصَ لَمْ يُؤْتِهَا أُمَّةً قَبْلَهُمْ أَبَانَ بِهَا فَضْلَهُمْ وَالْأَخْبَارُ وَالآفَارُ نَاطِقَةٌ بِذَٰلِكَ خَرِّجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مُوسَى لَمًّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ التَّوْزَاةُ وَقَرَأَهَا فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مُوسَى لَمًّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ التَّوْزَاةُ وَقَرَأَهَا فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ يَلْكَ أُمَّةً أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبّ إِنِّي آجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً أَنَاجِيلُهَمْ فِي صُدُودِهِمْ يَقْرَوُونَهَا ظَاهِرًا فَاجْعَلْهَا أُمِّتِي قَالَ يَلْكَ أُمَّةً أَنَاجِيلُهَمْ فِي صُدُودِهِمْ يَقْرَوُونَهَا ظَاهِرًا فَاجْعَلْهَا أُمِّتِي قَالَ يَلْكَ أُمَّةً أَنَاجِيلُهَمْ فِي صُدُودِهِمْ يَقْرَوُونَهَا ظَاهِرًا فَاجْعَلْهَا أُمِّتِي

قَالَ تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً يَاكُلُونَ الْفَيْءَ فَاجْعَلْهَا أُمْتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةً أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً يَجْعَلُونَ الصَّدَقَةَ فِي بُطُونِهِمْ يُوْجَرُونَ عَلَيْهَا أُمَّةٍ وَاللَّهَ أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِحَسَنَةٍ فَامْ يَعْمَلُهَا أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةً أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُحْتَبُ لَهُ أَمَّةُ أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُحْتَبُ لَهُ أَمَّةً أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُحْتَبُ لَهُ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُحْتَبُ لَهُ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٍ وَلَمْ وَاحِدَةً فَاجْعَلُهَا أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةً أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً يُؤْتُونَ الْعِلْمَ الْأَوْلَ وَالْعِلْمَ الْآخِرَ فَيَقْتُلُونَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَاجْعَلُهَا أُمِّتِي قَالَ تِلْكَ أُمْ أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ فَاجْعَلُهَا أُمَّتِي وَلَ وَالْعِلْمَ الْأَولِمَ وَاجْمَدَ فَأَعْطِي عِنْدَ ذُلِكَ خَصْلَتَيْنِ.

فَقَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخْذُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ قَالَ قَدْ رَضِيتُ يَا رَبِّ. وفِي كِتَابِ النُّطْتِي الْمَفْهُومِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ مُوسَى يَا رَبُّ فَهَلْ فِي الْأُمَم أَكْرَمُ عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِي ظَلَّلَتَ عَلَيْهِمُ الْغَمَّامَ وَأَنْزُلْتَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى فَقَالَ سُبْحَانَّهُ وَتَعَالَى يَا مُوسَى أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَى سَائِرِ الْأُمَّم كَفَصْلِي عَلَى جَمِيع خَلْقِي قَالَ يَا رَبِّ فَأَرِنِيهِمْ قَالَ لَنْ تَرَاهُمْ وَلْكِنْ أُسْمِعُكَ كَلاَمَهُمْ فَنَادَاهُمُّ اللَّهُ تَعَالَى فَأَجَابُوا كُلُّهُمْ بِصَوْتِ وَاحِدٍ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صَلاَتِي عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ۚ وَعَفْوِي سَبَقَ عَذَابِي اسْتَجَبْتُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُونِي فَمَنْ لَقِيَنِي مِنْكُمْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ غَفِرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَيَّ بِذَٰلِكَ فَقَالَ: ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَائِبِ الطُّورِ إِذْ مَادَيْنَا ﴾ أَيْ أُمَّتَكَ حَتَّى أَسْمَعْنَا مُوسَى كَلاَمَهُمْ وَفِي الحِليةِ لِأَبِي نُعَيْم عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَّى مُوسَى نَبِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ لَقِيَنِي وَهُو جَاحِدٌ بِأَحْمَدَ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ قَالَ يَا رَبِّ وَمَنْ أَحْمَدُ قَالَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْهُ كَتَبْتُ اسْمَهُ مَعَ اَسْمِي فِي الْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ السَّمْوَاتِ والْأَرْضَ إِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيع خَلْقِي حَتَّى يَدْخُلُّهَا هُوَ وَأُمَّتُهُ قَالَ وَمَنْ أُمَّتُهُ قَالَ الْحَمَّادُونَ يَخْمَدُونَ صُعُودًا وَهُبُوطًا وَعَلَى كُلُّ حَالٍ يَشُدُّونَ أَوْسَاطَهُمْ وَيُطَهِّرُونَ أَطْرَافَهُمْ صَائِمُونَ بِالنَّهَارِرُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ أَقْبَلُ مِنْهُمُ الْيَسِيرَ وَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ بِشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ اجْعَلْنِي نَبِيَّ تِلْكَ الْأُمَّةِ قَالَ نَبِيُّهَا مِنْهَا قَالَ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ ذْلِكَ النَّبِيُّ قَالَ اسْتَقْدَمْتُ وَاسْتَأْخَرَ وَلْكِنْ سَأَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي دَارِ الْجَلاَلِ.

وَعَنْ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى شَعْيَا إِنِّي بَاعِثْ نَبِيًا أُمِيًّا أَفْتَحُ بِهِ آذَانَا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفًا وَأَغْيُنَا عُمْيًا مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهُ طَيْبَةُ وَمُلْكُهُ بِالشَّأْم عَبْدِي الْمُتَوَكِّلَ الْمُضطَفَى الْمَرْفُوعَ الْحَبِيبَ الْمُنْتَخَبَ الْمُخْتَارَ لاَ يَجْزِي بِالسَّبِئَةِ السِّبِئَةَ وَلٰحِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَيَعْفِرُ رَحِيمًا بِالْمُؤْمِنِينَ يَبْكِي لِلْبَهِيمَةِ الْمُنْقَلَةِ وَلِلْبَيْتِيمِ فِي حِجْرِ الْأَرْمَلَةِ لَيْسَ بِفَظَّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ مُتَرَيِّنِ بِالْفُحْشِ وَلاَ قَوَّالٍ لِلْخَنَا لَوْ يَمُرُ إِلَى جَنْبِ السَّرَاجِ لَمْ يُطْفِئُهُ مِنْ سَكِينِيهِ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصْبِ الرَّعْرَاعِ أَي الطُويلِ لَمْ يُسْمَعُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ أَبْعَثُهُ مُبَشِرًا وَنَلْييرًا إِلَى أَنْ قَالَ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسَ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَا عَنِ الْمُلْكِدِ وَتَوْحِيدًا لِي وَلِيمَانَا بِي وَإِخْلاَصًا لِي وَتَصْدِيقًا لِمَا جَاءَتُ بِهِ رُسُلِي وَهُمْ رُعَاةُ الشَّمْسِ الْمُنْكِرِ وَتَوْحِيدًا لِي وَلِيمَانَا بِي وَإِخْلاَصًا لِي وَتَصْدِيقًا لِمَا جَاءَتُ بِهِ رُسُلِي وَهُمْ رُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْمُوبِ وَالْوُرُوبِ وَالْمُرْوِعِ وَالْأَرُواحِ الَّتِي أَخْلَقَتْ بِهِ رُسُلِي وَهُمْ رُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْمُوبِ وَالْوُجُوهِ وَالْأَرْوَاحِ الَّتِي أَخْلَصَتْ لِي أَلْهِمُهُمْ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّذِيمِينَ وَالتَّوْمِيدَ وَالتَّوْمِينَ فَيْنَ الْمُولِكِ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّوْقِ وَالْمُؤْلُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَمُتَقَلِّهِمْ وَمُثَوّلُهُمْ وَيَصُولُونَ فِي مَالِكُولِهِمْ الْمُتَالِيمِ مُلَى وَلَيْكِيمِ وَاللَّهُ وَلِيمِهُمُ السَّرَائِعَ وَبِدِينِهِمُ الْمُقَلِقِ وَيَعْمِ السَّرَائِع وَبِدِينِهِمُ الْمُذِينَ فَمَنْ أَوْرَاقِ وَيُقَالِمُ وَيُعْ وَلِيمِ مُ الشَّرَائِع وَبِدِينِهِمُ الْمُزَاتِهُ وَيَعْمَ الشَرَائِع وَبِدِينِهِمُ الشَرَائِع وَبِدِينِهِمُ الشَّرَائِع وَبِدِينِهِمُ الْمُذَاتِهُ وَيُعْتَالِهِمُ الْكُتُبُ وَبِشَواهُمْ وَلَا أَنْوَالِهِمْ الْمُعْرَائِقُ وَيُولِيمُ السَّرَائِعُ وَبِينِهُمُ السَّرَائِعُ وَبِينِهِمُ السَّرَائِعُ وَيَعْلِهُ وَلَالْمُولُولُ وَلَعْلِهِ فَاللْمُولِلِهُ وَلَا الْمُولِلِهِمْ السَّرَائِقُ وَيُعْلِقُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولِقُولُ اللْمُولِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُعْلُولُ اللْمُولِقُولُ اللْمُولِقِي الْمُولِقُولُ الْمُولِقُو

فَلَمْ يُؤْمِنْ بِكِتَابِهِمْ وَيَدْخُلْ فِي دِينِهِمْ وَشَرِيعَتِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَهُوَ مِنِّي بَرِيءٌ وَأَجْعَلُهُمْ أَفْضَلَ الْأُمْمِ وَأَجْعَلُهُمْ وَالْأَصْفَاءَ عَلَى النَّاسِ إِذَا غَضِبُوا هَلَّلُونِي وَإِذَا تَنَازَعُوا سَبَّحُونِي عَطَهْرُونَ الْوُجُوهَ وَالْأَطْرَافَ وَيَشُدُّونَ الثِّيَابِ إِلَى الْأَنْصَافِ وَيُهَلِّلُونَ عَلَى التَّلاَلِ وَالْأَشْرَافِ يُطَهْرُونَ الْوُجُوهَ وَالْأَطْرَافَ وَيَشُدُّونَ الثِّيَابِ إِلَى الْأَنْصَافِ وَيُهَلِّلُونَ عَلَى التَّلاَلِ وَالْأَشْرَافِ قُرْبَانُهِمْ دِمَاوُهُمْ وَأَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ رُهْبَانَا بِاللَّيْلِ لُيُوثًا بِالنَّهَارِ طُوبَى لِمَنْ كَانَ مَعَهُمْ وَعَلَى دِينِهِمْ وَمِنْهَاجِهِمْ وَشَرِيَعَتِهِمْ وَذَٰلِكَ فَضَلِي أُوتِيهِ مِنْ أَشَاءُ وَأَنَا ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ رَوَاهُ أَبُو نُعِيمٍ . وَمِنْ خَصَائِصِهَا الْجُمُعَةُ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآجُرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيمَ مَنْ أَشَاءُ وَأَنَا ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمِ . وَمِنْ خَصَائِصِهَا الْجُمُعَةُ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآجُرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيمَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ لَمْهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهِذَا اللّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَمِنْ خَصَائِصِهِمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُمُ الْإِصْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى الْأُمْمِ قَبْلَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ وَالْأَغُلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ أَيْ وَيُخَفُّفُ عَنْهُمْ مَا كُلِّفُوا بِهِ مَنَ التَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ كَتَعْبِينِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَا وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ وَقَطْعِ مَوْضِعِ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّاقَةِ كَتَعْبِينِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَا وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ وَقَطْعِ مَوْضِعِ النَّكَالِيفِ الشَّاقِيلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُصْبِحُ قَذْ كُن الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُصْبِحُ قَذْ كُن الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُصْبِحُ قَدْ كُن النَّالِ اللهِ عَنْ النَّالَ اللهِ عَنْ النَّالُ اللهِ عَنْ النَّالُ اللهِ عَنْ الْحَرَاكِ لِيُقَلِهِ .

وَمِنْهَا أَنَّ اللّهَ أَحَلً لَهُمْ كَثِيرًا مِمَّا شَدَّدَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ [الحج: ٧٨] أَيْ ضِيقٍ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] أَيْ ضِيقٍ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] أَيْ ضِيقٍ بِتَكْلِيفِ مَا اشْتَدَّ الْقِيَامُ بِهِ عَلَيْهِمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ الْحَرَجُ مَا كَانَ عَلَى بَيْ إِسْرَائِيلَ مِنَ الْإِصْرِ وَالشَّدَائِدِ وَضَعَهُ اللّهُ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُمُ الْمُؤَاخَذَةَ بِالْخَطَأْ وَالنَّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَحَدِيثٍ النَّفْسِ وَقَدْ كَانَ بَنُو إِسْرَاثِيلَ إِذَا نَسُوا شَيْئًا مِمَّا أُمِرُوا بِهِ أَوْ أَخْطَوُوا عُجَّلَتْ لَهُمُ الْعُقُوبَةُ فَحُرُّمَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ مَطْعَم أَوْ مَشْرَبٍ عَلَى حَسَبِ ذَٰلِكَ الذُّنْبِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَّأَ وَالنُّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ رَوَّاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَمِنْهَا أَنَّ الْإِسْلاَمَ وَصْفٌ خَاصٌ بِهِمْ لاَ يَشْرَكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ إِلاَّ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الحج: ٧٨] ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]. وَمِنْهَا أَنَّ شَرِيعَتَهُمْ أَكْمَلُ مِنْ جَمِيعِ شَرَائِعِ الْأُمَّمِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلهٰذَا مِمَّا لاَ يُختَاجُ لِبَيَانِهِ لِوُضُوحِهِ وَانْظُرْ إِلَى شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ ۖ فَقَدُ كَانَتْ شَرِيعَةَ جَلاَلِ وَقَهْرٍ أُمِرُوا بِقَتْلِ نُفُوسِهِمْ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهُمُ الشُّحُومُ وَذَوَاتُ الظُّفُرِ وَغَيْرُهَا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْغَنَاثِمُ وَعُجِّلَ لَهُمْ مِنَ الْعُقُوبَاتِ مَا عُجِّلَ وَحُمَّلُوا مِنَ الْأَصَارِ وَالْأَغْلاَلِ مَا لَمْ يَحْمِلْهُ غَيْرُهُمْ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ أَعْظَمِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى هَيْبَةً وَوَقَارًا وَأَشَدُّهِمْ بَأْسًا وَغَضَبًا لِلَّهِ تَعَالَى وَبَطْشًا بِأَعْدَاءِ اللَّهِ فَكَانَ لاَ يُسْتَطَاعُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَعِيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ فِي مَظْهَرِ الْجَمَالِ وَكَانَتْ شَرِيعَتُهُ شَرِيعَةً فَضْلِ وَإِحْسَانٍ وَكَانَ لاَ يُقَاتِلُ وَلاَ يُحَارِبُ وَلَيْسَ فِي شَرِيعَتِهِ قِتَالٌ الْبَتَّةَ وَالنَّصَارَى يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ فِي دِينِهِمُ الْقِتَالُ وَهُمْ بِهِ عُصَاةٌ فَإِنَّ الْإِنْجِيلَ يَأْمُرُ فِيهِ بِقَوْلِهِ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الْأَيْمَن فَأَدِرْ لَهُ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ وَمَنْ نَازَعَكَ ثَوْبَكَ فَأَعْطِهِ دِدَاءَكَ وَمَنْ سَخُّرَكَ مِيلاً فَامْشِ مَعَهُ مِيلَيْنِ وَنَحْو لهٰذَا.

وَأَمَّا نَبِيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مَظْهَرَ الْكَمَالِ الْجَامِعِ لِيَلْكَ الْقُوَّةِ وَالْعَدْلِ وَالشَّدَةِ فِي اللّهِ وَاللَّيْنِ وَالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ فَشَرِيعَتُهُ أَكْمَلُ الشَّرَائِعِ وَأُمَّتُهُ أَكْمَلُ الْأُمْمِ وَأَحْوَالُهُمْ وَمُقَامَاتُهُمْ أَكُمَلُ الْأَمْمِ وَالرَّحْمَةِ فَشَرِيعَتُهُ بَالْعَدْلِ فَرْضَا بِالْفَصْلِ لَدُبًا وَبِالشَّدَةِ وَمَقَامَاتُهُمْ أَكُمَلُ اللَّيْنِ فَي مَوْضِعِ اللَّيْنِ فَيَذْكُرُ الظُّلْمَ وَيُحَرِّمُهُ وَالْعَدْلَ وَيَأْمُرُ بِهِ وَالْفَصْلَ فَي مَوْضِعِ اللَّيْنِ فَيَذْكُرُ الظُّلْمَ وَيُحَرِّمُهُ وَالْعَدْلَ وَيَأْمُرُ بِهِ وَالْفَصْلَ وَيَنْدُبُ إِلَيْهِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَرَاءُ سَيْئَةٍ سِيئةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] فَهٰذَا عَدْلٌ ﴿فَمَنْ عَفَا وَيَنْدُبُ إِلَيْهِ كَقُولِهِ تَعَالَى:

وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠] فَهٰذَا فَضْلُ ﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: ٤٠ فَهٰذَا تَحْرِيمٌ لِلظُّلْمِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦] لهذَا إِيجَابٌ لِلْعَدْلِ وَتَحْدِيمٌ لِلظُّلْمِ ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦] نَدْبِ إِلَى الْفَضْلِ وَكَلْالِكَ تَحْرِيمُ مَا حُرِّمَ عَلَى لهٰذِهِ الْأُمَّةِ صِيَانَةً وَحَمِيَّةً حَرَّمَ عَلَيْهِم كُلَّ خَبِيثٍ وَضَارٌ وَأَحَلُ لَهُمْ كُلُّ طَيِّبٍ وَنَافِعِ فَتَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ لَمْ يَخُلُ مِنْ عُقُوبَةٍ وَهَدَاهُمْ لِمَا ضَلَّتْ عَنْهُ ٱلْأُمَمُ قَبْلَهُمْ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَوَهَبَ لَهُمْ مِنْ عِلْمِهِ وَحِلْمِهِ وَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَكَمَّلَ لَهُمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَّقَهُ فِي الْأُمَمِ كَمَا كَمَّلَ لِنَبِيَّهِمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَّقَهُ فِي الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ كَمَا كَمُّلَ فِي كِتَابِهِمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَّقَهُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ وَكَلْلِكَ فِي شَرِيعَتِهِ فَهٰذِهِ الْأُمَّةُ هُمُ الْمُجْتَبَوْنَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرِّجِ ﴾ [الحج: ٧٨]، وَمِنْهَا أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهِّدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقَامَهُمْ فِي ذَٰلِكَ مَقَامَ الرُّسُلِ الشَّاهِدِينَ عَلَى أُمْمِهِمْ، وَمِنْهَا أَنَّهُمْ لاَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلالَةِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فِي حَدِيثِ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَمِنْهَا أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ حُجَّةٌ وَأَنَّ اخْتِلاَفَهُمْ رَحْمَةٌ وَكَانَ اخْتِلاَفُ مَنْ قَبْلَهُمْ عَذَابًا، وَمِنْهَا أَنَّهُمْ أَقَلُ الْأُمُم عَمَلاً وَأَكْثَرُهُمْ أَجْرًا وَأَقْصَرُهُمْ أَعْمَارًا وَأُوتُوا الْعِلْم الْأَوَّلَ وَالْأَخِرَ، وَأَنَّهُمْ آخِرُ الْأُمْمِ فَافْتَضَحَتِ الْأُمُّمُ عِنْدَهُمْ وَلَمْ يَفْتَضِحُوا، وَمِنْهَا أَنَّهُمْ أُوتُوا الْإِسْنَادَ وَهُوَ خَصِيصَةٌ فَاضِلَةٌ مِنْ خَصَائِصِ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ وَسُلَّةٌ بِالغَةٌ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بُنِ الْمُظَفِّرِ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَكْرَمَ لهذِهِ الْأُمَّةَ وَشَرَّفَهَا وَفَضَّلَهَا بِالْإِسْنَادُ وَلَيْسَ لِأَحْدِ مِنَ الْأُمْمِ كُلِّهَا قَدِيمِهَا وَحَدِيثِهَا إِسْنَادُ إِلْمَا هُوَ صُحُفٌ فِي أَيْدِيهِمْ وَقَدْ خَلَطُوا وَلَيْسَ لِأَحْبَارِهُمْ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَمْيِيزٌ بَيْنَ مَا نَوْلَ مِنَ التُوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَبَيْنَ مَا أَلْحَقُوهُ بِكُتْبِهِمْ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَخَذُوهَا عَنْ غَيْرِ الثَّقَاةِ وَلهٰذِهِ الْأُمَّةُ الشَّرِيفَةُ زَادَهَا اللّهُ شَرَفًا بِنَيِيهَا إِلْمَا تَنْصُ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَخَذُوهَا عَنْ غَيْرِ الثَّقَةِ وَلهٰذِهِ وَالْأَمْانَةِ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ ثُمُّ الْحَدِيثَ عَنِ الثَّقَةِ الْمُعْرُوفِ فِي زَمَانِهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَصْلِقَ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ ثُمُّ الْحَدِيثَ عَنِ الثَّقَةِ الْمُعْرُوفِ فِي زَمَانِهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَصْلِقَ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ ثُمُّ الْحَدِيثَ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ ثُمُ وَاللَّمُ مِنْ اللّهُ عَلَى مُثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ ثُمُ وَلَيْ لَهُ مِنْ عِشْرِينَ وَجُهَا وَأَكْثَرَ حَتَّى يُعْرِفُوا الْأَحْفَظَ وَالْأَصْلِ وَالْأَصْلِ وَالْمُولِ مُجَالَسَةً ثُمْ يَكُنُونَ الْحَدِيثَ مِنْ عِشْرِينَ وَجُهَا وَأَكْثَرَ حَتَّى يُهَدِّبُونَ الْحَدِيثَ مِنْ عِشْرِينَ وَجُهَا وَأَكْثَرَ حَتَّى يُعْرِفُهُ مِن اللّهُ عَلَى لهٰذِهِ الْأَمْةِ، وَمِنْهَا أَنْهُمْ وَالْمُؤُولُ وَيُعْمُولُوا حُرُوفَهُ وَيَعُدُّوهُ حَتَّى يَأْتِي آمُنُ اللّهِ عَلَى لهٰذِهِ الْأَمْةِ، وَمِنْهَا أَنْهُمُ لَا لَالَهُ عَلَى لُولُولُ وَلَوْلُولُ وَيُعْفُولُ وَلُولُ اللّهِ عَلَى هُولُولُ اللّهِ عَلَى الْمَوْدِينَ عَلَى الْمَعْ حَتَّى يَأْتِي آلْمُولُ اللّهِ وَوَاهُ الشَّيْخُولُ ، وَمِنْهَا أَنْهُمُ اللّهُ وَالْمُأْمُولُ وَالُولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَلَولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالُمُ وَلَولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اخْتَصُّوا فِي الْآخِرَةِ بِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُمُ الْأَرْضُ مِنَ الْأَمُمِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنِّي وَعَنْ أُمِّتِي وَلاَ فَخْرَ.

وَمِنْهَا أَنْهُمْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمِنْهَا أَنَهُمْ يَكُونُونَ فِي الْمَوْقِفِ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ أَنَا وَأُمْتِي عَلَى كَوْمٍ مُشْرِفِينَ عَلَى الْخَلاَئِقِ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلاَّ وَدَّ أَنَهُ مِنَا وَمَا مِنْ نَبِيٍّ كَذَّبَهُ وَلُمْهُ إِلاَّ وَنَحُنُ نَشْهَدُ لَهُ أَنَهُ بَلِّغَ رِسَالَةً رَبِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمْتِي عَلَى تَلِّ، وَمِنْهَا أَنْهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ قَبْلَ سَائِرِ الْأُمْمِ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللّهُ عَلَى الْأَمْمِ حَلَّى اللّهُ عَلَى الْأَمْمِ حَتَّى اللّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلُهَا وحُرِّمَتْ عَلَى الْأَمْمِ حَتَّى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتّى أَدْخُلُهَا وحُرِّمَتْ عَلَى الْأَمْمِ حَتّى اللّهِ مَا أُمْتِي، وَمِنْهَا أَنْهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَرَّارُ، وَمِنْهَا أَنْ نُورَهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْإِمْامُ أَحْمَدُ وَالْمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَرَّارُ، وَمِنْهَا أَنْ نُورَهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ .

وَمِنْهَا أَنَّ لَهُمْ مَا سَعَوْا وَمَا يُسْعَى لَهُمْ وَلَيْسَ لِمَنْ قَبْلَهُمْ إِلاَّ مَا سَعَى وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] فَهِيَ مَخْصُوصَةٌ بِالْكَافِرِ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَهُ مَا سَعَى غَيْرُهُ وَذَكَرَ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَطَّانِ الْعَسْقَلاَئِيُّ أَنَّ وُصُولَ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ قَرِيبِ أَوْ أَجْنَبِي هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا تَنْفَعُهُ الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ وَالأَسْتَغْفَارُ بِالْإِجْمَاعِ.

وَأَمّا إِهْدَاءُ الْقِرَاءَةِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَكَى ابْنُ الْقَيّمِ أَنَّ مِنَ الْفُقْهَاءِ الْمُتَأْخُويِنَ مَنِ اسْتَحَبّهُ وَإِنْ كَانَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَينًا عَنْ ذَٰلِكَ فَإِنّ لَهُ مِثْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَيْا عَنْ ذَٰلِكَ فَإِنّ لَهُ مِثْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَيْر الشّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلاَّ وَالنّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْلٌ فِيهِ. قَالَ الْمَرَاغِي فِي تَحْقِيقِ النّصْرَةِ فَجَمِيعُ حَسَنَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْمَالِهِمُ وَسَلّمَ أَصْلٌ فِيهِ. قَالَ الْمَرَاغِي فِي تَحْقِيقِ النّصْرَةِ فَجَمِيعُ حَسَنَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْمَالِهِمُ الطّالِحَةِ فِي صَحَايْفِ نَبِينًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذِيَادَةً عَلَى مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَعَ مُضَاعَفَةٍ لاَ يَحْصُرُهَا إِلاَ اللّهُ تَعَالَى لِأَنْ كُلَّ مُهْتَدٍ وَعَامِلٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيّامَةِ يَحْصُلُ لَهُ أَجْرٌ وَيَتَجَدّدُ لِشَيْخِ مَعْ مُضَاعَفَةٍ لاَ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهِذَا تَعْلَمُ تَعْفِيلُ السَّفَي مِثْلُو ذَلِكَ الْأَجْوِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَهُ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهِذَا تَعْلَمُ تَفْضِيلَ السَّلفِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهِذَا تَعْلَمُ تَفْضِيلَ السَّلفِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهِذَا تَعْلَمُ تَفْضِيلَ السَّفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لِللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لِللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَشَرَ صَارَ أَجْرُ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَشَرَ صَارًا أَجْرُ النّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَشَر صَار

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَيْنِ وَتَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَهُكَذَا كُلَّمَا ازْدَادَ وَاحِدٌ يَتَضَاعَفُ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَبَدًا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ اه.

وَبِهٰذَا يُجَابُ عَنِ اسْتِشْكَالِ دُعَاءِ الْقَارِيءِ لَهْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِيَادَةِ التَّشْرِيفِ مَعَ الْعِلْمِ بِكَمَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الشَّرَفِ فَكَأَنَّ الدَّاعِيَ لَحَظَ أَنَّ قَبُولَ قِرَاءَتِهِ الْعِلْمِ بِكَمَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ يَتَضَمَّنُ لِمُعَلِّمِهِ نَظِيرَ أَجْرِهِ وَهُكَذَا حَتَّى يَكُونَ لِلْمُعَلِّمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نَظِيرُ جَمِيعِ ذَٰلِكَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدِ اخْتَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَائِلَ لاَ تُحْصَى وَمَنَاقِبَ لاَ تُسْتَقْصَى وَكَذَٰلِكَ أُمَّتُهُ تَكْرِمَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللّهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَذَٰلِكَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَيْهِ وَاللّهُ فُولُولَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُولُكُ فَلْكُولُكُ أَمْتُهُ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ فَاللّهُ فَلَيْهُ وَلَلْهُ فَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَلَاللّهُ فَلَوْلِكُ اللّهُ لَلّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ فَلَا لَهُ لَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُولُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا لَمُ لَلّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ل

#### المقصد الخامس

فِي تَخْصِيصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِخَصَائِصِ الْمِعْرَاجِ وَالْإِسْرَاء وَتَعْمِيمِهِ بِعُمُوم لَطَائِفِ التَّكْرِيمِ فِي حَضْرَةِ التَّقْرِيبِ بِالْمُكَالَمَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ الْكُبْرَى

اغلَمْ أَنَّ قصَّةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ مِنْ أَشْهَرِ الْمُعْجِزَاتِ وَأَظْهَرِ الْبِرَاهِينِ الْبَيِّنَاتِ وَأَقْوَى الْحُجَجِ الْمُحْكَمَاتِ وَأَصْدَقِ الْأَنْبَاءِ وَأَعْظَمِ الْآيَاتِ.

وَالْحَقُّ أَنَّهُ إِسْرَاءٌ وَاحِدٌ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ يَقَظَةً فِي الْقِصَّةِ كُلَّهَا وَإِلَى لَمُذَا ذَهَبَ الْجَمْهُورُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَتَوَارَدَتْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحةِ وَلاَ يَنْبَغِي مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَتَوَارَدَتْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحةِ وَلاَ يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ وَالْإِسْرَاءُ بِالْجِسْمِ إِلَى يَلْكَ الْحَضَرَاتِ الْعَلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ سِوَاهُ مِنَ الْأَنْبِياءِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ. وَالْمُعَارِيجُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ إِلَى السَّمُواتِ وَالثَّامِنُ إِلَى الْمُسْتَوَى الَّذِي سَمِعَ فِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيفَ الْأَقْلاَمِ فِي سِدْرَةِ الْمُنْتَقِي وَالتَّاسِعُ إِلَى الْمُسْتَوَى الَّذِي سَمِعَ فِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيفَ الْأَقْلامَ فِي سِدْرَةِ الْمُنْتَقِى وَالتَّاسِعُ إِلَى الْمُسْتَوَى الَّذِي سَمِعَ فِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيفَ الْأَقْلامَ فِي سِدْرَةِ الْمُنْتَقِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيفَ الْأَقْلامَ فِي الْمُعْمَادِ بِالْمُحَدِيثُ الْإِسْرَاءِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَصْلِ سِتَّة وَلَكُمْ فِي الْخَوْلِ وَلَو عَلَى وَالْمُولِ وَلَو كُوهِ الْمُلْمُونَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَعِشْرِينَ ثُمَّ قَالَ وَبِالْجُمْلَةِ فَحَدِيثُ الْإِسْرَاءِ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَعِيْدِ وَلَو كُوهِ وَلَوْ كُوهُ الْكُولُونَ .

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ عَلَيْهِ وَسَلّم حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آتِ فَشَقَّ مَا بَيْنَ لَمْذِهِ إِلَى لَمْلِهِ أَيْ مِنْ ثُعْرَةِ نَحْرهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آتِ فَشَقَّ مَا بَيْنَ لَمْذِهِ إِلَى لَيْهِ أَيْ مِنْ ثُعْرَةِ نَحْره إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْمِي ثُمُّ أُتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهِبٍ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ خَسَلَهُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهِبٍ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي

صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمُّ أُتِيتْ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ قَالَ أَنْسُ هُوَ الْبُرَاقُ يَضَعُ خَطُوةُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَسَاقَ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ وَسَيَأْتِي سَرْدُهُ بَعْد ذِحْرِ صَلاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَنْبِيَاءِ فِي الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ وَسَيَأْتِي سَرْدُهُ بَعْد ذِحْرِ صَلاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَنْبِيَاءِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَوَصْفِ الْمِعْرَاجِ الْذِي أُتِي بِهِ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ مِنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ مِنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ مُسْرَجًا مُلْجَمًا فَاسْتَضْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَسَلَّمَ أَتِي بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ مُسْرَجًا مُلْجَمًا فَاسْتَضْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَلَى عَلَى اللّهِ مِنْهُ فَارَفَضَ مَا رَكِبَكَ خَلْقٌ قُطُّ أَكْرَمُ عَلَى اللّهِ مِنْهُ فَارْفَضَ عَلَى هَذَا وَفِي دِوَايَةٍ أَمَا تَسْتَحِي مَا رَكِبَكَ خَلْقٌ قُطُّ أَكْرَمُ عَلَى اللّهِ مِنْهُ فَارْفَضً عَرَقًا.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ إِذَا أَتَى عَلَى جَبَلِ ارْتَفَعَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ وَفِي رَوَايَةٍ لاَبْنِ سَعْدِ لَهُ جَنَاحَانِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صِفَتِهِ لَهُ خَدٍّ كَخَدٌ الْإِنْسَانِ وَعُرْفُ كَعُرْفِ الْفَرَسِ وَقَوَائِمُ كَالْإِبِلِ وَأَظْلاَفُ وَذَنَبٌ كَالْبَقَرِ وَكَانَ صَدْرُهُ يَاقُوتَةً حَمْرَاءً. وَكَانَ الَّذِي أَمْسَكَ الْفَرَسِ وَقَوَائِمُ كَالْإِبِلِ وَأَظْلاَفُ وَذَنَبٌ كَالْبَقَرِ وَكَانَ صَدْرُهُ يَاقُوتَةً حَمْرَاءً. وَكَانَ الَّذِي أَمْسَكَ بِرِكَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ وَبِزِمَامِهِ مِيكَائِيلِ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ أَنَّهُ أَوْلُ مَا أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ بِأَرْضِ ذَاتِ نَحْلِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ انْزِلْ فَصَلٌ فَصَلٌى فَقَالَ صَلَّيْتَ بِمَدْيَنَ ثُمَّ مَرْ بِبَيْتِ لَحْمٍ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلٌ فَنَزَلَ بَيْضَاءَ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلٌ فَنَزَلَ مَصَلًى فَقَالَ صَلَّيْتَ بِمَدْيَنَ ثُمَّ مَرْ بِبَيْتِ لَحْمٍ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلٌ فَنَزَلَ فَصَلًى فَقَالَ صَلّيْتَ بِمَدْيَنَ ثُمَّ مَرْ بِبَيْتِ لَحْمٍ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلٌ فَنَزَلَ فَصَلًى فَقَالَ صَلْيْتَ بِمَدْيَنَ ثُمَّ مَرْ بِبَيْتِ لَحْمٍ فَقَالَ انْزِلُ فَصَلُ فَنَزِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا رَبِيكُ مِثْلُهُ فَسَارَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا طَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ سِرْ يَا مُحَمَّدُ فَسَارَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسِيرَ فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا هُو بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ السَّارَمُ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَالِيلًا السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَالِيلُ اللّهُ عَلَيْكَ يَا أَوْلُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَالِيلُكَ عَا عَالِيلُهُ عَلَيْكَ يَا عَالِيلُكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ السَّلامُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ مَرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ وَلاَ مَانِعَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءً عِنْدَ

رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَالْبَزَّارِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَزْرَعُونَ وَيَحْصُدُونَ فِي يَوْمٍ كُلَّمَا حَصَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا لهٰذَا قَالَ لهُولاَءِ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ تُضَاعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَةُ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِغْفٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ قَالَ لهُولاَءِ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ تُضَاعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَةُ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِغْفٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ الرَّازِقِينَ ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ تُرْضَخُ رُووسُهُمْ بِالصَّحْرِ كُلُمَا رُضِخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ وَلاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ مَا لهٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ لهُولاَءِ الَّذِينَ تَتَغَاقَلُ رُووسُهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.

ثُمُّ أَتَى عَلَى قَوْمِ عَلَى أَقْبَالِهِمْ رِقَاعٌ وَعَلَى أَدْبَارِهِمْ رِقَاعٌ يَسْرَحُونَ كَمَا تَسْرَحُ الْأَنْعَامُ يَأْكُلُونَ الصرِيعَ وَالرُّقُومَ وَرَضْفَ جَهَنَّمَ فَقَالَ مَا لَمُؤُلاَءِ قَالَ لَمُؤُلاَءِ الَّذِينَ لاَ يُؤَذُّونَ زَكَاةً أَمُوالِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَمَا رَبُكَ بِظَلاَمٍ لِلْعَبِيدِ. ثُمُّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَحْمٌ نَضِيجٌ فِي إِمْوَالِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَمَا رَبُكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ. ثُمُّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَحْمٌ نَضِيجٌ فِي قِدْرٍ وَلَحْمٌ نَيْءٌ فِي قِدْرٍ خَبِيثٌ فَجَعُلُوا يَأْكُلُونَ مِنَ النَّيِءِ الْخَبِيثِ وَيَدَعُونَ النَّضِيجَ فَقَالَ مَا هُؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ جِبْرِيلُ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِكَ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الْحَلالُ الطَّيْبُ فَيَأْتِي رَجُلاً لَمُؤَاةً خَبِيثُ عِنْدَهُ اللّهَ عَلَى يُصِبِحَ وَالْمَرْأَةُ تَقُومُ مِنْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَلالاً طَيِبًا فَتَأْتِي رَجُلاً خَبِيثُ عِنْدَهُ حَتَّى تُصْبِحَ.

ثُمُّ أَتَى عَلَى رَجُلِ قَدْ جَمَعَ حُزْمَةً حَطَبٍ عَظِيمَةً لاَ يَسْتَطِيعُ حَمْلَهَا وَهُوَ يَزِيدُ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هٰذَا الرَّجُلُ مِنْ أُمِّيكَ تَكُونُ عَلَيْهِ أَمَانَاتُ النَّاسِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاثِهَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا. ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ أَلْسِنَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِن حَدِيدِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا. ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ أَلْسِنَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِن حَدِيدِ كُلَّمَا قُرِضَتُ عَادَتُ كَمَا كَانَتْ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هُؤُلاَءِ خُطَبَاءُ الْفِثْنَةِ. قَالَ ثُمَّ أَتَى عَلَى حُجْرٍ صَغِيرٍ يَحْرُجُ مِنْهُ ثُورٌ عَظِيمٌ فَجَعَلَ النَّوْرُ يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ خَطِيمٌ فَجَعَلَ النَّوْرُ يُرِيدُ أَنْ يَرُجِعَ مِنْ خَلْمَ اللَّهُ الرَّجُلُ يَتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ ثُمَّ مِنْ خَيْدٍ عَلْمَ عَلَيْهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هٰذَا الرَّجُلُ يَتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ ثُمَّ مَنْ عَلَيْهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَهَا.

ثُمَّ أَتَى عَلَى وَادٍ فَوَجَدَ فِيهِ رِيحًا طَيِّبَةً بَارِدَةً وَرِيحَ مِسْكِ وَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ مَا لَهَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ لَمَذَا صَوْتُ الْجَنَّةِ تَقُولُ رَبِّ آتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي فَقَدْ كَثُرَتْ غُرَفِي وَإِسْتَبْرَقِي جَبْرِيلُ قَالَ لَمَذَا صَوْتُ الْجَنَّةِ تَقُولُ رَبِّ آتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي وَقَدْبِي وَأَكْوَابِي وَصِحَافِي وَأَبَارِيقِي وَحَرِيرِي وَسُنْدُسِي وَعَبْقَرِبِي وَلَوْلُوِي وَمَرْجَانِي وَفِضَّتِي وَذَهَبِي وَأَكْوَابِي وَصِحَافِي وَأَبَارِيقِي وَمَرَاكِبِي وَعَسَلِي وَعَبْلِي وَخَمْدِي فَآتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي قَالَ لَكِ كُلُّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ وَمُؤْمِنِ وَمَرْاكِبِي وَعَسَلِي وَمَائِي وَخَمْدِي فَآتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي قَالَ لَكِ كُلُّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمَنْ آمَنَ بِي وَبِرُسُلِي وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَمْ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَلَمْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِي أَنْدَادًا وَلَمْ يَشْرِكُ بِي شَيْئًا وَلَمْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِي أَنْدَادًا وَلَمْ يَشْرِكُ بِي شَيْئًا وَلَمْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِي أَنْدَادًا وَلَمْ يَشْرِكُ بِي شَيْئًا وَلَمْ يَتَخِدُ وَمَنْ تَوَكَلَ عَلَيًّ كَفَيْتُهُ وَمَنْ خَوْيَى أَنْدَادًا عَلَيْ كَفَيْتُهُ وَمَنْ خَوْيَتِي فَهُو آمِنْ وَمَنْ شَأَلَئِي فَقَدْ أَعْطَيْتُهُ وَمَنْ أَقْرَضَنِي جَازَيْتُهُ وَمَنْ تَوكَلَ عَلَيًّ كَفَيْتُهُ

إِنْنِي أَنَا اللّهُ لاَ إِللّهَ إِلاَّ أَنَا لاَ أُخْلِفُ الْمِيعَادَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَتَبَارَكَ اللّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ قَالَتْ قَدْ رَضِيتْ. ثُمَّ أَتَى عَلَى وَادٍ فَسَمِعَ صَوْتًا مُنْكَرًا وَوَجَدَ رِيحًا مُنْتِنَةً فَقَالَ مَا لَهٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ لَهٰذَا صَوْتُ جَهَنّمَ تَقُولُ رَبِّ آتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي فَقَدْ كَثُرَتْ سَلاَسِلِي وَأَغْلاَلِي جَبْرِيلُ قَالَ لَمْذَا صَوْتُ جَهَنّمَ تَقُولُ رَبِّ آتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي وَقَدْ بَعُدَ قَعْرِي وَاشْتَدَّ حَرِّي فَآتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي وَسَعِيرِي وَحَمِيمِي وَضَرِيعِي وَغَسَّاقِي وَعَذَابِي وَقَدْ بَعُدَ قَعْرِي وَاشْتَدَّ حَرِّي فَآتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي وَسَعِيرِي وَحَمِيمِي وَضَرِيعِي وَغَسَّاقِي وَعَذَابِي وَقَدْ بَعُدَ قَعْرِي وَاشْتَدَّ حَرِّي فَآتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي قَالَ لَكِ كُلُّ مُشْرِكِ وَمُشْرِكَةٍ وَكَافِرَ وَكَافِرَةً وَكُلُّ جَبَّارٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمٍ الْحِسَابِ قَالَتْ قَدْ رَضِيتُ فَسَارَ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدِ عِنْدَ الْبَيْهَةِيِّ دَعَانِي دَاعِ عَنْ يَمِينِي انْظُرْنِي أَسْأَلْكَ فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ دَعَانِي آخِرُ عَنْ يَمِينِي انْظُرْنِي أَسْأَلْكَ فَلَمْ أُجِبْهُ وَفِيهِ إِذَا امْرَأَةٌ حَاسِرَةٌ عَنْ ذِرَاعَيْهَا وَعَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زِينَةٍ خَلَقَهَا اللّهُ تَعَالَى فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ انْظُرْنِي أَسْأَلْكَ فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَيْهَا وَفِيهِ أَنَّ جِبْرِيلُ قَالَ لَهُ أَمَّا اللّهُ تَعَالَى فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ انْظُرْنِي أَسْأَلْكَ فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَيْهَا وَفِيهِ أَنَّ جِبْرِيلُ قَالَ لَهُ أَمَّا الدَّاعِي النّصَارَى وَلَوْ أَجَبْتَهُ لَتَهَوَّدَتْ أُمَّتُكَ وَأَمًّا الثَّانِي فَدَاعِي النّصَارَى وَلَوْ أَجَبْتَهُ لَتَهَوَّدَتْ أُمَّتُكَ وَأَمًّا الثَّانِي فَدَاعِي النّصَارَى وَلَوْ أَجَبْتُهُ لَتَهَوَّدَتْ أُمَّتُكَ وَأَمًّا الثَّانِي فَدَاعِي النّصَارَى وَلَوْ أَجَبْتُهُ لَتَهُ وَامًّا الثَّانِي فَدَاعِي النّصَارَى وَلَوْ أَجَبْتُهُ لَتَهُوّدَتْ أُمِّتُكَ وَأَمًّا الثَّانِي فَدَاعِي النّصَارَى وَلَوْ أَجَبْتُهُ لَتَهُ وَيَوْلِيهِ أَنْ الثَّانِي فَدَاعِي النَّهِ فَاللَّذِيْةِ الللهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللل

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِنَاءَ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءَ مِنْ لَبَنِ فَاخْتَرَتُ اللَّبِنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ أَي الْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ هُنَا الْإِسْلاَمُ وَالاَسْتِقَامَةً. اخْتَرْتَ اللَّبِنَ اللَّهِ الْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ هُنَا الْإِسْلاَمُ وَالاَسْتِقَامَةُ. وَقَالَ النَّوْدِيُّ الْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ هُنَا الْإِسْلاَمُ وَالاَسْتِقَامَةُ. وَقِي رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ وَزَادَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَعَرَفْتُ النَّبِيِّينَ مَا بَيْنَ قَائِمٍ وَرَاكِمِ وَسَاجِدٍ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنَ فَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقُمْنَا صُفُوفًا فَانْتَظِرُ مَنْ يَؤُمُنَا فَأَخَذَ بِيَدِي جِبْرِيلُ وَسَاجِدٍ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَتَدَافَعُوا حَتَّى فَصَلَّيْتُ بِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي أَمَامَةً عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَتَدَافَعُوا حَتَّى فَصَلَّيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ثُمَّ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَ فَرَبَطَ فَرَسَهُ إِلَى صَخْرَةِ ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى مَعَ الْمَلاَئِكَةِ فَلَمّا فُضِيَتِ الصَّلاَةُ قَالُوا يَا جِبْرِيلُ مَنْ لَمَذَا مَعَكَ قَالَ لَمْذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ خَاتِمُ النّبِيِّينَ قَالُوا وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالُوا عَيَّاهُ اللّهُ مِنْ أَخِ وَخَلِيفَةٍ فَنِعْمَ الْأَخُ وَيَعْمَ الْحَمْدُ لِلّهِ النّبِينِينَ قَالُوا وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمُ قَالُوا حَيَّاهُ اللّهُ مِنْ أَخِ وَخَلِيفَةٍ فَنِعْمَ الْأَخُ وَيَعْمَ الْحَلْيَةُ أَرْسِلُ إِلَيْهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ النّبِي وَأَنْفَوا عَلَى رَبّهِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلامُ الْحَمْدُ لِلّهِ النّبِي وَأَنْفَذَنِي مِنَ النّارِ وَجَعَلَهَا النّحَدْذِي خَلِيلاً وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا وَجَعَلَى أُمّة قَانِتَا يُؤْتَمُ بِي وَأَنْفَذَنِي مِنَ النّارِ وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْنَى عَلَى رَبّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي كَلّمَنِي عَلَيْ بَرْدًا وَسَلامًا. ثُمُّ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْنَى عَلَى رَبّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي كَلّمَنِي السَّرَاثِيلَ عَلَى يَدِي عَلَيْ مَلْكَى الْمَعْمَلُونَ وَالْمَانُ فِي الْمَعْمِلُ وَالْمَالُ الْمَعْمَلُ لِلّهِ وَمَعْلَ اللّهِ مَعْلَى وَالْمَعْمُ اللّهُ مِنْ أَمْتِي الْمُعْرَاقِيلَ وَعَلْمَانِ الْمَعْمُ لِلّهِ اللّذِي الْجَبَالَ الْمَعْمُ لِلّهِ اللّذِي وَالطَّيْرِ وَاتَانِي مُنْكُم وَلَاللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى مَنْ بَعْدِي وَجَعَلَ مِنْ بَعْدِي وَجَعَلَ مُلْكِي مُلْكًا طَيْنَا لَيْسَ فِيهِ حِسَابٌ وَالْجِنْ وَالطَّيْرِ وَاتَانِي مُلْكًا مُلْكِي مُلْكًا طَيْنَ السِنْ فِيهِ حِسَابٌ وَالْمَعْدِي وَالْمَالُونَ وَالْمَلْونَ وَالْمِيْلُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالُونَ وَالْمِيْلِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالُونَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُلُولُولُولُ وَلَالَالَالَعَلَالِمُولُ وَالْمَا مَلِي الْمَالَعُلُولُ وَالْمَالَعُلُولُ

ثُمُّ إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلِمَتَهُ وَجَعَلَنِي مِثْلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَعَلَّمَنِي الْكِتَابَ وَالْجِحْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَجَعَلَنِي أَخْلُقُ أَيْ أُصَوِّرُ مِنَ الطَّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَجَعَلَنِي وَجَعَلَنِي الْمُوتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَرَفَعَنِي وَطَهَّرَنِي وَأَعَاذَنِي وَأُمِّي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيلٌ. وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ وَأَنَا أَنْنِي عَلَى رَبِّي الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ يَالِي أَرْسَلَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلُّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمِّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلُّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمِّتِي خَيْرَ أُمِّي وَكُوبَ وَشَرَح لِي وَكَافَةً لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمِّتِي وَسَطًا وَجَعَلَ أُمِّتِي هُمُ الْأَوْلُونَ وَهُمُ الْأَخِرُونَ وَشَرَح لِي وَكَافَةً لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمِّي وَرَبِي وَجَعَلَى أُمِّي هُمُ الْأَوْلُونَ وَهُمُ الْأَوْلُونَ وَهُمُ الْأَخِرُونَ وَشَرَحَ لِي وَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى سَمَاء الدُّنَيا وَمِنْ سَمَاء إِلَى سَمَاء وَمَرْدَى وَوَضَعَ عَنِي وَذُرِي وَوَعَعَ لِي الشَّفَاءِ مُخْتَصَرًا.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَنسٍ فَلَمًّا بَلَغَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَبَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بَابُ مُحَمَّدٍ أَتَى إِلَى الْحَجَرِ الَّذِي بِهِ فَغَمَزَهُ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ فَتَقَبَهُ ثُمَّ رَبَطَهَا ثُمَّ صَعِدَ فَلَمَّا اسْتَوَيَا فِي سَرْحَةِ الْمَسْجِدِ أَيْ فِنَائِهِ قَالَ جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ هَلْ سَأَلْتَ رَبَّكَ أَن يُرِيكَ النُسْوَةِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِنَّ فَرَدُدْنَ الْمُحُورَ الْعِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى أُولَئِكَ النُسْوَةِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِنَّ فَرَدُدُنَ عَلَيْ السَّلاَمَ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتُنَّ فَقُلْنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ بِسَاءُ قَوْم أَبْرَارِ نُقُوا فَلَمْ يَدُرَنُوا وَأَقَامُوا فَلَمْ يَظْعَنُوا وَخُلِدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا قَالَ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى اجْتَمَعَ نَاسٌ كَثِيرٌ ثُمَّ أَنْ مُؤَدِّنَ وَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ قَالَ فَقُمْنَا صُفُوفًا نَنْتَظِرُ مَنْ يَوْمُنَا فَأَخَذَ بِيدِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ فَلَمًا انْصَرَفْتُ قَالَ لِي جِبْرِيلِ أَتَدْرِي مَنْ صَلَّى خَلْفَكَ قُلْتُ لاَ وَالسَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ فَلَمَّا الْمُورَفِّتُ قَالَ لِي جِبْرِيلِ أَتَدْرِي مَنْ صَلَّى خَلْفَكَ قُلْتُ لاَ وَالسَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ فَلَمَّ اللهُ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ صَلاَتَهُ بِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ قَبْلَ الْعُرُوجِ وَبَعْدَهُ فَإِلَّ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْعُرُوجِ وَبَعْدَهُ فَإِلَّ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْعُرُوجِ وَبَعْدَهُ فَإِلَّ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْعُرُوجِ وَبَعْدَهُ فَإِلَّ الْمُ لَكِي وَلَا مَائِعَ مِنْهُ.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَنْبِيَاءِ فِي السَّمْوَاتِ، وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتِي بِالْمِعْرَاجِ وَلَمْ أَرَ قَطْ شَيْعًا أَحْسَنَ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ إِلَيْهِ الْمَيْتُ عَيْنَيْهِ إِذَا احْتَضَرَ فَأَصْعَدَنِي بِالْمِعْرَاجِ صَلَّمِ فِيهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ كَعْبِ فَوُضِعَتْ لَهُ مِرْقَاةٌ مِنْ فَضَةٍ وَمِرْقَاةٌ مِنْ ذَهَبِ حَتَّى عَرَجَ هُو وَجِبْرِيلُ وَفِي كِتَابِ شَرَفِ الْمُصْطَفَى أَنَهُ أَيْيَ بِالْمِعْرَاجِ مِنْ جَنِّةِ الْفِرْدُوسِ وَأَنَّهُ مُنَصَّدٌ بِاللَّوْلُو عَنْ يَمِينِهِ مَلاَئِكَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلاَئِكَةٌ. وَفِي حَدِيثِ مِنْ جَنَّةِ الْفِرْدُوسِ وَأَنَّهُ مُنَصَّدٌ بِاللَّوْلُو عَنْ يَمِينِهِ مَلاَئِكَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلاَئِكَةٌ. وَفِي حَدِيثِ الْمُخَارِيِّ الْفِرْدُوسِ وَأَنَّهُ مُنَصَّدٌ بِاللَّوْلُو عَنْ يَمِينِهِ مَلاَئِكَةً وَعَنْ يَسَارِهِ مَلاَئِكَةً. وَفِي حَدِيثِ مِنْ جَنَةِ الْفِرْدُوسِ وَأَنَّهُ مُنَصَّدٌ بِاللَّوْلُو عَنْ يَمِينِهِ مَلاَئِكَةً وَعَنْ يَسَارِهِ مَلاَئِكَةً. وَعَنْ يَسَارِهِ مَلاَئِكَةً . وَفِي حَدِيثِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَعْلَى عَلَى مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْ مُولِلُهِ فَاللَّهُ مُنْهُ فَلَلْ مَنْ مَعَلَى قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ مَنْ مُعَلَى عَلَيْهِ فَلَا مَرْحَبًا بِالاَبْنِ الصَّالِحِ وَالنِّيِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ لَهَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمًا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالاَ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ثُمُّ قَالاً مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ لَمَذَا مُرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيَعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّ حَلَيْهِ فَرَدً ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَرَدً ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَرَدً ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْ السَّمَاء الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاء الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاء الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاء الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ

مَنْ لهَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيْغُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِدْرِيسُ قَالَ لهَذَا إِدْرِيسُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ لَهٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيْعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمًا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ لَهٰذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنّبِيِّ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ لَهٰذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنّبِي الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءِ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ لَمُذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَلَى عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنّبِي مَعَلَى عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنّبِي مُوسَى قَالَ لَهُ وَمَا يُبْكِيكُ قَالَ أَبْكِي لِإِنَّ غُلامًا بُعِثَ بَعْدِي يَذْخُلُ يَذُخُلُ يَذُخُلُ الصَّالِحِ فَالنَّهِ فَنْ أُمِّيلًا فِينَ لَهُ وَمَا يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِي لِأَنْ غُلامًا بُعِثَ بَعْدِي يَذُخُلُ يَذُخُلُ الْحَلُقُ مِنْ أُمِّيةِ أَكُنُورُ مِمَّنَ يَذُخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي .

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ مَعْكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ هُلَمْ مُلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ قَالَ مَذَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَالٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَوَهُمَا مِثْلُ وَالْفَرَاتِ عَالَمَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمًّا الظَّاهِرَانِ فِالنِيلُ وَالْفُرَاتُ .

ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ. ثُمَّ أَتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمِ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَ أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللّهِ قَدْ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمِّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِي وَاللّهِ قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدًّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدًّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدًّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَاللّهِ فَذَ بَحَمْسِ فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ فَرْجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِي قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِي قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِي قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ

قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنْ أَرْضَى وَأَسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَريضَتِي وَخَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي.

وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي الصَّلاَةِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ خَلَصَ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسُودَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةٌ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ صَحِكَ وَإِذَا اللَّهُ عَلَى المَّالِحِ وَالأَبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ لهذَا قَالَ لهذَا اللَّهُ وَلَمْ وَلهٰ إِللَّهِي الصَّالِحِ وَالأَبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ لهذَا قَالَ لهذَا اللَّهُ وَهُمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسُودَةُ النِّي المَّالِهِ فَهُمُ اللَّهِ فَعَلْ الْجَنَّةِ وَالْأَسُودَةُ النِّي عَنْ شِمَالِهِ بَكَى. وَالْأَسُودَةُ جَمْعُ مَنْ صَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَالِهِ بَكَى. وَالْأَسُودَةُ جَمْعُ سَوَادٍ هِي الْأَشْخَاصُ وَالنَّسَمُ جَمْعُ نَسَمَةٍ وَهِيَ الرُّوحُ. وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنس ثُمَّ مُرجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى السَّمَاء النَّالِقَةِ عَلْمَ اللَّهِ وَالْسَامِ وَالْمَامِ اللَّهُ عَلَى يَوْمُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ إِلَيْهِ. وَفِيهِ فِي السَّمَاء النَّالِقَةِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُو يَذُخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ إِلَيْهِ. وَفِيهِ فِي السَّمَاء النَّالِقَةِ وَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ وَإِذَا هُو قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ.

وَفِي حَدِيثِ الْبَيْهَقِي وَغَيْرِهِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللّهُ قَدْ فَضَلَ النّاسَ بِالْحُسْنِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ نَبِيْنَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيًّا إِلاَّ حَسَنَ الْوَجَهِ حَسَنَ الصَّوِتِ وَكَانَ نَبِيكُمْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيًّا إِلاَّ حَسَنَ الْوَجَهِ حَسَنَ الصَّوِتِ وَكَانَ نَبِيكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجُهَا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا، وَوَقَعَ فِي غَيْرِ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ هُنَا زِيَادَةُ. فَمِنْهَا مَا وَقَعَ فِي الْمُعْمُورِ وَايَةَ الْبُخَارِيِّ هُنَا زِيَادَةُ. فَمِنْهَا مَا وَقَعَ فِي وَايَةِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي دَلاَئِلِهِ ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ رَوَايَةَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ كَأَحْسَنِ الرَّجَالِ وَمَعَهُ نَفَرْ مِنْ قَوْمِهِ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَيْنَ عَلَيْهِمُ النَّيَابُ الْمُعْمُورُ وَدَخَلَ مَعِي الْذِينَ عَلَيْهِمُ النُيَّابُ الْبِيضُ وَحُجَبَ الاَّحُونَ وَمَحْبَ الْأَخِونَ وَمَعْدُ الْبَيْتِ الْمَعْمُورُ وَدَخَلَ مَعِي الْذِينَ عَلَيْهِمُ النِيْابُ الْبِيضُ وَحُجَبَ الاَحْرُونَ اللّهُ عَلَيْهِمُ النَّيَابُ الْبِيضُ وَحُجَبَ الاَحْرُونَ وَحَجْلَ مَعِي فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ.

الَّتِي دَخَلُوا فِيهَا وَقَدْ صَفَتْ أَلْوَانُهُمْ قَالَ لَمْذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلُ مَنْ شَمِطَ عَلَى الْأَرْضِ وَأَمَّا لَمُؤُلاَءِ النِّقَرُ الَّذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءً لَمُ لِطُلُم وَأَمَّا لَمُؤُلاَءِ النَّقَرُ الَّذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءً فَقُومٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا فَتَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الْأَنْهَارُ فَأَوَّلُهَا رَحْمَةُ اللهِ وَالثَّانِي نِعْمَةُ اللهِ وَالثَّالِثُ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ للِنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُئيَّ إِنَّكَ اللَّيْلَةَ وَإِنَّ أُمَّتَكَ آخِرُ الْأُمْمِ وَأَضْعَفُهَا فإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَاجَتُكَ فِي أُمِّتِكَ فَافْعَلَ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمِ عَنْ أَنسِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بَعْدَ أَن رَأَى إِبْرَاهِيمَ قَالِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي عَلَى ظَهْرِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى نَهْرِ عَلَيْهِ خِيامُ الْيَاقُوتِ وَاللَّوْلُو وَالزَّبُرْجَدِ وَعَلَيْهِ طَيْرٌ أَخْصَرُ أَنْعَمُ طَيْرٍ رَأَيْتُ قَالَ جِبْرِيلُ هَذَا الْكُوثَرُ اللّهِي أَعْطَاكُ رَبُكَ فَإِذَا فِيهِ آنِيَةُ اللَّهَبِ وَالْفِشَّةِ يَجْرِي عَلَى رَضْرَاضِ مِنَ الْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ مَا وَهُ أَشَدُ أَعْطَاكُ رَبُكَ فَإِذَا فِيهِ آنِيَةُ اللَّهَبِ وَالْفِشَّةِ يَجْرِي عَلَى رَضْرَاضِ مِنَ الْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُدِ مَا وَهُ أَشَدُ الْمَعْلَ وَرَوى مُسْلِمٌ عَنْ أَنْسِ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنِّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرِ الْعَسَلِ وَأَشَدُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ وَرَوى مُسْلِمٌ عَنْ أَنسِ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا طِينُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ فَقَالَ جِبْرِيلُ هٰذَا الْكُوثُورُ. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمَسْلِ وَأَشَدُ اللَّوْلُو وَإِذَا عَيْنَهُ مِسْكُ أَذُولُ فَقَالَ جَبْرِيلُ هٰذَا الْكُوثُورُ. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ وَالْجَنَاهُ وَبَابُ اللَّرُ الْمُجَوّفِ وَإِذَا طِينُهُ مِسْكُ أَذَهُ فَيْهَا جَنَابِدُ اللَّوْلُو وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيُّ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا تُغَطِّي هٰذِهِ الْأُمَّةَ وَإِذَا فِيهَا عَيْنَ تَجْرِي يُقَالُ لَهَا السَّلْسَبِيلُ فَيَنْشَقُ مِنْهَا نَهْرَانِ أَحَدُهُمَا الْكَوْثَرُ وَالْآخَرُ يُقَالُ لَهُ الرَّحْمَةُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَغُفِرَ لِي مَا السَّلْسَبِيلُ فَيَنْشَقُ مِنْهَا نَهْرَانِ أَحَدُهُمَا الْكَوْثَرُ وَالْآخَرُ يُقَالُ لَهُ الرَّحْمَةُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَغُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى الْجَنِّةِ فَاسْتَقْبَلَتْنِي جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَنْ أَنْتِ يَا جَارِيَةً قَالَتُ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَفِيهِ وَإِذَا رُمَّانُهَا كَأَنَّهُ الدِّلاَءُ عِظَمًا وَإِذَا طَيْرُهَا كَأَنَّهُ الْبُحْتُ ثُمَّ مُوضَتُ قَالْتُ لَوْ الْمَرْهَا كَأَنَّهُ الْبُحْتُ ثُمَّ مُونِ فَيْ اللّهُ وَرِجْزُهُ وَنِقْمَتُهُ لَوْ طُرِحَتْ فِيهَا الْحِجَارَةُ وَالْحَدِيدُ لَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أُغْلِقَتْ دُونِي.

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلاَمِ الْحَدِيثَ وَالْمُسْتَوى الْمَصْعَدُ وَصَرِيفِ الْأَقْلاَمِ تَصْوِيتُهَا حَالَةَ الْكِتَابَةِ وَالمُرَادُ مَا تَكْتُبُهُ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ أَقْضِيَةِ اللهِ تَعَالَى، وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَالِبٍ فِيمَا تَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى أَحَادِيثِ الْمُلائِكَةُ مِنْ أَقْضِيَةِ اللهِ تَعَالَى، وَذَكرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَالِبٍ فِيمَا تَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى أَحَادِيثِ الْمُهْجِبِ السَّبِعِبَ، وَالسَّبْعِمائَةِ وَالسَّبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ وَعَزَاهَا لِأَبِي الرَّبِيعِ بْنِ سَبْعِ فِي شِفَاءِ الْحُبُبِ السَّبِعِبَ، وَالسَّبْعِمائَةِ وَالسَّبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ وَعَزَاهَا لِأَبِي الرَّبِيعِ بْنِ سَبْعِ فِي شِفَاءِ

الصُّدُورِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَبْدَأَ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ.

أَتَانِي جِبْرِيلُ وَكَانَ السَّفِيرَ بِي إِلَى رَبِّي إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَى مَقَامٍ ثُمَّ وَقَفَ عِنْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ فِي مِثْلِ لَهٰذَا الْمَقَامِ يَتْرُكُ الْخَلِيلُ خَلِيلَهُ فَقَالَ إِنْ تَجَاوَزْتُهُ ّاحْتَرَقْتُ بِالنُّورِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جِبْرِيلُ هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ إِلَى رَبُّكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ سَلِ اللَّهَ فِي أَنْ أَبْسُطُ جَنَاحِي عَلَى الصِّرَاطِ لِأُمَّتِكَ حَتَّى يَجُوزُوا عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ زُجَّ بِي فِي النُّورِ زَجًّا فَخُرِقَ بِي سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ لَيْسَ فِيهَا حِجَابٌ يُشْبِهُ حِجَابًا وَالْقَطَعَ عَنّي حِسُّ كُلِّ مَلَكِ وَإِنْسِيُّ فَلَحِقِّنِي عِنْدَ ذُلِكَ اسْتِيحَاشٌ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ نَادَانِي مُنَادِ بِلُغَةِ أَبِي بَكُرٍ فَإِذَا النَّدَاءِ مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى اذْنُ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ اذْنُ يَا أَحْمَدُ اذْنُ يَا مُحَمَّدُ لِيَدْنُ الْحَبِيبُ فَأَذْنَانِي رَبِّي حَتَّى كُنْتُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ دَناً فَتَدَلِّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٨] قَالَ وَسَأَلَنِي رَبِّي فَلَمْ أَسْتَطِعُ أَنْ أُجِيبَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيٌّ بِلاَ تَكْيِيفٍ وَلاَ تَحْدِيدٍ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيٌّ فَأَوْرَثَنِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَّمَنِي عُلُومًا شَتَّى فَعِلْمٌ أَخَذَ عَلَيّ كِتْمَانَهُ إِذْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِهِ أَحَدٌ غَيْرِي وَعِلْمٌ خَيَّرَنِي فِيهِ وَعَلَّمَنِي الْقُرْآنَ فَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُذَكِّرُنِي بِهِ وَعِلْمٌ أَمَرَنِي بِتَبْلِيغِهِ إِلَى الْعَامُ وَالْخَاصُّ مِنْ أُمَّتِي وَلَقَدْ عَاجَلْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي آيَةٍ نَزَلَ عَلَيَّ بِهَا فَعَاتَبَنِي رَبِّي وَأَنْزَلَ عَلَيّ ﴿ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيَهُ وَقُلْ رَبِّ زِنْنِي عِلْمَا﴾ [طه: ١١٤] ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمَّا لَحِقَنِي اسْتِيحَاشٌ قَبْلَ قُدُومِي عَلَيْكَ سَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِي بِلُغَةٍ تُشْبِهُ لُغَةً أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لِي قِفْ إِنَّ رَبُّكَ يُصَلِّي فَعَجِبْتُ مِنْ هَاتَيْنِ هَلْ سَبَقَنِي أَبُو بَكْرٍ إِلَى هٰذَا الْمَقَامِ وَإِنَّ رَبِّي لَغَنِيٌّ عَنْ أَنْ يُصَلِّي قَالَ فَنَادَانِي أَنَا الْغَنِيُّ عَنْ أَنْ أُصَلِّي لِأَحَدِ وَإِنَّمَا أَقُولُ سُبْحَانِي سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي اقْرَأْ يَا مُحَمَّدُ ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

قَصَلاَتِي رَحْمَةً لَكَ وَلِأُمُّتِكَ وَأَمَّا أَمْرُ صَاحِبِكَ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّ أَخَاكَ مُوسَى كَانَ أُنسُهُ بِالْمَصَا فَلَمَّا أَرَدْنَا كَلاَمَهُ قُلْنَا وَمَا تِلْكَ بِيَهِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ وَشُخِلَ بِذِكْرِ الْعَصَاعَ عَنْ عَظِيمِ الْهَيْبَةِ وَكَذَٰلِكَ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ لَمَّا كَانَ أُنسُكَ بِصَاحِبِكَ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْكَ خُلِقْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ عَظِيمٍ الْهَيْبَةِ وَكَذَٰلِكَ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ لَمًّا كَانَ أُنسُكَ بِصَاحِبِكَ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْكَ خُلِقْتَ أَنْتَ وَهُوَ أَنِيسُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ خَلَقْنَا مَلَكًا عَلَى صُورَتِهِ يُنَادِيكَ بِلُغَتِه وَهُوَ مِنْ عَظِيمٍ الْهَيْبَةِ مَا يَقْطَعُكَ عَنْ فَهُم مَا يُرَادُ مِنْكَ.

ئُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَيْنَ حَاجَةً جِبْرِيلَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَمُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ أَجَبْتُهُ فِيمَا سَأَلَ وَلٰكِنْ فِي مَنْ أَحَبُّكَ وَصَحِبَكَ. وَفِي رِوَايَةٍ فَتَقَدَّمْتُ وَجِبْرِيلُ عَلَى أَثَرِي حَتَّى الْنَهَى بِي إِلَى حِجَابِ فِرَاشِ الذَّهَبِ فَحَرَّكَ الْحِجَابِ فَقِيلَ مَنْ لهذَا قَالَ أَنَا جِبْرِيلُ وَمَعِي مُحَمَّدٌ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمَلَكُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْحِجَابِ فَاحْتَمَلَيِي فَوَضَعَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَسْرَعَ مِنْ طُوْفَةٍ عَيْنِ وَغَلِظُ الْحِجَابِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام فَقَالَ لِي تَقَدُّمْ يَا مُحَمَّدُ فَمَضَيْتُ فَانْطَلَقَ بِي الْمَلَكُ فِي أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنِ إِلَى حِجَابِ اللَّوُّلُو فَحَرَّكَ الْحِجَابَ فَقَالَ الْمَلَكُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَنْ هٰذَا قَالَ أَنَا فُلاَنٌ صَاحِبُ حِجَابِ الذَّهَبِ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ رَبِّ الْعِزَّةِ مَعِي فَقَالَ الْمَلَكُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْحِجَابِ فَاحْتَمَلَنِي حَتَّى وَضَعَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ أَزَلُ كَلْلِكَ مِنْ حِجَابِ إِلَى حِجَابِ حَتَّى جَاوَزْتُ سَبْعِينَ حِجَابًا غِلَظُ كُلِّ حِجَابٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام ثُمٌّ دُلِّي لِي رَفْرَفْ أَخْضَرُ تَغْلِبُ خُضْرَتُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ فَالْتَمَعَ بَصَرِي وَوُضِعْتُ عَلَى ذَٰلِكَ ٱلرَّفْرَفِ ثُمَّ احْتِمِلْتُ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى الْعَرْشِ فَأَبْصَرْتُ أَمْرًا عَظِيمًا لاَ تَنَالُهُ الْأَلْسُنُ ثُمَّ دُلِّي لِي قَطْرَةٌ مِنَ الْعَرْشِ فَوَقَعَتْ عَلَى لِسَانِي فَمَا ذَاقَ الذَّائِقُونَ شَيْتًا قَطُّ أَحْلَى مِنْهَا فَأَنْبَأَنِي اللَّهُ بِهَا نَبَأَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَنَوَّرَ قَلْبِي وَغَشِيَ نُورُ عَرْشِهِ بَصَرِي فَلَمْ أَرَ شَيْتًا فَجَعَلْتُ أَرَى بِقَلْبِي وَلاَ أَرَى بِعَيْنِي وَرَأَيْتُ مِنْ خَلْفِي وَمِنْ بَيْنِ كَتِفَيِّ كَمَا رَأَيْتُ أَمَامِي الْحَدِيثَ رَوَّاهُ وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي كِتَابِ شِفَاءِ الصُّدُورِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ غَالِبٍ. وَالرَّفْرَفُ الْبِسَاطُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ الرَّفِيعِ مِنَ الْحُجُبِ فَهُوَ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ لاَ فِي حَقُ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّهٌ عَمًّا يَحْجُبُهُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَعُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ وَكَعْبِ الأَّخْبَارِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِهِ بِلاَ تَكْيِيفٍ وَلاَ تَشْبِيهِ، وَلَمَّا رَجَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرِ الْإِسْرَاءِ مَرَّ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ بِعِيرٍ لِفُرَيْشِ تَشْبِيهٍ، وَلَمَّا وَعَيْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ غَرَارَةً سَوْدَاءُ وَغَرَارَةٌ بَيْضَاءُ فَلَمًا حَاذَى الْعَيرَ نَفَرَتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفِر الْإِسْرَاءِ مَرَّ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ بِعِيرٍ لِفُرْنُ مِنْ الْمُعْرِقُ مَلَانًا وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ مُوارَتَانِ غَرَارَةً سَوْدَاءُ وَغَرَارَةٌ بَيْضَاءُ فَلَمَّا كَانَ الْهُمْ قَدْ جَمَعَهُ فُلاَنٌ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هٰذَا صَوْتُ مُحَمِّدٍ ثُمَّ أَتَى مَكَةً قَبْلَ الصَّبْحِ وَالْمَا لِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هٰذَا صَوْتُ مُحَمِّدٍ ثُمَّ أَتَى مَكَةً قَبْلَ الصَّبْحِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْرِهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هٰذَا صَوْتُ مُحَمِّدٍ ثُمَّ أَتَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَكَذًا وَكُذًا وَكَذًا وَكَذًا وَكَذًا وَكُذًا وَكُذًا وَكَذًا وَكَذًا وَكَذًا وَكَذًا وَكَذًا وَكَذًا وَكَذًا وَكَذًا وَكَذًا وَكُولُ وَعَرَارَتُهُ فَلَانُ وَلَو مُؤْلُولُهُ وَعُرَارَةً وَعُرَا وَعَرَارَا وَلَا فَعَلَا وَقَالَ الْمُعْمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَعُمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا

حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِضْفِ النَّهَارِ أَقْبَلَتِ الْعِيرُ يَقْدُمُهُمْ ذَٰلِكَ الْجَمَلُ الَّذِي وَصَفَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَفِي رِوَايَةٍ سَأَلُوهُ آيَةً فَأَخْبَرَهُمْ بِقُدُومِ الْعِيرِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ لَمْ يَقْدَمُوا حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَلِمُوا كَمَا وَصَفَ. وَعَن عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَعَى رِجَالٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ فَقَالُوا هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَوْعُمُ أَنَّهُ أَشْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لِكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَوْعُمُ أَنَّهُ أَشْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لِكَ عَلَوا نَعَمْ قَالَ لَعَمْ قَالُوا مُصَدِّقَ قَالُوا تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهْبَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءً قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ لَيْقُ الْمَنْ لَكُمْ إِنِّي الْمُسْتَذِيكِ وَابْنُ إِسْحَقَ وَذَادَ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى الْمَعْمَ فِي عَدْوَةً أَوْ رَوْحَةٍ فَقَالَ نَعْمُ إِلَى اللّهِ صَلَّى اللّهِ مَلَى اللّهِ صَلَّى اللّهِ مَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْفِ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْلُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْلُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ قَوْفِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْفِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْفِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْلُ أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَلَيْ أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتّى وُضِعَ عِنْدَ دَارِ عَقِيلٍ فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهٰذَا أَبْلَغُ فِي الْمُعْجِزَةِ وَلاَ اسْتِحَالَةَ فِيهِ فَقَدْ أُحْضِرَ عَرْشُ بَلْقِيسَ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ. وَفِي حَدِيثِ أُمْ هَانِيءَ أَنْهُمْ قَالُوا كَمْ لِلْمَسْجِدِ مِنْ بَابٍ قَالَ وَلَمْ أَكُنْ عَدَدْتُهَا قَالَ فَجَعَلْتُ وَفِي حَدِيثِ أُمْ هَانِيءً أَنْهُمْ قَالُوا كَمْ لِلْمَسْجِدِ مِنْ بَابٍ قَالَ وَلَمْ أَكُنْ عَدَدْتُهَا قَالَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَعُدُهُا بَابًا بَابًا، وَفِي كَلاَمٍ بَعْضِ أَهْلِ الْإِشَارَاتِ لَمّا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمْوَ أَلْكُونِ وَدُرَّةً صَدَفَةِ الْوُجُودِ وَسِرَّ مَعْنَى كَلِمَة كُنْ وَلَمْ يَكُنْ بُدٌ مِنْ عَرْضِ هٰذِهِ الشَّمَرَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُثْمِرِهَا وَرَفْعِهَا إِلَى حَضْرَةِ تُدْسِهِ وَالطَّوَافِ بِهَا عَلَى نُدُمَانِ حَضْرَتِهِ أَرْسَ إِلَيْهِ الشَّمَرَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُثْمِرِهَا وَرَفْعِهَا إِلَى حَضْرَةِ تُدْسِهِ وَالطَّوَافِ بِهَا عَلَى نُدُمَانِ حَضْرَتِهِ أَرْسَ إِلَيْهِ أَعْنَا مُنْ مُنْ مُنْ الْبَيْنِ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ أَعْنَائِمُ قَالَ لَهُ قُلْمَ الْفَعُ الْفَعْ الْأَيْنِ مِنَ الْبَيْنِ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ الْقِدَمِ أَرْسِلْتُ إِلَيْكَ لِأَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ الْخَدَمِ.

يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ مُرَادُ الْإِرَادَةِ الْكُلُّ مُرَادٌ لِأَجْلِكَ وَأَنْتَ مُرَادٌ لِأَجْلِهِ أَنْتَ صَفْوَةً كَأْسِ الْمَحَبَّةِ أَنْتَ دُرُةً لَهٰذِهِ الصَّدَفَةِ أَنْتَ شَمْسُ الْمَعَارِفِ أَنْتَ بَدْرُ اللَّطَائِفِ مَا مُهَّدَتِ الدَّارُ إِلاَّ لِأَجْلِكَ مَا حُمِيَ هٰذَا الْحِمَى إِلاَّ لِوَصْلِكَ مَا رُوِّقَ كَأْسُ الْمَحَبَّةِ إِلاَّ لِشُرْبِكَ.

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَا جِبْرِيلُ فَالْكَرِيمُ يَدْعُونِي إِلَيْهِ فَمَا الَّذِي يَفْعَلُ بِي قَالَ وَلَسَوْفَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ هٰذَا لِي فَمَا لِعِيَالِي وَأَطْفَالِي قَالَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قَالَ يَا جِبْرِيلُ الْأَنَ طَابَ قَلْبِي هَا أَنَا ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ يَا يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قَالَ يَا جِبْرِيلُ الْأَنَ طَابَ قَلْبِي هَا أَنَا ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا جِيءَ بِي إِلَيْكَ اللَّيْلَةَ لِأَكُونَ خَادِمَ دَوْلَتِكَ وَحَاجِبَ حَاشِيَتِكَ وَحَامِلَ غَاشِيتِكَ وَجَامِلَ غَاشِيتِكَ وَجَامِلَ غَاشِيتِكَ وَجِيءَ بِالْمَرْكُوبِ إِلَيْكَ لِإِظْهَارِ كَرَامَتِكَ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُلُوكِ إِذَا اسْتَزَارُوا حَبِيبًا أَو اسْتَذْعُوا وَجِيءَ بِالْمَرْكُوبِ إِلَيْكَ لِإِظْهَارِ كَرَامَتِكَ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُلُوكِ إِذَا اسْتَزَارُوا حَبِيبًا أَو اسْتَذْعُوا وَجِيءَ بِالْمَرْكُوبِ إِلَيْكَ لِإِظْهَارِ كَرَامِهِ وَاحْتِرَامِهِ أَرْسَلُوا أَخْصَّ خُدَّامِهِمْ وَأَعَزَ نُوابِهِمْ لِنَقُلِ أَقْدَامِهِمْ وَأَوادُوا ظُلُهُورَ إِكْرَامِهِ وَاحْتِرَامِهِ أَرْسَلُوا أَخْصَّ خُدَّامِهِمْ وَأَعَزَ نُوابِهِمْ لِنَقُلِ أَقْدَامِهِمْ فَجَعْلَا وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْغِطَا فَقَدْ حُرِمَ الْعَطَا وَمَنْ طَوْلًا وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْغِطَا فَقَدْ حُرِمَ الْعَطَا.

وَلِبَعْضِ أَهْلِ الْإِشَارَاتِ أَيْضًا كَأَنُّ اللّه تَعَالَى قَالَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُحَمَّدُ أِنِي أَعْرَفُكَ بِلِسَانِ الْحَالِ مَعْنَى عُرُوجِكَ إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلْنُكَ إِلَى النَّاسِ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا وَالشَّاهِدُ مُطَالَبٌ مَعْنَى عُرُوجِكَ إِلَيْ يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلْنُكَ إِلَى النَّاسِ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا وَالشَّاهِدُ مُطَالَبٌ بِحَقِيقَةِ مَا يَشْهَدُ بِهِ فَأُرِيكَ جَنْتِي لِتُشَاهِدَ مَا أَعْدَدْتُ فِيهَا لِأَوْلِيَاثِي وَأُرِيكَ نَارِي لِتُشَاهِدَ مَا أَعْدَدْتُ فِيهَا لِأَوْلِيَاثِي وَأُرِيكَ نَارِي لِتُشَاهِدَ مَا أَعْدَدْتُ فِيهَا لِأَوْلِينِ وَالْمُشِيرِ فَرَآهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّي مُنَوِّةٌ فِي كَمَالِي عِن الشَّبِيهِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُشِيرِ فَرَآهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ قَالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ قَالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ قَالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعُلُ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ الطَّلْمَانُ وَلَمَّا النَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ المُحَمِّلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وَطَمَأْنِينَةً لِسِرِّي فَهِذِهِ بَرَكَةُ اسْمِكَ عَلَيٌ فَكَيْفَ إِذَا وَقَعَ جَمِيلُ نَظَرِكَ إِلَيٌ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ الْمُرْسَلُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَلاَ بُدَّ لِي مِنْ نَصِيب مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ وَنَصِيبِي يَا حَبِيبِي أَنْ تَشْهَدَ الْمُرْسَلُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَلاَ بُدُّ لِي مِنْ نَصِيب مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ وَنَصِيبِي يَا حَبِيبِي أَنْ تَشْهَدَ لِي بِالْبَرَاءَةِ مِمَّا نَسَبَهُ أَهْلُ الزُّورِ إِلَيَّ وَتَقَوَّلَهُ أَهْلُ الْغُرُورِ عَلَيَّ زَعَمُوا أَنِّي أَسَعُ مَنْ لاَ مَثِيلَ لَهُ وَأَحِيطُ بِمَنْ لاَ كَيْفِيَّةً لَهُ يَا مُحَمَّدُ مَنْ لاَ حَدَّ لِذَاتِهِ وَلاَ عَدَّ لِصِفَاتِهِ كَيْفَ يَكُونُ مُفْتَقِرًا إِلَيْ أَوْ مَحْمُولاً عَلَي إِذَا كَانَ الرَّحْمُنُ السُمَهُ وَالْإِسْتِوَاءُ صِفَتَهُ وَصِفْتُهُ مُتَّصِلَةً بِذَاتِهِ فَكَيْفَ يَتُصِلُ بِي أَوْ مَحْمُولًا عَلَي يَا مُحَمَّدُ وَعِزَّتِهِ لَسْتُ بِالْقَرِيبِ مِنْهُ وَصْلاً وَلاَ بِالْبَعِيدِ مِنْهُ فَصْلاً وَلاَ بِالْمُطِيقِ لَهُ عَمْلاً وَلاَ بِالْمُطِيقِ لَهُ مَحْمُولُ عَلَى مِنْهُ رَحْمَةً وَقَضْلاً وَلَوْ مَحَقَنِي لَكَانَ حَقًا مِنْهُ وَعَذْلاً يَا مُحَمَّدُ أَنَا مَحْمُولُ عَمْدُولُ حِكْمَتِهِ.

فَأَجَابَ لِسَانُ حَالِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُهَا الْعَرْشُ إِلَيْكَ عَنِي أَنَا مَشْغُولٌ عَنْكَ فَلاَ تُكَدِّزُ عَلَيَّ صَفْوَتِي وَلاَ تُشَوِّشُ عَلَيَّ خُلُوتِي فَمَا أَعَارَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ طَرْفًا وَلاَ أَقْرَأَهُ مِنْ مَسْطُورِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ حَرْفًا.

#### المقصد السادس

فِي بَعْضِ مَا وَرَدَ فِي آيِ التَّنْزِيلِ مِنْ عِظَمِ قَدْرِهِ وَرِفْعَةِ ذِكْرِهِ وَشَهَادَتهِ تَعَالَى لَهُ بِصِدْقِ نُبُوّتِهِ وَقَسَمِهِ عَلَى تَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَاتَّبَاعِ سُنَّتِهِ وَوُجُوبٍ طَاعَتِهِ وَأَخْذِهِ تَعَالَى لَهُ الْمِيثَاقَ عَلَى نَبُوْتِهِ وَقَسَمِهِ عَلَى تَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَاتَّبَاعِ سُنَّتِهِ وَوُجُوبٍ طَاعَتِهِ وَأَخْذِهِ تَعَالَى لَهُ الْمِيثَاقَ عَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ لَيُؤْمِئُنَّ بِهِ إِنْ أَذْرَكُوهُ وَلَيَنْصُرُنَّهُ وَالتَّنُويهِ بِهِ فِي الْكُتُبِ السَّالِفَةِ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِيهِ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ.

#### النسوع الأول

### فِي آيَاتٍ تَتَضَمَّنُ عِظَمَ قَدْرِهِ وَرِفْعَةَ ذِكْرِهِ وَجَلِيلَ مَرْتَبَتِهِ وَعُلُقَ دَرَجَتِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَتَشْرِيفَ مَنْزِلَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ بِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنهُمْ مَنْ كُلُّمَ اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] قَالَ الْمُفَسِّرُونَ يَعْنِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ كُلَّمَهُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَلَيْسَ نَصًا فِي اخْتِصَاصِ مُوسَى بِالْكَلاَمِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنّهُ تَعَالَى كُلَّمَ نَبِيّنَا أَيْضًا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ﴾ مُوسَى بِالْكَلاَمِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنّهُ تَعَالَى كُلَّمَ نَبِيّنَا أَيْضًا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَهُ اللّهُ تَعَالَى مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ بِالذَّاتِ فِي الْمِعْرَاجِ وَبِالسِّيَادَةِ عَلَى جَمِيعِ الْبَشَرِ وَبِالمُعْجِزَاتِ لِأَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أُوتِيَ مِنَ الْمُعْرَاتِ لِأَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أُوتِي مِنَ المُعْجِزَاتِ لِأَنّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَاجِ وَإِللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَاتِ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أُوتِي مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِعلاءٍ وَإِعلاءً وَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَاتِ لَلْهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَاتِ مِنْ تَفْخِيمٍ فَضَلِهِ وَإِعلاءً وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَإِعلاءً وَلِيلَامُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ الّذِي لاَ يَشْتَهُ وَالْمُتَمَيِّدُ اللّهِ عَلَى أَنّهُ الْعَلَمُ الّذِي لاَ يَشْتَهُ وَالْمُتَمَيِّدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنّهُ الْعَلَمُ الّذِي لاَ يَشْتَهُ وَالْمُتَمَيِّدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُتَمَيِّةُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

وَقَدْ بَيَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ التّبِيْنَ عَلَى بَعْضِ ﴾ [الإسراء: ٥٥] أَنَّ مَرَاتِبَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ مُتَفَاوِتَةٌ. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالتَّفْضِيلُ الْمُرَادُ لَهُمْ هُنَا فِي الدُّنْيَا وَذَٰلِكَ بِثَلاَثَةِ أَحْوَالِ أَنَّ تَكُونَ آيَاتُهُ وَمُعْجِزَاتُهُ أَظْهَرَ وَالتَّفْضِيلُ الْمُرَادُ لَهُمْ هُنَا فِي الدُّنْيَا وَذَٰلِكَ بِثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ أَنَّ تَكُونَ آيَاتُهُ وَمُعْجِزَاتُهُ أَظْهَرَ وَأَشْهَرَ أَوْ تَكُونَ أَمِّتُهُ أَزْكَى وَأَكْثَرَ أَوْ يَكُونَ فِي ذَاتِهِ أَفْضَلَ وَأَظْهَرَ وَفَضْلُهُ فِي ذَاتِهِ رَاجِعٌ إِلَى مَا خَصَّهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَتَفْضِيلِهِ بِكَلامٍ أَوْ خُلَّةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ مَا شَاءَ اللّهُ مِنْ أَلْطَافِهِ وَتُخْفِي وِلاَيَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ. فَلاَ مِرْيَةَ أَنْ آيَاتِ نَبِينًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعْجِزَاتِهِ أَظْهَرُ

وَأَبْهَرُ وَأَكْثَرُ وَأَبْقَى وَأَفْوَى وَمَنْصِبُهُ أَعْلَى وَدَوْلَتُهُ أَعْظَمُ وَأَوْفَرُ وَذَاتُهُ أَفْضَلُ وَأَطْهَرُ وَخُصُوصِيَّاتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَر فَدَرَجَتُهُ أَرْفَعُ مِنْ دَرَجَاتِ جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ وَذَاتُهُ أَزْكَى وَأَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْمَخْلُوقِينَ.

وَتَأَمَّلُ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ فِي الْمَحْشَرِ وَالْتِهَائِهَا إِلَيْهِ وَالْفِرَادِهِ هُنَاكَ بِالسُّؤدَدِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَأُوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَنسِ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمِيْدِ عَلَى رَبِّي وَلاَ فَخْرَ قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي الْمَعَالِمِ إِنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْأَنْمِيَاءَ بِالْأَوْصَافِ الْحَمِيدَة ثُمَّ قَالَ لِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَالِمِ إِنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْأَنْمِيَاءَ بِالْأَوْصَافِ الْحَمِيدَة ثُمَّ قَالَ لِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمِ إِنَّهُ وَقِيلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ الْمَعْمِيدَةِ فَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ مَا كَانَ مُفَرَّقًا فِيهِمْ فَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنْهُمْ، وَإِنَّ دَعُوتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَصَلَتْ إِلَى أَكْثَرِ بِلاَدِ الْعَالَمِ بِخِلافِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ فَظَهَرَ أَنَّ انْتِفَاعِ أَهْلِ الدُّنْيَا بِدَعْوَيْهِ وَالسَّلامُ وَصَلَتْ إِلَى أَكْثِلِ الدُنْيَا بِيخِلافِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ فَطَهَرَ أَنَّ انْتِفَاعِ أَهْلِ الدُنْيَا بِدَعْوَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَكْمُلُ مِنَ انْتِفَاعِ سَائِرِ الْأَمْتِياءِ فَطَهَرَ أَنَّ انْتِفَاعِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ الْمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ نَبِي مَعِيدِ الْخُدَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيْدُ وَلَكِ آذَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمِيدِي لِواءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ آدَمُ فَمَنْ مِواءُ إِلاَّ قَحْتَ لِوَاءُ إِلاَ تَحْتَ لِوَاءُ إِلاَ قَحْتَ لِوَاءُ إِلاَ قَحْرَ وَمِيدِي لِواءً اللهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ نَبِي آدَمُ لَولَهُ إِلاَ تَحْتَ لِوالْهُ إِلَا تَعْمَ وَمَا مِنْ نَبِي اللهُ عَلَيْهِ مَا لِللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ إِلَا تَعْمَى لَهُ وَلَا مِنْ مَنْ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ وَلا فَخْرَ وَبِيدِي لِي إِلَا تُعْمَلُ وَلا فَحْرَ وَيِيدِي لَا أَنْ الْتِهُ الْمُؤْمِ وَلا فَخْرَ وَيِيدِي لَا أَلْمُعَلَاهُ مَلَى الل

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا سَيْدُ النَّاسِ عُجْبًا وَافْتِخَارًا عَلَى مَنْ دُونَهُ حَاشَاهُ اللّهُ مِنْ ذُلِكَ وَإِنَّمَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ النَّاسِ عُجْبًا وَافْتِخَارًا عَلَى مَنْ دُونَهُ حَاشَاهُ اللّهُ مِنْ ذُلِكَ وَإِنَّمَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ النَّهُ مِنْ ذُلِكَ وَإِنَّمَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِظْهَارًا لِبِعْمَةِ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِعْلاَمًا لِللَّأَمَّةِ بِقَدْرِ إِمَامِهِمْ وَمَثْبُوعِهِمْ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى وَعُلُو مَنْهُ وَعِلْمَ لَكُونُ إِمَامِهِمْ وَمَثْبُوعِهِمْ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى وَعُلُو مَنْهُ وَعَلَيْهِ فَلْلِكَ فَرَحٌ بِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ كَمَا قَالَ مَنْهُ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلْلِكَ فَلْيَقْرَحُوا ﴾ [يونس: ٥٨].

وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُرَكَ ﴾ [الانشراح: ١٤ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةً مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي وَذَكَرَهُ وَرَبُّكَ يَقُولُ تَذْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ قُلْتُ اللّهُ أَعْلَمُ قَالَ إِذَا ذُكِرْتُ مَعِي وَذَكَرَهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَئِنَةً عَنِ الطَّبَرَانِيُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَعَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَئِنَةً عَنِ الْمِبْرَانِيُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ ابْنُ عُيَئِنَةً عَنِ الْمِبْرَانِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَحَمَّدًا رَسُولُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مَعْنَاهُ لاَ أَذْكَرُ إِلاَّ ذُكِرْتَ مَعِي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي وَاللّهُ أَعْلَمُ ذِكْرَهُ عِنْدَ الْإِيمَانِ بِاللّهِ وَالْأَذَانِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ ذِكْرُهُ عَنْهُ لَا أَلْهِ قَالَ اللّهُ وَالْأَذَانِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ ذِكْرُهُ عَنْهُ لَا لَهُ وَاللّهُ وَالْأَوْلِ قَالَ وَيَعْتَمِلُ ذِكْرُهُ عَنْهُ لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ قَالَ وَيَحْتَمِلُ ذِكْرُهُ عَنْهُ لا يَالِهِ وَالْأَوْلِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ ذِكْرُهُ عَنْهُ لا يَقْولُ اللّهِ وَالْأَوْلِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ ذَكُرُهُ عَلْمُ لَا عَلْهُ اللّهُ وَالْأَوْلِ قَالَ وَيَعْتَمُ لَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي وَاللّهُ أَعْلَمُ وَكُونُهُ عَنْهُ اللّهُ وَالْمَالُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُ وَالْمُ لَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ الْمُهُ اللْمُ اللْمُ الللّهُ الللهُ اللْهُ الْمُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الْمُعَالَ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

عِنْدَ تِلاَوَةِ الْكِتَابِ وَعِنْدَ الْعَمَلِ بِالطَّاعَةِ وَالْوُقُوفِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ رَفَعَهُ بِالنُّبُوَّةِ. وَعَنِ ابْنِ عَطَاءِ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي وَعَنْهُ أَيْضًا جَعَلْتُ تَمَامَ اللَّهِيمَانِ بِلِكْرِكَ مَعِي. اللَّهِيمَانِ بِلِكْرِكَ مَعِي.

قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ وَأَيُّ رَفْعِ مِثْلُ أَنْ قَرَنَ اسْمَهُ بِاسْمِهِ فِي كَلِمَتِي الشَّهَادَةِ وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ يُشيرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ [النساء: ٨٠] ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: ٢٦] ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ [النساء: ٢٣] ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: ٢٣] وَقَالَ قَتَادَةُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأنفال: ٢٠، ٤٦] ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: ٢٣] وَقَالَ قَتَادَةُ وَرَفْعَ اللّهُ ذِكْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ فَلَيْسَ خَطِيبٌ وَلاَ مُتَشَهَدٌ وَلاَ صَاحِبُ صَلاَةٍ إِلاَّ يَقُولُ اللّهَ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَهُو مَذْكُورٌ مَعَهُ فِي الشَّهَادَةِ وَالتَّشَهُدِ وَمَقُونَ ذِكْرُهُ بِذِكْرِهِ فِي الثُّهَاوَقِ وَالتَّشَهُدِ وَلاَ مَامِهِ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ.

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا نَزَلَ آدَمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْهِنْدِ اسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالْهِنْدِ اسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَتَادَى بِالْأَذَانِ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللّهُ مُرْتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ مَرَّتَيْنِ الْمُحَدِيثَ، وَكَتَبَ اسْمَهُ الشَّرِيفَ عَلَى الْعَرْشِ وَعَلَى كُلِّ سَمَاءٍ وَعَلَى الْجِنَانِ وَمَا فِيهَا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَأَخْرَجَ الْبَزّارُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَمّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَا مَرَرْتُ بِسَمَاءٍ إِلاَّ وَجَذْتُ اسْمِي فِيهَا مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. وَفِي الْجِلْيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النّبِي سَمَاءٍ إِلاَّ وَجَذْتُ اسْمِي فِيهَا مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. وَفِي الْجِلْيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا فِي الْجَنّةِ شَجَرَة عَلَيْهَا وَرَقَةً إِلاَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، وَشَقَ اسْمَهُ الْكَرِيمَ مِنِ اسْمِهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ حَسَّانُ:

وَشَـقٌ لَـهُ مِـنْ اسْمِـهِ لِـيُـجِـلُـهُ فَدُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَـذَا مُحَمَّدُ

وَسَمَّاهُ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى بِنَحْوِ سَبْعِينَ اسْمًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَلاَئِكَتِهِ وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] فَأَخْبَرَ عِبَادَهُ بِمَنْزِلَةِ نَبِيّهِ عِنْدَهُ فِي الْمَلاَ الْأَعْلَى بِأَنَّهُ يَنْنِي عَلَيْهِ عَنْدَهُ فِي الْمَلاَ الْأَعْلَى بِأَنَّهُ يَنْنِي عَلَيْهِ عَنْدَهُ الله وَأَنْ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَرَ الْعَالَمَ السَّفْلِي بِالصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ وَأَهْلِ الْعَالَمَيْنِ الْعُلُوبِيِّ وَالسَّفْلِي جَمِيعًا وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنْ وُجُوهِ رِفْعَةِ وَكُرِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ تَعَالَى طَّهَ: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى﴾ [طه: ٢] ذَكَرُوا فِي سَبَبِ نُزُولِهَا

أَقْرَالاً أَحَدُهَا أَنَّ أَبَا جَهْلِ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ وَمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٌ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ بُعِثْتُ رَحْمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنِّكَ تَشْقَى حَيْثُ وَرَحْتَ دِينَ آبَائِكَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ بُعِثْتُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَٱنْزَلَ اللهُ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ يُعِثْتُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَٱنْزَلَ اللهُ هَلَيْهِ الْآيَةَ رَدًّا عَلَيْهِمْ وَتَعْرِيفًا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَنَّ دِينَ الْإِسْلاَمِ وَالْقُرْآنَ هُوَ السُّلَمُ إِلَى نَيْل كُلِّ فَوْزٍ وَالسَّبَبُ فِي إِدْرَاكِ كُلِّ سَعَادَةٍ وَمَا فِيهِ الْكَفَرَةُ هُوَ الشَّقَاوَةُ بِعَيْنِهَا.

وَثَانِيَهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاللَّيْلِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَبْتِي عَلَى نَفْسِكَ فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًّا آيُّ مَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ لِتَنْهَكَ نَفْسَكَ بِالْعِبَادَةِ وَتُلِيقَهَا الْمَشَقَّةَ الْعَظِيمَةَ وَمَا بُعِثْتَ إِلاَّ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. وَمَعْنَى طَه يَا رَجُلُ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: ١] قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ فِي لَمْذِهِ السُّورَةِ كَثِيرٌ مِنَ الْفَوَاثِدِ مِنْهَا أَنُّهَا كَالْمُتَمِّمَةِ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ السُّورِ وَذُلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ سُورَةَ الضُّحَى فِي مَلْحِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْصِيلِ أَحْوَالِهِ فَذَكَرَ فِي أَوَّلِهَا ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ تَتَعَلَّقُ بِنُبُوِّتِهِ وَهِيَ قَوْلَهُ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَّى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَرْضَي﴾ [الضحى: ٣ ـ ١] ثُمَّ خَتَمَهَا كَذْلِكَ بِأَحْوَالِ ثَلاَثَةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكُ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالاً ﴾ [الضحى: ١٦ أَيْ عَنْ عِلْم الْحِكَم وَالْأَحْكَامِ ﴿فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٧ ـ ٨] ثُمَّ ذَكَرَ فِي سُورَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ أَنَّهُ تَعَالَى شَرُّفَة عَلَيْه الصَّلاّةُ وَالسَّلاَمُ بِثَلاّئَةِ أَشْيَاءَ وَهِيَ ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١٦] أَيْ أَلَمْ نَفْسَحُهُ حَتَّى وَسِعَ مُنَاجَاةً الْحَقِّ وَدَعْوَةَ الْخَلْقِ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ [الشرح: ٢] أَيْ عَنَاءَكَ الثَّقِيلَ ﴿ الَّذِي ٱلْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الشرح: ٣- ١٤] وَله كذَا سُورَةً سُورَةً حَتَّى قَالَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثُرَ﴾ أي أعْطَيْنَاكَ لهذِهِ الْمَنَاقِبَ الْمُتَكَاثِرَةَ الَّتِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَعْظُمُ مِنْ مُلْكِ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا وَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ بِهٰذِهِ النُّعَم فَاشْتَغِلْ بِطَاعَتِنَا وَلاَ تُبَالِ بقولِهم.

ثُمْ إِنَّ الأَشْتِغَالَ بِالْعِبَادَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالنَّفْسِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبُكَ ﴾ وَإِمَّا بِالْمَالِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ وَالْمَحْرُ ﴾ وَتَأَمَّلُ قَوْلَهُ ﴿ إِنَّا أَصْطَيْنَاكُ ﴾ كَيْفَ ذَكْرَهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَلَمْ يَقُلُ مَنْعُطِيكَ لِيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هٰذَا الْإِعْطَاءَ حَصَلَ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَخْتُ نَبِيًا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسِدِ وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي عَزِيزًا مَرْعِي النَّمَانِ الْمَاضِي عَزِيزًا مَرْعِي النَّمَانِ أَشْرَفُ مِمَّنُ سَيْصِيرُ كَلْلِكَ كَأَنَّهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ هَيَأَنَا أَسْبَابِ

سَعَادَتِكَ قَبْلَ دُخُولِكَ فِي لَهٰذَا الْوُجُودِ فَكَيْفَ أَمْرُكَ بَعْدَ وُجُودِكَ وَاشْتِغَالِكَ بِعُبُودِيَّتِنَا يَا أَيُّهَا الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْكَرِيمُ إِنَّا لَمْ نُعْطِكَ لَهٰذَا الْفَضْلَ الْعَظِيمَ لِأَجْلِ طَاعَتِكَ وَإِنَّمَا اخْتَرْنَاكَ بِمُجَرَّدِ فَضْلِنَا وَإِنَّمَا اخْتَرْنَاكَ بِمُجَرَّدِ فَضْلِنَا وَإِنَّمَا اخْتَرْنَاكَ بِمُجَرَّدِ فَضْلِنَا وَلِيَّا الْعَبْدُ مُوجِبٍ.

وَاخْتَلَفَ الْمُسْتَفِيضُ عَنْدَ السَّلَفِ وَالْحَلْفِ رَوَى أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه الْمَشْهُورُ الْمُسْتَفِيضُ عَنْدَ السَّلَفِ وَالْحَلْفِ رَوَى أَنسٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بُنُحَارِيُّ. وَفِي صَحِيحِ جَبْرِيلُ قَالَ لَمِذَا الْكَوْنُرُ اللّهِي عَلَيْا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذَ أَغْفَى جَبْرِيلُ قَالَ لَمْوَدَةً فَمْ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا يُضْحِكُكَ أَضْحَكَ اللّهُ سِنّكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ أَنْزِلَتُ عَلَيْ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى عَلَيْ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ فِيسْمِ اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِيمِ إِنّا أَعْطَينَاكَ الْكُوثُرُ قُلْتَ اللّهُ وَسَلّ لِرَبّكَ وَالْحَرْ إِنّ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاكُولُ رَبّ اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِيمِ إِنّا أَعْطَينَاكَ الْكُوثُرُ قُلْتَا اللّهُ وَاسُولُهُ أَعْلَى أَنْوِلَتُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْهُ لِللّهِ قَالَ أَنْوَلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلُولُ وَالْمُولِ وَمَا الْمُونَالُ الْعَلْمَةِ وَيَسُولُ الْمُولِ وَمُ الْمُعَلِيلُ الْمُولِ مُنْ أَمْتِي فَيْقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَخْدَتَ بَعْدَكَ بَعْدَا لَكُومُ وَمُولَ تَفْسِيرُ وَهُو تَفْسِيرٌ وَمُولَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى وَمُولَ وَشُرِيعٌ مِنْهُ مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُولِ الْمُعْلِيمَةِ وَصَلّ الْمُولُ وَلَيْهِ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِيمُ إِلَيْهُ وَلَى وَهُو تَفْسُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو الْمُحْمِولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمَةً وَشَرّقَهُ بِهٰذِهِ الْخِوصُ فَالْمُ هُلِهُ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُولِولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّ

وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ اللّهِ مَعَ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنْ يُنَادِبَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ الْأَعْلاَمِ نَحُو ﴿ يَا آدَمُ اسْكُن ﴾ [البقرة: ٣٥، الأعراف: ١٩] ﴿ يَا نُوحُ الْهَبِط ﴾ [هود: ٤٨] ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللّه ﴾ [القصص: ٣٠] ﴿ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ [المائدة: ١١٠] وَأَمًّا نَبِيُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ بِالْوَصْفِ الشَّرِيفِ مِنَ الْإِنْبَاءِ وَالْإِرْسَالِ فَقَالَ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لِلّهِ دَرُ الْقَائِلِ:

فَدَعَا جَمِيعَ الرُّسُلِ كُلاًّ بِاسْمِهِ وَدَعَاكَ وَحُدَكَ بِالرَّسُولِ وَبِالنَّبِيّ

قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَلاَ يَخْفَى عَلَى أَحَدِ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا دَعَا عَبِيدَهُ بِأَفْضَلِ مَا أَوْجَدَ لَهُمْ مِنَ الْأَوْصَافِ الْعَلِيَّةِ وَالْأَخْلاَقِ السَّنِيَّةِ وَدَعَا آخَرِين بِأَسْمَائِهِمُ الْأَعْلامِ الَّتِي لاَ تُشْعِرُ بِوَصْفِ مِنَ الْأَوْصَافِ وَلاَ بِخُلْقٍ مِنَ الْأَخْلاَقِ أَنَّ مَنْزِلَةَ مَنْ دَعَاهُ بأَفْضَلِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَوْصَافِ أَعَزُّ عَلَيْهِ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِمَّنْ دَعَاهُ باسْمِهِ الْعَلَمِ وَهذَا مَعْلُومٌ بِالْعُرْفِ أَنْ مَنْ دُعِيَ بِأَفْضَلِ أَوْصَافِهِ وَأَخْلاَقِهِ كَانَ ذٰلِكَ مُبَالَغَةً فِي تَعْظِيمِهِ وَاحْتِرَامِهِ.

وَانْظُرْ مَا فِي نَحْوِ قَرْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة ﴾ [البقرة: ٣٠] مِنْ ذِكْرِ الرَّبِّ وَإِضَافَتِه إِلَى كَافِ خِطَابِ النّبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَا فِي ذَٰكِ مِنَ التّنْبِيهِ عَلَى شَرَفِهِ وَاخْتِصَاصِهِ بِخِطَابِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ تَضَمَّنَ ذَٰكِتَابُ الْعَزِيزُ مِنَ التّصْرِيحِ بِجَلِيلِ رُثْبَتِهِ وَعَظِيمٍ قَدْرِهِ وَعُلُو مَنْصِبِهِ وَرِفَعَة ذِكْرِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا يَقْضِي بِأَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى أَقْصَى دَرَجَاتِ التّكْرِيمِ، وَيَكْفِي إِخْبَارُهُ تَعَالَى بِالْعَفْوِ عَلَيْهُ مُلاَطَفَةً قَبْلَ ذِكْرِهِ الْعِتَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حَفَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣] عَنْهُ مُلاطَفَةً قَبْلَ ذِكْرِهِ عَلَى الْأَنْبِياءِ تَعْظِيمًا لَهُ مَعَ تَأَخْرِهِ عَنْهُمْ فِي الزَّمَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْكَ وَمَنْ وَتَقْدِيمُ ذِكْرِهِ عَلَى الْأَنْبِياءِ تَعْظِيمًا لَهُ مَعَ تَأْخُرِهِ عَنْهُمْ فِي الزَّمَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمُنْ لَكُ مُنْ اللّهُ عَلْكَ لِمَ النّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْنَا وَمَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَتَمَنّي أَهْلِ النّارِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بِ مَنْ مَنْ اللّهُ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب: ٢] وَإِخْبَارُهُ تَعَالَى بِتَمَنِّي أَهْلِ النّارِ طَعْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُولُونَ يَا لَيْنَا اللّهُ وَأَطُعْنَا اللّهُ وَأَطَعْنَا اللّهُ وَأَطْعُنَا اللّهُ وَأَطْعُنَا اللّهُ وَأَطْعُنَا اللّهُ وَأَطْعُنَا اللّهُ وَلُولُونَ يَا لَيْنَالُى فَي وَقُلْهُ لَ يَعْدُدُ وَقُولُونَ يَا لَيْنَا اللّهُ وَأَطُعْنَا اللّهُ وَأَطْعُنَا اللّهُ وَلَوْلُونَ يَا لَيْنَا لِلْهُ وَلَا لَهُ وَلُولُهُ لَهُ وَقُطْرٌ لاَ يُعَدُّ.

# النسوع الثانسي نِي أَخْذِ الْمِيثَاقِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّينَ لَيُؤْمِنُن بِهِ إِنْ أَذْرَكُوهُ وَلَيَنْصُرُنَّهُ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيئِنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ [آل عمران: ٨١] الْآيَةَ. وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ مَا بَعَثَ اللّهُ نبيًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلاَّ أَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ لَيْنُ بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ حَيٍّ لِيُؤْمِئَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنّهُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنّهُ تَعَالَى أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنَ النّبيينَ وَأُمْمِهِمْ وَاسْتَغْنَى بِذِكْرِهِمْ عَنْ ذِكْرِ الْأُمْمِ.

قَالَ السَّبْكِيُ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَقْدِيرِ مَجِيثِهِمْ فِي زَمَانِهِ يَكُونُ مُرْسَلاً إِلَيْهِمْ فَتَكُونُ نُبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهُمْ كُلُّهُمْ مِنْ أُمِّتِهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً لاَ يَخْتَصُّ بِهِ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَلْ يَتَنَاوَلُ مَنْ قَبْلَهُمْ أَيْضًا إِنَّمَا أَخَذَ الْمَوَاثِيقَ عَلَى الْأَنْبِيَاء لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ الْمُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ نَبِيَّهُمْ وَرَسُولُهُمْ فَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُ

الْأَنْبِيَاءِ وَلِهٰذَا ظَهَرَ ذُلِكَ فِي الْآخِرَةِ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لِوَائِهِ وَفِي الدُّنْيَا كَذَٰلِكَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ صَلَّى بِهِمْ وَلَوِ اتَّفَقَ مَجِيثُهُ فِي زَمَنِ آدَمَ وَنُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى صَلَّى بِهِمْ وَلَو اتَّفَقَ مَجِيثُهُ فِي زَمَنِ آدَمَ وَنُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أُمْمِهِمُ اتَّبَاعُهُ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ وَيِذَٰلِكَ أَخَذَ اللّهُ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ فَنْبُوتُهُ عَلَيْهِمْ وَرِسَالَتُهُ إِلَيْهِمْ مَعَهُ فَتَأْخُرُ ذَٰلِكَ الْأَمْرِ رَاجِعٌ إِلَى وُجُودِهِمْ مَعَهُ فَتَأْخُرُ ذَٰلِكَ الْأَمْرِ رَاجِعٌ إِلَى وُجُودِهِمْ لاَ إِلَى عَدَمِ اتَّصَافِهِمْ بِمَا يَقْتَضِيهِ وَفَرْقٌ بَيْنَ تَوقَفِ الْفِعْلِ عَلَى قُبُولِ الْمَحَلِّ وَتَوَقَّفِهِ عَلَى أَهْلِيَةِ الْفَاعِلِ وَلاَ مِنْ جِهَةِ ذَاتِهِ الشَّرِيفَةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَإِنْمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ وُجُودِ الْعَصْرِ لْمُشْتَعِلِ عَلَيْهِ فَلَوْ وُجِدَ فِي عَصْرِهِمْ لَزِمَهُمُ اتّبَاعُهُ بِلاَ شَكُ وَلِهُذَا يَأْتِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَلَى شَرِيَعَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو لَئِي كَرِيمُ عَلَى حَالَهِ لاَ كَمَا يَظُنُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَهُ يَأْتِي وَاحِدًا مِنْ لَمْذِهِ الْأُمَّةِ نَعَمْ هُو وَاحِدٌ مِنْ لَمْ إِلاَّمَةِ لِمَا قُلْنَا مِنِ اتّبَاعِهِ لِللّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْهِي فَهُو مُتَعَلِّقٌ بِهِ كَمَا يَتَعَلَقُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَمَانِهِ أَوْ فِي وَمَا يَتَعَلَقُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَمَانِهِ أَوْ فِي وَمَا يَتَعَلَقُ مِسَائِرِ الْأُمَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَمَانِهِ أَوْ فِي زَمَانِ مُوسَى مِسَائِرِ الْأُمَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَمَانِهِ أَوْ فِي زَمَانِ مُوسَى مِسَائِرِ الْأُمْدِ وَتَذَمَ كَانُوا مُسْتَعِرِينَ عَلَى نُبُوتِهِمْ وَرِسَالَتِهِمْ إِلَى أَمْمِهِمْ وَالنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَمَالَئِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي عَلَيْهِمْ وَرَسُولُ إِلَى جَمِيعِهِمْ فَنُبُوتُهُ وَرِسَالَتِهِمْ إِلَى أَمْمِهِمْ وَالنَّيِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مِنَ الْفُوعِ وَيِهِذَا بَانَ لَنَا مَعْنَى حَدِّيقِينِ كَانَا خَفِيا عَنَا عَلَاهُ وَسَلَّمَ نَبِي وَسَلَّمَ بُعِنْتُ إِلَى النَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُينَ الرَّوحِ وَالْمُعَلَى وَلَكُ مُنْ وَمَالِهُ وَسَلَّمَ بُعِنْ وَالْفَانِي وَوَلَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَبِيا وَاكُمُ بَيْنَ الرَوحِ وَالْمُحَلِي وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَيِهِذَا بَانَ لَنَا مَعْنَى حَدِيهِ وَسَلَّمَ كُنُكُ وَيَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَا وَالْمُ وَالْمُومِ وَلِهُ لَلْ وَلَالًا مُولَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْكُ نَبِي الْمُؤْمِ وَلِكَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْكُ نَبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُومِ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنْكُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَا مُؤْمِ الْقَوْلَ

#### النسوع الثالسث

### فِي وَصْفِهِ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ بِالشَّهَادَةِ وَشَهَادَتِهِ لَهُ بِالرَّسَالَةِ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ﴿ رَبُنَا تَقَبّلُ مِنّا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنِّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنِّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبُنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ وَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ وَيُوكِمُ الْكَابِ وَالْحِكْمَةُ وَيُرَكِيهِمْ إِنِّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧ ـ ١٢٩]

قَاسْتَجَابَ اللّهُ تَعَالَى دُعَاءَهُمَا وَبَعَثَ فِي أَهْلِ مَكّةً مِنْهُمْ رَسُولاً بِهْلِهِ الصَّفَةِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ الّذِي دَعَا مَعَ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ بِهٰذَا الْدَعَاءِ وَقَدْ الْجَتَمَعَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَهُ صَلَّى اللّهُ عَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ لَمْذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنَا دَعْوَةً أَبِي إِبْرَاهِيمَ اللّهُ عَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ لَمْذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنَا دَعْوَةً أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةً عِيسَى هِي مَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ الصَّفِّ مِنْ عَلِي السَّمَة أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٢] وَإِنَّمَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ بِهٰذَا للنَّعَاءِ بِمَتَّةِ لِلْدُرِيَّةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَعْدِي اللّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِبَعْثِ اللّهِ تَعَالَى إِلَى مَنْ بِمَكَّةً إِلاّ مُحَمَّدًا طَلّمُ وَقَدِ امْتَنَّ اللّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِبَعْثِ هٰذَا النَّبِيِّ مِنْهُمْ عِي هٰذِهِ السَّعَةِ فَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَسَلّمَ وَقَدِ امْتَنَّ اللّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِبَعْثِ هٰذَا النّبِي مِنْهُمْ عِي هٰذِهِ السَّفَةِ فَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَسَلّمَ وَقَدِ امْتَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِبَعْثِ هُولِا مِنْ أَنْفُومِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُومِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمُ وَسَلّمَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ .

وَإِنَّمَا كَانَتِ النَّعْمَةُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِإِرْسَالِهِ أَعْظَمَ النَّعْمِ لِأَنْ النَّعْمَةَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمَّتْ بِهَا مَصَالِحُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَمْلَ بِسَبَيها دِينُ اللّهِ الّذِي رَضِيَهُ لِعِبَادِهِ. وَقُولُهُ: ﴿ وَمَنْ أَنفُسِهِم ﴾ يَعْنِي أَنَّهُ بَشَرٌ مِثْلُهُمْ وَإِنَّمَا امْتَازَ عَلَيْهِمْ بِالْوَحْيِ وَقُرِيءَ فِي الشّوَاذُ ﴿ أَنفَسِهِم ﴾ يَعْنِي مِنْ أَشْرَفِهِمْ لاَنْهُ مِنْ بَنِي هَاشِم وَبَنُو هَاشِم أَفْضَلُ قُرَيْشٍ وَقُرَيْشٌ أَفْضَلُ الْعَرَبِ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرْبُ وَالْمَوْدُ وَيَعْلَمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالِ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢] وَالْمُرَادُ بِالْأُمْيِينَ الْعَرَبُ تَنْبِيهَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ لَمْذِهِ النَّعْمَةِ وَعِظْمِهَا حَيْثُ كَانُوا أُمْيِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢] وَالْمُرَادُ بِالْأُمْيِينَ الْعَرَبُ تَنْبِيهَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ لَمْذِهِ النَّعْمَةِ وَعِظْمِهَا حَيْثُ كَانُوا أُمْيِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢] وَالْمُرَادُ بِالْأُمْيِينَ الْعَرَبُ تَنْبِيهَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ لَمْذِهِ النَّعْمَةِ وَعِظْمِهَا حَيْثُ كَانُوا أُمْيِينٍ لَا كِتَابِ وَيُعْلَمُهُمْ وَيُعْلَمُ مِنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِهِذَا الْكِتَابِ حَتَّى صَارُوا أَفْضَلُ الْأُمْمِ وَأَعْلَمُهُمْ وَعَرَفُوا ضَلاَلَةً مَنْ ضَلّ قَبِلَهُمْ مِنَ اللّهُ مَا وَلَاللّهُ مَنْ طَلًا الْمُمْ وَعَرَفُوا ضَلالًا مَنْ طَلًا مَنْ صَلّ قَبْلُهُمْ مِنَ اللّهُ مُعْلَقُهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ فَلَوْ الْمُهُمْ وَعَرَفُوا ضَلالًا مَنْ اللّهُ مَنْ ضَلّ قَبْلُهُمْ مِنَ اللّهُ مُن ضَلً قَبْلُهُمْ مِنَ اللّهُ مُنْ ضَلًا قَبْلُهُمْ مِنْ اللّهُمْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن ضَلًا قَبْلُهُمْ مِنْ اللّهُ مُنْ صَلّ قَبْلُهُمْ مِنْ اللّهُ مُعَلّى اللّهُ مُنْ صَلّ قَبْلُهُمْ مِن اللّهُ مُنْ صَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُلْعُلُهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَمِهُمْ وَعَرَفُوا ضَلَاللّهُ مَنْ ضَلًا قَبْلُهُمْ مِنْ اللّهُ مُنْ مَنْ مَالًا لَلْهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَى الْمُعْمُ الْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ اللّهُ الْمُعْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَلْمُ الْمُعْمُولُ الْمُع

وَفِي كَوْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْهُمْ فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ هٰذَا الرَّسُولَ كَانَ أَيْضًا أُمِيًا كَأُمُيُةِ الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِمْ لَمْ يَشُراً كِتَابًا قَطَّ وَلَمْ يَخُطُهُ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَعْلُو مِنْ كَابُهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: 84] وَلاَ خَرَجَ عَنْ دِيَادِ قَوْمه فَأَقَامَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ حَتَّى تُعَلِّمَ مِنْهُمْ بَلْ لَمْ يَزَلْ أُمْيًا بَيْنَ أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ لاَ يَكْتُبُ وَلاَ يَقْرَأُ حَتَّى بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِهٰذَا الْكِتَابِ الْمُبِينِ وَهٰذِهِ الشَّرِيعَةِ الْبَاهِرَةِ وَهٰذَا الدِّينِ الْقَيْمِ الَّذِي الْعَلَيْمِ اللَّذِي الْقَيْمِ الْذِي الْقَيْمِ الْذِي الْقَيْمِ الْمُهِنَ وَهٰذِهِ الشَّرِيعَةِ الْبَاهِرَةِ وَهٰذَا الدِّينِ الْقَيْمِ اللَّذِي الْقَيْمِ الْذِي

عَظِيمٌ عَلَى صِدْقِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْفَائِدَةُ التَّانِيَةُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْمَبْعُوثَ مِنْهُمْ وَهُمُ الْأُمْيُونَ خُصُوصًا أَهْلَ مَكَّةً يَعْرِفُونَ نَسَبَهُ وَشَرَفَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعِفْتَهُ وَأَنَّهُ نَشَأَ بَيْنَهُمْ مَعْرُوفَا الْأُمْيُونَ خُصُوصًا أَهْلَ مَكْذِب عَلَى اللهِ عَرَّ لِلْكَ وَأَنَّهُ لَمْ يَكْذِب عَلَى اللهِ عَزَ بِلْكِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكْذِب عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَفْتَرِي الْكَذِب عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلً هٰذَا هُوَ الْبَاطِلُ وَلِهٰذَا سَأَلَ هِرَقُلُ عَنْ هٰذِهِ الْأَوْصَافِ وَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا ادَّعَاهُ وَجَلً هٰذَا هُوَ الْبَاطِلُ وَلِهٰذَا سَأَلَ هِرَقُلُ عَنْ هٰذِهِ الْأَوْصَافِ وَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ النَّبُوّةِ وَالرِّسَالَةِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى خِطَابًا لَهُمْ ﴿ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذَّبُونَكُ ۗ [الأَنعام: ٣٣] وَيُرْوَى مِنْ النُبُوّةِ وَالرِّسَالَةِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى خِطَابًا لَهُمْ ﴿ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذَّبُونَكُ ۗ [الأَنعام: ٣٣] وَيُرْوَى أَنْ رَجُلاً قَالَ وَاللّهِ يَامُحَمَّدُ مَا كَذَبْتَنَا قَطَّ فَنَتَهِمَكَ الْيَوْمَ وَلْكِنْ إِنْ نَتَبِعْكَ نَتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا فَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَقَهُ مَا كَذَبُقَتَا قَطُّ فَنَتَّهِمَكَ الْيَوْمَ وَلْكِنْ إِنْ نَتَبِعْكَ نَتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا فَلَكُ وَاللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُ وَاللّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَعَنْ مُقَاتِل كَانَ الْحَارِثُ بْنُ عَامِرٍ يُكَذَّبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَلاَنِيَةِ فَإِذَا خَلاَ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ مَا مُحَمَّدٌ مِنْ أَهْلِ الْكَذِبِ وَيُرْوَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا إِذَا رَأَوْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ قَالُوا إِنَّهُ لَنَبِيٍّ. وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَالُوا إِنَّهُ لَنَبِيٍّ. وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لاَ نُكَذَّبُكُ وَلَكُ نُكَدِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ وَالْمَعَنِي أَنَّهُمْ يُنْكِرُونَهُ مَعَ الْعَلْمِ بِصِحْتِهِ.

وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا جَهْلِ لَقِيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَافَحَهُ فَقِيلَ لَهُ أَتْصَافِحُهُ فَقَالَ وَاللَهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنُهُ نَبِيَّ وَلَكِنْ مَتَى كُنَا تَبَعًا لِبَنِي عَبْدِ مَنَافِ فَالْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم. وَالْقُرْآنُ كُلُهُ مَمْلُوءٌ بِالآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى صِدْقِ هٰذَا الرَّسُولِ الْكَوِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَكَيْفِ يَلِيقُ بِكَمَالِ اللّهِ أَنْ يُقِرَّ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيْهِ أَغْظَمَ الْكَذِبِ وَيُخْبِرُ عَنْهُ وَتَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَكَيْفِ يَلِيقُ بِكَمَالِ اللّهِ أَنْ يُقِرَّ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيْهِ أَمْ مَلَيْهِ ثُمَّ مَلَى يَلِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ وَالْأَدِلَّةِ مَا يَضْعُفُ عَنْ مِثْلِهِ قُوى بِخِلاَفِ مَا هُوَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ ثُمَّ مَى يَلِهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ وَالْآدِلَةِ مَا يَضْعُفُ عَنْ مِثْلِهِ قُوى بِخِلاَفِ مَا أَنْ مَنْهُ وَيُحِيبُ عَلَيْهِ مُونَةً وَيَعْلَقُ مَا يَضْعُفُ عَنْ مِثْلِهِ قُوى الْأَرْهِينِ وَالْآدِلَةِ مَا يَضْعُفُ عَنْ مِثْلِهِ قُوى مُعْوَلِهُ وَهُوَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ وَالْآدِلَةِ مَا يَضْعُفُ عَنْ مِثْلِهِ قُوى مِثْلِهِ قُوى مَعْ ذَٰلِكَ كَالَّ شَهْوَتُ مُنْ الْآيَاتِ وَالْمَالِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ شَهَادَتُهُ سُبْحَانَهُ وَمَعْلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِدُرَهُ عَلَيْهِ فَهُو مِنْ أَبْعِدِ الْحَلْقِ عَنْ مَعْوِقَتِهِ وَإِذَا تَدَبَّرُتُ الْقُورَانَ رَأَيْتَهُ وَمَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ تَعَلَى قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلَ اللّهُ تَعَالَى عَلَى اللّهِ تَعَلَى عَلَى عَلَيْكُ مِنْ أَعْتُ الْمُعْلَى عَلَيْهِمْ إِنْ فِي فَلْكُومُ وَالْمُولُولُ وَلَكُومُ وَالْعُلُولُ وَكَفَرُوا بِاللّهِ أُولُولُ عَلَيْ وَمِعُونَ عُلَى اللّهِ وَلَعْلَى وَالْعَلْولُ وَكَقَرُوا بِاللّهِ وَلَاكُومُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاكُونُ وَاللّهُ وَلَاكُومُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَلَوْلُولُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَلَوْلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُولُ وَالْعَلْهُ الْمُعْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ الْمُؤْ

هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥١ ـ ٥٦] فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ يَكْفِي مِنْ كُلِّ آيَةٍ فَفِيهِ الْحُجَّةُ وَالدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ مِنَ اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْسَلَ بِهِ رَسُولَهُ وَفِيهِ بَيَانُ مَا يُوجِبُ لِمَنِ اتَّبَعَهُ السَّعَادَةَ وَيُنجِيهِ مِنَ الْعَذَابِ ثُمَّ قَالَ: ﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦] فَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَالِمًا بِجَمِيعٍ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [العنكبوت: ٢٥] فَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَالِمًا بِجَمِيعٍ الْأَشْيَاءِ كَانَتُ شَهَادَتُهُ أَصْدَقَ شَهَادَةٍ وَأَعْدَلَهَا فَإِنَّهَا شَهَادَةٌ بِعِلْمِ ثَامٌ مُحيطٍ بِالْمَشْهُودِ بِهِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمُلْمَا وَنَا وَنَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا بِوَحْدَانِيُّتِنَا وَمُشَاهِدًا كَمَالَ لَهُ وَالْمَنْ وَعَلَى يَتُولُ يَا أَيُهَا الْمُشَرَّفُ مِنْ قِبَلِنَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا بِوَحْدَانِيُّتِنَا وَمُشَاهِدًا كَمَالَ فَرَائِيَّتِنَا تُبَشِّرُ عِبَادَنَا عَنَّا وَتُحَدِّرُهُمْ مُخَالَفَةً أَمْرِنَا وَتُعَلِّمُهُمْ مَوَاضِعَ الْخَوْفِ مِنَّا وَدَاعِيًا الْخُلْقَ وَلَائِينَا إِلَا مُن البَّهَ فِي وَمَدَانِكَ وَقَدَمَكُ وَتَدَمَلُكُ وَتَدْمَكُ وَتَدَّمُ فَى فَيَشَرُهُ بِغَضْلِنَا وَطُولِلنَا عَلَيْهِمْ وَإِحْسَانِنَا إِلَيْهِمْ.

وَلَمَّا كَانَ اللّهُ قَدْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ شَاهِدًا عَلَى الْوَحْدَانِيَّةِ وَالشَّاهِدُ لاَ يَكُونُ مُدُّعِيّا لَهَا لِأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ مُدُّعِيًا لَهَا لِأَنْ الْمُدَّعِيَ مَنْ يَقُولُ شَيْتًا عَلَى خِلاَفِ الظَّاهِرِ وَالْوَحْدَانِيَّةُ أَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وَالنَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ ادْعَى النَّبُوَّةَ فَجَعَلَ اللّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَاهِدًا لَهُ فِي مُجَازَاةٍ كِوْنِهِ شَاهِدًا لَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ ادْعَى النَّبُوَّةَ فَجَعَلَ اللّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَاهِدًا لَهُ فِي مُجَازَاةٍ كِوْنِهِ شَاهِدًا لَهُ تَعَالَى عَلْمُ الْعَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنِّكَ لَرَسُولُهُ اللّهِ مَنْ عَلَى إللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَئِنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٦] فَاسْتَشْهَدَ عَلَى رِسَالَتِهِ بِشَهَادَةِ اللّهِ لَهُ وَكَلْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلِ اللّهُ شَهِيدٌ بَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٢٩] وَقَوْلُهُ : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلِ اللّهُ شَهِيدٌ بَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٢٩] وَقَوْلُهُ : ﴿ قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلِ اللّهُ شَهِيدٌ بِعَلْمُ وَعَلَى اللّهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزِلَ إِلْكِكَ أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَبُكُمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْمُعْرَاءُ وَقَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى مُخَلِقُهُ وَلَهُ وَلَكُ عَلَى مُخَالِقِهِ وَلَعْهُ وَلَهُ بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [الفتح: ٢٩] فَهُذَا كُلُهُ وَيُنْ عَلَى مُخَالِيهِ وَيَكُونُ مَنْصُورًا وَيَقَى بِنَالِهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَى مُخَالِيهِ وَيَكُونُ مَنْصُورًا وَيَقَى بِاللّهِ وَكُفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [الفتح: ٢٨] فَيَظُهُرُ طُهُورَا بِالنَّصُ وَلَهُ بِالْهُ مَا عَلَى مُخَالِيهِ وَلَكُونُ مَنْصُورًا وَلَكُمُ وَلَهُ مَلْهُ وَلَا تَعَالَى عَلَى مُخَالِيهِ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مُخَالِقِهِ وَالْمُنَالُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مُخَالِقِهِ وَلَمُ مَلْهُ وَلَوْ فَالْمُ اللّهُ عَلَى مُخَالِقُهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مُخَالِقُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَا عَلَى عَلَى مُعَالِمُ وَلَوْلُولُ وَلَا عَلَى مُنَالِعُ وَلَا عَلَى مُنَالِ

وَمِنْ شَهَادَتِهِ تَعَالَى أَيْضًا مَا أَوْدَعَهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ مِنَ التَّصْدِيقِ الْجَازِمِ وَالْيَقِينِ الثَّابِتِ وَالطَّمَأْنِينَةِ بِكَلاَمِهِ وَوَحيِهِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى فَطَرَ الْقُلُوبَ عَلَى قَبُولِ الْحَقِّ وَالأَنْقِيَادِ لَهُ وَالطُّمَأْنِينَةِ

<sup>(</sup>١) هذا ليس نص آية كما قد يتبادر إلى الذهن.

وَالسُّكُونِ إِلَيْهِ وَمَحَبَّتِهِ وَفَطَرَهَا عَلَى بُغْضِ الكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَالنَّفُورِ عَنْهُ وَعَدَمِ السُّكُونِ إِلَيْهِ وَلَا الْمَانَّتُ إِلاَّ وَلَوْ بَقِيَتِ الْفِطْرَةُ عَلَى حَالِهَا لَمَا آثَرَتْ عَلَى الْحَقِّ سِوَاهُ لَمَا سَكَنَتْ إِلاَّ إِلَيْهِ وَلاَ اطْمأَنَتْ إِلاَّ إِلَيْهِ وَلاَ أَحَبَّتُ عَيْرَهُ وَلِهٰذَا نَدَبَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ إِلَى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ كُلِّ مَن تَدَبَّرَهُ أَوْجَبَ لَهُ عِلْمَا ضَرُورِيًّا وَيَقِينًا جَازِمًا أَنَّهُ حَقِّ بَلْ أَحَقُّ كُلِّ حَقِّ وَأَصْدَقُ كُلُّ صِدْقِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْعَلَا عِلْمَا ضَرُورِيًّا وَيَقِينًا جَازِمًا أَنَّهُ حَقِّ بَلْ أَحَقُّ كُلُّ حَقُّ وَأَصْدَقُ كُلُّ صِدْقِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْعَلَا لَكَ عَلَى تَعَلَيْوِ الْقَلُوبِ عَلَى عُلُوبٍ آقُفَالُهَا﴾ [محمد: 3٢] فَلَو رُفِعَتِ الْأَقْفَالُ عَنِ الْقُلُوبِ يَعَلَيْهُ السَّارَةُ فِيهَا مَصَايِيحُ الْإِيمَانِ وَعَلِمَتْ عِلْمًا ضَرُورِيًّا كَسَائِرِ الْأَمُودِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُذَا الشَّاهِدُ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَعْظُم الشَّوَاهِدِ الْتَهَى مُلَحَصًا مِنْ مَدَارِجِ السَّالِكِينَ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] فَغِي هٰذِهِ الأَيَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَبْعُوثُ إِلَى كَافَةِ الظّقَلَيْنِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمُنْ أَيْهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ وَالّذِي أَوْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّارِ النّارِ وَالْهُمْ وَفِي هٰذَا الْحَدِيثِ نَسْخُ الْمِلَلِ كُلّهَا بِرِسَالَةِ نَبِينًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي هٰذَا الْحَدِيثِ نَسْخُ الْمِلَلِ كُلّهَا بِرِسَالَةِ نَبِينًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ النّالِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلُهُ أَوْلَى النّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلِا الْعُمْ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلًا أَوْلَى النّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ لِأَنّهُ لَيْسُ وَيَئِنَهُ نَبِي وَيَئِنَهُ نَبِي وَيَئِنَهُ نَبِي وَيَنْهُ نَبِي وَيَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلًا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ لِأَنْهُ لَيْسُ وَيَئِنَهُ نَبِي وَيَنْهُ نَبِي وَيَنْهُ نَبِي وَيَنْهُ لَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلًا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ لِأَنْهُ لَيْسُ وَيَنْهُ لَيْسُ وَيَنْهُ لَيْسُ وَيَنْهُ لَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلًا أَوْلَى النّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَهُ لَيْسُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلًا أَوْلَى النّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ لِأَنّهُ لَيْسُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلًا أَوْلَى النّاسِ مِنْ مَرْيَمَ لِأَنْهُ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَلُو أَوْلَى النَّاسُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلًا أَوْلَى النَّاسِ مَا مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مِنْ الل

وَالْمَقْصُود أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَى فَنْرَةٍ مِنْ الرَّسُلِ وَطُمُوسٍ مِنَ السَّبُلِ وَتَغَيَّرِ الْأَذْيَانِ وَكَثْرَةِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالشَّيْرَانِ وَالصَّلْبَانِ فَكَانَتِ النَّعْمَةُ بِهِ أَتَمَّ وَالنَّفْعُ بِهِ أَعَمَّ. وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ النِّمَامِ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَجَمَهُمْ وَعَرَبَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ بَنِي الْمِرَائِيلَ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ الْكَرَابِ فَكَانَ الدِّينُ قَدِ الْتَبَسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ حَتَّى إِسْرَائِيلَ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ الدِّينُ قَدِ الْتَبَسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ حَتَّى

بَعَثَ اللّهُ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَدَى بِهِ الْخَلاَئِقَ وَأَخْرَجَهُمُ اللّهُ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ وَتَرَكَهُمْ عَلَى الْمُحَجِّةِ الْبَيْضَاءِ وَالشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ تَعَالَى: النُورِ وَتَرَكَهُمْ عَلَى الْمُحَجِّةِ الْبَيْضَاءِ وَالشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُوْمِنِينَ وَوُوفَ رَحِيمٌ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ أَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنّة وَمِنْ حِرْصِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْنَا أَنّهُ لَمْ تَدْخُلُوا النّارَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنّة وَمِنْ حِرْصِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْنَا أَنّهُ لَمْ يَخُولُوا النّارَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنّة وَمِنْ حِرْصِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْنَا أَنّهُ لَمْ يُخْطُوا النّارَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنّة وَمِنْ حِرْصِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْنَا أَنْهُ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوْمِنَا إِيّاهُ عَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ بَلْ عَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ بِلْ عَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ بِمَا لاَ يُفْهَمُ وَمَنْ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوْمِنَا مَا يَضُوبُ الْمَعْرَا مَا يَضُوبُ الْمَعْمُوسِ لِيَحْصُلَ الْفَهُمُ وَمَنْ وَلِلْكَ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوْمِيرًا مَا يَضُوبُ الْمَعْرَابُ الْمَعْرِبُ الْمَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ الْعَجَابَ وَاللّهُ مَنْ فَلِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْولُ الْعَجَابَ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَجَابَ الْمُعْمُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ الْعَجَالِ وَلَا وَحُمْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَالُهُ وَلَا وَحُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا وَلَوْلُوا الْمُعْرَاقُولُ وَلَا وَحُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ ع

وَلَمَّا سَاوَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ النَّاسِ فِي حِرْصِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى إِسْلاَمِهِمْ خَصَّ الْمُؤْمِنِينَ بِرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ لَهُمْ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةَ لِلْمُالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] قَالَ أَبُو بَكُرِ بْنُ ظَاهِرِ زَيِّنَ اللّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ لِلْمَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] قَالَ أَبُو بَكُرِ بْنُ ظَاهِرِ زَيِّنَ اللّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصِفَاتِهِ رَحْمَةً عَلَى الْحَلْقِ فَمَنْ أَصَابَهُ وَسَلّمَ بِزِينَةِ الرَّحْمَةِ فَهُوَ النَّاجِي فِي الدَّارَيْنِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَالْوَاصِلُ فِيهِمَا إِلَى كُلِّ مَحْبُوبِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحْمَةً لِلْبَرِ وَالْفَاجِرِ لِأَنَّ كُلِّ نَبِي إِذَا كُدِّبَ أَهْلَكَ اللّهُ مَنْ كَذَّبَهُ وَمُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُخْرَ مَنْ كَذَّبَهُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَمًّا مَنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُخْرَ مَنْ كَذَّبَهُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَمًّا مَنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُخْرَ مَنْ كَذَّبَهُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَمًّا مَنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُخْرَ مَنْ كَذَّبَهُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَمًّا مَنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُولِي الْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَمًا مَنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا

وَفِي الشَّفَاءِ لِلْقَاضِي عِيَاضِ حُكِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجِبْرِيلَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ لَمْذِهِ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَخْشَى الْعَاقِبَةَ فَأَمِنْتُ بِثَنَاءِ اللَّه تَعَالَى عَلَيَّ بِقَوْلِهِ عَزْ مِنْ لَمْذِهِ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ قَالَ نَعَالَى: ﴿مَا وَجَلّ : ﴿ وَهِ لَهُ مُلَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾ [التكوير: ٢٠] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَا

كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] لهذِهِ الْآيَةُ نَصُّ فِي أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلاَ رَسُولَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ مَقَامَ الرَّسَالَةِ أَخَصُّ مِنْ مَقَامِ النُّبُوقِ فَإِنَّ كُلُّ رَسُولِ نَبِيٍّ وَلاَ يَنْعَكِسُ وَبِذُلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ عَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّسَالَةَ وَالنُّبُوقَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِي وَلاَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَعَيْرُهُ.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكُمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا قَالَ مَا أَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِي الْأَنْبِيَاءُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا. وَفِي مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِي الْأَنْبِيَاءُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِم وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخُلْقِ كَافَةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، وَقَلْ أَخْبَرَ اللّهُ فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ فِي السُنّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُتَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَنْ يَعْدَهُ فَهُو كَذَّابٌ أَقَالًا دُجُالٌ ضَالً مُضِلٌ وَلَوْ تَحَذَلَقَ لِيَعْلَمُوا أَنْ كُلِّ مَنِ ادَّعَى لَمُذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ فَهُو كَذَّابٌ أَقَالًا دُجُالٌ ضَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِوْ تَحَذَلَقَ وَتَسَعْبَدَ وَأَتَى بِأَنْوَاعِ السِّحْرِ وَالطَّلاسِمِ وَالثَيْرَالْجِيَّاتِ فَكُلِهَا مُحَالٌ وَضَلالٌ وَلاَ يَقُدَّعُ فِي لَمُنَا وَلَا يَقْدَعُ فِي لَمْنَعُ بَعْدَهُ وَسَلّمَ وَمِنْهَاجِهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ إِنَّا كَانَ عَلَى دِينِ نَبِينًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو آخِرُ مَنْ نُبِيءَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ .

#### النسوع الرابسع

فِي التَّنْوِيهِ بِرِسَالَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُتْبِ السَّالِفَةِ كَالتُّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ وَالْإِنْجِيلِ وَالْمُعَانِ عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَكْتُوبًا وَكُولِ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَكْتُوبًا وَالْمُعَانِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ وَالْعَاقِلُ لاَ يَسْعَى فِيمَا يُوجِبُ نُقْصَانَ حَالِهِ الْإِصْرَارَ عَلَى الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ وَالْعَاقِلُ لاَ يَسْعَى فِيمَا يُوجِبُ نُقْصَانَ حَالِهِ وَيُنَقِّرُ النَّاسَ عَنْ قَبُولِ مَقَالِهِ فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمْذَا دَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَبُولِ مَقَالِهِ فَلَمَّا قَالَ لَلهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمْذَا دَلَّ عَلَى مَحْوَقِ وَالْإِنْجِيلِ وَذُلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الدَّلاَثِلِ عَلَى صِحَّةِ نُبُوثِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لَكِنَّ أَهْلَ الْكَنَابِ تَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَكْتُمُونَ الْحَلْقِ وَلَمْ مَنْ مَوْلَهُ وَالْمُعْرَاقِ وَالْإِنْجِيلِ لَٰكِنَّهُمْ مَرَّهُ وَلَا فَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ قَدْ عَرَفُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَالْمُعْرُونَ فَوْلَا أَبْنَاءَهُمْ وَوَجَدُوهُ مَكُونَ اللهُ إِلَّا فَلْ يُتَعْمُ فُورَاهِ وَالْإِنْجِيلِ لَيْخُولُونَ فَذَلَاقِلُ لَنْ يُبَعِمُ وَيَأْتُولُونَ فَلَوْلَا فَيْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ كُورَةُ الْكَافِرُونَ فَذَلَاقِلُ لُولُولُ فَيَالِلهُ لِللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَلَا لَكُونُ فَلَو اللهُ عِلَيْهُ وَالْمِهِمْ وَيَأْتُولُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ لَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كُورَةُ الْكَافِرُونَ فَذَلَاقِلُ لُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كُورَةً الْكَافِرُونَ فَذَلَا عَلَى لَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَاللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللهُ عَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابَيْهِمَا بَعْدَ تَحْرِيفِهِمَا طَافِحَةٌ وَأَعْلاَمُ شَرَائِعِهِ وَرِسَالَتِهِ فِيهِمَا لاَئِحَةٌ كَيْفَ يُغْنِي عَنْهُمْ إِنْكَارُهُمْ وَلهٰذَا اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّرْيَانِيَّةِ «مُشَفِّحٌ» فَمُشَفَّحُ مُحَمَّدٌ بِغَيْرِ شَكٌ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ شَفْحًا لاَهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِذَا كَانَ الْحَمْدُ شَفْحًا فَمُشَفِّحٌ مُحَمَّدٌ وَلِأَنَّ الصَّفَاتِ الَّتِي أَقَرُوا بِهَا هِيَ وِفَاقٌ لِأَحْوَالِهِ وَزَمَانِهِ وَمَخْرَجِهِ وَمَبْعَثِهِ وَشَرِيعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَدُلُونَا عَلَى مَنْ لهٰذِهِ الصَّفَاتُ لَهُ وَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْأُمُّمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَانْقَادَتْ لَهُ وَاسْتَجَابَتْ لِدَعْوَتِهِ وَمَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الَّذِي هَلَكَتْ بَابِلُ وَأَصْنَامُهَا بِهِ عَلَى أَنَّا لَوْ لَمْ نَأْتِ بِهٰذِهِ الْأَنْبَاءِ وَالْقِصَصِ مِنْ كُتُبِهِمْ أَلَمْ يَكُنْ فِيمَا أَوْدَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ دَلِيلٌ عَلَى ذَٰلِكَ وَفِي تَرْكِهِمْ جَحْدَ ذَٰلِكَ وَإِنْكَارَهُ وَهُوَ يُقَرِّعُهُمْ بِهِ دَلِيلٌ عَلَى اغْتِرَافِهِمْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٧٥] وَيَقُولُ حِكَايَةً عَنْ الْمَسِيحِ ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيّي مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦] وَيَقُولُ: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧١] وَيَقُولُ: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦] وَكَانُوا يَقُولُونَ لِمُخَالِفِيهِمْ عِنْدَ الْقِتَالِ هٰذَا نَبِيٌّ قَدْ أَظَلُّ مَوْلِدُهُ وَيَذْكُرُونَ مِنْ صِفَتِهُ مَا يَجِدُونَهُ فِي كَتَابِهِمْ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ [البقرة: ٨٩] حَسَدًا وَخَوْفًا عَلَى الرِّيَاسةِ ﴿ فَلَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩].

وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اتّبَاعِهِ وَتَصْدِيقِهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَحْتَجُ
بِبَاطِلِ مِنَ الْحُجَجِ ثُمَّ يُحِيلُ ذٰلِكَ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيَقُولُ مِنْ عَلاَمَةِ نُبُوتِي وَسِدَقِي أَنْدِيهِمْ وَيَقُولُ مِنْ عَلاَمَةِ نُبُوتِي وَصِدَقِي أَنْكُمْ تَجِدُونَهُ كَمَا ذَكَرَ أَوَ لَيْسَ ذٰلِكَ مِمَّا يَزِيدُهُمْ وَصِدَقِي أَنْكُمْ تَجِدُونَهُ كَمَا ذَكَرَ أَوْ لَيْسَ ذٰلِكَ مِمَّا يَزِيدُهُمْ عَنْهُ بُعْدًا وَقَدْ كَانَ غَنِيًّا عَنْ أَنْ يَدْعُوهُمْ بِمَا يُنَفِّرُهُمْ وَكَمْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ كَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلاّمٍ وَتَهِيمِ الدَّادِيِّ وَكَعْبٍ وَقَدْ وَقَفُوا مِنْهُ عَلَى مِثْلِ هٰذِهِ الدَّعَاوِي.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلاَم أَنْهُ لَمَّا سَمِعَ بِمَخْرَجِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْتَ ابْنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْتَ ابْنُ سَلاّمٍ عَالِمُ أَهْلِ يَثْرِبَ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَاشَدُتُكَ بِاللّهِ الّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَجِدُ صَفّتِي فِي كِتَابِ اللّهِ قَالَ انْسُبْ رَبَّكَ يَامُحَمَّدُ فَأُرْتِجَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ صِفْتِي فِي كِتَابِ اللّهِ قَالَ انْسُبْ رَبَّكَ يَامُحَمَّدُ فَأُرْتِجَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلامُ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلامُ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾

[الإخلاص: ٢] فَقَالَ ابْنُ سَلاَمٍ أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُظْهِرُكَ وَمُظْهِرُ دِينِكَ عَلَى الْأَذْبَانِ وَإِنِّي لَأَجِدُ صِفَتَكَ فِي كِتَابِ اللّهِ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرًا وَتَذِيرًا أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٌ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِي بِالسَّيِّنَةِ مِثْلَهَا وَلٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَح وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّهُ حَتَّى يُقِيم بِهِ الْمِلَّةُ الْعَوْجَاءَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ بِالسَّيِّنَةِ مِثْلُهَا وَلٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَح وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّهُ حَتَّى يُقِيم بِهِ الْمِلَّةُ الْعَوْجَاءَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِللّهُ إِلاَّ اللّهُ وَيَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلُفًا. وَقُولُهُ لَيْسَ بِفَظُ وَلاَ غَلِيظٍ مُوافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَهِبَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ لِقَولُهِ تَعَالَى: ﴿ فَهِبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِزِيَادَةِ وَحِرْزًا لِلأُمْيِّينَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ عَنْ أُمُ الدُّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بِزِيَادَةِ يُعِينُ الْمَظْلُومَ وَيَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يُسْتَضْعَفَ. وَعِنْدَ ابْنِ الْبَيْهَةِيُّ عَنْ أُمُ الدُّرُهُ وَلاَ مَتَرَيِّنَ بِالْفُحْشُ وَلاَ قَوَالْ لِلْحَنَا أُسَدُّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلِ وَأَهَبُ لِمُسْطَقَ وَلاَ صَحِبٌ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ مُتَرَيِّنَ بِالْفُحْشُ وَلاَ قَوَالْ لِلْحَنَا أُسَدُّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلِ وَأَهَبُ لَهُ كُلِّ حُلُلُ حَلَيْ وَالْمَعْرُونَ خُلُقَهُ وَالْبِرَّ شِعَارَهُ وَالنَّقُوى ضَمِيرَهُ وَالْحِكْمَة مَعْقُولَهُ وَالصَّدِقَ وَالْمَعْرُونَ خُلُقَهُ وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ وَالْحَقِّ شَرِيعَتَهُ وَالْهُدَى إِمَامَهُ وَالْمِلْلَةِ وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ وَأَنْفِكُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ وَأَرْفَعُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ وَأَرْفَعُ بِهِ بَعْدَ الْفَوْقَةِ وَأَحْمَلُهُ وَالْمَعْرُونَ مُحْتَلِقَةٍ وَأَعْوَلُهُ اللّهِ مَعْدَ الْعَيْلَةِ وَأَحْمَلُهُ وَالْمَعْرُونِ مُحْتَلِقَةٍ وَأَعْوَاءٍ مُتَشَمِّتُةٍ وَأُمْمٍ مُتَقَرِّقَةٍ وَأَجْعَلُ أُمِّتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْوِمُ فَا مُعَوْلَهُ لِللّهُ وَالْمَعْرُونَ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعْرُونِ وَالْمَعْرُونِ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعْرُونِ وَالْمُ مِيلِولِهُ مَنْ وَالْمُونَ وَالْمَعْرُونِ وَالْمُسُونَةِ وَالْمَعْرُونِ وَالْمَعْرُونِ وَالْمَعْرُونِ وَالْمَعْرُونَ وَالْمُونَ وَالْمِيلُونِ وَالْمَعْرُونِ وَالْمَعْرُونِ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُواءِ مُتَقَرِقَةٍ وَأُحْمِلُ وَالْمَالُونُ وَالْمُعْرُونِ وَالْمُونَ وَالْمُعْرُونِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ وَالْمُواءِ مُتَسَمِّةُ وَالْمُهُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُواءِ مُتَعْرُونُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ الْجَارُودُ فَأَسْلَمَ وَقَالَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ وَجَدْتُ وَصُفَكَ فِي الْإِنْجِيلِ وَلَقَدْ بَشَّرَ بِكَ ابْنُ الْبَتُولِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ قَالَ لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ وَجَدْتُ وَصُفَكَ فِي الْإِنْجِيلِ وَلَقَدْ بَشِّرَ بِكَ ابْنُ الْبَتُولِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ قَالَ لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ بِإِخْرَاجٍ هَاجَرَ مُمِلَ عَلَى الْبُرَاقِ فَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِأَرْضِ عَذْبَةٍ سَهْلَةٍ إِلاَّ قَالَ أَنْزِلُ لَمْهُنَا يَا جِبْرِيلُ فَيَقُولُ لاَ حَتَّى أَتَى مَكَةً فَقَالَ جِبْرِيلُ انْزِلْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَيْثُ لاَ ضَرْعَ وَلاَ زَرْعَ قَالَ نَعَمْ لَمُهُنَا يَخُوجُ النِّبِيُ الَّذِي مِنْ ذُرِيَّةٍ ابْنِكَ الَّذِي تَتِمُّ بِهِ الْكَلِمَةُ الْعُلْيَا، وَفِي التَّوْرَاةِ مِمَّا اخْتَارُوهُ لَمُ لَكُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي الْبَقُورِ فِي الْبِشَوِ وَابْنُ قُتَيْبَةً فِي أَعْلاَمِ النَّبُولِ مِمّا ذَكَرَهُ ابْنُ ظَفَرٍ فِي الْبِشَوِ وَابْنُ قُتَيْبَةً فِي أَعْلاَمِ النَّبُوقِ .

تَحَلَّى اللهُ مِنْ سِينًا وَأَشْرَقَ مِنْ سَاعِيرَ وَاسْتَعْلَنَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ فَسِينًا هُوَ الْجَبَلَ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَجِبَالُ فَارَانَ وَهُوَ اسْمٌ كَلَّمَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَجِبَالُ فَارَانَ وَهُوَ اسْمٌ عِبْرَانِيٌّ جِبَالُ بَنِي هَاشِمِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَنَّثُ أَيْ يَتَعَبَّدُ فِي عِبْرَانِيٌّ جِبَالُ بَنِي هَاشِمِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَنَّثُ أَيْ يَتَعَبَّدُ فِي أَحْدِهَا وَفِيهِ فَاتِحَةُ الْوَحْيِ وَهُو أَحَدُ ثَلاَثَةِ جِبَالٍ أَحَدُهَا أَبُو قُبَيْسٍ وَالْمُقَابِلُ لَهُ قُعَيْقِعَانُ إِلَى

بَطْنِ الْوَادِي وَالثَّالِثُ الشَّرْقِيُّ فَارَانُ وَمُنْفَتَحُهُ الَّذِي يَلِي قُعَيْقِعَانَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي هُوَ شِعُبُ بَنِي هَاشِمٍ وَفِيهِ وُلِدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ.

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَلَيْسَ بِهِذَا عُمُوضٌ لِأَنْ تَجَلِّيَ اللّهِ مِنْ سِينَا إِنْزَالُهُ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِطُورِ سِينَا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ إِشْرَاقُهُ مِنْ سَاعِيرَ إِنْزَالُهُ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَكَانَ الْمَسِيحُ يَسْكُنُ مِنْ سَاعِيرَ أَرْضَ الْجَلِيلِ بِقَرْيَةٍ تُدْعَى نَاصِرةَ وَبِاسْمِهَا سُمِّي مَنِ اتَّبَعَهُ نَصَارَى فَكَمَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِشْرَاقُهُ مِنْ سَاعِيرَ إِنْزَالَهُ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمِّدٍ صَلّى اللّهُ الْإِنْجِيلَ فَكَذْلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْلاَئُهُ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ إِنْزَالَهُ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمِّدٍ صَلّى اللّهُ الْإِنْجِيلَ فَكَذْلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْلاَئُهُ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ إِنْزَالَهُ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمِّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِيقِيلَ فَارَانَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَهِيَ جِبَالُ مَكَّةً وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ اخْتِلاَفٌ فِي أَنْ فَارَانَ وَعَلَى اللّهُ مَنْ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَهُو مَا طُهُرَ وَالنّبِي الْذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ بَعْدَ كُلُونَا عَلَى الْمَوْضِعِ الّذِي اسْتَعْلَنَ اللّهُ مِنْهُ وَاسْمُهُ فَارَانُ وَالنّبِي اللّهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الّذِي اسْتَعْلَى اللّهُ مِنْهُ وَاسْمُهُ فَارَانُ وَالنّبِي اللّهِ عَلَى الْهُ مَنْهُ وَاسْمُهُ فَارَانُ وَالنّبِي اللّهِ عَلَى الْمَوْمِ الْذِي الْعَلَى وَعَلَى بِمَعْلَى وَاحِدٍ وَهُو مَا ظَهَرَ وَائْكَشَفَ فَهَلُ تَعْلَمُونَ دِينَا ظَهَرَ وَائْكَشَفَ فَهَلُ تَعْلَمُونَ دِينَا ظَهُرَ وَالْمَلْمُ وَقَشًا فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا فُشُومٌ وَائْكَشَفَ فَهَلُ تَعْلَمُونَ دِينَا ظَهُورَ الْإِسْلامِ وَقَشًا فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا فُشُومٌ وَالْمَالِمُ وَالْمُعَلَى وَاللّهُ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُ الْمُولَ وَالْمُولَ الْمُولِ الْمُعْرَالِ الللهُ الْمُعْرِيقِهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمَالِقُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الللهُ الْمُؤْمِلُ الْمِلْولِ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّ

وَفِي التَّوْرَاةِ أَيْضًا مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ ظَفَرٍ خِطَابًا لِمُوسَى وَالْمُرَادُ بِهِ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ لِمِيقَاتِ
رَبِّهِ الَّذِينَ أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ خُصُوصًا ثُمَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ عُمُومًا وَاللَّهُ رَبُّكَ يُقِيمُ نَبِيًا مِنْ إِخْوَتِكَ
فَاسْتَمِعْ لَهُ كَالَّذِي سَمِعْتَ رَبَّكَ فِي حُورِيتَ يَوْمَ الأَجْتِمَاعِ حِينَ قُلْتَ لاَ أَعُودُ أَسْمَعُ صَوْتَ
اللّهِ رَبِّي لِثَلاَ أَمُوتَ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى نِعْمَ مَا قَالُوا وَسَأُقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِثْلَكَ مِنْ إِخْوَتِهِمْ وَأَجْعَلُ
اللّهِ رَبِّي لِثَلاَ أَمُوتَ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى نِعْمَ مَا قَالُوا وَسَأُقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِثْلَكَ مِنْ إِخْوَتِهِمْ وَأَجْعَلُ
كَلاَمِي فِي فَمِهِ فَيَقُولُ لَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ أَمَرْتُهُ بِهِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ لَمْ يُطِعْ مَنْ تَكَلَّمَ بِاسْمِي فَإِنِي أَنْتَقِمُ
مِنْهُ.

قَالَ وَفِي لَمْذَا الْكَلاَمِ أَدِلَّةٌ عَلَى نُبُوَّةٍ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَوْلُهُ نَبِيًا مِنْ إِخْوَتِهِمْ وَمُوسَى وَقَوْمُهُ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَلَوْ كَانَ لَمْذَا النَّبِيُّ الْمَوْعُودُ بِهِ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَلَوْ كَانَ لَمْذَا النَّبِيُّ الْمَوْعُودُ بِهِ مِنْ بَنِي إِسْحَقَ لَكَانَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لاَ مِنْ إِخْوَتِهِمْ وَأَمَّا قَوْلُهُ نَبِيًّا مِثْلَكَ فَقَدْ قَالَ فِي التَّوْرَاةِ مِثْلُ بَنِي إِسْحَقَ لَكَانَ مِنْ أَبْدًا فَلَهَبَتِ الْيَهُودُ إِلَى أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ الْمَوْعُودَ بِهِ هُو يُوشِعُ مُوسَى لاَ يَقُومُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبَدًا فَلَهَبَتِ الْيَهُودُ إِلَى أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ الْمَوْعُودَ بِهِ هُو يُوشِعُ الْنُ نُونِ وَذَٰلِكَ بَاطِلٌ لِأَنْ يُوشَعَ لَمْ يَكُنْ كُفُواْ لِمُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَلْ كَانَ خَادِمًا الْمُ فِي حَيَاتِهِ وَمُؤَكِّدًا لِدَعْوَتِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلِي مَنِي عَلَي مُوسَى لِأَنّهُ مَاثِلَهُ فِي نَصْبِ الدَّعْوَةِ وَالتَّحَدِّي بِالْمُعْجِزَةِ وَشَرْعِ الْأَخْكَامِ وَإِجْرَاءِ فَلَى الشَّوْرَافِعِ الشَّالِفَةِ وَقُولُهُ تَعَالَى أَجْعَلُ كَلاّمِي فِي فَمِهِ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ فِي أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ السَّالِفَةِ وَقُولُهُ تَعَالَى أَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ فِي أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أُوحِي إِلَيْهِ بِكَلاَمِي فَيَنْطِقُ بِهِ عَلَى نَحْوِ مَا سَمِعَهُ وَلاَ أُنْزِلُ عَلَيْهِ صُحُفًا وَلاَ أَلْوَاحًا لِأَنَّهُ أُمِّيٍّ لاَ يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأُ الْمَكْتُوبُ.

وَفِي الْإِنْجِيلِ مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ طُغُو بِكَ فِي الدُّرِ الْمُنَظَّمِ قَالَ يُوحَنَّا فِي إِنْجِيلِهِ عَن الْمَسِيحِ الْحَقَ قَالَ: أَنَا أَطْلُبُ لَكُمْ مِنَ الْأَبِ أَنْ يُعْطِيَكُمْ فَارِفْلِيط آخِرَ يَثْبُتُ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ رُوحَ الْحَقَ الَّذِي لَنْ يُطِيقَ الْعَالَمُ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَهُوَ عَبْد بْنِ ظَفَر بِلَفْظِ: إِنْ أَحْبَبْتُمُونِي فَاحْفَظُوا وَصِيَّتِي وَأَنَا الّذِي لَنْ يُطِيقَ الْعَالَمُ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَهُو عَبْد بْنِ ظَفَر بِلَفْظِ: إِنْ أَحْبَبْتُمُونِي فَاحْفَظُوا وَصِيَّتِي وَأَنَا اللّهَ أَطْلُبُ إِلَى آبِي فَيُعْطِيكُمْ فَارِقْلِيطَ آخِرَ يَكُونُ مَعْكُمْ الدَّهْرَ كُلَّهُ. قَالَ فَهٰذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ اللّهَ سَيَبْعَتُ إِلَيْهِمْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَةُ وَيَنُوبُ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَةٍ رَبِّهِ وَسِيَاسَةٍ خَلْقِهِ مَنَابَهُ وَتَكُونُ شَرِيعَتُهُ بَائِيهُ وَسَلَّمَ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّصَارَى فِي تَفْسِيرِ (الْفَارِقْلِيطِ) فَقِيلَ هُوَ الْحَامِدِ وَقِيلَ الْمُخَلَّصُ فَإِنْ وَافَقْنَاهُمْ عَلَى أَنَّهُ الْمُخَلِّصُ أَفْضَى بِنَا الْأَمْرُ إِلَى أَنَ الْمُخَلِّصَ رَسُولٌ يَأْتِي بِخَلاَصِ الْعَالَمِ وَفْلِكَ مِنْ غَرَضِنَا لِأَنْ كُلَّ نَبِي مُخَلِّصٌ لِأُمْتِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الْمَسِيحِ فِي الْإِنْجِيلِ: وَفْلِكَ مِنْ غَرَضِنَا لِأَنْ كُلَّ نَبِي مُخَلِّصٌ لِأُمْتِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الْمَسِيحِ فِي الْإِنْجِيلِ: إِنِّي جِنْتُ لِخَلاَصِ الْعَالَمِ. فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَسِيحِ هُو الَّذِي وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنْهُ مُخَلِّصُ الْعَالَمِ وَهُو الْذِي وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنْهُ مُخَلِّصُ الْعَالَمِ وَهُو اللّذِي مَالَ الْأَبَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ فَارِقْلِيطَ آخِرَ فَفِي مُقْتَضَى اللّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْهُ قَدْ تَقَدَّمَ فَارِقْلِيطُ آخِرُ وَإِنْ قُلْنَا مَعَهُمْ إِنَّ مَعْنَاهُ الْحَامِدُ فَأَي لَفُظِ آقْرَبُ إِلَى قُلْنَا مَعَهُمْ إِنَّ مَعْنَاهُ الْحَامِدُ فَأَي لَفُظِ آقْرَبُ إِلَى أَنْ لَكُولِ الْمَالِيطُ آخُرُ وَإِنْ قُلْنَا مَعَهُمْ إِنَّ مَعْنَاهُ الْحَامِدُ فَأَي لَفُظِ آقْرَبُ إِلَى الْمُعَلِيمُ أَوْلُ حَتَّى يَأْتِي فَارِقْلِيطُ آخِرُ وَإِنْ قُلْنَا مَعَهُمْ إِنَّ مَعْنَاهُ الْحَامِدُ فَأَي لَفُظِ آقْرَبُ إِلَى الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلِي مُنَاهُ الْمَحْمُدِ مِنْ هَذَا.

قَالَ ابْنُ ظَفَرِ وَفِي الْإِنْجِيلِ مِمَّا تَرْجَمُوهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ الْفَارِفْلِيطُ الرَّسُولُ فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ لَهَذَا الْكَلاَمَ الَّذِي تَسْمَعُونَهُ لَيْسَ هُو لِي بَلِ الْأَبُ الَّذِي أَرْسَلَنِي بِهِذَا الْكَلاَمِ لَكُمْ وَأَمَّا الْفَارِفْلِيطُ رُوحُ الْقُدُسِ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَبِي بِاسْمِي فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو يُذَكِّرُكُمْ كُلِّ مَا الْفَارِفْلِيطُ رَسُولٌ يُرْسِلُهُ اللّهُ وَهُو رُوحُ الْقَدُسُ وَهُو يُعَلِّمُ اللّهُ وَهُو يُعلَّمُ الْخَلْقَ اللّهُ وَهُو يُعلِّمُ الْخَلْقَ اللّهُ مَنْ وَيُلُو لَيْسَ بِإِلَٰهٍ وَهُو يُعلِّمُ الْخَلْقَ اللّهُ وَهُو رُوحُ لَلْقَلْمُ مَعْلَمُ الْخَلْقَ مُنْ مِنَ اللّهِ وَلَيْسَ بِإِلّهِ وَهُو يُعلّمُ الْخَلْقَ كُلُ شَيْءٍ ويُذَكِّرُهُمْ كُلِّ مَا قَالَهُ الْمُسِيحِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَهُمْ وَكُلِّ مَا أَمْرَهُمْ بِهِ مِن اللّهِ وَلَيْسَ بِالْإِبَاءِ المُعْلَقَةُ مُبَدِّلَةً مُحَرِّفَةٌ وَلَيْسَتْ مُنْكَرَةً الْاسْتِعْمَالِ عِنْدَ أَهْلِ تَعْرَفِهُ وَيُولُونَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُلّ مَعْلَمَةً وَيَعِيمُ عَنِ اللّهِ بَعَالَى لِأَنَهُ عَلَيْهِ وَلَكُلّ مَعْلَمَةً وَيُولُونَ مَنْ أَنْكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَكُ لِسُوعٍ فَهُو مِن اللّهِ تَعَالَى وَالْمَالِي عِنْدَ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ لَهُ بِالْعِلْمُ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ بِالْعِلْقِ وَالرِّسَالَةِ وَمَا لِللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَهُ بِالصَّدُقِ وَالرِّسَالَةِ وَمَا لِمُسْتَولُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ بِالصَّدُقِ وَالرِّسَالَةِ وَمَا يَرْدُلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ بِالطَّهُ وَالرِّسَالَةِ وَمَا يَرْدُ مِنْ مَذُحِهِ وَتَنْولِهِ عَمًا الْمُرْتَى فِي أَمْرِهِ .

وَفِي تَرْجَمَةِ أُخْرَى لِلْإِنْجِيلِ أَنَّهُ قَالَ: الْفَارِقْلِيطُ إِذَا جَاءَ وَبَّخَ الْعَالَمَ عَلَى الْخَطِيئةِ وَلاَ يَقُولُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ مَا يَسْمَعُ يُكَلِّمُهُمْ بِهِ وَيَسُوسُهُمْ بِالْحَقِّ وَيُخْبِرُهُمْ بِالْحَوَادِثِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ طُغُرْ بِكُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ مِنَ اللّهِ طُغُرْ بِكُ بِكُلِّ مَا يَشْمَعُ مِنَ اللّهِ وَيُخْبِرُهُمْ بِكُلِّ مَا يَشْمَعُ أَيْ مِنَ اللّهِ وَيُخْبِرُهُمْ بِكُلِّ مَا يَأْتِي وَهُو يُمَجِّدُنِي لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا هُوَ لِي وَيُخْبِرُكُمْ فَقُولُهُ لَيْسَ يَنْطِقُ مِن اللّهِ الّذِي عِنْدِهِ وَفِي الرُّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلاَ يَقُولُ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِكُلُّ مَا يَسْمَعُ أَيْ مِنَ اللّهِ الّذِي عِنْدِهِ وَفِي الرُّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلاَ يَقُولُ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِكُلُّ مَا يَسْمَعُ أَيْ مِنَ اللّهِ الّذِي عِنْدِهِ وَفِي الرُّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلاَ يَقُولُ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِكُلُّ مَا يَسْمَعُ أَيْ مِنَ اللّهِ الّذِي عِنْدِهِ وَفِي الرُّوَايَةِ الْأَخْرَى وَلاَ يَقُولُ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِكُلُّ مَا يَسْمَعُ أَيْ مِنَ اللّهِ الّذِي عَلَيْهِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُو أَنْ أَنْ وَهُو يُمَجِّدُنِي فَلَمْ يُمَجِّدُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَقَّ تَمْجِيدِهِ إِلاَّ وَحَيْ يُوحَى فَا لَاللّهُ عَلَيْهِ مَا السَّلامُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ مَوَاضِعِهِ وَبَيْعِ النَّهِ وَسَلّم بِالشَّمِنِ الْبَعْيُوسِ وَمِن الّذِي أَنْذَرَ بِالْحَوَادِثِ وَأَخْبَرَ بِالْغُيُوبِ إِلاَّ مُحَمَّدُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم.

وَفِي الدَّلاَيْلِ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ الْأَمْرِيِّ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَرَجُلِّ آخِرُ إِلَى هِرَقُلَ صَاحِبِ الرُّومِ نَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَنّهُ أَرْسَلَ إَلَيْهِمْ لَيْلاَ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَدَعَا سَفِيْءَ كَهَيْنَةِ الرَّبْعَةِ الْعَظِيمةِ مُذْهَبَةً فِيهَا بُيُوتٌ صِغَارٌ عَلَيْهَا أَبْوَابٌ فَفَتَحَ وَاسْتَخْرَجَ حَرِيرةً سَوْدَاءَ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا صُورَةٌ حَمْرَاءُ وَإِذَا رَجُلِّ صَخْمُ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمُ الْإِلْيَتَيْنِ لَمْ أَرَ مِثْلَ طُولِ مُنْوَاء فَإِذَا فِيهَا صُورَةٌ بَيْضَاءُ فَإِذَا وَمِثْلَ طُولِ مُنْقِقِهِ وَإِذَا لَهُ صَغِيرَتَانِ آخِرَ فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةً سَوْدَاءَ وَإِذَا فِيهَا صُورَةٌ بَيْضَاءُ فَإِذَا رَجُلُ آخَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ فَتَعَ بَابًا آخَرَ فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةً سَوْدَاءَ وَإِذَا فِيهَا صُورَةٌ بَيْضَاءُ فَإِذَا وَيهُ السَّلاَمُ ثُمُّ فَتَعَ السَّلاَمُ ثُمَّ فَتَعَ بَابًا آخَرَ فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةً سَوْدًاء وَإِذَا فِيهَا صُورَةٌ بَيْضَاءُ فَإِذَا وَيهِ السَّلاَمُ ثُمَّ فَتَعَ بَابًا آخَرَ فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةً بَوْفُونَ هٰذَا قُلْنَا لاَ قَالَ الْمَالِقُ وَاللهِ إِنَّهُ أَنُولُ وَلَيْ السَّلامُ مُنَمَّ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ آتَعْرِفُونَ هٰذَا قُلْنَا نَعَمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَنَبِيْنَا وَاللّهِ إِنَّهُ أَيْ وَمُوسَى وَعِيمَى وَسُلَيْمَانُ وَغَيْرِهِمْ قَالَ اللّهُ مِنْ أَيْنَ لَكَ هٰ فِي خِرُالُونَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ وَلَا إِنَّهُ لَكُونَ اللّهُ اللهُ عَلْنَا لَهُ مِنْ أَيْنَ لَكَ هٰ لِيَوْلُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ أَلُولُ عَجْلُقُولُ اللّهُ عَلْ أَنْ اللّهُ عَلْمَ أَلْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

وَفِي زَبُورِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ مَزْمُورِ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَاضَتِ النَّعْمَةُ مِنْ شَفَتَيْكَ مِنْ أَجْلِ لَهُذَا بَارَكَكَ اللَّهُ إِلَى الْأَبَدِ تَقَلَّدُ أَيُّهَا الْجَبَّارُ سَيْفَكَ فَإِنَّ شَرَائِعَكَ وَسُنَّتَكَ مَقْرُونَةٌ بِهِيَيْبَةِ

يَمِينِكَ وَسِهَامَكَ مَسْنُونَةٌ وَجَمِيعَ الْأُمَمِ يَخِرُونَ تَخْتَكَ. فَهٰذَا الْمَزْمُورُ يُنُونُهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّعْمَةُ الَّتِي فَاضَتْ مِنْ شَفَتَيْهِ هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي يَقُولُهُ وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي أُنْوِلَ عَلَيْهِ وَالسُّنَةُ النَّبِي سَنِّهَا وَفِي قَوْلِهِ تَقَلَّدُ سَيْفَكَ أَيُّهَا الْجَبَّارُ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ النَّبِيُ الْعَرَبِيُ إِذْ لَيْسَ يَتَقَلَّدُ السَّيُوفَ أُمَّةً مِنَ الْأُمْمِ إِلاَّ الْعَرَبُ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّدُونَهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَفِي قَوْلِهِ فَإِنَّ شَرَاعِمَكَ السَّيُوفَ أُمَّةً مِنَ الْأُمْمِ إِلاَّ الْعَرَبُ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّدُونَهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَفِي قَوْلِهِ فَإِنَّ شَرَاعِمَكَ السَّيُوفَ أَمَّةً مِنَ الْأُمْمِ إِلاَّ الْعَرَبُ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّدُونَهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَفِي قَوْلِهِ فَإِنَّ شَرَاعِمَكَ السَّالُونَ اللهُ يَقُومُ بِسَيْفِهِ وَالْجَبَارُ الَّذِي يَجْبُرُ وَسُلَةً وَالنَّهَا تَقُومُ بِسَيْفِهِ وَالْجَبَارُ الَّذِي يَجْبُرُ النَّذِي بِالسَّيْفِ عَلَى الْحَقِّ وَيَصُوفُهُمْ عَنِ الْكُفُو جَبُرًا.

وَعَنْ وَهَبْ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ قَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ قَالَ اللّهُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لِأَنْزِلَنَّ عَلَى جِبَالِ الْعَرَبِ نُورًا يَمْلاً مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَلاَّحْرِجَنَّ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ نَبِيًا عَرَبِيًا أَمْنِي يَهُ يَوْمِنُ بِي رَبًّا وَبِهِ رَسُولاً وَيَكْفُرُونَ بِمِلَلِ أَمْنِي يَهِمْ وَيَهْرُونَ مِنْهَا قَالَ مُوسَى سُبْحَانَكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ لَقَدْ كَرَّمْتَ لَمْذَا النَّبِيَّ وَشَرَّفَتَهُ قَالَ اللّهُ يَا مُوسَى إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنْ عَدُوهِ فِي اللَّذِينَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَأَظْهِرُ دَعُوتَهُ عَلَى كُلِّ دَعُوةٍ وَأَذِلُ مَنْ خَلَوهُ مَنْ مَدُوهُ وَي اللّهُ اللّهِ عَلَى كُلُ دَعُوةً وَأَذِلُ مَنْ خَلَوهُ وَاللّهُ يَا مُوسَى إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنْ عَدُوهِ فِي اللّهُ نِيا وَفِي الْأَخِرَةِ وَأَظْهِرُ دَعُوتَهُ عَلَى كُلُ دَعُوةٍ وَأَذِلُ مَنْ خَلَقَ شَرِيعَتَهُ وَبِالْعَدُلِ زَيْنَتُهُ وَلِلْقِيطِ أَخْرَجْتُهُ وَعِزَّتِي لَا شَنْتِقَذَنَّ بِهِ أَمَمًا مِنَ النَّارِ فَتَحْتُ مَنْ خَلَقِهُ مَا مِنَ النَّارِ فَتَحْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَوْرَكُهُ وَلَمْ اللّهُ مَا أَيْ مُخَولًا فَي مَنْ اللّهُ بَرِيءٌ أَجْعَلُ أَمْتَهُ يَبْنُونَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعْ وَلَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ تَعَالَى وَعَيْرُهُ مِنَ اللّهِ بَرِيءٌ أَجْعَلُ أَمْتَهُ يَبْنُونَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَلَى إِلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ لَوسَى فِيهَا ذُكِرَ اسْمَ ذُلِكَ النّبِيِّ مَعِي لاَ يَزُولُ ذِكُونُ فِي مَشَارِقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### النموع الخاممس

## فِي آيَاتِ تَتَضَمَّنُ إِقْسَامَهُ تَعَالَى عَلَى تَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَثُبُوتِ مَا أَوْحَى إِلَيْهِ مِنْ آيَاتِهِ وَعُلُقِّ رُثْبَتِهِ الرَّفِيعَةِ وَمَكَانَتِهِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

## فِي قَسَمِهِ تَعَالَى عَلَى مَا خَصَّهُ بِهِ مِنَ الْخُلْقِ الْعَظِيمِ وَالْفَضُّلِ الْعَمِيمِ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ دَبَّكَ بِمَجْنُونِ وَإِنَّ لَكَ لَآجُرَا غَيْرَ مَمْنُونِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ١] قِيلَ إِنَّ نَ لَوْحٌ مِنْ نُورِ تَكْتُبُ فِيهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ اللّهُ وَلَقَدْ سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عَنْ خُلُقِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ فَكَانَ كَلاَمُهُ مُطَابِقًا لِلْقُرْآنِ تَفْصِيلاً وَتَبْيينًا وَعُلُومُهُ عُلُومُ الْقُرْآنِ وَإِرَادَتُهُ وَأَعْمَالُهُ مَا أَوْجَبَهُ وَنَدَبَ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ وَإِعْرَاضُهُ وَتَرْكُهُ لِمَا مَتَعَ مِنْهُ الْقُرْآنُ وَرَغْبَتُهُ فِيمَا رَغْبَ فِيهِ وَكَرَاهَتُهُ لِمَا كَرِهَهُ وَمَحَبَّتُهُ لِمَا أَحَبَّهُ وَسَعْيُهُ فِي تَنْفِيلِ أَوَامِرِهِ فَتَرْجَمَتْ وَرُهُدُهُ فِيمَا رَهْبَ فِي اللهُ عَنْهُ الْقُرْآنِ وَيِالرَّسُولِ وَحُسْنِ تَعْبِيرَهَا عَنْ لِمَذَا كُلِّهِ بِقَوْلِهَا كَانَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا لِكَمَالِ مَعْرِفَتِهَا بِالْقُرْآنِ وَيِالرَّسُولِ وَحُسْنِ تَعْبِيرَهَا عَنْ لِمَذَا كُلِّهِ بِقَوْلِهَا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، وَلَمَّا وَصَفَهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ عَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ قَالَ: ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيَبْصِرُونَ بِأَيْكُمْ لَكُونَ عَاقِبَةً أَمْرِكَ فَإِنْكَ تَصِيرُ مُعَظَّمًا الْمُشْرِكُونَ عَاقِبَةً أَمْرِكَ فَإِنْكَ تَصِيرُ مُعَظَّمًا وَمَعِيرُ وَيَسْتَرَى يَا مُحَمَّدُ وَسَيْرَى الْمُشْرِكُونَ عَاقِبَةً أَمْرِكَ فَإِنْكَ تَصِيرُ مُعَظَّمًا وَيَصِيرُونَ أَذِلاَءً مَعْلُولِينَ وَتَسْتَرَى يَا مُحَمَّدُ وَسَيْرَى الْمُشْرِكُونَ عَاقِبَةً أَمْرِكَ فَإِنْكَ تَصِيرُ مُعَظَّمًا وَيَصِيرُونَ أَذِلاَءً مَعْلُولِينَ وَتَسْتَرَى يَا مُحَمَّدُ وَسَيْرَى الْمُشْرِكُونَ عَاقِبَةً أَمْرِكَ فَإِنْكَ تَصِيرُ مُعَظَّمًا وَيَصِيرُونَ أَذِلاَءً مَعْلُولِينَ وَتَسْتَولِي عَلَيْهِمْ.

### الْفَصْلُ الثَّانِي

# فِي قَسَمِهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ وَأَظْهَرَهُ مِنْ قَدْرِهِ الْعَلِيِّ لَدَيْهِ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّحَى وَاللَّيٰلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ١،٢،١] تأمّل مُطَابَقَة لهذَا الْقَسَمِ وَهُو نُورُ الضّحَى الّذِي يُوافِي بَعْدَ ظَلاَمِ اللَّيٰلِ لِلْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَهُو نُورُ الضّحَى الّذِي يُوافِي بَعْدَ ظَلاَمِ اللَّيْلِ لِلْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَهُو نُورُ الضّحَى اللّهِ عَنْهُ حَتَّى قَالَ أَعْدَاؤُهُ وَدْعَ مُحَمّدًا رَبُّهُ الْوَحْيِ اللّهِ عَنْهُ مَتَّى قَالَ أَعْدَاؤُهُ وَدْعَ مُحَمّدًا رَبُّهُ فَنَفَى سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ وَدَّعَ نَبِيّهُ أَوْ قَلاَهُ فَالتَّوْدِيعُ النَّرْكُ وَالْقِلَى الْبُغْضُ أَيْ مَا تَرَكَكَ مُنذُ اعْتَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَيْدُلُ عَلَى أَنْ كُلَّ حَالَةٍ يُرَقِّيهِ إِلَيْهَا هِي حَيْرٌ لَهُ مِمّا قَبْلَهَا كَمَا أَنَّ الدَّارَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ وَيَنْشَرِحُ بِهِ صَدْرُهُ وَهُو أَنْ يُعْطِيهُ فَيَرْفَى وَهُذَا يَعُمُ مَا يُعْطِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْهُدَى وَنَشْرِ دَعْوَتِهِ وَإِعْلاَءِ كَلَمَ تُو وَلَكُوثَو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَا يُعْطِيهِ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ وَالْمَقَامِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَا يُعْطِيهِ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمُحْمُودِ وَمَا يُعْطِيهِ فِي الْجُمْةِ مَلْهُ وَالسَّلامُ كُلَّ مَا يُوضِيهِ وَالْكُوثَو وَبِالْجُمْلَةِ فَقَذْ دَلَّتْ لَمْذِو اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كُلَّ مَا يُرْضِيهِ.

ثُمَّ ذَكْرَهُ سُبْحَانَهُ بِنِعَمِهِ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَابِلَهَا بِمَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الشُّكُرِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى: ٦] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

### الْفَضلُ الثَّالِثُ

نِي قَسَمِهِ تَعَالَى عَلَى تَصْدِيقِهِ وَتَنْزِيهِهِ عَنِ الْهَوَى فِي نُطْقِهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: 1] أَقْسَمَ تَعَالَى بِالنَّجْمِ عَلَى بِرَاءَةِ رَسُولِهِ مِمَّا نَسَبَهُ إِلَيْهِ أَعْدَاؤُهُ مِنَ الضَّلاَلِ وَالغَيِّ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَقْسَمَ بِالثُّرَيَّا إِذَا سَقَطَتْ وَغَابَتْ، وَتَأَمَّلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمٰ فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَقْسَمَ بِالثُّرِيَّا إِذَا سَقَطَتْ وَغَابَتْ، وَتَأَمَّلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِهِ [النجم: 1] وَلَمْ يَقُلُ مُحَمَّدٌ تَأْكِيدًا لِإِقَامَةِ الْحُبَّةِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ صَاحِبُهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِهِ وَبِحَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَأَنْهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ بِكَذِبٍ وَلاَ غَيْ وَلاَ ضَلاَلِ وَلاَ يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ أَمْرًا وَاحْدًا وَقَدْ نَبُهُ تَعَالَى عَلَى هُذَا الْمُعْنَى بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ﴾ [المؤمنون: وَاحِدًا وَقَدْ نَبُهُ تَعَالَى عَلَى هُلَا الْمُعْنَى بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٢٩] ثُمَّ نَزُه نُطْقَ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْ يَصْدُرَ عَنْ هَوَى فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْوِلُ عَلَى وَسُلّمَ عَنْ أَنْ يَصْدُرَ عَنْ هَوَى فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْوِلُ عَلَى وَسُلّمَ عَنْ أَنْ يَصْدُرَ عَنْ هَوَى فَقَالَ تَعَالَى: وَمَا يَنْوِلُ عَلَى وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِلْهُ وَسَلّمَ بِالشّنَةِ كَمَا يَنْوِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالسَّنَةِ كَمَا يَنْوِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالسَّنَةِ كَمَا يَنْوِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ

ثُمُّ أَخْبِرَ تَعَالَى عَنْ وَصْفِ مَنْ عَلَّمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ وَالْقُرْآنَ فَقَالَ: ﴿ وَلَمُ مَذَ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوّى ﴾ [النجم: ٥] وَهُوَ جِبْرِيلُ وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَذَ الْمُعَلِّمِ مَذَ لِلْمُتَعَلِّمِ وَهُذَا نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْحَى نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْحَى نَظِيرُ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١١] فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ تَصْدِيقٍ فُؤَادِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَتُهُ عَيْنَاهُ وَأَنَّ الْقَلْبَ صَدَّقَ الْعَيْنَ وَلَيْسَ كَمَنْ رَأَى شَيْعًا عَلَى خِلافِ مَا هُوَ بِهِ فَكَذَّبَ فُؤَادُهُ بَصَرَهُ بَلْ مَا رَآهُ بِبَصَرِهِ صَدَّقَهُ الْفُؤَادُ وَعَلِمَ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَقَالَ خَلَافِ مَا هُوَ بِهِ فَكَذَّبَ فُؤَادُهُ بَصَرَهُ بَلْ مَا رَآهُ بِبَصَرِهِ صَدَّقَهُ الْفُؤَادُ وَعَلِمَ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَقَالَ خَلَافِ مَا هُوَ بِهِ فَكَذَّبَ فُؤَادُهُ بَصَرَهُ بَلْ مَا رَآهُ بِبَصَرِهِ صَدَّقَهُ الْفُؤَادُ وَعَلِمَ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَقَالَ خَلَافَ مَا مُو بِهِ فَكَذَّبَ فُؤَادُهُ بَصَرَهُ بَلْ مَا رَآهُ بِبَصَرِهِ صَدَّقَهُ الْفُؤَادُ وَعَلِمَ أَنْهُ كَذَٰلِكَ وَقَالَ عَلَى عَلَيْهُ مَا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْ اللّهُ مُن وَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ مَا لَكُونُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى قَسَمٍ وَفِيهِ أَنْهُ مَا أَنْ اللّهُ مَن أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى قَسَمٍ وَفِيهِ أَنْ اللّهُ مَلَى اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ الْقُولُ وَسُولُ كَرِيمٍ .

وَهُوَ هُنَا جِبْرِيلُ وَأَمَّا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ فِي سُورَة الْحَاقَّةِ فَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَضَافَهُ إِلَى الرَّسُولِ الْمَلْكِيِّ تَارَةٌ وَإِلَى الْبَشَرِيُ أُخْرَى وَإِضَافَتُهُ إِلَيْهِمَا إِضَافَةٌ تَبْلِيغٍ لاَ وَصَافَةٌ إِنْشَاءٍ مِنْ عِنْدِهِمَا وَلَفْظُ الرَّسُولِ يَدُل عَلَى ذَٰلِكَ فَإِنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي يُبَلِّغُ كَلاَمَ مَنْ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدًا صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِبْرِيلُ تَلَقَّاهُ أَرْسَلَهُ فَهٰذَا صَرِيحٌ فِي أَنْهُ كَلاَمُ مَنْ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدًا صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِبْرِيلُ تَلَقَّاهُ عَنْ جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَةُ الْمَلْكِي عَنِ اللّهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّاهُ عَنْ جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الْمَلْكِي عَنِ اللّهِ وَمُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّاهُ عَنْ جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الْمَلْكِي عَنِ اللّهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّاهُ عَنْ جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الْمَلْكِي فِي اللهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَاهُ عَنْ جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الْمَلْكِي فِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْهِرَاقِ وَالْهِرَاقِ وَالْهِرَاقِ وَلَهُ وَالْهِرُولَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْهِرَاقِ وَلَا لَكُولِ وَالْهُ وَلُولِ الشَّيَاطِينَ أَنْ يَذِيلُوا مِنْهُ وَأُنْ يَزِيدُوا فِيهِ أَوْ يَنْقُصُوا مِنْهُ وَرُويَ أَنَّهُ وَفَعَ قَرْيَاتِ قَوْمٍ لُوطٍ

الأُرْبَعَ عَلَى قَوَادِمِ جَنَاحِهِ حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ نِبَاحَ كِلاَبِهَا وَأَصْوَاتَ بَنِيهَا. ﴿ عِنْدَ فِي الْمَعْرِشِ مَكِينِ ﴾ [التكوير: ٢٠] أَيْ مُتَمَكَنِ الْمَنْزِلَةِ وَلهْ فِي الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُقَرِّبِينَ يَصْدُرُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَالتَّعْظِيمِ ﴿ مُطَاعِ ﴾ [التكوير: ٢٠] فِي مَلاَئِكَةِ اللّهِ تِمَالَى الْمُقرِّبِينَ يَصْدُرُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَيَرْجِعُونَ إِلَى رَأْيَهِ "ثَمَّ هُمَّاكَ "أَمِينِ" عَلَى وَحْيِ اللّهِ رِسَالَتِهِ فَقَدْ عَصَمَهُ اللّهُ مِنَ الْجِيَانَةِ وَلَا لِللّهِ رَسَالَتِهِ فَقَدْ عَصَمَهُ اللّهُ مِنَ الْجِيَانَةِ وَالْزُلِلِ فَهٰذِهِ خَمْسُ صِفَاتِ تَتَصَمَّنُ تَرْكِيَةَ سَنَدِ الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ سَمَاعُ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَكُاهُ مِمَّا يَقُولُ فِيهِ أَعْدَاقُهُ فَقَالَ : مِنْ جِبْرِيلَ وَسَمَاعُ جِبْرِيلَ مِنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَنَاهِيكَ بِهِذَا السَّيْدِ عُلُوا وَجَلاَلَةُ فَقَدْ تَوَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرُكُاهُ مِمَّا يَقُولُ فِيهِ أَعْدَاقُهُ فَقَالَ : مَنْ جِبْرِيلَ وَسَمَاعُ جِبْرِيلَ مِنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَنَاهِيكَ بِهٰذَا السَّيْدِ عُلُوا وَجَلاَلَةُ فَقَدْ تَوَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرُكُاهُ مِمَّا يَقُولُ فِيهِ أَعْدَاوُهُ فَقَالَ : مُنْ حَبْرِيلَ وَسَلّمَ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِجِبْرِيلَ وَمَا هُوَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْعَيْسِ بِضَيْدِيلُ مَلْكُ مَوْجُودٌ فِي الْحُارِبِ يُرتَّ عِلْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْقُرْآنِ بِمُتَهُم بَلْ هُوَ أَمِينٌ فِيهِ لاَ يَزِيدُ فِيهِ وَلاَ يَوْمُ مُكَمّدُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْقُرْآنِ بِمُتَّهُم بَلْ هُوَ أَمِينٌ فِيهِ لاَ يَزِيدُ فِيهِ وَلاَ يَوْمَدُ فِيهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْقُرْآنِ بِمُتّهُم بَلْ هُوَ أَمِينٌ فِيهِ لاَ يَزِيدُ فِيهِ وَلا يَوْمُ فَيْهِ الْ يَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى الْقُورَانِ بِمُتَّهُم بَلْ هُو أَمِينٌ فِيهِ لاَ يَزِيدُ فِيهِ وَلا يَذِيهُ وَلا يَرْبُدُ وَلَا لَمُ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَا الللهُ عَلَيْهِ وَا يَوْمُ اللهُ عَلَيْه

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٢٨] اللّهَ أَقْسَم تَعَالَى بِالْأَشْيَاءِ كُلّهَا مَا يُبْصَرُ مِنْهَا وَمَا لاَ يُبْصَرُ وَلهٰ أَا أَعَمُ قَسَم وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ فَإِنّهُ يَعُمُ الْعُلْوِيّاتِ وَالسُّفْلِيّاتِ وَالدُّنْيَا وَالأَخِرَةَ وَمَا يُرَى وَمَا لاَ يُرَى فَلْلِكَ كُلُهُ كَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تَعَالَى وَأَنّهُ حَتَّ ثَابِتُ عَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تَعَالَى وَأَنّهُ حَتَّ ثَابِتُ كَمّا أَنَّ سَاثِرَ الْمَوْجُودَاتِ مَا يُرَى مِنْهَا وَمَا لاَ يُرَى حَقِّ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَرَبُ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنّهُ لَحَقِّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٣] فَكَأَنّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ إِنّهُ حَقَّ وَالْأَرْضِ إِنّهُ لَحَقِّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٣٣] فَكَأَنّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ إِنّهُ حَقْ كَمَا أَنَّ مَا تُشَاهِدُونَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ إِنّهُ حَقِي مَا أَنَّ مَا تُشَاهِدُونَهُ مِنْ أَخُولُ مِنْ أَخُولُ لِهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَنَّ مَا يُشَاهِدُونَهُ مِنْ أَحْوالِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا فَفِي ذَلِكَ يَعْمِلُهُ وَمَا لاَ يُشَاهِدُونَ مَا يُشَاهِدُونَ مِنْ أَحْوالِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا فَفِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَمَا لاَ يُسْرَدُهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا لاَ يُسْرَدُهُ فَلَاهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَمْ يُسْرَقُونَ وَمَا لاَ يُبْعِرُهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَمَا لاَ يُسْرَاقُهُ مُؤْولًا عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَمَا لاَ يُسْرَدُونَ وَلَاكُ حَقِيقَةً لَمْ يُخَالِطُ بَشَاشَةُ الْإِيمَانِ قَلْبُهُ وَلَا لَعَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَمُ لَهُ لَكُونُ لَكُ مُ لَلْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ وَلَا لاَ يَعْمَلُهُ مُؤْلِكً حَقِيقَةً لَمْ يُعَالِطُ بَشَاشَةُ الْإِيمَانِ قَلْهُ لَهُ وَلَا لَكُ مَا لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَكُولُكُ مَا عُلَاهُ عَلَيْهُ وَا لِهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْ

ثُمَّ أَقَامَ سُبْحَانَهُ الْبُرْهَانَ الْقَاطِعَ عَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَوَّلْ عَلَيْهِ فِيمَا قَالَهُ وَأَنَّهُ لَوْ

تَقَوَّلَ عَلَيْهِ وَافْتَرَى لَمَا أَقَرَّهُ وَلَعَاجَلَهُ بَالْإِهْلَاكِ فَإِنَّ كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ يَأْبَى أَنْ يُقِرًّ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيْهِ وَافْتَرَى عَلَيْهِ وَأَضَلَّ عِبَادَهُ وَاسْتَبَاحَ دِمَاءً مَنْ كَذَّبَهُ وَحَرِيمَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ فَكَيْفَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيْهُ بِإِ أَنْ يُوَيِّدَهُ وَيَنْصُرَهُ يَلِيقُ بِإَخْكَمِ الْحَاكِمِينَ وَأَقْدَرِ الْقَادِرِينَ أَنْ يُقِرَّ عَلى ذُلِكَ بَلْ كَيْفَ يَلِيقُ بِهِ أَنْ يُوَيِّدَهُ وَيَنْصُرَهُ وَيُعْلِيّهُ وَيُظْهِرَهُ وَيُظْفِرَهُ بِهِمْ فَيَسْفِكَ دِمَاءَهُمْ وَيَسْتَبِيحَ أَمْوالَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَبِلادَهُمْ وَبِلادَهُمْ وَيَسْاءَهُمْ وَيُعْلِيقُ بِهِ أَنْ يُصَدِّقَهُ بِأَنْوَاعِ التَّصْدِيقِ كُلُّهَا فَيُصَدِّقُهُ بِأَنْوَاعِهَا كُلُهَا عَلَى اخْتِلافِها فَكُلُّ آيَةٍ عَلَى الْفُورَادِهِ وَبِالْآيَاتِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِصِدْقِهِ ثُمَّ يُصِدُقُهُ بِأَنْوَاعِهَا كُلُهَا عَلَى اخْتِلافِها فَكُلُّ آيَةٍ عَلَى الْفُرَادِهِ وَبِالاَيَاتِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِصِدْقِهِ ثُمَ يُصِدُقُهُ بِأَنْوَاعِهَا كُلُهَا عَلَى اخْتِلافِها فَكُلُّ آيَةٍ عَلَى الْفُواعِقَةَ عَلَى أَنْ هُذَا قُولُهُ وَكَلاَمُهُ فَيَشْهَدُ لَهُ بِإِقْرَادِهِ وَفِعْلِهِ وَقُولُهِ فَمِنْ أَعْظَمِ الْمُحَالِ وَأَبْطِلِ الْبَاطِلِ وَأَبْيَنِ الْبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى أَنْ يَجُوزَ عَلَى أَحْكُمِ الْحَلِيمِ هُوا لَوْلُهُ وَكُلاّمُهُ فَيَشْهِدُ لَهُ بِالرَّسُولِ الْمَاطِلِ وَأَبْيَنِ الْبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَوَاتِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهّرُونَ ﴾ [المرسلات: ٨] قِيلَ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَقِيلَ الْكِتَابُ النَّذِي بِأَيْدِي الْمَلاَثِكَةِ وَقِيلَ الْمُصْحَفُ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الرَّفْعَةِ.

### الْفَصْلُ الرَّابِعُ

## فِي قَسَمِهِ تَعَالَى عَلَى تَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ يَسُ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يس: ٢] الْآيَةَ قَالَ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ يَا مُحَمَّدُ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَهُ قَسَمُ أَقْسَمَ اللّهُ تَعَالَى بِهِ وَهُوَ مِنْ أَسْمَائِهِ. ثُمُّ قَالَ: ﴿وَالْقُرْآنِ الْمُحْكِيمِ إِنِّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٢] وَهُوَ رَدُّ عَلَى الْكُفَّارِ حَيْثُ قَالُوا لَسْتَ مُرْسَلاً فَأَقْسَمَ اللّهُ بِاسْمِهِ وَكِتَابِهِ إِنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بِوَحْيِهِ إِلَى عِبَادِهِ وَعَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ مِنْ إِيمَانِهِ أَيْ طَرِيقٍ لاَ اعْوِجَاجَ فِيهِ وَلاَ عُدُولَ عَنِ الْحَقِّ قَالَ النَّقَاشُ لَمْ يُقْسِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### الفضل الخامس

# فِي قَسَمِهِ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصْرِهِ وَبَلَدِهِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧] الْعَمْرُ هُوَ الْعُمُرُ

وَيُفْتَحُ فِي الْقَسَمِ وَيَعْمَهُونَ يَتَحَيِّرُونَ وَفِي الْمُخَاطَبِ قَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ قَالَتُهُ لِلُوطِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالثَّانِي أَنَّ الْخِطَابَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَعَالَى أَقْسَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا ذَرَأَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا سَمِعْتُ اللّهُ وَمَا ذَرَأَ وَمَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِلّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٢٧] يَقُولُ وَحَيَاتِكَ وَعَمْرِكَ وَبَقَائِكَ فِي الدُّنْيَا إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ وَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ الْبَعْوِيُ فِي وَعَمْرِكَ وَمَقَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَقْسَمَ بِحَيَاةٍ أَحِدٍ وَمَوَاهُ الْبَعْوِيُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَقْسَمَ بِحَيَاةٍ أَحْدِ إِلاَّ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَقْسَمَ بِحَيَاةٍ أَحِدٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَقْسَمَ اللّهُ بِحَيَاةٍ أَحْدٍ إِلاَّ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَقْسَمَ بِحَيَاةٍ أَحْدٍ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَوْرَاهُ الْبَعْوِي الْمُعْمِلُونَ وَذُلِكَ يَدُلُ عَلَى اللهِ عَلَى

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ أَقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَلَدِ وَ الْبَلْدِ الْآبِيَةِ أَفْسَمُ بِهِذَا الْبَلْدِ وَالْتَ وَالسَّلاَمُ وَقَيَّدَهُ بِحُلُولِهِ فِيهِ لِظَهَارًا لِمَزِيدِ فَضْلِهِ وَإِشْعَارًا بِأَنْ شَرَفَ الْمُكَانِ بِشَرَفِ أَهْلِهِ قَالَهُ الْبَيْضَاوِيُّ ثُمَّ أَقْسَمَ بِالْوَالِدِ وَمَا وَلَدَ وَهُو فِيمَا قِيلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَمَا وَلَدَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ وَأَنْتَ حِلَّ بِهٰذَا الْبَلَدِ هُو مِنَ الْحُلُولِ فَيَتَضَمَّنُ إِقْسَامَهُ تَعَالَى بِبَلَدِهِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ فَهُو حَيْلُ الْبَلَدِ هُو مِنَ الْحُلُولِ فَيَتَضَمَّنُ إِقْسَامَهُ تَعَالَى بِبَلَدِهِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ فَهُو حَيْلُ اللّهُ تَعَالَى بَيْتَهُ هُدَى لِلنَّاسِ وَنَبِيّهُ إِمَامًا وَهَادِينَا حَيْلُ الْبَقَاعِ وَاشْتَمَلَ عَلَى خَيْرِ الْعِبَادِ فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ تَعَالَى بَيْتَهُ هُدَى لِلنَّاسِ وَنَبِيّهُ إِمَامًا وَهَادِينَا لَهُمْ وَذَٰلِكَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَى خَلْقِهِ وَلاَ يَحْفَى مَا فِي قَسَمِهِ تَعَالَى بِبَلَدِ رَسُولِ اللّهِ لَقَدْ بَلْعَ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ زِيَادَةِ التَّعْظِيمِ. وَقَدْ رُويَ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ زِيَادَةِ التَّعْظِيمِ. وَقَدْ رُويَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَلْمَ اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَقْسَمَ بِبَلَدِكَ فَقَالَ: اللّهِ أَنْ الْمُسْمُ بِهَذَا الْبَلَدِ فَقَلْ الْمُعْمِلَةُ وَقِيلَ الْمَدِينَةُ .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ١، ٢] وَفِي تَفْسِيرِ الْفَخْرِ الرَّاذِيِّ وَالْبَيْضَاوِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ أَقْسَمَ بِزَمَانِ الرَّسُولِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ الرَّاذِيُّ وَاحْتَجُوا لَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثْلَكُمْ وَمَثَلُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَثَلُ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجْرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْفُجْرِ إِلَى الظَّهْرِ بِقِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الظَّهْرِ إِلَى الظَّهْرِ بِقِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْفُهْرِ بِقِيرَاطِ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَعْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ إِلَى الْمُعْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ أَكُنَ عَمَلاً وَأَقَلُ أَجْرًا فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى وَهَلْ فَعْمِلْتُمْ فِي أَجْرِكُمْ شَيْمًا قَالُوا لاَ قَالَ فَلْلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ فَكُنْتُمْ أَقَلَ عَمَلاً وَأَكُنُ عَمَلاً وَأَقَلُ أَجْرًا فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى وَهَلْ نَقْصَيْتِ الْمَيْوِ ثُسُاءً وَالنَّهُ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْمًا قَالُوا لاَ قَالَ فَلْلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ فَكُنْتُمْ أَقَلُ عَمَلاً وَأَكُونُ عَمَلاً وَأَقَلُ اللّهُ فَكُنْتُمْ أَقَلُ عَمَلاً وَأَكُونَ الْمُعْرِبِ وَعَلَى وَهَلْ وَالْعَلْمِ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْمًا قَالُوا لاَ قَالَ فَلْلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ فَكُنْتُمْ أَقَلَ عَمَلاً وَأَكْثَرُ

أَجْرًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالُوا فَهٰذَا الْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْعَصْرَ هُوَ عَصْرُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَى : الَّذِي هُوَ فِيهِ فَيَكُونُ عَلَى هٰذَا أَقْسَمَ تَعَالَى بِزَمَانِهِ فِي هٰذِهِ الْآيةِ وَبِمَكَانِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَوَجُهُ الْقَسَمِ كَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ مَا أَعْظَمَ خُسْرَانَهُمْ إِذْ كُلُهُ كَالظَّرْفِ فَكَيْفَ حَالُ الْمَظْرُوفِ قَالَ وَوَجُهُ الْقَسَمِ كَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ مَا أَعْظَمَ خُسْرَانَهُمْ إِذْ وَمَحْهُ الْقَسَمِ كَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ مَا أَعْظَمَ خُسْرَانَهُمْ إِذْ أَعْرَضُوا عَنْكَ فَانْظُرْ شِدَّةً اعْتِنَاءِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ نَبِينًا مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْلَمْ أَنَّهُ أَحَبُ خُلْقِ اللّهِ إِلَى اللّهِ.

#### النسوع السسادس

## فِي وَصْفِهِ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَم بِالنُّورِ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيرِ

اعْلَمْ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ وَصَفَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنّورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥] وَقِيلَ الْمُرَادُ الْقُرْآنُ وَوَصَفَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَيْضًا بِالسِّرَاجِ الْمُنيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فِيا آيُهَا النّبِيمُ إِنّا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشِرًا وَدَاعِيَا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ١٥] وَالْمُرَادُ كَوْنُهُ هَادِيًا مُبَيّئًا كَالسِّرَاجِ اللّهِ يَعِي الطَّرِيقَ وَيُبَيِّنُ الْهُدَى وَالرَّشَادَ فَبَيَانُهُ أَقْوَى وَأَتَمُ وَأَنْفَعُ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ فَكَمَا أَنَّ كَانَ كَذَٰلِكَ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ نَفْسُهُ الْقُدْسِيَّةُ أَعْظَمَ فِي النُّورَانِيَّةِ مِنَ الشَّمْسِ فَكَمَا أَنَّ الشَّمْسِ فَكَمَا أَنَّ الشَّمْسِ فَي عَالَم الْأَجْسَامِ تُفِيدُ النّورَ لِغَيْرِهَا وَلاَ تَسْتَفِيدُ مِنْ غَيْرِهَا فَكَذَا نَفْسُ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ الشَّمْسَ فِي عَالَم الْأَجْسَامِ تُفِيدُ النّورَ لِغَيْرِهَا وَلاَ تَسْتَفِيدُ مِنْ غَيْرِهَا فَكَذَا نَفْسُ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ تُفِيدُ اللّهُ الشَّمْسَ بِأَنْهَا سِرَاجُ وَقَمْرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١].

وَكَمَا وَصَفَ اللّهُ رَسُولَهُ بِأَنّهُ نُورٌ وَصَفَ نَفْسَهُ الْمُقَدَّسَةَ بِلْلِكَ فَقَالَ: ﴿اللّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] فَلَيْسَ فِيهِمَا إِلاَّ اللّهُ وَنُورُهُ الْمُقَدَّسُ هُوَ سِرُّ الوُجُودِ وَالْحَيَاةِ وَالْجَمَالِ وَالْكَمَالِ وَهُوَ الَّذِي أَشْرَقَ عَلَى الْعَالَمِ فَأَشْرَقَ عَلَى الْعَوَالِمِ الرُّوحَانِيَّةِ وَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ فَصَارَتْ سُرُجًا مُنِيرَةً يَسْتَمِدُ مِنْهَا مَنْ دُونَهَا بِجُودِ اللّهِ ثُمَّ سَرَى النُورُ إِلَى عَالَمِ النُّفُوسِ الْإِنْسَانِيَّةِ ثُمَّ طَرَحَتْهُ النُّفُوسُ عَلَى صَفَحَاتِ الْجُسُومِ فَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ إِلاَّ نُورُ اللّهِ السَّارِي إِلَى الشَّيْءِ مِنْهُ بِقَدْرِ قَبُولِهِ وَوُسْعِ اسْتِعْدَادِهِ وَرَحْبِ تَلَقَيهِ وَقَوْلُهُ: «مَثَلُ نُورِهِ» أَيْ مَثَلُ اللّهِ مَالَيْ فِي اللّهِ وَالزُّجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدِ مُحَمَّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَالرُّجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْهِ اللّهِ وَالرُّجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَثَلًى اللّهِ وَالرُّجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدِ مُحَمّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا عَرْصُوبُ عَلَيْهِ عَالْمُولُولُكُولُولُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِصْبَاحُ نَظِيرُ الْإِيمَانِ وَالنُّبُوَّةِ فِي قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ غَيْرِهِ الْمِشْكَاةُ نَظِيرُ إِبْرَاهِيمَ وَالزُّجَاجَةُ نَظِيرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْمِصْبَاحُ جَسَدُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَالشَّجَرَةُ النُّبُوَّةُ وَالرُّسَالَةُ.

### النسوع السابسع

## فِي آيَاتِ تَتَضَمَّنُ وُجُوبَ طَاعَتِهِ وَاتَّبَاعِ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [النساء: ٥٩ ومحمد: ٣٣] وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٢] وَقَالَ تَعَالَى: [قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٢] قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَةً رَسُولِهِ وَقَرَنَ طَاعَتُهُ بِطَاعَتِهِ وَوَعَدَ عَلَى ذُلِكَ بِجَزِيلِ النَّوَابِ وَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ بِسُوءِ الْعِقَابِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠] يَعْنِي مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ لِكَوْنِهِ رَسُولاً مُبَلِّغًا إِلَى الْخَلْقِ أَحْكَامَ اللّهِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَا أَطَاعَ إِلاَّ اللَّهَ وَذٰلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِتَوْفِيقِ اللّهِ ﴿وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠] فَإِنَّ مَنْ أَعْمَاهُ اللَّهُ عَنِ الرُّشْدِ وَأَضَلَّهُ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنَّ أَحَدًا مِن خَلْقِ اللَّهِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِرْشَادِهِ وَلهٰذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ مَعْصُومٌ فِي جَمِيع الْأَوَّامِرِ وَالنَّوَاهِي وَفِي كُلُ مَا يُبَلِّغُهُ عَنِ اللّهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَخْطَأَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ تَكُنْ طَاعَتُهُ طَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَأَيْضًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِمُتَابَعَتِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وَالْمُتَابَعَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِ فِعْلِ الْغَيْرِ فَثَبَتَ أَنَّ الأَنْقِيَادَ لَهُ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ بِهِ طَاعَةٌ لَهُ وَانْقِيَادٌ لِحُكْم اللّهِ تَعَالَى قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰ ثِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَّ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩] الأيَّةَ وَلهذا عَامٌ فِي الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي.

سَبَبِ نُزُولِ لهذِهِ الْآيَةِ أَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَدِيدَ الْحُبِّ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيلَ الصَّبْرِ عَنْهُ فَأَتَاهُ يَوْمًا وَقَدْ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ وَنَحِلَ جِسْمُهُ وَعُرِفَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا بِي وَجَعٌ غَيْرَ أَنِي إِذَا لَمْ أَرَكَ اشْتَقْتُكَ وَاسْتَوْحَشْتُ وَحْشَةً عَظِيمَةً حَتَّى أَلْقَاكَ رَسُولَ اللّهِ مَا بِي وَجَعٌ غَيْرَ أَنِي إِذَا لَمْ أَرَكَ اشْتَقْتُكَ وَاسْتَوْحَشْتُ وَحْشَةً عَظِيمَةً حَتَّى أَلْقَاكَ

فَذَكَرْتُ الْآخِرَةَ بِحَيْثُ لاَ أَرَاكَ هُنَاكَ لِأَنِّي إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَأَنْتَ تَكُونُ فِي دَرَجَاتِ النَّبِيِّينَ وَإِنْ أَنَا لَمْ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَحِينَئِذِ لاَ أَرَاكَ أَبَدًا فَنَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ.

وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفَارِقُكَ فَإِنَّكَ لَوْ قَدْمُتْ لَرُفِعْتَ فَوْقَنَا وَلَمْ نَرَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْأَيْةَ. وَذَكَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً قَالَ أَتَى فَتَى لِللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لَنَا مِنْكَ نَظْرَةً فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ نَرَاكَ فَإِنَّكَ فِي الْجَنِّةِ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى فَأَنْزَلَ اللّهُ هَلِيهِ اللّهَ فَلِيهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعِي فِي الْجَنِّةِ. قَالَ الْمُحَقَّقُونَ لاَ تُنْكَرُ صِحَّةُ هَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعِي فِي الْجَنِّةِ. قَالَ الْمُحَقَّقُونَ لاَ تُنْكَرُ صِحَّةُ هَلِهِ الرُّوايَاتِ إِلاَّ أَنْ سَبَبَ تُزِولِ هٰلِهِ الْآيَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَيْعًا أَعْظَمَ مِنْ ذَٰلِكَ وَهُوَ الْحَنْ هَلَهُ إِللّا أَنْ سَبَبَ يُزولِ هٰلِهِ اللَّيَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَيْعًا أَعْظَمَ مِنْ ذَٰلِكَ وَهُو الْحَنْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنْ خُصُوصَ السَّبِ لاَ يَقْدَحُ فِي عُمُومِ اللّهُ فَلَا وَهُو الْحَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ خُصُوصَ السَّبِ لاَ يَقْدَحُ فِي عُمُومِ اللّهُ فَلَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِنْ بِالْمَدِينَةِ أَقُوامًا مَا سِرْتُمْ الْمَدِينَةِ أَقُوامًا مَا سِرْتُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَالسَّلامُ أَنّهُ قَالَ إِنْ بِالْمَدِينَةِ أَقُوامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ نَوْلَا إِلاَ وَهُمْ مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْعُلْدُرُ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحِبِيْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] وَلهٰذِهِ الأَيَةُ الشَّرِيفَةُ تُسَمَّى آيَةَ الْمَحَبَّةِ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ ادَّعَى قَوْمٌ مَحَبَّةَ اللّهِ فَأَنْزَلَ اللّهُ لهٰذِهِ الأَيَةَ إِشَارَةً إِلَى دَلِيلِ الْمَحَبَّةِ وَثَمَرَتِهَا وَفَائِدَتِهَا فَدَليلُهَا وَعَلاَمَتُهَا اتّبَاعُ الرّسُولِ فَأَئِرَلَ اللّهُ لهٰذِهِ الْأَيَةُ إِشَارَةً إِلَى دَلِيلِ الْمَحَبَّةِ وَثَمَرَتِهَا وَفَائِدَتِهَا فَدَليلُهَا وَعَلاَمَتُهَا اتّبَاعُ الرّسُولِ وَفَائِدَتُهَا وَنَمْرَتُهَا مَحَبَّةُ لَكُمْ حَاصِلَةً وَمَحَبَّتُهُ لَكُمْ مُنْتَعِيلُ ثُبُوتُ مَحَبَّتِهِمْ لِلّهِ وَثُبُوتُ مَحَبَّةِ اللّهِ لَهُمْ بِدُونِ الْمُتَابَعَةِ لِرَسُولِهِ صَلّى لَكُمْ مُنْتَعِيلُ ثُبُوتُ مَحَبَّتِهِمْ لِلّهِ وَثَبُوتُ مَحَبَّةِ اللّهِ فَرَسُولِهِ وَطَاعَةُ أَمْرِهِ وَلاَ يَكُفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَلّ عَلَى أَنْ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ هِي حُبُّ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَطَاعَةُ أَمْرِهِ وَلاَ يَكُفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَلً عَلَى أَنْ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ هِي حُبُّ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَطَاعَةُ أَمْرِهِ وَلاَ يَكُفِي لَلْهُ عَلَى الْعُبُودِيةِ حَتَّى يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا قَمْتَى كَانَ شَيْءً عِنْدَهُ أَلْ إِللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا قَهُدَا هُوَ الشَّرُكُ اللّهُ وَرَسُولُهِ وَجِهَاهُ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِي كُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَاهُ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَى يَأْتِي لَاللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

فَكُلُّ مَنْ قَدَّمَ طَاعَةَ أَحَدِ مِنْ لِمُؤَلَّءِ عَلَى طَاعَةِ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ قَوْلَ أَحَدِ مِنْهُمْ عَلَى قَوْلِ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ خَوْفَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْ قَوْلِ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ خَوْفَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْ

رَجَاءَهُ أَوِ التَّوَكُّلَ عَلَيْهِ عَلَى خَوْفِ اللّهِ وَرَجَائِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ أَوْ مُعَامَلَةً أَحَدِ مِنْهُمْ عَلَى مُعَامَلَةِ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَيْسَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا وَإِنْ قَالَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ كَذِبٌ مِنْهُ وَإِخْبَارٌ بِمَا لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا مِنْ كِتَابِ مَدَارِجُ السَّالِكِينَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَآمِنُوا وَإِخْبَارٌ بِمَا لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا مِنْ كِتَابِ مَدَارِجُ السَّالِكِينَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَآمِنُوا بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لِمَلّكُمْ تَهْتَدُونِ ﴾ [الأعراف: بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهُ لِمَلّكُمْ تَهْتَدُونِ ﴾ [الأعراف: ١٥٨ ] أَيْ إِلَى الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَجَعَلَ رَجَاءَ الأَهْتِدَاءِ أَثَرَ الْأَمْرَيْنِ الْإِيمَانِ بِالرَّسُولِ وَاتّبَاعِهُ وَلَهُ مُنْ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَمْ يُتَابِعُهُ بِالْتِزَامِ شَرْعِهِ فَهُو فِي الضَّلاَلَةِ فَكُلُّ مَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَالنَّيْلِ اللّهُ مَا خَصُهُ الدَّلِيلُ بِهِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الّذِي أَنْرَلْنَا﴾ [التخابن: ١٨] يَغْنِي الْقُرْآنَ فَالْإِيمَانُ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاجِبٌ مُتَعَيِّنٌ عَلَى كُلُّ أَحْدِ لاَ يَتِمُ إِيمَانُ إِلاَّ بِهِ وَلاَ يَصِحُ إِلاَّ مَعَهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنُ لِمَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِنّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ﴾ [النساء: ٢٥] الآيَة وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكّمُ الرّسُولَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ﴾ [النساء: ٢٥] الآيَة مَعْنَاهَا فَوَرَبُكَ وَلاَ مَزِيدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ لِمَعْنَى الْقَسَمِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ جَوَابُ الْقَسَمِ أَفْسَمِ الْلهُ تَعَالَى مِغْنَاهَا فَوَرَبُكَ وَلاَ مَزِيدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ لِمَعْنَى الْقَسَمِ وَلاَ يُؤْمِنُ جَوَابُ الْقَسَمِ أَفْسَمِ الْمُقَدِّمِ وَيَرْضَى بِنَفْسِهِ الْمُكرِيمِ مَا حَكَمَ بِهِ وَيَنْقَادَ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا سَوَاءُ كَانَ الْحُكْمُ بِمَا يُوافِقُ أَهُواءُهُمْ أَوْ يُخَالِفُهَا وَمَلَى كُمَا وَرَدَ فِي الْمُقَدِيثِ وَاللّهِ يَعْمَلُ الْمُعْرَا وَبَاطِئَا سَوَاءُ كَانَ الْحُكُمُ بِمَا يُوافِقُ أَهُواءُهُمْ أَوْ يُخَالِفُهَا وَمُنَا وَعَلَى كُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُحُونُ هُواهُ تَبَعًا لِمَا جِغْتُ بِهِ وَيَلْكَ بِأَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُخُومُ وَالسَّلاَمُ هُو الْحَدُّ وَالصَّدُقُ فَلاَ بُدًّ مِنَ الْأَنْقِيَادِ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاطِئَا وَظَاهِرًا.

# النسوع الثامسن فِيمَا يَتَضَمَّنُ الْأَدَبَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١] قَالَ مُجَاهِدٌ لاَ تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقْضِيَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِهِ وَانْظُرْ أَدَبَ الصّدِيقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَعَهُ عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلاَمُ فِي الصّلاَةِ أَنْ تَقَدَّمَ عَلَى لِسَانِهِ وَانْظُرْ أَدَبَ الصّدِيقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَعَهُ عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلاَمُ فِي الصّلاَةِ أَنْ تَقَدَّمَ

بَيْنَ يَدَيْهِ كَيْفَ تَأَخْرَ فَقَالَ مَا كَانَ لاَبْنِ أَبِي قُحَافَةً أَنْ يَتَقَدَّمْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ أَوْرَثَهُ اللّهُ مَقَامَهُ وَالْإِمَامَة بَعْدَهُ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ لاَ تَقْضُوا أَمْرًا دُونَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غَيْرُهُ لاَ تَأْمُرُوا حَتَّى يَأْمُرَ وَلاَ تَنْهُوا حَتَّى يَنْهَى.

فَمِنَ الْأَدَبِ أَنْ لاَ يُتَقَدِّم بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَمْرِ وَلاَ نَهْيِ وَلاَ إِذْنِ وَلاَ تَصَرُّفِ حَتَّى يَأْمُرَ هُوَ وَيَنْهَى وَيَأْذَنَ كَمَا أَمْرَ اللّهُ تَعَالَى بِلْلِكَ فِي هٰلِهِ النَّيَةِ وَهٰذَا بَاقِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ يُنْسَخْ فَالتَّقَدُّم بَيْنَ يَدَيْهِ فِي حَيَاتِهِ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ ذِي عَقْلِ فَالتَّقَدُّم بَيْنَ يَدَيْهِ فِي حَيَاتِهِ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ ذِي عَقْلِ سَلِيم، وَمِنَ الْأَدْبِ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ تُرْفَعَ الْأَصْوَاتُ فَوْقَ صَوْتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمُ لِيَعْضِ﴾ [الحجرات: ٢] قالَ الرَّازِيُّ أَفَادَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ الْمُؤْمِنُ عِنْدَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَا يَتَكَلَّمُ الْعَبْدُ عِنْدَ سَيِّدِهِ أَيْ بَلْ يَكُونُ صَوْتُهُ دُونَ صَوْتِه مَعَ سَيِّدِهِ وَلَا تَاتُهُ يَلْبُغِي أَنْ لاَ يَتَكَلّمَ الْمُؤْمِنُ عِنْدَهُ وَسَلّمَ مُوجِبًا لِحُبُوطِ الْأَعْمَالِ فَمَا الظَّنُ وَالْذَا كَانَ رَفْعُ الْأَمْوَاتِ فَوْقَ صَوْتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوجِبًا لِحُبُوطِ الْأَعْمَالِ فَمَا الظَّنُ بِرَفِعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوجِبًا لِحُبُوطِ الْآقَعَالِ فَمَا الظَّنُ بِرَفِعِ الْآرَاءِ وَتَتَاتِحِ الْآوَاتِ وَلَا تَعْرَفُ مَا جَاءَ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوجِبًا لِحُبُوطِ الْآقَعَالِ فَمَا الظَّنُ

وَرُوِيَ أَنْ أَبَا بَكْرِ لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ قَالَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ لاَ أُكَلّمُكَ إِلاَّ كَأَخِي السّرَارِ أَيِ الْكَلاّمِ الْحَفِيِّ الّذِي يُرَادُ كَتْمُهُ وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا حَدَّنَهُ حَدَّنَهُ كَأَخِي السّرَارِ مَا كَانَ يَسْمَعُ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِينَهُ بَعْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ. وَرُوِي السّرَارِ مَا كَانَ يَسْمَعُ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَدِينَهُ بَعْدَ هٰذِهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ أَنْ أَبَا جَعْفَرِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَرْفَعُ صَوْتِكَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَرْفَعُ صَوْتِ النّبِيّ [الحجرات: ٢] وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهِ يَعْفُونَ صَوْتِ النّبِيّ [الحجرات: ٢] الْآيَةَ وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهِ يَعْفُونَ صَوْتِ النّبِيّ [الحجرات: ٣] الأيّةَ وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهِ يَعْفُونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﴾ [الحجرات: ٣] الأيّةَ وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهِ يَعْفُونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﴾ [الحجرات: ٣] الأيّةَ وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهِ يَعْفُونَ أَنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ﴾ [الحجرات: ٤] الأيّةَ وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَنْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا فَاسْتَكَانَ لَهُ اللّهُ جَعْفَرِ.

وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ يُجْعَلَ دُعَاؤُهُ كَدُعَاءِ بَعْضِنَا بَعْضَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ وَفِيهِ قَوْلاَنِ لِلْمُفَسِّرِينَ أَعَدُهُمَا لاَ تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ كَمَا يَدْعُو بَعْضُكُمْ بَعْضًا بَلْ قُولُوا يَا رَسُولَ اللّهِ يَا نَبِيَّ اللّهِ مَعَ التَّوْقِيرِ وَالتَّوَاضُعِ الثَّانِي أَنَّ الْمَعْنَى لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَهُ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ دُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا إِنْ شَاءَ التَّوْقِيرِ وَالتَّوَاضُعِ الثَّانِي أَنَّ الْمَعْنَى لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَهُ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ دُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا إِنْ شَاءَ

الْمَدْعُولُ أَجَابَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ بَلْ إِذَا دَعَاكُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بُدُّ مِنْ إِجَابَتِهِ وَلَمْ يَسَعْكُمُ التَّخَلُفُ عَنْهَا الْبَتَّةَ فَإِنَّ الْمُبَادَرَةَ إِلَى إِجَابَتِهِ وَاجِبَةٌ وَالْمُرَاجَعَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مُحَرَّمَةٌ.

وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعِ مِنْ خُطْبَةٍ أَوْ رِبَاطٍ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدُ مَذْهَبًا فِي حَاجَةٍ لَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٢٦] وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ لاَ يُسْتَشْكُلُ قَوْلُهُ بَلْ تُسْتَشْكُلُ الْأَرَاءُ بِقَوْلِهِ وَلاَ يُعَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ بِقَوْلِهِ وَلاَ يُعَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِنَصُوصِهِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِنَصُوصِهِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِنَصُوصِهِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِنَصُوطِهِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ عَقْولاً نَعْمُ هُو مَجْهُولٌ وَعَنِ الطَّوَابِ مَعْدُولًا وَلاَ يَتَوقَفُ لَا نَعْمُ هُو مَجْهُولٌ وَعَنِ الطَّوَابِ مَعْدُولًا وَلاَ يَتَوقَفُ لَا هُولَ عَيْنُ الْجُزَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَرَأْسُ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَالُ التَّسْلِيمِ لَهُ وَالاَّنْقِيَادِ لِإَمْرِهِ وَتَلَقِّيْ خَبَرِهِ بِالْقَبُولِ وَالنَّصْدِيقِ دُونَ أَنْ يَحْمِلَهُ مُعَارَضَةُ خَيَالِ بَاطِلٍ عَلَى أَنْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ أَرَاءَ الرِّجَالِ فَيُوَخِدُ التَّخْكِيمَ وَالتَسْلِيمَ وَالاَنْقِيَادَ لِلرَّسُولِ كَمَا وَحَّدَ الْمُرْسِلَ بِالْعِبَادَةِ فَهُمَا تَوْحِيدَانِ لاَ نَجَاةً إِلاَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِهِمَا. وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ بِالْآيَاتِ الْمُرْشِدَةِ إِلَى الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# النسوع التاسسع فِي آيَاتِ تَتَضَمَّنُ رَدَّهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الْمُقَدَّسَةِ عَلَى عَدُوهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْفِيعًا لِشَأْنِهِ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ﴾ [القلم: ٢] لَمّا قَالَ الْمُشْرِكُونَ: ﴿يَا أَيُهَا الّذِي ثُرُّلَ حَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦] أَجَابَ تَعَالَى عَنْهُ عَدُوّهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَهَكَذَا سُنَّةُ الْأَحْبَابِ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِذَا سَمِعَ مَنْ يَسُبُّ حَبِيبَهُ تَوَلَّى بِنَفْسِهِ مُنْتَصِرًا لَهُ لِأَنَّ نُصُرَتَهُ وَلَيْ بِنَفْسِهِ مُنْتَصِرًا لَهُ لِأَنْ نُصُرَتَهُ تَعَالَى لَهُ أَنَمُ مِنْ غَظِيمٍ آيَاتِهِ عَلَى تَنْزِيهِ تَعَالَى لَهُ أَنَمُ مِنْ عَظِيمٍ آيَاتِهِ عَلَى تَنْزِيهِ رَسُولِهِ مِمّا افْتَرَتْ بِهِ عَلَيْهِ أَعْدَاوُهُ الْكَفَرَةُ وَتَكْذِيبِهِمْ لَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبُكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: ٢] وَسَيَعْلَمُ أَعْدَاوُهُ الْمُكَذَّبُونَ لَهُ أَيْهُمْ الْمَفْتُونُ هُوَ أَوْ هُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَزْدَادُ عِلْمُهُمْ بِهِ إِلَيْ اللّهُ مِنْ عَظِيمٍ آيَاتِهِ عَلَى تَنْزِيهِ وَاللّهُ مَا أَنْتَ بِغِمْةِ رَبُكَ بِمَجْنُونٍ﴾

فِي الْبَرْزَخِ وَيَنْكَشِفُ وَيَظْهَرُ كُلُّ الظُّهُورِ فِي الْآخِرَةِ بِحَيْثُ يَتَسَاوَى الْخَلْقُ كُلُّهُمْ فِي الْعِلْمِ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ﴾ [التكوير: ٢٢].

لَمّا رَأَى الْعَاصِي بْنُ وَاثِلِ السَّهْمِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَدْخُلُ فَالْتَقَيّا عِنْدَ بَابِ بَنِي سَهْمٍ وَتَحَدَّثَا وَأَنَاسٌ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمّا دَخَلَ الْعَاصِي قَالُوا مَنْ ذَا الَّذِي كُنْتَ تَحَدَّتُ مَعَهُ قَالَ لَالْبَتْرُ يَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ تُوفِي النِّي كِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَدِيجَةَ فَرَدَّ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَدِيجَةَ فَرَدً اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَدُولُكَ وَمُبْخِضَكَ هُوَ اللّهِ يَعَلِي وَتَوَلِّى جَوَابَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ شَايِئَكَ هُوَ الأَبْتِرُ ﴾ [الكوثر: ٣] أَيْ عَدُوكُ وَمُبْخِضَكَ هُوَ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ قَالُوا: ﴿ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ مُ وَلَمّا قَالُوا: ﴿ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: ﴿ اللّهُ لَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْهُ فَقَالَ: ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْهُ فَقَالَ: ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْهُ فَقَالَ: ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْهُ وَلُونَ عَلَى عَلْهُ فَقَالَ: ﴿ إِللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُونَ وَلَمْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُونَ وَلَهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُو: ﴿ وَمَا عَلَمْمَاهُ السّعُورُ وَمَا عَلَمْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُو: ﴿ وَمَا عَلَمْمَاهُ السّعُولُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُو: ﴿ وَمَا عَلَمْمَاهُ السّعُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُونَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُونَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُونَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُونَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ الللّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ الللّهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَى عَلَي

وَلَمَّا حَكَى اللّهُ عَنْهُمْ قَوْلَهُمْ: ﴿إِنْ لَهٰذَا إِلاَّ إِفْكُ الْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ [الفرقان: ٤] كَذَّبَهُمُ اللّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ جَاوُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ [الفرقان: ٤]. وَقَالَ رَدًّا لِقَوْلِهِمْ أَسَاطِيرَ الْأَوْلِينَ ﴿قُلْ أَنْزَلُهُ اللّهِي يَعْلَمُ السّرِّ فِي الْسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الفرقان: ٢] لِقَوْلِهِمْ أَسَاطِيرَ الْأَوْلِينَ ﴿قُلْ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَنَوْلَتُ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: ٢١٠] اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَنَوْلَتُ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: ٢١٠] اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَنَوْلُ نَشِاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ لَمُذَا إِنْ لَمْذَا إِنْ لَمُذَا إِنْ لَمُذَا إِنْ لَمُذَا إِنْ لَمُذَا إِلّهُ أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ﴾ [المؤمنون: ٣٨] قَالَ اللّهُ تَعَالَى تَكُذِيبًا لَهُمْ: ﴿قُلْ لَئِنِ الْجَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ لَمُذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

وَلَمَّا قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: ﴿إِنْ لَهَذَا إِلاَّ سَخْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ لَهَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٤] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ﴾ [الذاريات: ٥٧] تَسْلِيَةً لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. وَلَمَّا قَالُوا مُحَمَّدٌ قَلاَهُ رَبُّهُ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

يِقَوْلِهِ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ٣]. وَلَمَّا قَالُوا: ﴿ مَا لِهٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُو الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٧] قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠] وَلَمَّا حَسَدَتُهُ أَعْدَاءُ اللّه النَّهُودُ عَلَى كُثْرَةِ النَّكَاحِ وَالزَّوْجَاتِ وَقَالُوا مَا هِمَّتُهُ إِلاَّ النَّكَاحُ رَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ النَّهُودُ عَلَى كُثْرَةِ النَّكَاحِ وَالزَّوْجَاتِ وَقَالُوا مَا هِمَّتُهُ إِلاَّ النَّكَاحُ رَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدُ آتَيْنَا اللهُ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدُ آتَيْنَا اللهُ إِللهُ عَلَيْهِمْ النَّهُ مِنْ النَّهُ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ اللهُ مِنَ الْبَشِرِ بِقَوْلِهِمُ الَّذِي حَكَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ اللهُ مِنَ الْبَشِرِ بِقَوْلِهِمُ الَّذِي حَكَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ اللهُ مِنَ الْبَشِرِ بِقَوْلِهِمُ اللهُ بَشَرًا رَسُولا ﴾ [الإسراء: ٤٥] وَجَهِلُوا أَنُ التَّجَانُسَ يُورِثُ النَّبَائِيمُ مِنَ اللهُ بَشَرًا رَسُولا ﴾ [الإسراء: ٤٥] وَجَهِلُوا أَنْ التَّجَانُسَ يُورِثُ التَّبَائِيمُ مِنَ اللهُ بَشَرًا وَسُولا ﴾ [الإسراء: ٥٥] أَيْ فَو كَانُوا مَلاَئِكَةٌ لَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُمْ مِنَ الْمُلْوِيكَةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَهُلُ الْأَرْضِ مِنَ الْبَشْرِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُمْ مَنَ الْمَالِيكِولَ مَنْ الْمُلْوِيكَةِ لَكُونُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ الْمُلْوِيكَةِ لَكُونُ لَمُ اللهُ مُودِ ﴿ يَا قَوْمٍ لَيْسَ رَبِي سَقَاهَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وَقُولِ هُودٍ ﴿ يَا قَوْمٍ لَيْسَ رَبِي سَقَاهَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وَقُولٍ هُودٍ ﴿ يَا قَوْمٍ لَيْسَ رَبِي سَقَاهَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وقَوْلِ هُودٍ ﴿ يَا قَوْمٍ لَيْسَ رَبِي سَقَاهَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وقَوْلٍ هُودٍ ﴿ يَا قَوْمٍ لَيْسَ رَبِي سَقَاهَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]

#### النسوع العاشسر

فِي إِزَالَةِ الشُّبُهَاتِ عَنْ آيَاتٍ وَرَدَتْ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُتَشَابِهَاتِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾ [الضحى: ٧] اعْلَمْ أَنَّهُ قَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ لَعَلَى أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا ضَلِّ لَحْظَةً وَاحِدَةً قَطُّ قَالَ فِي الشَّفَاء وَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ قَبْلَ النُّبُوّةِ مِنَ الْجَهْلِ بِاللّهِ وَصِفَاتِهِ وَالنَّشْكِيكِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْأَثَارُ عَلَى النُّبُوّةِ مِنَ الْجَهْلِ بِاللّهِ وَصِفَاتِهِ وَالنَّشْكِيكِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْأَثَارُ عَلَى النَّبُوّةِ مِنَ الْجَهْلِ بِاللّهِ وَصِفَاتِهِ وَالنَّشْكِيكِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْأَثَارُ عَلَى النَّبُوةِ مِنَ الْمُعَادِي وَلَهُ عَلَى النَّوْمِيدِ وَالْإِيمَانِ بَلْ عَلَى عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بَلْ عَلَى إِلْلَاقِ أَنُوارِ الْمَعَادِفِ وَنَفَحَاتِ أَلْطَافِ السَّعَادَةِ وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَخْبَارُ أَنَّ أَحَدًا نُبِيءَ وَاصْطُفِي مِمْنُ عُرِفَ بِكُفْرِ وَإِشْرَاكِ قَبْلَ ذُلِكَ وَمُسْتَنَدُ هٰذَا الْبَابِ النَّقُلُ.

وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ هَٰذِهِ الْآيَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ وَجَدَكَ ضَالاً عَنْ مَعَالِمِ النُبُوَّةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَنْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٦] أَيْ مَا كُنْتَ تَدْرِي قَالَهُ السَّمَرْتَنْدِيُ. قَالَهُ السَّمَرْتَنْدِيُ. قَالَ الْوَحْيِ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَلاَ كَيْفَ تَدْعُو الْخَلْقَ إِلَى الْإِيمَانِ قَالَهُ السَّمَرْتَنْدِيُ. قَالَ تَدْرِي قَبْلُ الْوَحْيِ وَلاَ الْإِيمَانُ وَلاَ كَيْفَ وَالسَّلاَمُ قَبْلُ بَكْرٌ الْقَاضِي وَلاَ الْإِيمَانُ الَّذِي هُوَ الْفَرَائِضُ وَالْأَحْكَامُ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَبْلُ

مُؤْمِنَا بِتَوْحِيدِهِ ثُمَّ نَزلَتِ الْفَرَائِضُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَدْرِيهَا قَبْلُ فَازْدَادَ بِالتَّكْلِيفِ إِيمَانَا. وَذَكَرَ الْإِمَامُ فَخُرُ الدِّينِ أَنَّهُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَلَلْتُ عَنْ جَدِّي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَنَا صَبِيٍّ حَتَّى كَادَ الْجُوعُ يَقْتُلُنِي فَهَدَانِي اللَّهُ.

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمًّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ كُلُّ ذَٰلِكَ يَحُولُ اللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللّهُ بِرِسَالَتِهِ قُلْتُ لَيْلَةً لِعُلاَمٍ مِنْ قُرَيْشِ كَانَ يَرْعَى غَنَمًا بِأَعْلَى مَكَّةً لَوْ بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللّهُ بِرِسَالَتِهِ قُلْتُ لَيْلَةً لِعُلاَمٍ مِنْ قُرَيْشِ كَانَ يَرْعَى غَنَمًا بِأَعْلَى مَكَّةً لَوْ حَفِظْتَ لِي غَنَمِي حَتَّى أَدْخُلَ مَكَّةً فَأَسْمُرَ بِهَا كَا يَسْمُرُ الشَّبَابُ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ أَوَّلَ دَالٍ مِنْ دُورٍ أَهْلِ مَكَّةً سَمِعْتُ عَزْفًا بِالدُّقُوفِ وَالْمَزَامِيرِ فَجَلَسْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَضَرَبَ اللّهُ عَلَى أُذُنِي مِنْ دُورٍ أَهْلِ مَلً اللّهُ مِنْ الشَّمْسِ ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بِسُوءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللّهُ بِرِسَالَتِهِ.

وَأَمّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ [الشرح: ٣] فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ فَقِيلَ الْمُرَادُ مِنْهُ تَخْفِيفُ أَعْباء النّٰبُوَّةِ الّتِي يُثْقِلُ الظَّهْرَ الْقِيَامُ بِأَمْرِهَا وَحِفْظُ مُوجِبَاتِهَا وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى حُقُوقِهَا فَسَهِّلَ اللّهُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَحَطَّ عَنْهُ ثِقَلَهَا بِأَنْ يَسَرَهَا عَلَيْهِ حَتَّى مُوجِبَاتِهَا وَالمُمَافَظَةُ عَلَى حُقُوقِهَا فَسَهِّلَ اللّهُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَحَطَّ عَنْهُ ثِقَلَهَا بِأَنْ يَسَرَهَا عَلَيْهِ حَتَّى تَيَسَرَتُ لَهُ. وَقِيلَ الْوِزْرُ مَا كَانَ يَكْرَهُهُ مِنْ تَغَيْيرِهِمْ لِسُنّةِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ وَكَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِمْ إِلَى أَنْ قَوَّاهُ اللّهُ تَعَالَى وَقَالَ لَهُ اتّبِعُ مِلّةً إِبْرَاهِيمَ وَمَعْنَى أَنْقَضَ أَعْيى وَأَلْقَلَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ ﴾ [الفتح: ٢] فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ أَيْ إِنَّكَ مَغْفُورٌ لَكَ غَيْرُ مُؤَاخَدٍ بِذَنْبِ أَنْ لَوْ كَانَ وَقِيلَ الْمُرَادُ أُمّنَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقِيلَ الْمُرَادُ أُمّنَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قَيْلُ الْأَبْرَارِ سَيْنَاتُ الْمُقَرَادِينَ مَقْلُ إِلاَّ وَجُهَا وَاحِدًا وَهُو مَنْ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِاللّهُ مَا يَقْدُ مَنْ عَبْرُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ الْأَبْرَارِ سَيْنَاتُ الْمُقَرِيقِيلَ الْمُقَرِيقِ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ ذَنْبٌ.

وَقَدْ سَبَقَهُ ابْنُ عَطِيَّةً فَقَالَ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى التَّشْرِيفُ بِهَذَا الْحُكُمِ وَلَمْ تَكُنْ ذُنُوبٌ الْبَتَّة وَكَيْفَ يُتَخَيَّلُ خِلاَفُ ذَٰلِكَ وَأَحْوَالُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى قَوْلٍ وَفِعْلٍ أَمَّا الْقَوْلُ فَقَالَ وَكَيْفَ يُتَخَيَّلُ خِلاَفُ ذَٰلِكَ وَأَحْوَالُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى قَوْلٍ وَفِعْلٍ أَمَّا الْقَوْلُ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: ١٣] وَأَمَّا الْفِعْلُ فَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى النَّبَاعِهِ وَالتَّآسِي بِهِ فِي كُلُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ لَمْ يَكُنْ عِلْمُ وَمَنْ تَأَمَّلُ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اسْتَخيَى مِنَ اللهِ أَنْ يُخْطِرَ بِبَالِهِ خِلاَفَ ذُلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِيُ اتَّقِ اللّهَ وَلاَ تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [الأحزاب: ١] فَإِنَّمَا أَمْرَهُ اللّهُ تَعَالَى بِتَقْوَى تِوجِبُ اسْتِدَامَةَ الْحُضُورِ وَقِيلَ الْمُرَاد دُمْ عَلَى التَّقْوَى وَقِيلَ الْخِطَابُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ وَالمُرَادُ أُمِّتُهُ وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٩٤] وَلَمْ يَقُلْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٩٤] وَلَمْ يَقُلْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تُطِعِ الْمُكَدِّبِينَ ﴾ [القلم: ٨] فَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكْرَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفَّارُ فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْبَتِهِ إِلَى مَا نَسَبُوهُ إِلَيْهِ مَعَ مَا أَنْعَمَ اللّهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْكَمَّالِ فِي أَمْرِ الدّينِ وَالْمُحُلُقِ الْعَظِيمِ أَتْبَعَهُ بِمَا يُقَوِّي قَلْبَهُ وَيَدْعُوهُ إِلَى التَّسْدِيدِ مَعَ قَوْمِهِ الْكَمَّالِ فِي أَمْرِ الدّينِ وَالْمُحُلُقِ الْعَظِيمِ أَتْبَعَهُ بِمَا يُقَوِّي قَلْبَهُ وَيَدْعُوهُ إِلَى التَّسْدِيدِ مَعَ قَوْمِهِ وَقَوَّى قَلْبَهُ بِذَلِكَ مَعَ قِلَّةِ الْعَدَدِ وَكَثْرَةِ الْكُفَّارِ فَإِنَّ هَٰذِهِ السُّورَة مِنْ أَوْلِكِ مَا نَوْلَ فَقَالَ: ﴿ فَلاَ تُطِعِ الْمُكَلّٰبِينَ ﴾ [القلم: ٨] وَالْمُرَادُ رُوَسَاءُ الْكُفّارِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً وَذٰلِكَ أَنْهُمْ دُعُوهُ إِلَى دِينِهِمْ فَنَهَاهُ اللّهُ أَنْ يُطِيعَهُمْ وَهُذَا مِنَ اللّهِ تَهْييجِ لِلتَّشْدِيدِ فِي مُخَالَفَتِهِمْ، وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا لَنَهُمْ اللّهُ أَنْ يُطِيعَهُمْ وَهُذَا مِنَ اللّهِ تَهْمِيجِ لِلتَّشْدِيدِ فِي مُخَالَفَتِهِمْ، وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَا إِنَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَمَّا أَنْولُكَا إِلَيكَ فَاسْأَلِ اللّهِ تَهْمِيجِ لِلتَشْدُيدِ فِي مُخَالَفَتِهِمْ، وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُرَادُ عَيْرُهُ كَقُولُهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ آخَرُونَ الْمُحَاطِبُ بِهِ عَيْرُهُ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ لَا أَشْكُ وَلَا أَسْلَلُ وَاللّهُ لَا أَشُكُ وَلاَ أَسْلًا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ لاَ أَشُكُ ولا أَسْلًا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ لاَ أَشُكُ ولا أَسْلًا فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ لاَ أَشُكُ ولا أَسْلًا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ لاَ أَشُكُ ولا أَسْلًا أَلْكُولُ وَلَا أَسْلُكُ ولا أَسْلًا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ لاَ أَشُكُ ولا أَسْلُكُ ولا أَسْلُكُ ولا أَسْلُكُ ولا أَسْلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ لِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ولا أَسْلُكُ ولا أَسْلُكُ ولا أَسْلُولُ ولا أَسْلَاهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ ولا أَسْلُكُ ولا أَسْلُكُ ولا أَسْلُكُ ولا أَسْلُ

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٤] أَيْ فِي أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ذٰلِكَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥] فَقَدْ أَمَرَهُ اللّهُ بِالْتِزَامِ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥] فَقَدْ أَمَرَهُ اللّهُ بِالْتِزَامِ السّبْرِ عَلَى إِغْرَاضٍ قَوْمِهِ وَأَنْ لاَ يَضِيقَ صَدْرُهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَيُقَارِبَ حَالَ الْجَاهِلِ بِشِدَّةِ التّحَسُّرِ وَيَعْلَمُ فِي الْقُرْآنِ وَقِيلًا الْخِطَابُ لِأُمَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسّلامُ أَيْ فَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَمِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ.

وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تُطِغَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١١٦] فَالْمُرَادُ غَيْرُهُ كَمّا قَالَ: ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ١٤٩] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَشَيْأُ اللّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشورى: ٢٤] ﴿وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنُّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ فَالْمُرَادُ غَيْرُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَأَمّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف: ٣] فَلَيْسَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴾ [يونس: ١٧] وَإِنَّمَا الْمَعْنَى لَمِنَ الْغَافِلِينَ عَنْ قِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ لَمْ تَخْطُرْ بِبَالِكَ وَلَمْ تَقْرَعْ سَمْعَكَ قَطُّ فَلَمْ تَعْلَمْهَا إِلاَّ بِوَحْيِنَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَشْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ ﴾ تعلَمْهَا إِلاَّ بِوَحْيِنَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَشْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] الآية فَمَعْنَاهُ يَسْتَخفَنِّكَ بِعَضْبٍ يَحْمُلُكَ عَلَى تَرْكِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ وَالنَّزْغُ أَدْنَى حَرَكَةٍ تَكُونُ كَمَا قَالَهُ الزَّجَاجُ.

وَأَمّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلاَ نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنّى أَلْقَى الشّيطانُ فِي أُمْنِيْتِهِ ﴾ [الحج: ٥٦] الآيَة فَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهَا مَا عَلَيْهِ جَمْهُورُ الْمُفْسُرِينَ أَنَّ التّمَنّيَ الْمُوادُ بِهِ مُنَا التّلاَوَةُ وَإِلْقَاءَ الشّيطانِ فِيهَا إِسْخَالُهُ بِحَوَاطِرَ وَأَذْكَارِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا لِلتّالِي حَتّى يُدْخِلَ عَلَيْهِ الْوَهْمَ وَالشّيامِينَ مِيمَا تَلاهُ أَوْ يُدْخِلَ غَيْرَ ذٰلِكَ عَلَى أَفْهَامِ السّامِعِينَ مِنَ التَّخرِيفِ يَدُخِلَ عَلَيْهِ الْوَهْمَ وَالشّيعِينَ مِنَ التَّخرِيفِ وَسُوءِ التَّأُويلِ مَا يُزِيلُهُ اللّهُ وَيَنْسَخُهُ وَيَكْشِفُ لَبْسَهُ وَيحْكِمُ آيَاتِهِ، وَأَمّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ عَبَسَ وَسُوءِ التَّأُويلِ مَا يُزِيلُهُ اللّهُ وَيَنْسَخُهُ وَيَكْشِفُ لَبْسَهُ وَيحْكِمُ آيَاتِهِ، وَأَمّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ عَبَسَ وَسَوْءِ التَّالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا فَعَلَى وَتَصَدّيهِ لِذَٰلِكَ الْكَافِرِ كَانَ طَاعَةً لِلّهِ وَتَنْلِيغًا عَنْهُ وَيَعْلُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا لَهُ لَا يَمْوَلُهِ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَلِكَ إِنْ السّلامُ وَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْهُ بِقُولُهِ: ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لاَ يَنْ عَلَى وَمَا عَلَيْكَ إِلْ الْبَلاَعُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلْهُ لاَ يَشَولُونِ عَلَى إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَلْكُ إِنْ الْمَوْمِ عَمَّنُ أَسْلَمَ عِلْولُهُ اللّهُ عَلْكُ إِللّهُ اللّهُ عَلْكَ إِلّهُ اللّهُ عَلْكُ إِلّهُ اللّهُ عَنْكُ فِي مَا يَلْكُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ وَتُهُمْ إِللْمُ اللّهُ عَنْكُ فِي عَلْمُ اللّهُ عَنْكُ فِي عَلْمُ اللّهُ عَنْكُ إِلّهُ اللّهُ عَنْكُ إِلّهُ اللّهُ عَنْكُ لِمُ الْكُمُ مُ مِنْ لَكُمُ وَيَوْلُهُ وَلِي الْمُنْوِقُ قَبْلَ الْمُعْوِقُ قَبْلَ الْمُعْوِي وَلَوالَ قَالَ عَنْوهُ وَاللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْكُ مِنْ عَنْ عَوْنِ قَالَ اللّهُ عَنْكُ مِ مُعْتَمَ مِنْ عَنْ اللّهُ عَنْكُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْكُ فِي اللّهُ عَنْكُ إِلّهُ اللّهُ عَنْكُ فِي اللّهُ اللّهُ عَنْكُ لِمُ اللّهُ عَنْكُ لِم الْمُلْكُمُ اللّهُ عَنْكُ إِلّهُ الللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَنْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْكُ إِلَا الللّهُ عَنْكُ اللّهُ عَلْمُ ال

وَقَالَ قَتَادَةُ عَاتَبَهُ اللّهُ كَمَا تَسْمَعُونَ ثُمَّ أَنْوَلَ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ فَرَخَّصَ لَهُ فِي أَنْ يَأَذَنَ لَهُمْ إِنْ شَاءَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِغْتَ مِنْهُمْ ﴾ [النور: ٢٦] فَفَوَّضَ الْأَمْرِ إِلَى رَأْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ اثْنَتَانِ فَعَلَهُمَا الرَّسُولُ فَفَوَّضَ الْأَمْرِ إِلَى رَأْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ اثْنَتَانِ فَعَلَهُمَا الرَّسُولُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِمَا بِشَيْءٍ إِذْنُهُ لِلْمُنَافِقِينَ وَأَخْذُهُ الْهِدَاءَ مِنَ الْأَسْرَى فَعَاتَبَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُولُ الرَّجُلُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْكَ مَا جَوَابُكَ عَنْ كَلاّمِي وَعَافَاكَ اللّهُ أَلاَ عَرَفْتَ حَقِّي لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَظِيمًا عِنْدَهُ عِفَا اللهُ عَنْكَ مَا جَوَابُكَ عَنْ كَلاّمِي وَعَافَاكَ اللّهُ أَلاَ عَرَفْتَ حَقِّي لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَظِيمًا عِنْدَهُ عِنْ اللهُ عَنْكَ مَا جَوَابُكَ عَنْ كَلاّمِي وَعَافَاكَ اللّهُ أَلا عَرَفْتَ حَقِّي لَكُونُ غَرَضُهُ مِنْ هٰذَا الْكَلاَمِ إِلاَّ زِيَادَةَ التَّبْجِيلِ وَالتَّعْظِيمِ. وَأَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُعَاتَبٌ بِهٰذِهِ فِلهُ تَعَالَى: فَلْهُمْ كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعَاتَبٌ بِهٰذِهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعَاتَبٌ بِهٰذِهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعَاتَبٌ بِهٰذِهِ

الْأَيَةِ وَحَاشَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ بَلْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيِّرًا فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ أَعْلَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ لَمُ مَخَيَّرًا فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي أَسَارَى بَدْرِ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ حَرْضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْأَخِرَة ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٧] فَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا هَزَمَ اللّهُ الْمُشْكِينَ يَوْمَ بَدْرِ وَقُتِلَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَعَلِيًّا فَقَالَ أَبُو مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَأُسِرَ سَبْعُونَ اسْتَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا فَقَالَ أَبُو مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَأُسِرَ سَبْعُونَ اسْتَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا فَقَالَ أَبُو مِنْهُمْ اللّهِ هُؤُلاَءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعِشِيرَةِ وَالْإِخْوَانُ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ الْفِذْيَةَ فَيَكُونُ مَا أَنْ يَهْدِيهُمُ اللّهُ فَيْكُونُوا لَنَا عَضُدًا.

نَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ مَا تَرَى يَابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قُلْتُ وَاللّهِ مَا أَرَى مَا رَبُي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ فُلاَنِ قَرِيبٍ لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنَ عَلِيًا مِن عَيْلِي الْعَبّاسَ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمكِّنَ حَمْزَةً مِن فُلاَنِ أَخِيهِ يَعْنِي الْعَبّاسَ فَيضْرِبَ عُنُقَهُ حَتَّى يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَسَلّمَ مَا هَوِيَ أَبُو بَكُو عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَوِي أَبُو بَكُو وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَلَمّا كَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَوِي أَبُو بَكُو وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَلَمّا كَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ فَإِذَا هُو قَاعِدُ وَأَبُو بَكُو الصّدِيقُ وَهُمَا يَبْكِيلَكِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْرِنِي مَا يُبْكِيكَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدُ وَأَبُو بَكُو الصّدِيقُ وَهُمَا يَبْكِيلُكَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْرِنِي مَا يُبْكِيكَ أَلْتُ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكُونُ لَمْ أَجِدُ تَبَاكَيْتُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْذِي عَرَضَ عَلَى أَسْحِيلِكَ عَنْ الْفَرْضِ عَلَيْ عَذَابُكُمْ أَذَنَى مِنْ لَمْنِ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كُانَ لِنَبِي أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ أَيْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ أَيْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ أَيْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَا اللّهُ تَعَالَى قَالُ مَا كَانَ هُذَا لِنَبِي عَيْرِكَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الطَّلامُ وَلِللّهُ وَالسَّلامُ أُحِلُقُ وَلِي عَنْهُ وَلَمْ مَلْهُ وَلَيْسَ فِي هُمَا اللّهُ عَلَيْهِمُ الطَّلْ عَلَيْهِ وَالسَلامُ وَلَهُ مَلْهُ وَلَهُ اللّهُ لَكُولُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالْمَالِهُ وَلَا مَا كَانَ هُذَا لِنَبِي عَيْلِكَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَلّمُ وَلَا عَلْهُ عَلَى عَلْهُ وَلَا مَا كَانَ هُذَا لِنَ

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ [الأنفال: ٢٧] فَقِيلِ الْمُرَادُ بِالْخِطَابِ مَنْ أَرَادَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ وَتَجَرَّدَ غَرَضُهُ لِعَرَضِ الدُّنْيَا وَحُدَهُ وَالأَسْتِكْثَارِ مِنْهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهٰذَا النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عِلْيَةً أَصْحَابِهِ بَلْ قَدْ رُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهَا نَزلَتْ حِينَ الْهَزَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عِلْيَةً أَصْحَابِهِ بَلْ قَدْ رُوِيَ عَنِ الضَّحَاكِ أَنَّهَا نَزلَتْ حِينَ الْهَزَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَنْ بَوْمَ بَدْرِ وَاشْتَغَلَ النَّاسُ بِالسَّلَبِ وَجَمْعِ الْغَنَائِمِ عَنِ الْقِتَالِ حَتَّى خَشِيَ عُمَرُ أَنْ اللهُ سَبَقَ ﴾ [الأنفال: ٢٨] فَاخْتَلَفَ يَعْطِفَ عَلَيْهِمُ الْعَدُونُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ ﴾ [الأنفال: ٢٨] فَاخْتَلَفَ

الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى لَهْذِهِ الْآيَةِ فَقِيلَ مَعْنَاهَا لَوْلاَ أَنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنْ لاَ أُعَذَّبَ أَحَدًا إِلاَّ بَعْدَ النَّهْيِ لَعَذَّبُنُكُمْ فَلهٰذَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الْأَسْرَى مَعْصِيَةً وَقِيلَ لَوْلاَ إِيمَانُكُمْ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ النَّهْيِ لَعَذَّابُ السَّابِقُ فَاسْتَوْجَبْتُمْ بِهِ الصَّفْحَ لَعُوقِبْتُمْ عَلَى الْغَنَائِمِ وَقِيلَ لَوْلاَ أَنَّهُ سَبَقَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَنَّهَا حَلاَلٌ لَكُمْ لَعُوقِبْتُمْ.

وَهٰذَا كُلُهُ يَنْفِي الذَّنْبَ وَالْمَعْصِيّةَ لِأَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا أُحِلَّ لَهُ لَمْ يَعْصِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلاًلا طَيّبًا ﴾ [الأنفال: ٦٩] قَالَ الْقَاضِي بَكُرُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى نَبِيّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي هٰذِهِ الآيَةِ أَنَّ تَأْوِيلَهُ وَافَقَ مَا كُتِبَ لَهُ مِنْ إِحْلاَلِ الْغَنَائِمِ وَالْفِدَاءِ فَهٰذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي شَأْنِ الْأَسَارَى كَانَ عَلَى تَأْوِيلِ فَهٰذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي شَأْنِ الْأَسَارَى كَانَ عَلَى تَأُويلِ وَبَصِيرَةٍ فَلَمْ يُنْكِرُهُ اللهُ عَلَيْهِ لَكِنَّ الله تَعَالَى أَرَادَ لِعَظَمٍ أَمْرِ بَدْرٍ وَكَثْرَةِ أَسْرَاهَا إِظْهَارَ يَعْمَتِهِ وَتَأْكِيدَ مِنْتِهِ بِتَعْرِيفِهِمْ مَا كَتَبَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مِنْ حِلَّ ذٰلِكَ لاَ عَلَى وَجْهِ عِتَابٍ أَوْ إِنْكَارٍ.

وَأَمّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلاَ أَنْ تَبُعْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ قَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلاً إِذِا لاَنْقَنَاكَ ضِعْفَ الْمَعْنَى لَوْلاَ أَنْ نَبَّتَناكَ لَقَارَبْتَ أَنْ تَعِيلَ فِعْفَ الْمَعْنَى لَوْلاَ أَنْ نَبَّتَناكَ لَقَارَبْتَ أَنْ تَعِيلَ إِلَى النّبَاعِ مُرَادِهِمْ لٰكِنْ أَذْرَكَتْكَ عِصْمَتْنَا فَمُنِعْتَ أَنْ تَقْرُبَ فَضْلاً عَنْ أَنْ تَرْكَنَ إِلَيْهِمْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَمَّ بِإِجَابَتِهِمْ مَعَ قُوَّةِ الدَّوَاعِي إِلَيْهَا فَالْعِصْمَةُ بِتَوْفِيقِ صَرِيحٌ فِي أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَمَّ بِإِجَابَتِهِمْ مَعَ قُوَّةِ الدَّوَاعِي إِلَيْهَا فَالْعِصْمَةُ بِتَوْفِيقِ صَرِيحٌ فِي أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَمَّ بِإِجَابَتِهِمْ مَعَ قُوَّةِ الدَّوَاعِي إِلَيْهَا فَالْعِصْمَةُ بِتَوْفِيقِ صَرِيحٌ فِي أَنّهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لاَخَذْنَا مِنْهُ لَلّهُ مِنَ الثَّقُولِ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لاَخَذْنَا مِنْهُ إِلْكُومِينِ وَقَطَعْنَا نِيَاطَ قَلْهِ وَأَمْلَكُنَاهُ وَقَدْ أَعَاذَهُ اللّهُ مِنَ التَّقَوُّلِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مَا لِيُعْنَى لَو الْمَعْنَى لَو الْمَعْنَى لَو الْمُعْنَى لَو اللّهُ مِن التَّقُولِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مَا لِيمَانُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنَ التَّقُولُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مَا لِينَاهُ مِنَ التَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ مُعْنَاهُ مَا كُنْتَ تَدْرِي الْإِيمَانُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانًا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لَوْلَا لَوْلُولُ وَيَاكُو مَلْكُولُهُ اللّهُ وَيَعْتَمِلُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَا لَكُو عَلَى الْعُولُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْتَهُ اللّهُ عَ

وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَبَدْتَ وَثَنَاقَطُ قَالَ لاَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَبَدْتَ وَثَنَاقَطُ قَالَ لاَ وَمَا زِلْتُ أَعْرِفُ أَنْ الّذِي هُمْ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَمَا كُنْتُ أَدْرِي لاَ قِيلَ فَهَلْ شَرِبْتَ خَمْرًا قَطُّ قَالَ لاَ وَمَا زِلْتُ أَعْرِفُ أَنْ الّذِي هُمْ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَمَا كُنْتُ أَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَانُ وَقَدْ وَرَدَ أَنْ الْعَرَبَ لَمْ يَزَالُوا عَلَى بَقَايَا مِنْ دِينِ إِسْمَاعِيلِ كَحَجُّ الْبَيْتِ وَالْخِتَانِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاَمُ لاَ يَقْرُبُ الْأَوْثَانَ وَيَعِيبُهَا وَلاَ يَعْرِفُ وَالْخِتَانِ وَالْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاَمُ لاَ يَقْرُبُ الْأَوْثَانَ وَيَعِيبُهَا وَلاَ يَعْرِفُ وَالْمَانُ عَلَيْهِ فَلْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْدِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### المقصد السابع

في وُجُوبِ مَحَبَّتِهِ وَاتُبَاعِ سُنَّتِهِ وَالْأَهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ وَفَرْضِ مَحَبَّةِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحُكْمِ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولِ الفُصْلُ الْأَوَّلُ

### فِي وُجُوبِ مَحَبَّتِهِ وَاتَّبَاعِ سُنَّتِهِ وَالْأَهْتِدَاء بِهَدْيِهِ

اعْلَمْ أَنَّ مَحَبَّةَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْمَنْزِلَةُ الَّتِي يَتَنَافَسُ فِيهَا الْمُتَنَافِسُونَ وَإِلَيْهَا يَشَخَصُ الْعَامِلُونَ وَعَلَيْهَا يَتَفَانَى الْمُحِبُّونَ وَبِرَوْحِ نَسِيمِهَا يَتَرَوَّحُ الْعَابِدُونَ فَهِيَ قُوتُ الْقُلُوبِ وَغِذَاءُ الْأَزْوَاحِ وَقُرَّةُ الْعُيُونِ وَهِيَ الْحَيَاةُ الَّتِي مَنْ حُرِمَهَا فَهُو مِن جُمْلَةِ الْأَمْوَاتِ وَالنَّورُ الَّذِي مَنْ فَقَدَهُ فَهُو فِي بِحَادِ الظُّلُمَاتِ وَهِيَ رُوحُ الْإِيْمَانِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمَقَامَاتِ.

وَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ يُحِبُّ مَنْ مَنَحَهُ فِي دُنْيَاهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَعْرُوفَا فَانِيَا مُنْقَطِعًا أَوِ اسْتَنْقَذَهُ مِنْ مَهْلَكَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ لاَ تَدُومُ فَمَا بَالُكَ بِمَنْ مَنْحَهُ مِنِحًا لاَ تَبِيدُ وَلاَ تَزُولُ وَوَقَاهُ مِنَ الْمَذَّةِ مِنْ مَهْكَةً مِنْحَا لاَ تَبِيدُ وَلاَ تَزُولُ وَوَقَاهُ مِنَ الْمَذَّةِ مِنْمَ عَنِيهُ مِنْ مَهْلَةٍ مِنْ مُورَةٍ جَمِيلَةٍ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ مَا لاَ يَهْنَى وَلاَ يَحُولُ وَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يُحِبُ غَيْرَهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ صُورَةٍ جَمِيلَةٍ وَسِيرَةٍ حَمِيدة فَكَيْفَ بِهِذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَالرَّسُولِ الْعَظِيمِ الْجَامِعِ لِمَحَاسِنِ الْأَخْلاَقِ وَالتَّكْرِيمِ الْمُنافِي الْعَظِيمِ الْجَامِعِ لِمَحَاسِنِ الْأَخْلاَقِ وَالتَّكْرِيمِ الْمُنافِي الْعَظِيمِ الْجَامِعِ لِمَحَاسِنِ الْأَخْلاَقِ وَالتَّكْرِيمِ اللَّهُ بِهِ مِنَحَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا اللَّهُ بِهِ مِنَحَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا لاَنْهُ لِهُ مِنْحَ اللَّهُ بِهِ مِنَحَ الدُّنْيَا وَالْأَخْرَةِ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا لِمُنْ فَي وَالْمَوْلِ الْوَلَادِينَا وَالْمُولِ الْعَظِيمَ اللَّهُ مِنْ مَحَبَّتِنَا لاَنْهُ لِهُ مِنْ مَحْبَقِتَا اللَّهُ لَهُ وَلَى وَأَوْقَى وَأَوْقَى وَأَوْقَى مِنْ مَحَبَّتِنَا لِأَنْهُ لَوْ كَانَ فِي مَنْبَتِ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنًا مَحَبَّةً تَامَّةً لَهُ وَلَوْلَ اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ بَعْضَ مَا يَسْتَحِقُهُ عَلَيْنًا.

وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةً مِنْ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةً مِنْ

أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَفِي كَلاَمِ الْقَاضِي عِيَاضِ أَنَّ ذَٰلِكَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ حَمَلَ الْمَحَبَّةِ إِذْ قَدْ يَجِدُ عَلَى مَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالْإِجْلاَلِ وَقَالَ غَيْرُهُ اعْتِقَادُ الْأَعْظَمِيَّةِ لَيْسَ مُسْتَلْزِمًا لِلْمَحْبَّةِ إِذْ قَدْ يَجِدُ الْإِنْسَانُ إِعْظَامَ شَيْءٍ مَعَ خُلُوهِ مِنْ مَحَبَّتِهِ فَعَلَى هٰذَا مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ الْمَيْلُ لَمْ يَكُمُلُ إِيمَانُهُ وَإِلَى هٰذَا يُومِيءُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُ فِي يَكُمُلُ إِيمَانُهُ وَإِلَى هٰذَا يُومِيءُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ اللّهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كُلُّ يَكُمُلُ إِيمَانُهُ وَإِلَى هٰذَا لِلهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَ عُمَرَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَآنَتُ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَ عُمْرَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَانَتَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَ عُمْرَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَانَتُ أَعْنَى إِلَى مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَ لَهُ النَّيْ عُمْرَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَائُتَ أَعْمَى بِاعْتِقَادِ الْأَعْظَمِيَّةِ لَعُمْرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُولُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا فَإِنْهَا كَانَتْ حَاصِلَةً لِعُمْرَ قَبْلَ ذَٰلِكَ قَطْعًا فَإِنَّهَا كَانَتْ حَاصِلَةً لِعُمْرَ قَبْلَ ذَٰلِكَ قَطْعًا.

وَمِنْ عَلاَمَاتِ الْحُبِّ الْمَذْكُورِ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْرِضَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ أَنّهُ لَوْ خُيِّرَ بَيْنَ فَقْدِ غَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ وَقَقْدِ رُؤْيَةِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَوْ كَانَتْ مَمْكِنَةً فَإِنْ كَانَ فَقْدُهَا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ فَقَدُ اتّصَفَ بِالْأَحَبُيَّةِ الْمَدْكُورَةِ يُرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنْ لا فَلاَ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُ كُلُّ مَنْ آمَنَ بِالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِيمَانًا صَحِيحًا لاَ يَخُلُو عَن وَجُدَانِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَحَبّةِ الرَّاجِحةِ غَيْرَ أَنّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ بِالْحَظِّ الْأَوْفَى وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِالْحَظِّ الْأَدْنَى كَمَنْ كَانَ مُسْتَغُوقًا فِي الشَّهَوَاتِ مَحْجُوبًا بِالْخَفَلاَتِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ لَٰكِنَّ الْكَثِيرَ مِنْهُمْ إِذَا ذُكِرَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اشْتَاقَ إِلَى بِالْغَفَلاَتِ فِي أَكْثِرِ الْأَوْقَاتِ لَٰكِنَّ الْكَثِيرَ مِنْهُمْ إِذَا ذُكِرَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اشْتَاقَ إِلَى رُوْيَتِهِ بِحَيْثُ يُؤْثِرُهُمَا عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَيَبْذِلُ نَفْسَهُ فِي الْأَمُورِ الْخَطِيرَةِ وَيَجِدُ رُجْحَانَ لَوْتَهُ مِنْ مَحَبِّتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنْ إِلَى مُوهِدَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَنْ يُؤْثِرُ زِيَارَةَ قَبْرِهِ وَرُوْيَة مُوهِدَ مِنْ هُذَا الْجِنْسِ مَنْ يُؤْثِرُ زِيَارَةَ قَبْرِهِ وَرُوْيَة مُوهِدَ مِنْ مُحَبِّتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْرُ أَنْ فَلْ لَكُ مُولِهِمْ مِنْ مَحَبِّتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْرُ أَنْ فَلْ لَكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَسْبِ اسْتِحْضَارِ مَا فَيْ الْإِسْلامِ إِلاَّ بِهَا وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِي مُحَبِّتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَسَبِ اسْتِحْضَارِ مَا فَي الْإِسْلامَ إِلنّهِمْ مِنْ جَهَتِهِ عَلَيْهِ الطّمَّالَةُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِي وَسَلّمَ بِعَرْ أَلْكُ مُنَا اللّهُ عَلْهُمْ فِي هُلَا الْمَعْنَى أَتُمُ لِأَنَّ هُذَا أَلْمَعْنَاتِهُ وَمُمْ اللّهُ عَلْهُمْ فِي هُذَا الْمَعْنَى أَتُمُ لِأَنَّ هُذَا ثُمَرَةُ الْمُعْرِقَةِ وَهُمْ فَى أَلْكُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الْمُعْوقِةِ وَهُمْ وَصَلَ إِلْفَالِهُ مِنْ جَهَتِهِ وَلَيْ اللّهُ عَلْهُ مُ فَا الْمُعْرَقُ اللّهُ عَلْهُ مُن اللّهُ عَلْهُ مُن اللّهُ عَلْهُ مِن اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ مُن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللْمُعَلِي ال

وَقَدْ رَوَى ابْنُ إِسْلَحْقَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلَ أَبُوهَا وَأَخُوهَا وَزَوْجُهَا يَوْمَ أُحُدِ مَعَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا خَيْرًا هُو بِحَمْدِ اللهِ كَمَا تُحِبِّينَ فَقَالَتْ أَرُونِيهِ حَثَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ هُو بِحَمْدِ اللهِ كَمَا تُحِبِّينَ فَقَالَتْ أَرُونِيهِ حَثَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ أَيْ صَغِيرةً. وَقَالَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَ أَهْلُ أَحَبُ إِلَيْهَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلاَدِنَا وَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَا . وَلَمَّا أَخْرَجَ أَهْلُ أَحَبُ إِلَيْهِ يَا زَيْدُ أَتُوسُ أَنْ أَنُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنْشُدُكَ بِاللهِ يَا زَيْدُ أَتُحِبُ أَنْ مُحَمِّدًا الْأَنَ فِي مُحَمِّدًا اللهِ عَا أَوْبُ أَنُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنْشُدُكَ بِاللهِ يَا زَيْدُ أَتُحِبُ أَنْ مُحَمِّدًا الْأَنَ فِي مُحَمِّدًا اللهَ عَا أَدِبُ أَنْ مُحَمِّدًا اللهِ عَا أَوْبُ أَنْ مُحَمِّدًا اللهُ فَقَالَ زَيْدَ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنْ مُحَمَّدًا الأَنَ فِي مَحْمَد اللهِ عَلَى مَا رَأَيْتُ أَصُوبُ مُحَمَّدًا الْأَن فِي اللهِ عَقَالَ زَيْدَ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنْ مُحَمَّدًا اللهُ مُعَمِّدًا مِنَ مُحَمِّدًا مُنَ أَنْ مُحَمَّدًا اللهُ مُعَلِي فَقَالَ أَبُو سُفَيَانَ مَا رَأَيْتُ أَصُدًا مِنَ النَّاسِ يُحِبُ أَحَدًا كَحُبً أَصْحَابٍ مُحَمَّدًا.

قَالَ الْإِمَامُ الْبَغْوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولُئِكَ مَعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولُئِكَ رَفِيقًا ﴾ اللّهِ عَلَيْهِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولُئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٢٩] فِي نُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ شَدِيدَ الْحُبُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلَيْلَ الصَّبْرِ عَنْهُ فَأَتَاهُ ذَاتَ يَوْمِ وَقَدْ تَعَيِّرَ لَوْنَهُ يُعْرَفُ الْحُزْنُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا غَيْرَ لَوْنَكَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا غَيْرَ لَوْنَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا بِي مَرَضَ وَالْ وَجَعْ غَيْرَ أَنِي إِذَا لَمْ أَرَكَ اسْتَوْحَشْتُ وَحْشَةً شَدِيدَةً حَتّى أَلْقَاكَ ثُمَّ ذَكُرْتُ الْآخِرَةَ فَأَخَافُ وَلَا وَجَعْ غَيْرَ أَنِي إِذَا لَمْ أَرَكَ اسْتَوْحَشْتُ وَحْشَةً شَدِيدَةً حَتّى أَلْقَاكَ ثُمَّ ذَكُرْتُ الْآخِرَةَ فَأَخَافُ أَنْ لاَ أَرَاكَ لَا فَرَفَعُ مَعَ النّبِينِينَ وَإِنِي إِنْ دَخَلْتُ الْجَنّةَ فِي مَنْزِلَةٍ أَدْنَى مِنْ مَنْزِلَتِكَ وَإِنْ لَمْ أَرْكَ الْجَنّةُ لاَ أَرَاكَ أَبَدًا فَنَزَلَتْ لَا فَرَقَا ذَكَرَهُ الْوَاحِدِيُّ .

وَمَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيُ قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ لِأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَلَوْلاَ أَنِّي آتِيكَ فَأَرَاكَ لَرَأَيْتُ أَنْ أَمُوتَ وَبَكَى الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ بَكَيْتُ أَنْ أَمُوتَ وَبَكَى الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ بَكَيْتُ أَنْ ذَكَرْتُ أَنْكَ سَتَمُوتُ وَنَمُوتُ فَتُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَنَكُونُ نَحْنُ إِنْ دَخَلْنَا الْجَنَّة دُونَكَ بَكَيْتُ أَنْ ذَكُرْتُ أَنْكَ سَتَمُوتُ وَنَمُوتُ فَتُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِينَ وَنَكُونُ نَحْنُ إِنْ دَخَلْنَا الْجَنَّة دُونَكَ فَلَمْ يُحِرِ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ بِمَعْنَى أَيْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ بِقَوْلِ فَأَنْزَلَ اللّهُ الْآيَةَ وَذَكَرَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْ هُذَا الْأَنْصَارِيَّ هُوَ عَبْدُ اللّهِ بْنِ زَيْدِ اللّهِ بِي وَلَيْ يَعْمَلُ فِي جَنَّةٍ لَهُ فَأَتَاهُ اللّهِ بْنِ زَيْدِ اللّهِ بْنَ زَيْدٍ هُذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي جَنَّةٍ لَهُ فَأَتَاهُ اللّهِ فَي مُحَمِّدٍ أَحَدًا فَكُفَّ بَصَرِي حَتَّى لاَ أَرَى بَعْدَ حَبِينِي مُحَمِّدٍ أَحَدًا فَكُفَّ بَصَرُهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَلاَ حَيَاةً لِلْقَلْبِ إِلاَّ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَحَبَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَّتُ وَلاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْمُحِبَّينَ الَّذِينَ قَرَّتُ أَعْيُنُهُمْ بِحَبِيبِهِمْ وَسَكَنَتْ نَفُوسُهُمْ إِلَيْهِ وَاطْمَأَلَّتُ

قُلُوبُهُمْ بِهِ وَاسْتَأْنَسُوا بِقُرْبِهِ وَتَنَعَّمُوا بِمَحَبَّتِهِ فَفِي الْقَلْبِ طَاقَةً لاَ يَسُدُهَا إِلاَّ مَحَبَّةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ لَمْ يَظْفَرْ بِلْلِكَ فَحَيَاتُهُ كُلُهَا هُمُومٌ وَغُمُومٌ وَآلاَمٌ وَحَسَرَاتٌ قَالَ صاحِبُ الْمدارِجِ وَلَنْ يَصِلَ الْعَبْدُ إِلَى هٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ الْعَلِيَّةِ وَالْمَرْتَبَةِ السَّنِيَّةِ حَتَّى يَعْرِفَ اللّهَ وَيَهْتَذِي إِلَيْهِ بِطَرِيقٍ تُوصَّلُهُ يَصِلَ الْعَبْدُ إِلَى هٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ الْعَلِيَّةِ وَالْمَرْتَبَةِ السَّنِيَّةِ حَتَّى يَعْرِفَ اللّهَ وَيَهْتَذِي إِلَيْهِ بِطَرِيقٍ تُوصَّلُهُ إِلَيْهِ وَيَخْرِقَ ظُلُمَاتِ الطَّبْعِ بِأَشِعَةِ الْبَصِيرَةِ فَيَقُومَ بِقَلْبِهِ شَاهِدٌ مِنْ شَوَاهِدِ الْأَخْرَةِ فَيَنْجَذِبَ إِلَيْهَا بِكُلِيَتِهِ وَيَذْهَدَ فِي التَّعْلُقَاتِ الْفَانِيَةِ وَيَدْأَبَ فِي تَصْحِيحِ التَّوْبَةِ وَالْقِيَامِ بِالْمَأْمُورَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِئَةِ وَتَرْكِ الْمَنْهِيَّاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِئَةِ .

ثُمُّ يَقُومَ حَارِسًا عَلَى قَلْبِهِ فَلاَ يُسَامِحُهُ بِخَطْرةِ يَكْرَهُهَا اللّهُ تَعَالَى وَلاَ بِخَطْرةِ فَضُولِ لاَ تَنفَعُهُ فَيَصْفُو لِلْلِكَ قَلْبُهُ بِلِكْرِ رَبِّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ فَجِينَئِذَ يَجْتَمِعُ قَلْبُهُ وَخَوَاطِرُهُ وَحَدِيثُ نَفْسِهِ عَلَى إِرَادَةِ رَبِّهِ وَطَلَبِهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ فَإِذَا صَدَقَ فِي ذُلِكَ رُزِق مَحَبَّة الرَّسُولِ وَاسْتَوْلَتُ نَفْسِهِ عَلَى إِرَادَةِ رَبِّهِ وَطَلَبِهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ فَإِذَا صَدَقَ فِي ذُلِكَ رُزِق مَحَبَّة الرَّسُولِ وَاسْتَوْلَتُ رُوحَانِينَّةُ عَلَى قَلْبِهِ فَجَعَلَهُ إِمَامَهُ وَأُسْتَاذَهُ وَمُعَلِّمَهُ وَشَيْخَهُ وَقُدُونَهُ كَمَا جَعَلَهُ اللّهُ نَبِيهُ وَرَسُولَهُ وَهَادِينَهُ فَيُطَالِعُ سِيرَتَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَبَادَيهِ وَمُنَامَهُ وَعِبَادَتَهُ وَمُعَلِمْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَعَلَمُهُ وَمُنَامَهُ وَعِبَادَتَهُ وَمُعَاشَرَتَهُ لِأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى صِفَانِهِ وَأَخْلَاقَهُ وَآذَابُهُ وَحَرَكَاتِهِ وَسُكُونَهُ وَيَقْظَتُهُ وَمَنَامَهُ وَعِبَادَتَهُ وَمُعَاشَرَتَهُ لِأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى صِفَانِهِ وَأَخْلَاقَهُ وَآذَابُهُ وَحَرَكَاتِهِ وَسُكُونَهُ وَيَقْظَتُهُ وَمَنَامَهُ وَعِبَادَتَهُ وَمُعَاشَرَتَهُ لِأَهُلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى عَلَى مَا عَنْهُ مَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَاسْلَقُولُ طَرِيقَتِهِ وَالْأَنْقُ مَلَ عَلَى اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَاسْتِعْمَالُ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْ إِنْ كُنْتُمْ مُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْ إِنْ كُنْتُمْ مُولِي اللّهُ عَلَى مَا حَدُّهُ لَنَا مِنْ شَرِيعَتِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْ إِنْ كُنْتُمْ مُنِهُ عَلَى مَا حَدُّهُ لَنَا مِنْ شَرِيعَةٍ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِكُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَجَعَلَ تَعَالَى مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً مَحَبَّةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَجَعَلَ جَزَاءَ الْعَبْدِ عَلَى حُسْنِ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ مَحَبَّةَ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ وَيِحَسَبِ لَهَذَا الأَتْبَاعِ تَحْصُلُ الْمَحَبَّةُ وَالْمَحْبُوبِيَّةُ مَعَا وَلاَ يَتِمُ الْأَمْرُ إِلاَّ بِهِمَا فَلَيْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُحِبَّ اللّهَ فَقَطْ بَلِ الشَّأْنُ أَنْ يُحِبَّكَ اللّهُ وَلاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ إِذَا اتَّبَعْتَ حَبِيبَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا وَصَدَّقْتَهُ خَبْرًا وَأَطَعْتَهُ أَمْرًا وَأَجَبْتَهُ دَعْوَةً وَآثَرْتَهُ طَوْعًا وَفَنِيتَ عَنْ حَكُمْ غَيْرِهِ بِحُكْمِهِ وَعَنْ مَحَبَّةٍ غَيْرِهِ مِنَ الْخَلْقِ أَمْرًا وَأَجَبْتَهُ دَعْوَةً وَآثَرْتَهُ طَوْعًا وَفَنِيتَ عَنْ حَكُمْ غَيْرِهِ بِحُكْمِهِ وَعَنْ مَحَبَّةٍ غَيْرِهِ مِنَ الْخَلْقِ إِمَّا وَالْمَدَةُ وَاللّهُ وَمَا عَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَلْلِكَ فَلاَ تَتَعَنَّ فَلَسْتَ عَلَى شَيْءٍ وَتَأَمَّلُ قَوْلَهُ بِمَحْبَيْهِ وَعَنْ طَاعَةِ غَيْرِهِ بِطَاعَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَلْلِكَ فَلاَ تَتَعَنَّ فَلَسْتَ عَلَى شَيْءٍ وَتَأَمَّلُ قَوْلَهُ وَلَهُ مَاكَدُ وَهُ وَاللّهُ يُعِبّكُمُ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] أي الشَّأَنُ فِي أَنَّ اللّهَ يُحِبِّكُمْ لاَ فِي ٱلْكُمْ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِمُ لَا يَعْبُونُهُ وَلَمُذَا لاَ يَتَالُونَهُ إِلاَ بِاتَبْاعِ الْحَبِيبِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

وَقَالَ الْمُحَاسِبِيُ عَلاَمَةُ حُبِّ الْعَبْدِ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ اتَّبَاعُ مَرْضَاةِ اللّهِ وَالتَّمَسُّكُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ذَاقَ الْعَبْدُ حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ وَوَجَدَ طَعْمهُ ظَهَرَتْ ثَمَرَةُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ذَاقَ الْعَبْدُ حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ وَوَجَدَ طَعْمهُ ظَهَرَتْ ثَمَرَةُ

ذُلِكَ عَلَى جَوَارِحِهِ وَلِسَانِهِ فَاسْتَحْلَى اللّسَانُ ذِكْرَ اللّهِ تَعَالَى وَمَا وَالاَهُ وَأَسْرَعَتِ الْجَوَارِحُ إِلَى طَاعَةِ اللّهِ فَحِينَئِذِ يَدْخُلُ حُبُّ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ كَمَا يَدْخُلُ حُبُّ الْمَاءِ الْبَارِدِ الشَّدِيدِ بَرْدُهُ فِي الْمَاءِ اللّهَ الْمَاءِ الْبَارِدِ الشَّدِيدِ بَرْدُهُ فِي الْمَاءِ السَّدِيدِ الْعَطْشِ فَيَرْتَفِعُ عَنْهُ تَعَبُ الطَّاعَةِ لاَيْسَتِلْذَاذِهِ بِهَا بَلْ تَبْقَى الطَّاعَاتُ غِذَاءً لِقَلْبِهِ وَسُرُورًا لَهُ وَقُرَّةً عَيْنٍ فِي حَقِّهِ وَنَعِيمًا لِرُوحِهِ يَلْتَذُ بِهَا أَعْظَمَ مِنَ اللّذَاتِ الْجَسْمَانِيَّةِ فَلاَ يَجِدُ فِي أَوْرَادِ الْعِبَادَةِ كُلْفَةً.

وَفِي التَّرْمِذِيِّ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَنْ أَخْيَى سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَخْيَى سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ آدَابَ السُّنَّةِ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ بِنُورِ وَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ آدَابَ السُّنَّةِ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَلاَ مَقَامَ أَشْرَفُ مِنْ مَقَامٍ مُتَابَعَةِ الْحَبِيبِ فِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَخْلاَقِهِ. وَقَالَ الْمَعْرِفَةِ وَلاَ مَقَامَ أَشْرَفُ مِنْ مَقَامٍ مُتَابَعَة الْحَبِيبِ فِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَخْلاَقِهِ. وَقَالَ أَبُعُ مِنْ أَقْرَانِ الْجُنَيْدِ عَلاَمَةُ مَحَبَّةِ اللّهِ إِيثَالُ طَاعَتِهِ وَمُتَابَعَةُ نَبِيّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعَنْ غَيْرِهِ لاَ يَظْهَرُ عَلَى أَحَدِ شَيْءٌ مِنْ نُورِ الْإِيمَانِ إِلاَّ بِاتّبَاعِ السُّنَةِ وَمُجَانَبَةِ الْبِذُعَةِ فَأَمّا مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَلَمْ يَتَلَقُ الْعِلْمَ مِنْ مِشْكَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عِنْ رَبِّهِ تَعَالَى وَالْعِلْمُ اللَّذُنِيُّ الْحَمَانِيُّ مِمُوافَقَتِهِ لِمَا جَاءً بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى وَالْعِلْمُ اللَّذُنِيُّ الرَّحْمَانِيُّ هُو مَمَرَةُ الْعَبُودِيَّةِ وَالْمُتَابَعَةِ لِهُذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ أَلْكَى الصَّلاَةِ وَأَتُمُ اللَّمْنَيْمِ وَبِهِ يَحْصُلُ الْفَهُمُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاحِبُهُ كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سُئِلَ هَلْ خَصْكُمْ وَعِي الْكِتَابِ وَالسُّئَةِ بِأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهِ صَاحِبُهُ كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سُئِلَ هَلْ خَصْكُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ فَهْمَا يُؤْتِيهِ اللّهُ عَبْدًا فِي كِتَابِهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَيْءِ دُونَ النَّاسِ فَقَالَ لاَ إِلاَ قَهْمُ يُؤْتِيهِ اللّهُ عَبْدًا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ الْمُلْوبِ وَثُورُ الْبَصَائِرِ وَشِفَاءُ السُّكُورِ وَيَاضُ النَّهُ وَسَلّمَ الْمُلْوبِ وَلَوْلُهُ الْمُلْوبِ وَلَوْلُ الْمُلْعَوْمِ وَلَوْلُ الْمُعْمَلِينَ وَدُلِيلُ الْمُتَحَدِّينَ ، (وَمِنْ عَلامَاتِ مَمْ اللّهُ تَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ) أَنْ يَرْضَى مُلْعِيها بِمَا شَرْعَهُ حَتَّى لاَ يَجِدُ فِي تَفْسِهِ حَرَجًا مِمَّا اللّهُ تَعْلَى اللّهُ وَلَوْمُ وَلَا وَيُرَامُ وَمُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْمُ وَلَا وَيَرْكُونَ وَيُعْلَى اللّهُ وَلَمُهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعَمِّلَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا وَرَبُكُ لاَ يَحْمُلُ إِلّا لِمَنْ حَكُم اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَمْ وَلَا وَتُرَكَا وَتُوكًا وَيُولُولُ وَيُعْلَى وَلُولُ وَيْعُولُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَلَلْهُ وَلَا وَيُعْلَى وَلَا الْمُولِلَا وَلَوْمُ وَلَا وَيُعْلَى وَالْمُولِلُهُ وَلَا وَيُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا وَيُعْلَى وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّ

ثُمَّ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَكْتَفِ بِنَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَمْ يُحَكِّمْ أَوْ حَكَّمَ وَوَجَدَ الْحَرَجَ فِي نَفْسِهِ

حَتَّى أَفْسَمَ عَلَى ذُلِكَ بِالرُبُوبِيَّةِ الْخَاصَّةِ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْفَةً وَعِنَايَةً وَتَخْصِيصَا وَرِعَايَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَلاَ وَالرَّبُ إِنَّمَا قَالَ: ﴿ فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُوْمِئُونَ حَتَّى يُحَكُّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ﴾ [النساء: ٢٥] فَنِي ذُلِكَ تَأْكِيدٌ بِالْقَسَمِ وَتَأْكِيدٌ فِي الْقَسَمِ عِلْمًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ بِمَا النَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَهُ وَقَضَاءَهُ قَضَاءَهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمُ الْإِيمَانَ بِالْهِيَّتِهِ حَتَّى ذُلِكَ إِطْهَارٌ لِعِنَايَتِهِ بِرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَهُ وَقَضَاءَهُ قَضَاءُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ جَعَلَ حُكْمَهُ وَقَضَاءُهُ قَضَاءُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ جَعَلَ حُكْمَهُ وَقَضَاءُهُ وَقَضَاءُهُ وَاللّهِ عَلَى الْهِبَيْهِ حَتَّى لَكُوبُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَنْهِ كَمَا وَصَفَهُ رَبّهُ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ يُلْعِينُ مِنْكَ إِنْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَنْهُ كَمَا وَصَفَهُ رَبّهُ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ لَيْنِيهُ وَمَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَالْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّه

ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكْتَفِ بِالتَّحْكِيمِ بِالظَّاهِرِ فَيَكُونُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ بَلِ اشْتَرَطَ فُقْدَانَ الْحَرَجِ وَهُوَ الضِّيقُ مِنْ نُفُوسِهِمْ فِي أَحْكَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ الْحُكْمُ بِمَا يُوافِقُ أَهْوَاءَهُمْ أَوْ يُخَالِفُهَا وَإِنَّمَا تَضِيقُ النُّفُوسُ لفَقْدَانِ الْأَنْوَارِ وَوُجُودِ الْأَغْيَارِ فَعَنْهُ يَكُونُ الْحَرَجُ وَهُو الضِّيقُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَيْسُوا كَذَٰلِكَ إِذْ نُورُ الْإِيمَانِ مَلاَّ قُلُوبَهُمْ فَاتَّسَعَتْ وَانْشَرَحَتْ فَكَانَتْ وَاسِعَةً بِنُورِ الْوَاسِعِ الْعَلِيمِ مَمْدُودَةً بِوُجُودٍ فَضْلِهِ الْعَظِيمِ مُهَيَّأَةً لِوَارِدَاتِ أَحْكَامِهِ مُفَوِّضَةً لَهُ فِي وَاسِعَةً بِنُورِ الْوَاسِعِ الْعَلِيمِ مَمْدُودَةً بِوُجُودٍ فَضْلِهِ الْعَظِيمِ مُهَيَّأَةً لِوَارِدَاتِ أَحْكَامِهِ مُفَوِّضَةً لَهُ فِي وَالْمِرَامِهِ.

وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ مِنْ لَمْ يَرَ وِلاَيَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَيَرَى نَفْسَهُ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَذُقْ حَلاَوَةَ سُنَّتِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَصْرُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَصْرُ دِينِهِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَاللَّبُ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَالتَّخَلَقُ بِأَخْلاَقِهِ فِي الْجُودِ وَالْإِيثَارِ وَالْحِلْمِ وَالطَّبْرِ وَالتَّوْاضِ وَالنَّيْلِ وَالْمِثْمِ وَاللّهِ مَلْ السَّلَلُهُ وَاللّهُ مَلْ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَعْرَاضِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ وَتَحَمَّلَ الْمَشَاقُ فِي الدَّيْنِ وَآثَوَ ذَلِكَ عَلَى أَعْرَاضِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، (وَمِنْ عَلامَاتِ وَتَحَمَّلَ الْمَشَاقُ فِي الدَّينِ وَآثَوَ ذَلِكَ عَلَى أَعْرَاضِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ وَتَحَمَّلَ الْمُصَالِّ فَإِنْ الْمُصَائِبِ فَإِنَّ الْمُحِبُّ يَجِدُ فِي لَذَّةِ الْمَحَبَّةِ مَا يُنْسِيهِ مَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) التَّسَلَّى عَنِ الْمَصَائِبِ فَإِنَّ الْمُحِبُّ يَجِدُ فِي لَذَّةِ الْمَحَبَّةِ مَا يُنْسِيهِ

الْمَصَائِبَ وَلاَ يَجِدُ مِنْ مَسِّهَا مَا يَجِدُ غَيْرُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدِ اكْتَسَى طَبِيعَةً ثَانِيَةً لَيْسَتْ طَبِيعة الْخَلْقِ بَلْ يَقْوَى سُلْطَانُ الْمَحَبَّةِ حَتَّى يَلْتَذَّ بِكَثِيرِ مِنَ الْمَصَائِبِ أَعْظَمَ مِنَ الْتِذَاذِ الْخَلِيِّ الْخُلْقِ بَلْ يَقْوَى سُلْطَانُ الْمَحَبَّةِ حَتَّى يَلْتَذُ بِكَثِيرِ مِنَ الْمَصَائِبِ أَعْظَمَ مِنَ الْتِذَاذِ الْخَلِيِّ بِحُظُوظِهِ وَشَهَوَاتِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَثْرَةُ ذِخْرِهِ فَمَنْ أَحَبُ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِخْرِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمُهُ عِنْدَ ذِخْرِهِ وَإِظْهَارُ الْخُشُوعِ أَكْثَرُ مِنْ ذِخْرِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمُهُ عِنْدَ ذِخْرِهِ وَإِظْهَارُ الْخُشُوعِ وَالْإِنْكِسَارِ مَعَ سَمَاعِ السِّمِ فَكُلُّ مَنْ أَحَبُ شَيْعًا خَصَلَ لَهُ كَمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ الصَّحَابَةَ بَعْدَهُ إِذَا ذَكَرُوهُ خَشَعُوا وَاقْشَعَرَّتْ جُلُودُهُمْ وَبَكُوا وَكَذَلِكَ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ الطَّحَارُةَ بَعْدَهُ إِذَا ذَكَرُوهُ خَشَعُوا وَاقْشَعَرَّتْ جُلُودُهُمْ وَبَكُوا وَكَذَلِكَ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ الطَّعَمُونَ ذَلِكَ مَحَبَّةً لَهُ وَشَوْقًا إِلَيْهِ وَتَهَيْبًا وَتَوْقِيرًا.

قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّجِيبِيُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ مَتَى ذَكْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ عِلْمَ وَيَخْضَعَ وَيَخْشَعَ وَيَتَوَقَّرَ وَيَسْكُنَ مِنْ حَرَكَتِهِ وَيَأْخُذَ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلاَلِهِ بِمَاكَانَ يَأْخُذُ بِهِ عِلْدَهُ أَنْ يَخْضَعَ وَيَخْشَعَ وَيَتَوَقَّرَ وَيَسْكُنَ مِنْ حَرَكَتِهِ وَيَأْخُذَ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلاَلِهِ بِمَاكَانَ يَأْخُذُ بِهِ عَلْدَهُ أَنْ يَدَيْهِ وَيَتَأَدَّبَ بِمَا أَدْبَنَا اللّهُ بِهِ. وَكَانَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ بَكَى حَتَّى نرحَمَهُ. وَكَانَ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ كَثِيرِ الدُّعَابَةِ وَالتَّبَسُمِ فَإِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْفَرً لَوْنُهُ.

وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْظُرُ إِلَى لَوْنِهِ كَأَنَّهُ قَدْ نَزَفَ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ عَبْدُ قَدْ نَزَفَ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى حَتَّى لاَ يَبْقَى فِي عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ. اللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى حَتَّى لاَ يَبْقَى فِي عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ. وَكَانَ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَهْنَأَ النَّاسِ وَأَقْرَبِهِمْ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّكَ مَا عَرَفْتَهُ وَلاَ عَرَفَكَ.

وَكَانَ صَفُوانُ بْنُ سُلَيْمٍ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ الْمُجْتَهِدِينَ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى فَلاَ يَوَالُ يَبْكِي حَتَّى يَقُومَ النَّاسُ عَنْهُ وَيَتُرْكُوهُ. وَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ وَسَلَّمَ بَكَى فَلاَ يَوْلُ وَالْوَيِلُ وَالنَّوِيلُ أَي الْقَلْقُ وَالانْزِعَاجُ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ، (وَمِنْ طَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَثْرَةُ الشَّوْقُ إِلَى لِقَائِهِ وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ إِذَا اشْتَدَّ بِهِمُ الشَّوْقُ وَأَزْعَجَتْهُمْ لَوَاعِجُ الْمَحَبَّةِ قَصَدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّيْمُ إِذَا الشَّتَدَّ بِهِمُ الشَّوْقُ وَأَزْعَجَتْهُمْ لَوَاعِجُ الْمَحَبَّةِ قَصَدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّبِونِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّبُوكِ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّبُوكِ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّبُوكِ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّمْ وَالْمَعْرِينَ قَالَتْ مَا كَانَ خَالِدٌ يَأُوي إِلَى فِرَاشِ إِلاَ وَعَنْ عَبْدَةَ بِئِتِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَهُو مِنَ التَّابِعِينَ قَالَتْ مَا كَانَ خَالِدٌ يَأُوي إِلَى فِرَاشٍ إِلاَّ وَعُنْ عَبْدَةً بِئِتِ خَلِيدِ بْنِ مَعْدَانَ وَهُو مِنَ النَّا بِعِينَ قَالْتُ مَا كَانَ خَالِدٌ يَأُوي إِلَى وَسُلِم وَلَكُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَ وَالْمَ شَوْقِي إِلَيْهِمْ فَعَجُلْ رَبُ وَلَا لَعْنُهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى أَوْمِ فِي اللهُ عَلَيْهِ مُ وَتَعْلَى وَاللهُ مَنْ وَالْمَيْمُ وَيَعْمُ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ مَ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَ وَالْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللهِ عَلْولُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

وَلَمَّا اخْتُضِرَ بِلاَلٌ نَادَتِ امْرَأَتُهُ وَاحَرَبَاهُ فَقَالَ وَاطَرَبَاهُ غَذَا أَلْقَى الْأَحِبَّة مُحَمَّدًا وَصَحْبَه، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حُبُّ الْقُرْآنِ الَّذِي آتَى بِهِ وَهَدَى بِهِ وَاهْتَدَى بِهِ وَتَحَلَّقَ بِهِ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَا عِنْدَكَ وَعِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ فَانْظُرْ مَحَبَّة اللهُ وَرَسُولِهِ فَانْظُرْ مَحَبَّة اللهُ وَرَسُولِهِ فَانْظُرْ مَحَبَّة اللهُورَانِ مِنْ قَلْبِكَ وَالْتِذَاذِ أَصْحَابِ الْمَلاَهِي وَالْخِنَى الْمُطْرِبِ الْقُرْآنِ مِنْ قَلْبِكَ وَالْخِنَى الْمُطْرِبِ بِسَمَاعِهِمْ. وَيُرْوَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ قَالَ لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُنَا لَمَا شَبِعَتْ مِنْ كَلاَمِ اللهِ.

وَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْفَالَ إِنِّي أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَاسْتَفْتَحَ وَقَرَأَ سُورَةُ النّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿ فَكَيْفَ إِنْ فَقَالَ إِنِّي أَحِبُ أَمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِفْتَا بِكَ عَلَى لَحُولاً عِ شَهِيداً ﴾ [النساء: ٤١] قَالَ حَسْبُكَ فَرَفَعَ إِنْسَهُ فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ تَذْرِقَانِ مِنَ الْبُكَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَلَمْذَا يَجِدُهُ مَنْ سَمِعَ الْكِتَابِ الْعَزِيزَ بِأَذْنِ قَلْبِهِ مَّالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى مَنْ سَمِعَ الْكِتَابِ الْعَزِيزَ بِأُذَنِ قَلْبِهِ مَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى مَنْ سَمِعَ الْكِتَابِ الْعَزِيزَ بِأُذْنِ قَلْبِهِ مَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى مَنْ سَمِعَ الْكِتَابِ الْعَزِيزَ بِأَذْنِ قَلْبِهِ مَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى مَنْ سَمِعَ الْكِتَابِ الْعَزِيزَ بِأُذْنِ قَلْبِهِ مَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْفِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى اللّهُ مَنْ سَمِعَ الْكِمُ مَنْ الدّمُ عِمّا عَرَقُوا مِنَ الْعَبْرَةُ وَيَسْقُطُ وَيَلْزَمُ الْبَيْتَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ حَتّى يُعَادَ وَيُطْرَبُهُ الْبَيْتَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ حَتّى يُعَادَ وَيُخْتَبُ مَرِيضًا.

وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ ذَوْقَهُ وَوَجُدَهُ وَطَرَبَهُ وَنَشْأَبَهُ فِي سَمَاعِ الأَبْيَاتِ دُونَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فَاعْلَمْ أَنْ هٰذَا مِنْ أَقْوَى الْأَيْلَةِ عَلَى فرَاغٍ قَلْبِهِ مِنْ مَحَبِّةِ وَيَى سَمَاعِ الْقُرْآنِ فَاعْلَمْ أَنْ هٰذَا مِنْ أَقْوَى الْأَيْلَةِ عَلَى فرَاغٍ قَلْبِهِ مِنْ مَحَبِّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَرَشَعْهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِمِنْهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِمِنْهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِمِنْهِ وَرَحْمَتِهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَرَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَاءَةُ حَدِيثِهِ فَإِنَّ مَنْ دَخَلَتْ حَلاَوَةُ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ إِذَا سَمِعَ كَلِمَةً مِنْ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى أَوْ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَشَرَّتَهُمَا رُوحُهُ وَقَلْبُهُ وَنَفْسُهُ، كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ خَالْفَ بَعْضَهَا فَهُو نَاقِصُ الْمَحَبَّةِ وَلا يَخْرُجُ عَنِ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْ تَعْضَهَا فَهُو نَاقِصُ الْمَحَبَّةِ وَقِيلَ المَعْبَةِ وَلَا يَعْضَهُا فَهُو وَاللّمَ الْمُعَلِمُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى فَضَلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَيْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى جَمِيعِ الْأَلْبِيَاءِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى جَمِيعِ الْأَلْبِيَاءِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَ

### الْفَصْلُ الثَّانِي

## فِي حُكْمِ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] قِيلَ نَزَلَتْ لهذِهِ الْآيَةُ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ وَلِلْلِكَ يُقَالُ لَهُ شَهْرُ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ مَعْنَى صَلاَةِ اللّهِ عَلَى نَبِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَاوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَلاَئِكَتِهِ وَمَعْنَى صَلاَةِ الْمَلاَئِكَةِ عَلَيْهِ الدُّعَاءُ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنُولُ مَعْنَى صَلاَةِ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ثَنَاءَهُ وَتَعْظِيمَهُ وَصَلاَةُ الْمَلاَئِكَةِ وَعَيْرِهِمْ طَلَبُ ذُلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ تَعَالَى وَالْمُرَادُ طَلَبُ الزّيَادَةِ لاَ طَلَبُ أَصْلِ الصَّلاةِ.

وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَكْرِ الْقُشَيْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ تَشْرِيفٌ وَزِيَادَةُ تَكرِمَةٍ وَعَلَى مَنْ دُونَ النَّبِيِّ رَحْمَةٌ وَبِهٰذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِي وَصَلَّى مِنَ اللهِ تَشْرِيفٌ وَرَيَادَةُ تَكرِمَةٍ وَعَلَى مَنْ دُونَ النَّبِيِّ رَحْمَةٌ وَبِهٰذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَخْزَابِ: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ وَسَلَّمَ وَمَلاَئِكَتُهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٦] وَقَالَ قَبْلَ ذَٰلِكَ فِي السُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ هُمُ وَمَلاَئِكَتُهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٣] وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَلِيتُ هُمُ وَمَلاَئِكَتُهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٣] وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَلِيتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ أَرْفَعُ مِمَّا يَلِيقُ بِغَيْرِهِ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ فِي هٰذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ أَرْفَعُ مِمَّا يَلِيقُ بِغَيْرِهِ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ فِي هٰذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ أَرْفَعُ مِمَّا يَلِيقُ بِغَيْرِهِ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ فِي هٰذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ أَرْفَعُ مِمَّا يَلِيقُ بِعَ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ فِي هٰذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالنَّوْمِيهِ بِهِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا.

وَقَالَ الْحُلَيْمِيُ مَعْنَى الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمُهُ فَمَعْنَى قَوْلِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَظُمْ مُحَمَّدًا وَالْمُرَادُ تَعْظِيمُهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلاَءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ وَفِي الاَّخِرَةِ بِإِجْزَالِ مَثُوبَتِهِ وَتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَإِبْدَاءِ فَضِيلَتِهِ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَعَلَى شَرِيعَتِهِ وَفِي الاَّخِرَةِ بِإِجْزَالِ مَثُوبَتِهِ وَتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَإِبْدَاءِ فَضِيلَتِهِ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَعَلَى شَرِيعَتِهِ وَفِي الاَّخِرَةِ بِإِجْزَالِ مَثُوبَتِهِ وَتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَإِبْدَاءِ فَضِيلَتِهِ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَعَلَى لَلْهُ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَةً لَهُ فَإِنَّ مِثْلَنَا لاَ بَشْفَعُ لِمِثْلِهِ وَلْكِنَّ اللهَ أَمْرَنَا بِمُكَافَأَةٍ نَبِينًا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعُ لِمِثْلِهِ وَلَكِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعُ لِمِثْلِهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَةً لَهُ فَإِنَّ مِثْلَاهُ وَلَيْكُو إِللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ اللهُ لَمَّا عَلِمَ عَجْزَنَا عَنْ مُكَافَأَةٍ نَبِينًا إِلَى اللّهُ لَمَّا عَلِمْ عَجْزَنَا عَنْ مُكَافَأَةٍ نَبِينًا إِلَى اللّهُ لَمَّا عَلِمْ عَجْزَنَا عَنْ مُكَافَأَةٍ نَبِينًا إِلَى السَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُوا عَنْ مُكَافَاةً نَبِينًا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُوا عَنْ مُكَافَأَةً نَبِينًا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مُكَافَةً نَبِينًا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مُكَافَآةً نَبِينًا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَنْ مُكَافَاقًا وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مُكَافَاةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مُكَافَاةً وَالْمَاعُولِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مُكَافَاقًا وَالْمَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَائِدَةُ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ لِدَلاَّلَةِ ذٰلِكَ عَلَى

نُصُوحِ الْمَقِيدَةِ وَخُلُوصِ النَّيَّةِ وَإِظْهَارِ الْمَحَبَّةِ وَالْمُمَاوَتَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَاخْتِرَامِ الْوَاسِطَةِ الْكَرِيمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَقْوَالِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَقْوَالِ: أَخْدُهَا: تَجِبُ فِي الْقُعُودِ آخِرَ الصَّلاَةِ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَسَلاَمِ التَّحَلُلِ قَالُهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ وَمَن تَبْعَهُ ، النَّانِي: أَنَّهَا تَجِبُ فِي الْجُمْلَةِ بِعَدْدِ قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بُنُ بُكَيْرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، النَّالِثُ: يَجِبُ الإَكْفَارُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِ بِعَدْدِ قَالُهُ أَبُو بَكْرِ بُنُ بُكَيْرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، النَّالِثُ: يَجِبُ كُلَّمَا ذُكِرَ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرِينَ مِنَ الْحَنفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَاسْتَدَلُوا بِحَدِيثِ مَنْ أَكْرِثُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَحَدِيثِ رَغِمَ أَنْفُ مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَحَديثِ مَوْتَ وَهُو قَوْلُ كَثِيرِينَ مِنَ الْحَنفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَاسْتَدَلُوا بِحَدِيثِ مَنْ فَكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصِلُ عَلَيْ وَمُو قَوْلُ كَثِيرِينَ مِنَ الْحَنفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَاسْتَدَلُوا بِحَدِيثِ مَوْلَ الْبَاعِينَ وَهُو قَوْلُ الْهُ وَحَدِيثِ مَوْلَ الْمَعْنِي وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَلُولُ الْمَعْنِي وَالْمَالِيَ عَلَيْهِ وَمَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِن الْمَعْنِي وَ الشَّامِعُ : تَجِبُ فِي الصَّلَاقِ اللَّهُ عَلَى مُنْ الْمَعْنِي وَالْمَالِونَ : تَجِبُ فِي الصَّلاقِ وَالْمُ وَلُولُ الشَّعْبِي وَإِسْحُقَ بْنِ رَاهُولِهِ .

وَأَمَّا صِفَةُ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلُّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَالنَّسَائِيُ وَرَوَاهُ الْبُنُ أَبِي حَاتِم بِلَفْظِ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ وَالتَّرْمِدِيُ وَآلُو وَالنَّسَائِيُ وَرَوَاهُ الْبُنُ أَبِي حَاتِم بِلَفْظِ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ وَالنَّسِلِيمُ إِنَّ اللّهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيْهَا اللّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمً ﴾ [الأحزاب: ٢٥] قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَى السَّلِمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارْكُتَ عَلَى اللهِ عَلَى مُعَودِ الْأَنْصَادِيِّ كَمَا بَارْكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيِّ

قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ أَمَرَنَا اللّهُ أَنْ نُصَلّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلّي عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُولُوا: اللّهُمَّ صَلّ وَسَلّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُولُوا: اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ عَلَى عَلَى إَبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنْلَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلَى أَلِهُ مَالِكُ وَمُسْلِمٌ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلَى وَاللّهُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

فَإِنْ قُلْتَ مَا مَوْقِعُ التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مَعَ أَنَّ الْمُقَرَّرَ أَنَّ الْمُشَبَّةِ بِهِ وَالْوَاقِعُ هُنَا عَكْسُهُ لِأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَلاَ سِيَّمَا وَقَدْ أُضِيفَ إِلَيْهِ آلُ مُحَمَّدٍ وَقَضِيَّةً كَوْنِهِ أَفْضَلَ أَنْ تَكُونَ الصَّلاَةُ وَمِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَلاَ سِيَّمَا وَقَدْ أُضِيفَ إِلَيْهِ آلُ مُحَمَّدٍ وَقَضِيَّةً كَوْنِهِ أَفْضَلَ أَنْ تَكُونَ الصَّلاَةُ الْمُطْلُوبَةُ لَهُ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ صَلاةٍ حَصَلَتْ أَوْ تَحْصُلُ لِغَيْرِهِ فَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْهُ بِأَجْوِبَةِ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنْ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَقْطُوعٌ عَنِ التَّشْبِيهِ فَيَكُونُ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنْ قَوْلِهِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَنُقِلَ هٰذَا عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَمِنْهَا أَنْ كَوْنُ التَّشْبِيهُ مِتَعَلِقًا بِقَوْلِهِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَنُقِلَ هٰذَا عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَمِنْهَا أَنْ كُونُ النَّشْبِيهُ بِالْمِثْلِ بَلْ بِالدُّونِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعْلَقُ بِهُ لَيْسَ مُطَوّدًا بَلْ قَدْ يَكُونُ التَّشْبِيهُ بِالْمِثْلِ بَلْ بِالدُّونِ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَعَلَى الْمُسَبِّةِ بِهِ لَيْسَ مُطَوّدًا بَلْ قَدْ يَكُونُ التَّشْبِيهُ بِالْمِثْلِ بَلْ بِالدُّونِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. ﴿ وَمَثَلُ نُورِهِ تَعَالَى. . ﴿ مَثَلُ نُورِهِ تَعَالَى . اللهُ مَنْ نُورِهِ تَعَالَى .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَحْسَنُ الْأَجُوبَةِ مَا نُسِبَ إِلَى الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ التَّشْبِيهِ لِأَصْلِ الصَّلاَةِ بِأَصْلِ الصَّلاَةِ أَوْ لِلْمَجْمُوعِ بِالْمَجْمُوعِ، وَمِمًّا يُعْزَى لِلْعَارِفِ الرَّبَانِيُّ أَبِي مُحَمَّدِ الْمَرْجَانِيُّ أَنَّهُ قَالَ وَسِرُّ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَكَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمَرْجَانِيُّ أَنَّهُ قَالَ وَسِرُّ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَكَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَقُلُ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ التَّجَلِّي لَهُ بِالْجَمَالِ لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ وَالْخُلَةِ مِنْ بِالْجَمَالِ فَخُرَّ مُوسَى صَعِقًا وَالْخُلِيلُ إِبْرَاهِيمُ كَانَ التَّجَلِّي لَهُ بِالْجَمَالِ لِأَنَّ الْمَحْبَةَ وَالْخُلَةَ مِنْ إِلْجَمَالِ فَخُرَّ مُوسَى صَعِقًا وَالْخُلِيلُ إِبْرَاهِيمُ كَانَ التَّجَلِّي لَهُ بِالْجَمَالِ لِأَنَّ الْمَحْبَةَ وَالْخُلَةِ مِنْ إِلْجَمَالِ فَلْعَلَى إِلْمَعْمَالِ وَلْمُنَا لَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلِيلِ صَلَواتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلُّوا لَهُ التَّجَلِي بِالْجَمَالِ وَلْمَا أَمْرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوا لَهُ التَّجَلِي بِالْوَصْفِ الَّذِي تَجَلِّي بِالْخَلِيلِ صَلَواتُ عَلَيْهِ الطَّلامُ وَالسَّلامُ وَاللّهُ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ وَالسَلامُهُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالْمَا أَمْ وَالسَلامُ وَالْمَا أَلَا اللْمُعْرِيلِ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالْمَا أَلَوْسُولِ الْمَالِمُ وَالْمَا أَلَا اللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَالْمَالِلْ وَالْمَا أَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَالَةُ وَالسَلَامُ وَالْمَا أَلْمَا أَلْمَا أَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

فَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ الْمُشَارَكَةُ فِي الْوَضْفِ الَّذِي هُوَ التَّجَلِّي بِالْجمالِ وَلاَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فِي الْمَقَامَيْنِ وَلاَ فِي الرُّتْبَتَيْنِ فَإِنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ يَتَجَلَّى بِالْجَمَالِ لِشَخْصَيْنِ بِحَسَبِ مَقَامِهِ مَقَامَيْهِ مَا وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي وَصْفِ التَّجَلِّي بِالْجَمَالِ فَيَتَجَلِّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَسَبِ مَقَامِهِ

عِنْدَهُ وَرُثْبَتِهِ مِنْهُ وَمَكَانَتِهِ فَيَتَجَلَّى لِلْخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْجَمَالِ بِحَسَبِ مَقَامِهِ وَيَتَجَلَّى لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَمَالِ بِحَسَبِ مَقَامِهِ فَعَلَى هٰذَا يُفْهَمُ الْحَدِيثُ ا هـ وَالْمُرَادُ بِآلِ مُحَمَّدِ فِي هٰذَا الْحَدِيث مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُ وَالْمُرَادُ بِآلِ مُحَمَّدِ فِي هٰذَا الْحَدِيث مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُ وَالْمُرَادُ بِآلِ مُحَمِّدٍ فِي هٰذَا الْحَدِيث مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُ وَالْمُرَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُرِيَّتُهُ وَقِيلَ جَمِيعُ الْأُمُّةِ أُمَّةِ الْإِجَابَةِ وَقِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُرِيَّتُهُ وَقِيلَ جَمِيعُ الْأُمُّةِ أُمَّةِ الْإِجَابَةِ وَقِيلَ الْأَنْقِياءُ مِنْهُمْ.

وَهٰذِهِ أَفْضَلُ كَيْفِيّاتِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لاَ يَخْتَارُ لِتَفْسِهِ إِلاَّ الْأَشْرَفَ الْأَفْضَلَ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَٰلِكَ أَنْهُ لَوْ حَلَفَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ فَطَرِيقُ الْبِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِلْلِكَ هٰكَذَا صَوَّبَهُ النَّوْدِيُّ وَقِيلَ يَبِرُ إِذَا قَالَ كُلِّمَا ذَكْرَهُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هٰلِهِ الْكَيْفِيَّةَ فِي حُطْبَةِ النَّاكِرُونَ وَكُلِّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ لِلْبِكِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هٰلِهِ الْكَيْفِيَّةَ فِي حُطْبَةِ الرَّالِقَاقِي حُسَيْنٌ فِي طَرِيقِ الْبِرِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَيَسْتَعِقُهُ وَلَوْ قِيلَ إِنَّهُ يَعْمِدُ إِلَى جَمِيعِ مَا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ الرُّواتِياتُ النَّابِقَةُ فَيَسْتَعْمِلُ مِنْهَا فَقَالَ مَا فِي الْحَدِيثِ وَأَضَافَ إِلَيْهِ أَثَرَ الشَّافِعِيِّ وَمَا قَالَهُ الْقَاضِي لَكَانَ وَيَسْتَعِقُهُ وَلَوْ قِيلَ إِنَّهُ يَعْمِدُ إِلَى جَمِيعِ مَا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ الرُّواتِياتُ النَّابِقَةُ فَيَسْتَعْمِلُ مِنْهَا ذِكْرَا وَسُلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِنَهُ مُتَعْمِلُ مِنْهَا وَتُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ الرُّواتِياتُ النَّابِقَةُ فَيَسْتَعْمِلُ مِنْهَا وَتُولِ وَيَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّواتِياتُ النَّابِقُ فَي السَّعْمِلُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْ وَارْحَمْ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَشَهِّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاقِ فَلْيَقُلُ اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَالْحَمْ وَارْحَمْ مُ مَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْبُولُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَقِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْوَالِيَ الْعُلَالِلَهُ عَل

وَعَنْ سَلاَمَةَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُعَلَّمُ النَّاسَ الصَّلاَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: اللَّهُمُّ دَاحِيَ الْمَدْحُوّاتِ وَبَارِىءَ الْمَسْمُوكَاتِ اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُّيْكَ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمُ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُّيْكَ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمُ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعْلِنِ الْحَقِّ وَالدَّامِعِ لِجَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ كَمَا حُمَّلَ فَاضَطَلَعَ بِأَمْوِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًّا لِوَحْيِكَ حَافِطًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًّا عَلَى نَفَاذِ أَمْوِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبْسًا مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًّا لِوَحْيِكَ حَافِطًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًّا عَلَى نَفَاذِ أَمْوِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبَسًا مُسْتَوْفِذَا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًّا لِوَحْيِكَ حَافِطًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًّا عَلَى نَفَاذِ أَمْوِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبْلِ لَمُعْلِلِ مُعْوَلِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولُ وَخَاذِنُ عِلْمِكَ مُوسَحَاتِ الْأَعْلَامِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولُ وَخَاذِنُ عِلْمِكَ الْمُحْرُونِ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً اللَّهُمُّ افْسَحْ لَهُ فِي عَذَيْكَ وَالْمُولُ وَجَوْلِكَ الْمَحْلُولِ وَجَوْلِكَ الْمُعْلُولِ اللَّهُمُّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءَهُ وَأَكُومُ مَثُواهُ لَذَيْكَ وَنُولَهُ وَأَنْوِمُ لَهُ وَالْمُ لَا لَكُمْ وَالْمُولُ اللَّهُمُّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءَهُ وَأَكُومُ مَثُواهُ لَلَيْكَ وَنُولَهُ وَأَنْهُمُ لَالُولُ اللَّهُمُ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءَهُ وَأَكُومُ مَثُواهُ لَوَلُولُ لَوَالِكُ الْمَعْلُولِ اللَّهُمُ الْمُولِ وَتَعْوِلُ وَلَوى اللَّهُمُ الْمُولِ اللَّهُمُ الْمَلْ فَالْمُ لَولُ اللْمُعْلُولُ الْمُعْلُولِ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ الْمُعْلُولِ اللَّهُ مُنَاهُ لَالُهُمْ اللَّهُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُولُ الْمُعَلِّ عَلَى مُعْلَى الْمُعْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ

وَاجْزِهِ مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ مَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقِ عَذْلٍ وَخُطَّةٍ فَضْلٍ وَبُرْهَانٍ عَظِيم.

وَمَعْنَى دَاحِي بَاسِطٌ وَالْمَدْحُوَّاتُ الْأَرْضُونَ وَبَارِىء خَالِق وَالْمَسْمُوكَاتُ أَي الْمَرْفُوعَاتُ يَعْنِي السَّمْوَاتِ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ زَوَائِدُهَا وَالْفَاتِحُ لِمَا أُغْلِقَ أَيْ مِنَ الشَّرَاثِعِ وَالْخَاتِمُ لِمَا سَبَقَ أَيْ مِنَ النَّبُوّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالدَّامِعُ الدَّافِعُ وَالْمُزِيلُ وَجَيْشَاتُ الْأَبَاطِيلِ ارْتِفَاعَاتُهَا وَاضْطَلَعَ قَوِي أَيْ مِنَ النَّبُوّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالدَّامِعُ الدَّافِعُ وَالْمُزِيلُ وَجَيْشَاتُ الْأَبَاطِيلِ ارْتِفَاعَاتُهَا وَاضْطَلَعَ قَوِي وَالْمُسْتَوْفِزُ الْمُسْتَعْجِلُ وَأَوْرَى أَنَارَ الْقَبَسُ أَصْلُهُ الشَّعْلَةُ مِنَ النَّارِ وَالْقَابِسُ طَالِبُ الأَقْتِبَاسِ وَالْمُمْرَادُ هُنَا طَالِبُ نُورِ الْحَقِّ وَالْهِدَايَةِ وَآلاءُ اللّهِ نِعَمُهُ وَأَبْهَجَ أَنَارَ وَالْأَعْلِمُ النَّيْنِ الْعَلَى مِنَ النَّيْ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمَعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمَعْلُولُ مِنَ الْعَلَلِ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ الْأَمُولُ مِنَ الْعَلِقُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلُولُ مِنَ الْعَلْمِ وَالْمُؤْلُ اللّهِ فِيهِ وَهُو الشَّوْلِ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلِقُ الْمُؤْلُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلُو

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَإِنْكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ عَلَمْنَا قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيئِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحُمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيئِينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامٍ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْأَخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ وَمِيثَ مُجَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِنْ أَيْفِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللّهُمَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الصَّدُقَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ مَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللّهُمَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الصَّدُقَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْتَى رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ النّبِيُّ الْأُمُيِّ وَأَوْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ وَأَوْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ وَأَوْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَعَنْ طَاوُسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسِ يَقُولُ اللّهُمَّ تَقَبّلْ شَفَاعَةً مُحَمِّدِ الْكُبْرَى وَارْفَعْ ذَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُولَةً فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، وَأَمَّا الْمَوَاطِنُ النِّي كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، وَأَمَّا الْمَوَاطِنُ النِّي تَشْرَعُ فِيهَا الصَّلاَةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهَا: التَّشَهُدُ الْأَخِيرُ وَهِي وَاجِبَةٌ فِيهِ، وَمِنْهَا اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ.

وَمِنْهَا خُطْبَتَا الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلاَ تَصِحُ خُطْبَتَا الْجُمُعَةِ إِلاَّ بِهَا. وَمِنْهَا عَقِبُ إِجَابَةِ الْمُؤذُنِ لِمَا رَوَاهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْ فَإِنَّهُ مَنْ صَلّى عَلَيْ وَاحِدَةً صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةً فِي الْجَنِّةِ لاَ تَبْتَغِي إِلاَّ لَعَبْدِ مِنْ عَبَادِ اللّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو فَمَنْ سَأَلَ اللّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ وَلِنَّهِ مِنْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَعَذِرُهُ وَقَوْلُوا مِثْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّذَاءَ اللّهُمَّ رَبُّ هٰذِهِ الشَّفَاعَةُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّذَاءَ اللّهُمَّ رَبُّ هٰذِهِ الدَّغُوةِ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ مَالِمٌ وَالْعَبْرِهُ وَقَوْلُهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّذَاءَ اللّهُمَّ رَبُّ هٰذِهِ الدَّغُوةِ النَّامَّةِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لاَ تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ يَمَلاً فَوَلَى الْمُعَامِلُهُ وَلَكِنِ اجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ يَمَلاً فَلَكِنِ اجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ يَمَلاً فَلَكِنِ اجْعَلُونِي يَضَا وَإِلاَ أَهْرَاقَهُ وَلٰكِنِ اجْعَلُونِي يَضَعُمُ وَيَرَفَعُ مَتَاعَهُ فَإِنِ اخْتَاجَ إِلَى شَرَابٍ شَرِيهُ أَو الْوصُوءَ تَوضًا وَإِلاَ أَهْرَاقَهُ وَلٰكِنِ اجْعَلُونِي الشَّعُ وَأَوسُطِهُ وَآخِوهِ وَأَوسُطِهِ وَآخِدِهِ وَ

وَمِنْهَا وَهُوَ مِنْ آكَلِهَا عَقِبُ دُعَاءِ الْقُنُوتِ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَلَمْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِثْرِ اللّهُمَّ الْهِبُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِثْرِ اللّهُمَّ الْهَدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلّنِي فِيمَنْ تَوَلّيْتَ وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي اللّهُ عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ بَرَيْنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلّى اللّهُ عَلَى النّبِيِّ. وَمِنْهَا أَثْنَاءَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ رُوعِيَ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ ابْرَحْتَ رَبّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلّى اللّهُ عَلَى النّبِيِّ. وَمِنْهَا أَثْنَاءَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ رُوعِيَ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ ابْرَحْتَ رَبّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلّى اللّهُ عَلَى النّبِيِّ. وَمِنْهَا أَثْنَاءَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ رُوعِيَ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. وَمِنْهَا عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ فَاطِمَةً مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ صَلّى عَلَى مُنْ وَسَلّمَ أَمْ قَالَ اللّهُمُ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلّى عَلَى مُحَمّدٍ وَسَلّمَ ثُمّ قَالَ اللّهُمُ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ وَصُمّتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلّى عَلَى مُعْمَلِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَالَ اللّهُمُ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ وَصُمّتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلّى عَلَى مُعْمَلِ وَسَلّمَ ثُمّ قَالَ اللّهُمُ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَضَلِكَ .

وَمِنْهَا فِي صَلاَةِ الْجَنَازَةِ فَإِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ إِحْدَى التَّكْبِيرَاتِ وَبَعْدَ الْأُولَى وَأَنْ يُصَلِّي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَيَدْعُوَ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِقَةِ وَيَقُولَ بَعْدَ الرَّالِيَةِ وَلَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِقَةِ وَيَقُولَ بَعْدَ الرَّالِيعَةِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنًا بَعْدَهُ وَفِي ذَٰلِكَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَمِنْهَا عِنْدَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَمِنْهَا عِنْدَ الأَجْتِمَاعِ وَمِنْهَا عِنْدَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَمِنْهَا عِنْدَ الأَجْتِمَاعِ

وَالتَّفَرُقِ لِمَا رَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيّهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَذَبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَذَبُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَذَبُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَذَبُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَذَبُهُمْ وَإِنْ شَاءً غَذَرَةُ النَّقُصُ أَوِ التَّبِعَةُ أَوِ الْحَسْرَةُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقْعُدُونَ ثُمَّ شَاءً غَفَرَ لَهُمْ وَالتَّرَةُ النَّقُصُ أَوِ التَّبِعَةُ أَوِ الْحَسْرَةُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقْعُدُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَلاَ يُصَلُّونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخُلُوا الْجَنَّةَ لِللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخُلُوا الْجَنَّةُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دُخُلُوا الْجَنَّة

وَمِنْهَا عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ لِمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى اللهِ صَلَّى الْقَيَامَةِ. وَمِنْهَا عِنْدَ الْوُضُوءِ لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِنْهَا عِنْدَ نِسْيَانِ الشَّيْءِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَسِيتُمْ شَيئًا فَصَلُوا عَلَيَّ تَذْكُرُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى رَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ. وَمِنْهَا بَعْدَ الْعُطَاسِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ وَجَمَاعَةً. وَمِنْهَا عِنْدَ زِيَارَةٍ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ رَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدِ يُسَلِّمُ لَحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحْدِ يُسَلِّمُ عَلَيْ إِلاَّ رَدُّ اللَّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدًّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ عَلَيْ إِلاَّ رَدُّ اللَّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدًّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ صَلَّى عَلَيْ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ أَيُّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلَقَ اللّهَ آدَمَ وَفِيهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلَقَ اللّهَ آدَمَ وَفِيهِ قَالُوا رَسُولُ اللّهِ وَكَيْفَ تُعْرُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ أَيْمِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلَقَ اللّهَ حَرَّمَ عَلَى قَالُوا عَلَيْ وَلَا اللّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَّى عَلَيْهُ وَعَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِيمَةً وَغَيْرُهُ وَ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى إِللَّا لَلهَ حَرَّمَ عَلَى اللهَ حَرَامُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ حَرَّمَ عَلَى اللّهَ حَرَّمَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِيمَةً وَغَيْرُهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ تَأْكُلُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَمْرَ بِالْإِكْفَارِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهَا أَجَابَ ابْنُ الْقَيِّمِ خُصُوصِيَّةِ الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهَا أَجَابَ ابْنُ الْقَيِّمِ خُصُوصِيَّةِ الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَامِ وَلِيَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِ بِأَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّدُ الْأَنَامِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَامِ وَلِلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فِيهِ بِأَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّدُ الْأَنْامِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيْلَمِ وَلَا خِرَةٍ وَإِنَّمَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَنَّ كُلُّ خَيْرِ نَالَتُهُ أُمِّتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْظَمُ كَرَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ اللَّهُ لِأُمُوتِهِ بَيْنَ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْظَمُ كَرَامَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ اللَّهُ لِأُمْتِهِ بَيْنَ خَيْرَي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْظَمُ كَرَامَةً عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ اللَّهُ لِأُمْتِهِ بَيْنَ خَيْرَي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْظَمُ كَرَامَةِ

تَخْصُلُ لَهُمْ إِنَّمَا تَحْصُلُ لَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ فِيهِ بَعْنَهُمْ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَقُصُورِهِمْ فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ يَوْمُ عِيدِهِمْ فِي الدُّنْيَا ويوم يَوْمٌ فِيهِ يُسْعِفُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ يَوْمُ عِيدِهِمْ فِي الدُّنْيَا ويوم يَوْمٌ فِيهِ يُسْعِفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِطَلِبَاتِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ وَلاَ يَرُدُ سَائِلَهُمْ وَهُذَا كُلُهُ إِنَّمَا عَرَفُوهُ وَحَصَلَ لَهُمْ بِسَبِيهِ وَعَلَى يَعَالَى بِطَلِبَاتِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ وَلاَ يَرُدُ سَائِلَهُمْ وَهُذَا كُلُهُ إِنَّمَا عَرَفُوهُ وَحَصَلَ لَهُمْ بِسَبِيهِ وَعَلَى يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمِنْ شُكْرِهِ وَحَمْدِهِ وَأَدَاءِ الْقَلِيلِ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ فِسَلّمَ فَمِنْ شُكْرِهِ وَحَمْدِهِ وَأَدَاءِ الْقَلِيلِ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ فِسَلّمَ فَمِنْ شُكْرِهِ وَسَلّمَ.

وَأَمَّا فَضِيلَةُ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَرَدَ النَّصْرِيحُ بِهَا فِي أَحَادِيثَ قَوِيَّةً أَمْنَلُهَا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَجَاتٍ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا اللّهِ إِنَّا لَكُ مَلْ اللّهِ عَلَيْكَ مَوْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ أَوْلَ إِنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَوْلًا يَا أَمْكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّد أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ رَبَّكَ عَزْ وَجَلَّ لَيْنُ مِنْ أَلْهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمِّيْكَ إِلاً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمِيْكَ إِلاَّ صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمْ يَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

وَعَنْ عَاهِرِ بْنِ رَبِيعَة أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلاَةً لَمْ تَزَلِ الْمَلاَقِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيْ فَلْيُقْلِلْ عَبْدٌ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَعَنْ عَبَدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلاةً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ بِهَا سَبْعِينَ صَلاةً فَلْيُقْلِلْ عَبْدٌ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرُ رَوَاهُ الْإِمَامُ صَلّاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ بِهَا سَبْعِينَ صَلاةً فَلْيُقْلِلْ عَبْدٌ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرُ رَوَاهُ الْإِمّامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكُمْ نَوْلُ اللّهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلاةَ فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مَنْ صَلاَتِي عَلَى مَا شِفْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالنَّصْفُ قَالَ مَا شِفْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَلْكُ مِنْ صَلاتِي وَلِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَلْكُ مُنْ صَلاتِي مَا مُعَلَى وَهُو مَنْ اللّهُ وَمَلاَئِحُ قَالَ مَا شِفْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَلْكُ فَاللّهُ وَمَلاّتِكُمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَلَيْ اللّهَ وَمَلاّتِكُمُ وَيُعْرَدُ الصَّلاَةِ عَلَى اللّهُ وَمَلاَئِكُمُ وَلَا يُسَلّمُ اللّهُ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥]. وقَالَ فِي قَتْحِ الْبَارِي عَلَى اللّهُ وَمَلاَئِكُمْ وَقُتِ وَسَلّمَ فِي وَقْتِ وَسَلْمَ أَمْ لَوْ صَلّى فِي وَقْتِ وَسَلّمَ فِي وَقْتِ الْحَرْابُ عَلَى اللّهُ وَمُلاَعُ وَقُتْ الْخَرِولَةُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُ السَلّمَ فَي وَقْتِ وَلّمُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَلَا يُسْلَمُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُ اللّهُ وَلَا يُسْلِمُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ وَلَا يُسْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَل

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

# فِي ذِكْرِ مَحَبَّةِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَآلِهِ وَقَرَابَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

قَالَ الطَّبْرَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ اللّه تَعَالَى لَمَّا اصْطَفَى نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ سِوَاهُ وَخَصَّهُ بِمَا عَمَّهُ بِهِ مِنْ فَضْلِهِ الْبَاهِرِ وَحَبّاهُ أَعْلَى بِبَرَكَتِهِ مَنِ انْتَمَى إِلَيْهِ نَسَبًا أَوْ نَسْبَةً وَرَفَعَ مَنِ انْطَوَى عَلَيْهِ نُصْرَةً وَصُحْبَةً وَأَلْزَمَ مَوَدَّةً قُرْبَاهُ كَافَّةً بَرِيَّتِهِ وَفَرَضَ مَحَبَّةً جُمْلَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمُعَظِّمِ وَذُرِيَّتِهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى﴾ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمُودَة فِي الْقُرْبَى اللهُ عَلَيْ وَقَاطِمَةُ السُورى: ٢٣] وَيُرْوَى أَنْهَا لَمَّا نَزَلَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ قَرَابَتُكَ هُولاً عِقَالَ عَلِيَّ وَقَاطِمَةُ وَالْمَلَهُ وَالْمَهُ مَا لَوْجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمُ تَطْهِيرًا اللهُ عَلَيْ وَقَالِمَةُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّهُمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَيْمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقد اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِأَهْلِ الْبَيْتِ فِي هٰذِهِ الْأَيَةِ فَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنْهَا نَزَلَتْ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عِكْرِمَةً.

وَعَنْ أُمِ سَلَمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ إِذْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِبُرْمَهِ فِيهَا خَزِيرَةٌ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بِهَا فَقَالَ ادْعِي زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ قَالَتْ فَجَاءَ عَلِي جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِبُرْمَهِ فِيهَا خَزِيرَةٌ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَزِيرَةِ وَتَحْتَهُ كِسَاءٌ قَالَتْ وَأَنَا فِي وَحَسَنْ وَحُسَيْنٌ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَزِيرَةِ وَتَحْتَهُ كِسَاءٌ قَالَتْ وَأَنَا فِي اللّهُ عَرَّ وَجَلّ لَم فِيهِ الْأَيّةَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَذْهِبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ أَلْمَلَ الْحَجْرَةِ أُصَلّى فَأَنْزَلَ اللّهُ عَرَّ وَجَلّ لَم إِنْ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] قالَتْ فَأَخَذَ فَصْلَ الْكِسَاءِ وَغَشَّاهُمْ بِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرُكُمْ تَطْهِيرًا قَالَتْ فَأَذْوَلِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ فَقَالَ إِنّكِ وَطَهَرْهُمْ تَطْهِيرًا قَالَتْ فَأَذْخَلْتُ رَأْسِي مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِنّكِ وَطَهْرُهُمْ تَطْهِيرًا قَالَتْ فَأَذْحُلْتُ رَأْسِي مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِنّكِ وَطَهْرُهُمْ تَطْهِيرًا قَالَتْ فَأَذَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ مَاءً كَثِيرٍ وَطَهْرُهُمْ تَطْهِيرًا قَالَتْ مَعْرُولُ اللّهُ عَلْمَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَالْمِولَ اللّهُ عَلْمَ وَالْمُولَ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَالْمُ وَلَا عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمَ وَالْمُولُولُ عَلْمُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْأَيَةُ فِي خَمْسَةٍ فِي وَفِي عَلِيٍّ وَحَسَنِ وَحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَلْهِبَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْأَيْقِ فِي عَلِيٍّ وَحَسَنِ وَحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَلْهِبَ نَزَلُتُ اللَّهُ لِيَلْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمًا بَعْدُ أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا

آَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَجِيبَهُ وَإِنِّي تَارِكَ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهِمَا كِتَابُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخُدُوا بِهِ وَحَثَّ فِيهِ كِتَابُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخُدُوا بِهِ وَحَثَّ فِيهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقِيلَ لِزَيْدِ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقِيلَ لِزَيْدِ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ أَيْسٍ فَلْ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة قِيلَ أَيْسٍ نِسَاوُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة قَالَ نَعَمْ مَنْ هُمْ قَالَ آلُ عَلِي وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ الْعَبَّاسِ قِيلَ كُلُّ هُولَاءً حُرِمَ الصَّدَقَة قَالَ نَعَمْ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَالثَّقِلُ كُلُّ شَيْءً نَفِيسٍ مَصُونٍ.

وَلاَ يَشُكُ مَنْ تَدَبِّرَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ أَن نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاخِلاَتٌ فِي الاَّيَةِ الْكَرِيمَةِ فَإِنَّ سِيَاقَ الْكَلاَمِ مَعَهُنَّ وَهٰذَا اخْتِيَارُ ابْنِ عَطِيَّةً بَعْدَ نَقْلِ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُمْ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلِيٍّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أَدْعَى فَأُجِيبَ وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابِ اللّهِ وَعِثْرَتِي كِتَابُ اللّهُ حَبْلٌ مَمْدُودُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنْهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنْهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنْهُمُ وَأَقَادِبُهُ.

وَعَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِه رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالْمُرَاقَبَةُ لِلشَّيْءِ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ يَقُولُ احْفَظُوهُمْ وَلاَ تُؤذُوهُمْ، وَقَالَ أَيْضًا لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُ إِلَيْ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُ إِلَيْ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبُ اللّهِ وَأَحِبُوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّى رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَفِي أَحْبُوا اللّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ بِهِ وَأَحِبُونِي بِحُبِّ اللّهِ وَأَحِبُوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّى رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَفِي الْمُعَالَقِبِ لِأَحْمَدَ مَنْ أَبْغَضَ أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ مُنَافِقٌ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيً اَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَفِي لَفْظِ آخَرَ أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى وَلَمَّا كَانَ هَارُونُ إِنَّمَا كَانَ خَلِيقَةٌ فِي حَيَاةِ مُوسَى دَلَّ ذٰلِكَ عَلَى مِنْ يَمْنِ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَلَمَّا كَانَ هَارُونُ إِنَّمَا كَانَ خَلِيقَةٌ فِي حَيَاةِ مُوسَى دَلَّ ذٰلِكَ عَلَى مَنْ يَخْمِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَلَمَّا كَانَ هَارُونُ إِنَّمَا كَانَ خَلِيقَةٌ فِي حَيَاةِ مُوسَى دَلَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحَيَاتِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ التَّرْمِذِيِّ وَالنِّسَائِيِّ مَنْ كُنْ مَوْلَى اللّهُ عَلَيْ مَوْلَى اللّهُ عَلَيْ مَوْلَى اللّهُ عَلْهُ يَعْنِي بِذَٰلِكَ وَلاَءَ الْإِسْلاَمِ كَقُولِهِ كُنْتُ مَوْلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَكَ مَوْلَى اللّهِ عَلَيْ وَلَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَعْنِي بِذَٰلِكَ وَلاَءَ الْإِسْلاَمِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ مِلْكُ مَلْكُم اللّهُ عَلَيْ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْ وَقَالَ مَحْمَدُ وَأَوْلِهِ وَمَلُوا وَعَمِلُوا اللّهُ عَلَيْ وَمَلُ لَهُمُ الرّحْمُنُ وَدًا ﴾ [مريم: ١٦] نَزَلَتْ فِي عَلِيٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنْفِيقِ اللّهُ عَلَيْ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنْفِيقِ اللّهُ عَلَيْ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنْفِيقِ اللّهُ عَلِي وَقَالَ مُحَمِّدُ بْنُ الْحَنْفِيقِ الللّهُ عَلَيْ وَقَالَ مُحَمِّدُ بْنُ الْحَنْفِيقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَمُو يُحِبُ عَلِيًا وَأَهُلَ بَيْتِهِ .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَتْ فَاطِمَةُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا أَحَبُ الرِّجَالِ إِلَيْهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَفِي الْبُخَارِيِّ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي. وَالْبَضْعَةُ قِطْعَةُ اللَّحْمِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ السَّهَيْلِيُّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّهَا يَكْفُرُ، وَفِي التَّوْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَسَنٍ وَحُسَيْنِ اللَّهُمُّ إِنِّي التَّوْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُسِيهُ السَّلَفِيِّ قَالَ مَا التَّوْمِذِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْدَ الْحَافِظِ السَّلَفِي قَالَ مَا رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلَيْ قَطْ إِلاَ فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيَدِي وَاتَكَا عَلَيَّ حَتَّى جِفْنَا سُوقَ قَيْنُقَاعَ فَنظَرَ فِيهِ ثُمَّ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ اذْعُ ابْنِي قَالَ فَأَتَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَشْتَدُ حَتَّى وَقَعَ فِي وَسَلَّمَ عَلَيْ حَتَّى جَنَا سُوقَ قَيْنُقَاعَ فَنظَرَ فِيهِ ثُمَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَحُ فَمَهُ ثُمَّ يُذُخِلُ فَمَهُ فِي فَمِهِ وَيَقُولُ اللّهُمُ إِلَى أُحِبُهُ فَأَحِبُهُ وَأَحِبُهُ وَلَكُ مَلَاتً مَوْلَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ فَمَهُ ثُمَّ يُذَخِلُ فَمَهُ فِي فَمِهِ وَيَقُولُ اللّهُمُّ إِنِي أُحِبُهُ فَأَوجِهُ وَأَحْرَا مُنَ يُحِبُهُ وَالْمَ فَا أَلَى فَالَ فَي فَمَهُ وَمَنُونَ اللّهُمُ وَاتِي الْمَسْجِدِ مُنْ عُلِكَ مُولَا اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ فَمَهُ ثُمَّ يُذَخِلُ فَمَهُ فِي فَمِهِ وَيَقُولُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَحُ فَمَهُ ثُمَّ يُولِكُ فَا فَيْتُولُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَعْتَلُ فَمَا لُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمَلُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَحَبَيْنِ وَأَحَبُ لَمْذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي ذَرَجْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَعِيَّةِ هُنَا الْمَعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الْمَقَامُ بَلْ مِن جِهَةِ رَفْعِ الْحِجَابِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأُولُئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنِ وَالصَّدِيقِينَ ﴾ [النساء: ٦٩] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ حَمَلَ الْحَسَنَ وَهُو وَالصَّدِيقِينَ ﴾ [النساء: ٦٩] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ حَمَلَ الْحَسَنَ وَهُو يَقُولُ: بِأَبِي شَبِيهُ بِالنِّيْ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلَى وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ يَقُولُ: بِأَبِي شَبِيهُ وَالنِّنِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ وَقَالَ مَا لَكُ عَنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ وَقَالَ مَا لَكُهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَالنّهُ مَنْ الْمُعْفِ أَنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلِرَسُولِهِ ثُمْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ النّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي فَإِنْمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْو أَبِيهِ رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ وَقَالَ عَمْنَ صَحِيحٌ. قَالَ ابْنُ الْأَيْمِ أَصْلُ الصَّنُو أَنْ تَطْلَعَ نَحْلَتَانِ مِنْ عِرْقِ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ أَصَلَ أَيْهِ وَاحِدٌ يُرِيدُ أَنْ أَصَلَ أَيْهِ وَاحِدٌ .

وَجَلَّلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبَنِيهِ بِكِسَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِئَةً لاَ تُغَادرُ ذَنْبًا إِلاَّ سَتَرَتْهُ اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ ظَاهِرَةً وَبَاطِئَةً لاَ تُغَادرُ ذَنْبًا إِلاَّ سَتَرَتْهُ اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ السَّرِيِّ خَطَّاهُمْ بِشَمْلَةً لَهُ سَوْدَاءً مُخَطَّطَةٍ بِحُمْرَةٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هُولاَءِ أَهْلُ بَيْتِي وَعِثْرَتِي السَّمْدِيِّ غَطَّاهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِهِمْ بِهٰذِهِ الشَّمْلَةِ قَالَ فَلَمْ يَبْقَ فِي الْبَيْتِ مَدَرَةٌ وَلاَ بَابٌ إِلاَّ أَمَّنَ.

وَالْمَدَرَةُ التَّرَابُ وَأَمَّنَ قَالَ آمِينَ مُعْجِزَةً لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْلَةُ الْكِسَاءُ سُمِّيَ شَمْلَةً لِأَنَّهُ يُشْتَمَلُ بِهِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ إِنِّي أُحِبُّكَ حُبَيْنِ حُبًّا لِقَرَابَتِكَ مِنْي وَحُبًّا لِمَا كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ حُبًّ عَمَي لَكَ، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبَيْنِ حُبًّا لِقَرَابَتِكَ مِنْي وَحُبًّا لِمَا كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ حُبًّ عَمَي لَكَ، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَوْمَ حُنَيْنِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ خَيْرِ أَهْلِي، وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنْ رَسُولَ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَبْغُضْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللّهُ النَّارَ، وَاعْلَمْ أَنْ الْأَلْفَاظَ الْأَرْبَعَةَ آلَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَعِثْرَتَهُ وَذُوي الْقُرْبَى مَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ وَقَدْ وَقَعَ الْإِصْطِلاَتُ عَلَى اخْتِصَاصِهِمْ مِنْ بَيْنِ ذُوي الشَّرفِ بِالشَّطْفَةِ الْخَصْرَاءِ أَيَّامَ الْمَأْمُونِ الْعَبَّاسِيِّ ثُمَّ انْقَطَعَ إِلَى عَلَى اخْتِصَاصِهِمْ مِنْ بَيْنِ ذُوي الشَّرفِ بِالشَّطْفَةِ الْخَصْرَاءِ أَيَّامَ الْمَأْمُونِ الْعَبَّاسِيِّ ثُمَّ انْقَطَعَ إِلَى أَوْلَ بَعْمَالِهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُ وَعَيْرِهِمَا .

وَأَمَّا الصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَسُولُهُ حَقًّا مِنْ غَيْرِ شَكَّ وَلا رَيْبٍ فَقَالَ: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ سَيِّدَنَا مُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] ثُمَّ ثَنِّى بِالثّنَاءِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ﴿وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمّاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَوْلَا حُمّةِ عَلَى الْكُفّارِ وَالرّحْمَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكُفّارِ وَالرّحْمَةِ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكُفّارِ وَالرّحْمَةِ بِالشّدَةِ عَلَى الْكُفّارِ وَالرّحْمَةِ بِالأَخْيَارِ ثُمَّ أَفْنَى عَلَيْهِمْ بِكَثْرَةِ الْأَعْمَالِ مَعَ الْإِخْلاَصِ التّامُ فَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ أَعْجَبَهُ سَمَتُهُمْ وَمُدْيُهُمْ لِي خُلُوصِ نِيّاتِهِمْ وَحُسْنِ أَعْمَالِهِمْ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِكَ مَثَلُهِمْ فِي النّورَاةِ وَمَنْ فَلَوْ لِللّهُ عَلَيْهِمْ فِي التّورَاةِ وَمَنْ فَلَا لَمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَوْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ﴾ [الفتح: ٢٩] أَيْ أَوْرَاخَهُ ﴿ وَقَارَرَهُ ﴾ [الفتح: ٢٩] أَيْ أَوْرَاخَهُ وَقَارَرَهُ وَعَلْمُ وَعُلْمُ وَحُسْنُ مَنْطُوهِ فَكَذَلِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آذَرُوهُ وَالْعَرَوهُ وَيَصَرُوهُ فَهُمْ مَعَهُ كَالشَّطُء مَعَ الزَّرْعِ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَمِنْ لَمْلُو الْآيَةِ الْتَرْزَعَ الْإِيقِ الْتَرْعَ الْإِنْمُ اللّهُ وَيُسْ مَعُهُ كَالشَّطُء مَعَ الزَّرْعِ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَمِنْ لَمْذِهِ الْآيَةِ الْتَرْعَ الْإِلْكَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْإِلَى الْمُعْرِقُ لِيَعْظُ بِهِمُ الْكُفًا وَمِنْ لَمْذِهِ الْآيَةِ الْتَرْعَ الْإِلْكَ وَاحْمُ لَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُمُ الللّهُ عَلَيْهُ مَا لَلْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُهُ الْتُهُ وَالْعَلَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهُ

فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ تَكُفِيرَ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَبْغُضُونَ الصَّحَابَةَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَغِيظُونَهُمْ وَمَنْ غَاظَهُ الصَّحَابَةُ فَهُوَ كَافِرٌ وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذٰلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ الصَّحَابَةُ فَهُو كَافِرٌ وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذٰلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ كَثِيرةٌ وَيَكْفِي ثَنَاءُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاهُ عَنْهُمْ وَقَدْ وَعَدَهُمُ اللّهُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا وَوَعْدُ اللّهِ حَتْي وَصِدْقُ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّصَارَى كَانُوا إِذَا رَأُوا الصَّحَابَةَ الَّذِينَ فَتَحُوا الشَّامُ يَقُولُونَ وَاللّهِ لَهُولاءِ خَيْرٌ مِنَ الْحَوَادِيِّينَ النَّصَارَى كَانُوا إِذَا رَأُوا الصَّحَابَةَ الَّذِينَ فَتَحُوا الشَّامُ يَقُولُونَ وَاللّهِ لَهُولاءً خَيْرٌ مِنَ الْحَوَادِيِّينَ فِي النَّورَاقِ وَمَثَلُهُمْ مُعَظَمًا فِي النَّورَاقِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْتُورَاقِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ اللهُ تَعْمَلُهُمْ فِي التَّوْرَاقِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ [الفتح: ٢٩] الْمُحَمَّدِيَة حَمُولُونَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاقِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ [الفتح: ٢٩] الْمُعَلِي اللهُ وَالْمَا الْمُحَمَّدِيَة حَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

وَالصَّحَابِيُّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ سَاعَةً وَمَاتَ عَلَى ذَٰلِكَ، وَقَدْ أَجْمَعَ جَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَف وَالْخَلَفِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ وَأَفْضَلُهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَخَوَاصٌ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرِّبِينَ لِمَا رَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَلْ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي أَمُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي أَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي أَمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَالْقَرْنُ أَهْلُ زَمَانٍ وَاحِدٍ مُتَقَادِبٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمْرِ مِنَ الْأُمُودِ الْمَقُضُودَةِ وَيُطْلَقُ عَلَى مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَانِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِهَا مِنْ عَشَرَةٍ أَعْوَامٍ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْدِينَ. وَالْمُرَادُ بِقَرْنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ الصَّحَابَةُ، وَآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِلاَ خِلاَفِ أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ وَكَانَ مَوْتُهُ سَنَةً مِائَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، مَاتَ مِنْهُمْ بِلاَ خِلاَفِ أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ وَكَانَ مَوْتُهُ سَنَةً مِائَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، وَأَمَّا عِدَّةُ أَضْحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ تَعَالَى لِكَثْرَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَوَّل الْبِعْنَةِ إِلَى أَنْ مَاتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُويَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ عَنْ مِائَةِ أَلْفِ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا.

وَأَفْضَلُهُمْ عَلَى الْإِطْلاَقِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ إِجْمَاعًا أَبُو بَكْرِ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سُفْيَانُ وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِلَى تَقْدِيمٍ عَلِيٍّ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سُفْيَانُ النُّوْدِيُ وَالْجَمْهُورُ عَلَى تَقْدِيمٍ عُنْمَانَ وَعَنْ مَالِكِ الْوَقْفُ أَيْ لاَ يُفَصِّلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَخْرِ النَّوْدِيُ وَالْجَمْهُورُ عَلَى تَقْدِيمٍ عُنْمَانَ وَعَنْ مَالِكِ الْوَقْفُ أَيْ لاَ يُقَصِّلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَخْوِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورِ الْبَعْدَادِيُّ أَصْحَابُنَا مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَهُمُ الْخُلَقَاءُ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ السَّتَّةُ وَالْمَامُ الْبُعْدَادِيُ وَسَعْدًا وَسَعِيدًا وَعَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَبَا عُبَيْدَةً عَامِرَ بْنَ عَوْفٍ وَأَبَا عُبَيْدَةً عَامِرَ بْنَ الْمَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِنَّ اللّهَ افْتَرَضَ الطَّبْرِيُ فِي الرِيَاضِ عَنْ أَنْسِ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللّهَ افْتَرَضَ الطَّبْرِيُ فِي الرِيَاضِ عَنْ أَنْسِ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللّهَ افْتَرَضَ الطَّهُمُ فَلاَ تُعْبَلُ مِنْهُ الطَّلاَةُ وَالزَّكَاةً وَالطَّوْمُ وَالْ الصَوْمُ وَلاَ الْحَجُدُ .

وَعَنْ أَنْسِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ أَبِي بَكْرِ وَاجِبٌ عَلَى أُمَّتِي، وَأَخْرَجَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنْسِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرِ لَيْتَ أَنِّي وَأَخْرَجَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنْسِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي إِخْوَانِي اللّهِينَ لِحَوْانِكَ قَالَ لاَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي إِخْوَانِي اللّهِينَ لِمُولَ لَمْ يَرُونِي وَصَدَّقُوا بِي وَأَحَبُّونِي حَتَّى إِنِّي لاَّحَبُ إِلَى أَحَدِهِمْ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ لَمْ مَنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ أَمَا نَحْنُ إِخْوَانُكَ قَالَ لاَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي أَلاَ تُحِبُّ يَا أَبَا بَكْرٍ قَوْمًا أَحبُوكَ بِحُبِّي إِيَاكَ قَالِ

فَأَحبَّهُمْ مَا أَحَبُّوكَ بِحُبِّي إِيَّاكَ فَمَحبَّةُ مَنْ أَحبَّهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ عَلاَمَةٌ عَلَى مَحبَّةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنَّ مَحبَّتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلاَمَةٌ عَلَى مَحبَّةِ اللّهِ تَعَالَى وَكَذَٰلِكَ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمْ وِبُغْضُ مَنْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلاَمَةٌ عَلَى مَحبَّةِ اللّهِ تَعَالَى وَكَذَٰلِكَ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمْ وِبُغْضُ مَنْ أَخِبُ مَنْ يُجِبُهُ وَأَبْغَضَ مَنْ يُبْغِضُهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ تَجِدُ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] فَحُبُ آلِ بَيْتِهِ قَوْمًا يُؤْمِئُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] فَحُبُ آلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَأَزْوَاجِهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْمُتَعَيِّنَاتِ وَبُغْضُهُمْ مِنَ الْمُوبِقَاتِ الْمُهْلِكَاتِ .

وَمِنْ مَحَبَّتِهِمْ وُجُوبُ تَوْقِيرِهِمْ وَبِرِّهِمْ وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِمْ وَالاَفْتِدَاءِ بِهِمْ بِأَنْ يَمْشِيَ عَلَى سَنَنِهِمْ وَآذَابِهِمْ وَآذَى اللّهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَمَنْ أَثْنَى اللّهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَمَنْ أَثْنَى اللّهُ عَلَيْهِ فَهُو وَاجِبُ النَّنَاءِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ مَنِ اعْتَرَفَ بِأَنَّ أَفْضَلَ الأُمَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُو بَكُو ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ لَكِنَّهُ أَحَبُ عَلِيًّا أَكْثَرَ مِن ابْعَدَ نَبِيهَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُو بَكُو ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ لَكِنَّهُ أَحَبُ عَلِيًّا أَكْثَرَ مِن ابْعَدَ نَبِيهَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُو بَكُو وَهُ مَحَبَّةً دِينِيَّةً فَلاَ مَعْنَى لِذَٰلِكَ إِذِ الْمَحَبَّةُ لاَزِمَةً إِي بَكُو وَهُ مَحَبَّةً لاَيْمِنَا فَيْ مُعْوَى مُفَصَّلٌ لِعَلِي لِكَوْنِهِ أَجَبُهُ لاَزْمَةً لِللّهُ وَلَوْ وَاللّهُ الْمَدَبَّةُ الْمَدْبُقُ الْمَعْنِي لَكُونِهِ مِنْ ذُرِيَّةٍ عَلِي أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي فَلاَ الْمَتِنَاعَ فِيهِ وَاللّهُ اعْلَمُ.

قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ التُسْتُرِيُّ لَمْ يُؤْمِنُ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُوقِّرُ أَصْحَابَهُ وَلَمْ يُعِزَّ أَوَامِرَهُ، وَمِمَّا يَجِبُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ أَيْ وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْاَخْتِلاَفِ وَالْإِضْرَابُ عَنْ أَخْبَارِ الْمُؤَرِّخِينَ وَجَهَلَةِ الرُّوَاةِ وَضُلاَلِ الشِّيعَةِ وَالْمُبْتَدِعِينَ الْقَادِحَةِ الاَخْتِلاَفِ وَالْإِضْرَابُ عَنْ أَخْبَارِ الْمُؤرِّخِينَ وَجَهَلَةِ الرُّوَاةِ وَضُلاَلِ الشِّيعَةِ وَالْمُبْتَدِعِينَ الْقَادِحَةِ فِي أَحَدِ مِنْهُمْ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا وَأَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ فِيمَا نُقِلَ مِنْ الْفَيْتِ أَحْسَنُ التَّأُولِلاَتِ وَيُخْرَجَ لَهُمْ أَصُوبُ الْمَخَارِجِ إِذْ هُمْ أَهْلُ مِنْ الْفَيْنِ أَحْسَنُ التَّأُولِلاَتِ وَيُخْرَجَ لَهُمْ أَصُوبُ الْمَخَارِجِ إِذْ هُمْ أَهْلُ مِنْ الْفَيْتِ أَحْسَنُ التَّأُولِلاَتِ وَيُخْرَجَ لَهُمْ أَصُوبُ الْمَخَارِجِ إِذْ هُمْ أَهْلُ مَن الْمُعَارِعِ فَى مَنَاقِبِهِمْ وَمَعْدُودٌ مِنْ مَآثِرِهِمْ مِمَّا يَطُولُ إِيرَادُ بَعْضِهِ وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُعَارِعِ وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُعَارِعِ وَالْمُعَلِيقِ وَمَا يَعْفِهُ وَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَالطَّعْنُ فِيهِمْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُخْلِفُ مِنَ اللّهُ عَنْهَا وَإِلا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَاللّهُ عَنْهَا وَلِلا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ بِمَظْلِمَةِ أَحِدٍ مِنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ بِمَظْلِمَةٍ أَحَدِ مِنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ بُعْلِلْهُ بِمَظْلِمَةٍ أَحَدٍ مِنْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَالْمَالُولُهُ وَلَالمَالِمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا لَا لَلْهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللّهَ اللّه فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي مَنْ أَحَبُّهُمْ فَقَدْ أَخَبُهُمْ فَقَدْ أَخَانِي وَمَنْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللّهَ قَيُوشِكُ أَنْ يُوَاخِذَهُ رَوَاهُ الْمُخَلِّصُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّرْهِيبِ عَنْ مُخْضِهِمْ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى طَرِيقِ التَّأْكِيدِ وَالتَّرْفِيبِ فِي حُبِّهِمْ وَالتَّرْهِيبِ عَنْ بُغْضِهِمْ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى طَرِيقِ التَّأْكِيدِ وَالتَّرْفِيبِ فِي حُبِّهِمْ وَالتَّرْهِيبِ عَنْ بُغْضِهُمْ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى كَمَالِ قُرْبِهِمْ مِنْ السّابِقِ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى آكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ قُرْبِهِمْ مِنْهُ السّابِقِ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى آكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ قُرْبِهِمْ مِنْهُ السّابِقِ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى آئَانًا أَذَاهُمْ وَاقِعٌ عَلَيْهِ وَوَاصِلٌ إِلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَفِي إِنَّذِيلِهِمْ مَنْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ سَبّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي فَاجْلِدُوهُ.

#### المقصد الثامن

## فِي طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَوِّي الْأَمْرَاضِ وَالْعَاهَاتِ وَتَغْبِيرِهِ الْمُنَاقِدِ صَلَّى اللَّوْيَا وَإِنْبَائِهِ بِالْأَنْبَاء الْمُغَيَّبَاتِ

اعْلَمْ أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدِ إِلَى الْإِحَاطَةِ بِنُقْطَةٍ مِنَ بِحَادِ مَعَادِفِهِ أَوِ قَطْرَةٍ مِمَّا أَفَاضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ سَحَايُبٍ عَوَارِفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُ إِذَا تَأْمَلْتُ مَا مَنَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِم وَخَصَّهُ بِهِ مِنْ بَدَائِعِ الْحِكَم وَحُسْنِ سِيَرِهِ وَحِكَم حَدِيثِهِ وَإِنْبَاثِهِ بِٱنْبَاءِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ وَٱلْأَمَّم ٱلْبَائِدَةِ وَالشَّرَائِعِ الدَّائَرَةِ كَقِصُّصِ الْأَنْبِيَاءِ مَعَ قَوْمِهِّمْ وَخَبَرِ مُوسَى مَعَ الْخَضِرِ وَيُوسُفَ مَعَ إِخْوَتِهِ وَأَصْحَابِ ٱلْكَهْفِ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَبَدْءِ الْخَلْقِ وَأَخْبَارِ الدَّارِ الأَخِرَةِ وَمَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزُّبُورِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَإِظْهَارِ أَحْوَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهِمْ وَأَسْرَارِ عُلُومِهِمْ وَإِعْلاَمِهِ بِمَكْتُومٍ شَرَائِعِهِمْ وَمُضَمَّناتِ كُتُبِهِمْ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا صَدَّقَهُ فِيهِ الْعُلْمَاءُ بِهَا وَلَمْ يَقْدِرُواً عَلَى تَكْذِيبٍ مَا ذَكَرَ مِنْهَا فَضْلاً عَمَّا أَفَاضَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَمَحَاسِنِ الْأَدَبِ وَالشُّيَم وَالْمَوَاعِظِ وَالْحِكَمِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى طُرُقِ الْحُجَجِ الْعَقْلِيَّاتِ وَالرَّدُ عَلَىۢ فِرَقِ الْأُمَمِ بِبَرَاهِينِ الْأَدِلَّةُ الْوَاضِحَاتِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى فُنُون الْعُلُومِ الَّتِيَّ اتَّخَذَ أَهْلُهَا كَلاَمَهُ فِيهَا قُدْوَةً كَعُلُوم ٱلْعَرَبِيَةِ وَقَوَانِينِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةِ وَالسِّيَاسَاتِ الْعَقْلِيَّةِ وَمَعَارِفِ عَوَارِفِ الْحَقَائِقِ الْقَلْبِيَّةِ إِلَى غَيْرِ لْمِلْكَ مِنْ ضُرُّوبِ الْعُلُومِ وَقُنُونِ الْمَعَارِفِ الشَّامِلَةِ لِمَصَالِحَ أُمَّتِهِ كَالطُّبُّ وَعَبْرِ الرُّؤْيَا وَالْحِسَابِ وَغَيْرِ ذْلِكَ مِمَّا لَا يُعدُّ وَلاَ يُحَدُّ قَضَيْتَ بِأَنَّ مَجَالَ هٰذَا الَّبَابِ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُمْتَدٌّ تَنْقَطِعُ دُونَ نَفَادِهِ الْأَدِلاَّءُ وَأَنَّ بَحْرَ عِلْمِهِ. وَمَعَارِفِهِ زَاخِرٌ لاَ تُكَدِّرُهُ الدُّلاَّءُ وَأَنَّ ذٰلِكَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَشَرِ دُونَ أَنْ يَكُونَ اسْتِمْدَادُهُ مِنْ بِحَارِ الْقُدْرَةِ الْإِلْهِيَّةِ وَمَوَاهِبِهَا اللَّدُنَيَّةِ وَلَهٰذَا الْمَقْصِدُ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاَثَةِ فُصُولٍ.

## الفصــل الأول

فِي طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّوِي الْأَمْرَاضِ وَالْعَاهَاتِ

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُودُ مَنْ مَرِضَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِنَّهُ

لَقَدْ عَادَ غُلاَمًا كَانَ يَخْدِمُهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَعَادَ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ وَعَرَضَ عَلَيْهِمَا الْإِسْلاَمَ فَأَسْلَمَ الْأَوَّلُ وَكَانَ يَهُودِيًّا.

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْنُو مِنَ الْمَرِيضِ وَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأَسْهِ وَيَسْأَلُ عَنْ حَالِهِ وَيَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ، وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيْ فَتَوَضَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُونُهُ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَا مِنَ الْأَيْامِ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَلاَ وَقُتًا مِنَ الْأَوْقَاتِ فَتَرْكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُصَّ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ بِعِيَادَةِ الْمَريضِ وَلاَ وَقُتًا مِنَ الْأَوْقَاتِ فَتَرْكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُصَّ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ بِعِيَادَةِ الْمَريضِ وَلاَ وَقُتًا مِنَ الْأَوْقَاتِ فَتَرْكُ الْعَيَادَةِ يَوْمَ السَّبْتِ مُخَالِفٌ لِلسُّنَةِ ابْتَدَعَهُ يَهُودِيٍّ طَبِيبٌ وَينْبَغِي اجْتِنَابُ التَّطْبِيبِ بِأَعْدَاءِ الدُينِ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ يَخُوهِ لاَ سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ كَبِيرًا فِي دِينِهِ أَوْ عِلْمِهِ.

وَمِمًّا كَانَ يَفْعَلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَأْمُرُ بِهِ تَطْبِيبُ نَفُوسِ الْمَرْضَى وَتَقْوِيَةُ قُلُوبِهِمْ فَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمُويضِ فَنَفْسُوا فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُطَيِّبُ نَفْسَهُ وَفِي لَمَذَا الْحَدِيثِ نَوْع شَرِيفٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَريضِ فَنَفْسُوا فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْعَلِيلِ مِنَ الْكَلاَمِ الَّذِي تَقْوَى بِهِ الطَّبِيعَةُ وَتَنْتَعِشُ بِهِ الْفَيلَخِ وَهُوَ الْإِرْشَادُ إِلَى مَا يُطَيِّبُ نَفْسَ الْعَلِيلِ مِنَ الْكَلاَمِ اللّهِ عَلَيْهِ تَقْوَى بِهِ الطَّبِيعَةُ وَتَنْتَعِشُ بِهِ الْقَوِّةُ وَفِي تَقْرِيحٍ نَفْسِ الْمَرِيضِ وَتَطْبِيبٍ قَلْبِهِ وَإِذْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي شِفَاءِ الشَّوْدِةِ وَفِي تَقْرِيحٍ نَفْسِ الْمَرِيضِ وَتَطْبِيبٍ قَلْبِهِ وَإِذْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي شِفَاءِ الْشَوْدِةِ وَخِفْتِهَا، قَالَ فِي الْهَدْي وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْأَلُ الْمَرِيضَ عَنْ شَكُواهُ وَكَيْفَ يَجِدُ وَعَمًّا يَشْتَهِيهِ فَإِنِ اشْتَهَى شَيْئًا وَعَلَمَ أَنَّهُ لاَ يَضُورُهُ أَمْرَ لَهُ بِهِ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَرُبَّمَا كَانَ يَقُولُ وَصَبَّ عَلَى الْمَوْرِيضِ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ وَرُبَّمَا كَانَ يَقُولُ مِنْ وَضُوبِهِ وَرُبَّمَا كَانَ يَقُولُ بِسْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا عَاذَ مَرِيضًا يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمَكَانَ الَّذِي يَأْلُمُ ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللّهِ .

وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ وَفِي رِوَايَةٍ كَيْفَ أَصْبَحْتَ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ دَاءً إِلاَّ وَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً رَوَاهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَاوُوا يَا عِبَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَاوُوا يَا عِبَادَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَاوُوا يَا عِبَادَ اللّهِ فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَاوُوا يَا عِبَادَ اللّهِ فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَاوُوا يَا عِبَادَ اللّهِ فَإِنَّ اللّهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا وَهُوَ الْهَرَمُ وَفِي لَفْظِ إِلاَّ السَّامَ وَهُو اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا وَهُوَ الْهَرَمُ وَفِي لَفْظِ إِلاَّ السَّامَ وَهُو اللّهِ فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ إِلاَّ السَّامَ وَهُو اللّهِ فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ إِلاَ دَاءَ الْمَوْتِ أَي الْمَوْتُ فِيهِ الْمَوْتُ فِيهِ . وَعَنْ أَبِي المَوْتُ فِيهِ . وَعَنْ أَبِي

الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ فَتَدَاوُوا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي الْبُخَارِيُّ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَلاَ يَجُوزُ التَّذَاوِي بِالْحَرَامِ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِثْبَاتِ الْأَسْبَابِ وَأَنَّ ذَٰلِكَ لاَ يُنَافِي النَّاوِ اللهُ عَلَى الْإِشَارَةُ إِلَى إِثْبَاتِ الْأَسْبَابِ وَأَنَّ ذَٰلِكَ لاَ يُنَافِي التَّوَكُلُ كَمَا لاَ يُنَافِيهِ دَفْعُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ بِالْأَكُلِ وَالشُّرْبِ وَكَذَٰلِكَ تَجَنَّبُ الْمُهْلِكَاتِ وَالدُّعَاءُ التَّوَكُلُ كَمَا لاَ يُنَافِيهِ دَفْعُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ بِالْأَكُلِ وَالشُّرْبِ وَكَذَٰلِكَ تَجَنَّبُ الْمُهْلِكَاتِ وَالدُّعَاءُ بِطَلَبِ الشَّفَاءِ وَدَفْعِ الْمَضَارِ وَغَيْرُ ذَٰلِكَ. وَوَرَدَ فِي خَبَرِ إِسْرَائِيلِيٍّ أَنَّ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَاللّهُ الطَّيلِي قَالَ اللهُ الطَّيبِ قَالَ وَمَا بَالُ الطَّبِيبِ قَالَ مَنِي قَالَ فَمَا بَالُ الطَّبِيبِ قَالَ رَبُ مِنْ الدَّوَاء عَلَى يَدَيْهِ.

وَأَيْنَ يَقَعُ طِبُ حُذَّاقِ الْأَطِبَّاءِ الَّذِي غَايِتُهُ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ قِيَاسٍ وَحَدْسٍ وَتَجْرِبَةٍ مِنَ الْوَحْيِ الَّذِي يُوحِيهِ اللّهُ تَعَالَى إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْفَعُ وَيَضُرُ فَيْسُبَةٌ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعُلُومِ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ عِنْدَ حُدًّاقِ الْأَطِبَّاءِ مِنْ الطُّبِ إِلَى هٰذَا الْوَحْيِ كَيْسْبَةِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعُلُومِ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هٰهُنَا مِنَ الْأَدُويَةِ الَّتِي تَشْفِي مِنَ الْأَمْرَاضِ مَا لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهَا عُقُولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هٰهُنَا مِنَ الْأَدُويَةِ الَّتِي تَشْفِي مِنَ الْأَمْرَاضِ مَا لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهَا عُقُولُ عَلَيْهِ وَالْأَوْرِيَةِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْوُحَانِيَّةِ وَقُوَّةً أَكَابِرِ الْأَطْبَاءِ وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهَا عُلُومُهُمْ وَتَجْرِبَتُهُمْ وَأَقْيِسَتُهُمْ مِنَ الْأَدُويَةِ الْقَلْبِيَّةِ وَالطَّلَةِ وَالْمُعْلَقِ وَالشَّلَةِ وَالْمُعْرَافِ وَالْمُعْرَافِ وَالْمُوحَانِيَةِ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْرَافِ وَالْمُعْرَافِ وَالْمُعْرَافِ وَاللّهُ وَعَلَى وَالتَّوْرَقِيقِ وَالْمُعْرَافِ وَالْمُهُمْ وَالْمُومِ عَلَى اللّهِ تَعَلَى وَالتَّوْرُقِ وَاللّهُ مِنَ الْمُكْرُوبِ فَإِنْ هٰذِهِ وَالْمُعْرَافِ وَالْمُعْرَافِ وَالْمُعْبَةِ وَاللّهُ وَالْمُ مِنَ النَّوْمِ فِي الشَّفَاءِ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ عِلْمُ أَعْلَى الْخُولِةِ وَلَهُ وَالْوَعِيْقِ وَاللّهُ مِنَ التَّافِيهِ فِي الشَّفَاءِ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ عِلْمُ أَعْلَى الْمُعْلِقِ وَمِلْهُ اللّهِ مِنْ النَّوقِيةِ وَالسَّلَقُومِ فِي الشَّفَاءِ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ عِلْمُ اللهُ عَلَى الشَّفَاءِ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ عِلْمُ الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ فَي السَّفَاءِ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ عِلْمُ الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الْمِلْ الْمُعْلِيقِ وَلَا مُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُ وَالْمُولِيقِ الْمُؤْمِ السَّهُ عَلَى اللْمُولِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ

قَالَ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ جَرِّبْتُ ذَٰلِكَ وَاللّهِ مَرَّاتٍ فَوَجَدْتُهُ يَفْعَلُ مَا لَمْ تَفْعَلُهُ الْأَدُويَةُ الحِسِيّةُ وَلاَ رَيْبَ أَنْ طُبُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَيَقِّنُ الْبُرْءِ لِصُدُورِهِ عَنِ الْوَحْيِ وَمِشْكَاةِ النّبُوّةِ وَلَاللّهَ وَطِبُ غَيْرِهِ أَكْثَرُهُ حَدْسٌ وَتَجْرِبَةٌ وَقَدْ يَتَخَلّفُ الشَّفَاءُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَسْتَعْمِلُ طِبَّ النّبُوّةِ وَذَٰلِكَ وَطِبُ غَيْرِهِ أَكْثَرُهُ حَدْسٌ وَتَجْرِبَةٌ وَقَدْ يَتَخَلّفُ الشَّفَاءُ بِهِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ وَأَظْهَرُ الْأَمْثِلَةِ فِي ذَٰلِكَ لَمَانِعِ قَامَ بِالْمُسْتَعْمِلِ مِنْ ضَعْفِ اعْتِقَادِ الشَّفَاء بِهِ وَتَلَقِيهِ بِالْقَبُولِ وَأَظْهَرُ الْأَمْثِلَةِ فِي ذَٰلِكَ الْقُرْآنُ اللّهِ مِنْ صَعْفِ اعْتِقَادِ وَالشَّلْقِ فِي الْمُسْتَعْمِلُ لِبَعْضِ النَّاسِ شِفَاءُ صَدْرِهِ بِهِ لَقُرْآنُ اللّهُ يَحْصُلُ لِبَعْضِ النَّاسِ شِفَاءُ صَدْرِهِ بِهِ لِقُصُورِهِ فِي الْاعْتِقَادِ وَالتَّلَقِي بِالْقَبُولِ بَلْ لاَ يَرْيدُ الْمُنَافِقَ إِلاَ يَحْصُلُ لِبَعْضِ النَّاسِ شِفَاءُ صَدْرِهِ بِهِ لِقُصُورِهِ فِي الْاعْتِقَادِ وَالتَّلَقِي بِالْقَبُولِ بَلْ لاَ يَرْعِدُ الْمُنَافِقَ إِلاَ يَحْصُلُ لِبَعْضِ النَّاسِ شِفَاءُ صَدْرِهِ بِهِ لَهُ مُنَا إِلَى رَجْسِهِ وَمَرَضَا إِلَى مُرْضِهِ فَطِبُ النّبُوةِ لاَ يُنَاسِبُ إِلاَّ الْأَبْدَانَ الطَّيْبَةَ كَمَا أَنَّ شِفَاء الْقَرْآنِ لاَ يُنَاسِبُ إِلاَّ الْأَبْدَانَ الطَّيْبَة وَالْقُرُآنِ لاَ يُنَاسِبُ إِلاَّ الْأَنْونَ اللّهُ مِنْ عَنِ الْسُتِشْفَاء بِالْقُرْآنِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مُنْ الْفُورَانِ النّهُ مِنْ الْاسْتِشْفَاء بِالْقُرْآنِ اللّهُ الْأَنْ فِي الللّهُ مِنْ الْأَسْتِشْفَاء بِالْقُرْآنِ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلِي عَلْ اللّهُ مِنْ الْهُولُونِ اللّهُ الللّهُ مِلْ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مُنْ اللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللّهُ الللللّهُ مِنْ اللللللْهُ الللللْهُ مُنْ اللللْهُ مِنْ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللْهُ الللللْهُ مِل

هُوَ الشُّفَاءِ النَّافِعُ، وَكَانَ عِلاَجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْضَى عَلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: بِالْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالثَّالِثُ: بِالْمُرَكَّبِ مِنَ الْأَمْرَيْنِ.

## النسوع الأول فِي طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَذُوِيَةِ الْإِلْهِيَّةِ

اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ شِفَاءً قَطُّ أَعَمَّ وَلاَ أَنْفَعَ وَلاَ أَعْظَمَ وَلاَ أَنْجَعَ فِي إِزَالَةِ الدَّاءِ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ لِلدَّاءِ شِفَاءٌ وَلِصَدَا الْقُلُوبِ جِلاَءٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنُعَزّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٦] وَمِنْ لِلْجِنْسِ لاَ لِلتَّبْعِيضُ فَالْقُرْآنُ شِفَاءً مِنَ الْأَمْرَاضِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٦] وَمِنْ لِلْجِنْسِ لاَ لِلتَّبْعِيضُ فَالْقُرْآنُ شِفَاءً مِنَ الْأَمْرَاضِ مِنَ الْأَمْرَاضِ مَا اللَّهُ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ الْجِسْمَانِيَّةِ لِأَنَّ التَّبَرُكَ بِقِرَاءَتِهِ يَنْفَعُ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرَاضِ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَسْتَشْفِ بِالْقُرْآنِ فَلاَ شَفَاهُ اللّهُ.

وَنُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ رَحِمهُ اللّهُ أَنَّ وَلَدَهُ مَرِضَ مَرَضَا شَدِيدًا حَتَى أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ فَاشَيْخِ أَبِي الْقَاشِمِ وَالْمَنَامِ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ مَا بِولَدِي فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ آيَاتِ الشَّفَاءِ فَانْتَبَهْتُ فَأَفْكَرْتُ فِيهَا فَإِذَا هِيَ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ اللّهِ وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُوْمِنينَ﴾ [التوبة: 18] ﴿وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ [يونس: ٥٥] ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ [يونس: ٥٥] ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِللّهِ وَهِي السَّدُورِ ﴾ [الشعراء: ١٨] ﴿ وَيَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ﴾ [النحل: ٢٩] ﴿ وَنَنزُلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٢٨] ﴿ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

وَتَأَمَّلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي بَعْضِ أَدْعِيتِهِ وَأَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي وَجِلاءً حُزْنِي وَشِفَاءً صَدْرِي. وَرَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الدَّوَا الْقُرْآنُ، وَلَهُهُنَا أَمَرٌ يَنْبَغِي أَنْ يُتَفَطَّنَ لَهُ نَبَّة عَلَيْهِ ابْنُ الْقَيِّمِ وَهُوَ أَنَّ الْآيَاتِ وَالْأَذْكَارَ وَالْأَذْعَارَ اللّهُ وَالْمُؤَنِّ وَالْأَذْعَارَ وَالْأَذْعَارَ وَالْأَذْعَةُ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنْ تَسْتَدْعِي آثُراً لأَيَحَلُ وَالْأَدْعَةُ اللّهِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَهُو أَنَّ الْأَيْوِهِ وَمَتَى تَخَلَّفَ الشَّفَاءُ كَانَ لِضَعْفِ تَأْثِيرِ الْفَاعِلِ أَوْ لِعَدَم فَلَ لِ الْمُحَلّ وَقُونًا فِي اللّهُ وَالْمُؤْمِ فِي اللّهُ وَالْمُولِ وَمُعَلِي أَوْ لِعَدَم فَلَ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْأَنْواءِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَيْ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَوَى فَلِي اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَا

وَمِنْ أَنْفَعِ الْأَدُويَةِ الدُّعَاءُ وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلاَءِ يُدَافِعُهُ وَيُعَالِجُهُ وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ وَيَرْفَعُهُ أَوْ يُخَفِّفُهُ إِذَا نَزَلَ وَهُوَ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ وَإِذَا جُمِعَ مَعَ الدُّعَاءِ حُضُورُ الْقَلْبِ وَصَادَفَ وَقْتًا مِنْ أَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ كَثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ مَعَ الْخُضُوعِ وَالأَنْكِسَارِ وَالذَّلُّ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالطَّهَارَةِ وَرَفْعِ الْإِجَابَةِ كَثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ مَعَ الْخُضُوعِ وَالأَنْكِسَارِ وَالذَّلُّ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالطَّهَارَةِ وَرَفْعِ الْيَهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَالنَّسْلِيمِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالْأَسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ وَأَلَحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَكْثَرَ التَّمَلُق وَالدُّعَاء وَالتَّوسُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ هٰذَا الدُّعَاءَ لاَ يَكَادُ يُودُ أَبَدًا إِلَيْهِ بِأَسْمَاثِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوَجَّةً إِلَيْهِ بِنَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ هٰذَا الدُّعَاءَ لاَ يَكَادُ يُودُ أَبَدًا لاَيْعَاء وَالْأَنْفَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ هٰذَا الدُّعَاء وَلَ أَنْهَا مُتَضَمِّنَة لِلْاسِمِ الْأَعْظَمِ.

وَأَمَّا الرُّقَى فَاعْلَمْ أَنَّ الرَّقْيَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الطَّبُ الرُّوحَانِيُّ فَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَهِيَ الْفَلَقُ وَالنَّاسُ وَالإِخْلاَصُ، يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَهِيَ الْفَلَقُ وَالنَّاسُ وَالإِخْلاَصُ، وَمِنَ الطِّبُ الرُّوحَانِيُّ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ النَّعْوِيذِ فِي الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ وَبُ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧] وقد أَجْمَع الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَاذِ الرُّقَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ مِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ فَي [المؤمنون: ٩٧] وقد أَجْمَع الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَاذِ الرُّقَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ مَنْ مَنْ مُرُوطِ أَنْ تَكُونَ بِكَلاَمِ اللّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَاثِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِاللّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يُعْرَفُ مَنْ عَيْرِهِ وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنْ الرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِتَقْدِيرِ اللّهِ تَعَالَى.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ كُنّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذُلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرَّقِي إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ. وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ قَالَ اعْرِضُوا عَلَيْهِ قَالَ مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ عَدِيثِ أَنْسِ رَحْصَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الرُّقِي مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنّمَلَةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الرُّقِي مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنّمَلَةِ وَيَعْ عَدِيثِ أَنْسِ وَالدَّمِ . (رُقْقِيةُ اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الرُّقِي مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنّمَلَةِ وَيَعْ حَدِيثِ أَنْسِ وَالدَّمِ . (رُقْقِيةُ اللّهِ عَلَي يُصَابُ عَدِيثِ آئِسٍ وَالدَّمِ . (رُقْقِيةُ اللّهِ عَلَي يُصَابُ وَفِي حَدِيثِ آئِسِ وَالدَّمِ . (رُوقِي مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَيْنِ شَيْءٌ فَالِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَيْنُ أَي الْإِصَابَةُ بِالْعَيْنِ شَيْءٌ فَالِتُ وَسُلُمْ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَيْنُ أَي الْإِصَابَةُ بِالْعَيْنِ شَيْءٌ فَابِتُ مَالًا مُو بَإِرَادَةِ اللّهِ تَعَالَى وَخُلُقِهِ.

وَالْعِلاَجُ النَّبَوِيُّ لِهٰذِهِ الْعِلَّةِ الْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَالْفَاتُحَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

وَالتَّعَوُّذَاتِ النَّبُويَّةِ مَنْوُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَنِي لاَمَّةٍ وَالنَّهَ وَهَنْ مَلْ مَا اللّهِ التَّامَّاتِ اللّهِ المَّنْ مَا يَخْرُجُ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللّهْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّهْلِ وَالنَّهَارِ إِلاَّ اللّهُ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فَتَنِ اللّهْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللّهْلِ وَالنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمُنُ. وَإِذَا كَانَ يَخْشَى ضَرَرَ عَيْنِهِ وَإِصَابَتَهَا لِلْمَعِينِ فَلْيَدْفَعُ شَرَّهَا بِقُولِهِ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمُنُ. وَإِذَا كَانَ يَخْشَى ضَرَرَ عَيْنِهِ وَإِصَابَتَهَا لِلْمَعِينِ فَلْيَدُفَعُ شَرَّهَا بِقُولِهِ اللّهُ مَا يَاللّهُ مَا يَعْدُولُهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا قُوهً إِلاَّ بِاللّهِ. وَمِنْهَا رُقْيَةُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُولِهِ اللّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُولِولِكَ مِنْ اللّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَاسِدِ اللّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ عَلْمِ اللّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلُّ شَيْء عَلَيْهِ وَاسِدِ اللّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللّهِ أَرْقِيكَ .

وَرُوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنْ أَبَاهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ حَدَّنَهُ أَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَاءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِشِعْبِ الْخَرَّارِ مِنَ الْجُحْفَةِ الْحَبْمِ وَالْجِلْدِ فَنَظُرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً فَقَالَ مَا الْجَحْفَةِ وَكَانَ أَبَيْضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ فَنَظُرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً فَقَالَ مَلُ اللّهِ صَلّى وَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَلُبِطَ سَهْلُ أَيْ صُرِعَ وَسَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ فَأَتَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ تَتَّهِمُونَ مِنْ أَحْدِ قَالُوا عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةً فَدَعَا عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ اعْتَسِلُ لَهُ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمُوحَقَيْقِ وَكُوكَبَيْهُ وَأَطْرَافَ رِجُلَيْهِ وَمَا خِلْكَ الْمَاءَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْإِرْادِ مَا يَلْعِ جَسُدَهُ مِنَ الْإِزَادِ، (فِي عَلَى وَأَطْرَافَ رِجُلَيْهِ وَمَا فَيْ اللّهُ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ فَمُ كُنِيءَ الْقَدَحُ فَقَعَلَ ذٰلِكَ فَرَاحَ سَهْلُ مَعَ النَّاسِ لَيْس بِهِ بَأْسٌ قَالَ خَلْهِ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ فُمْ كُنِيءَ الْقَدَحُ فَقَعَلَ ذٰلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْس بِهِ بَأْسٌ قَالَ خَلْهِ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ فُمْ كُنِيءَ الْقَدَحُ فَقَعَلَ ذٰلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْس بِهِ بَأْسٌ قَالَ اللّهُ عَلَى وَالْمُولُ اللّهُ مَ رَاحً لِلللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَمَعْنَى لاَ يُعَادِرُ لاَ يَثْرُكُ. وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ ثَلاَثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّهِ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الّذِي تَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّهِ ثَلاَثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ. (ذِنْحُو طُبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَرْحِ وَالْأَرْقِ الْمَائِعِ مِنَ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ. (ذِنْحُو طُبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَرْحِ وَالْأَرْقِ الْمَائِعِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَنَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَنَامُ

اللَّيْلَ مِنَ الْأَرَقِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ اللّهُمَّ رَب السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَقَلْتُ وَرَبٌ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتُ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَبْغِي عَلَيَّ عَزِّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاوُكَ وَلاَ إِلَٰهَ عَيْرُكَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، (ذِيْحُوطِيهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَرِّ الْمُصِيبَةِ بِبَرْدِ الرُّجُوعِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى) رَوَى مُسْلِمٌ وَمَالِكَ وَأَحْمَدُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ أَحَدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفُ لِي حَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنّا لِللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفُ لِي حَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ مُصِيبَةٍ فَيَقُولُ إِنَّا لِللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفُ لِي حَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ مَحْدِبُ اللّهُ فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفُ لِي حَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ مَهُم اللّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ، (ذِكْرُ طِبّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمِ مَلْ إِلَٰهُ إِللّهُ اللّهُ رَبُ السَّمُواتِ السَّهُ وَرَبُ الْأَرْضِينَ وَرَبُ الْعَرْشِ الْكَرْمِ وَاللّهُ وَلُهُ الْبُخُورِي وَوَاهُ الْبُخُورِي وَمُسُلِمٌ .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا أَهُمّهُ أَمْرٌ وَغَنْ أَنِس أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَيْ غَلَبَهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِكَ وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَيْ غَلَبَهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِكَ أَسْتَغِيثُ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللّهُمُّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وَأَصْلِحُ لِي شَأْنِي كُلّهُ لاَ إِلّهَ إِلاَّ أَنْتَ. وَفِي مُسْندِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمٌ وَلاَ حُرْنٌ فَقَالَ اللّهُمُّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمْتِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمٌ وَلا حُرْنٌ فَقَالَ اللّهُمُّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمْتِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَصَابَ عَبْدًا هِمٌ وَلا حُرْنٌ فَقَالَ اللّهُمُ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمْتِكَ نَاصِيَتِي بِيدِكَ مَاضِ فِي حُكْمُكَ عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلُّ اسْمِ هُو لَكَ سَمّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ الْمُ هُو مُؤْنِهُ فَي عَلْمُ اللّهُ هَمّهُ وَحُرْنَهُ أَنْ الْعَظِيمِ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلاءً حُرْنِي وَذَهَابَ هَمّي إِلاَّ أَذْهَبَ اللّهُ هَمّهُ وَحُرْنَهُ وَأَبْدَلُهُ مَكَانَهُ فَرَحًا.

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةً فَقَالَ يَا أَبَا أُمَامَةً مَا لِي أَرَاكَ فَي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ أَفَلاَ أُعَلَمُكَ عَلامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتُهُ أَذْهَبَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمُّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ قُلْتُ أَنْتُ أَنْتُ فَلْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَلْهُمْ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَ اللّهُ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي.

وَعَنِ ابْنِ عِبّاسِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَثُورُ هُمُومُهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللّهِ وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُورِ الْجَنَّةِ وَفِي التَّرْمِذِيُ أَنَّهَا بَابٌ مِنْ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوابِ الْجَنِّةِ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَرَبَنِي أَمْرٌ إِلاَّ تَمَثَّلَ لِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ قُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ اللّهِ عَلَى لاَ يَمُوتُ وَالْحَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَالْمَ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ أَغَائُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ أَغَاثُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ أَغَاثُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخَواتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ أَغَاثُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخَاصٍ قَالَ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ لَا إِللّهُ إِلاَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ مَنْ مُنْ قُرَأَ آيَةَ اللّهُ عَنْهُ كَلِمَةً أَخِي يُوسُ ﴿ وَتَامَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلاَ آلِهُ إِلاَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ مِنَ الظُلُهُ اللّهُ عَنْهُ كَلِمَةً أَخِي يُوسُ ﴿ وَلَا مُنْ كُونُ مُولَ اللّهُ عَلْهُ كُلِمَةً أَخِي يُوسُ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ كُلِمَةً أَلِي الللهُ عَنْهُ كُلِمَةً أَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ مُ الطَّلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ ا

وَرَوَى الدِّيْلَمِيُ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدُوسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ يَعْنِي الصَّادِقَ قَالَ حَدَّنْي أَبِي عَن جَدِّي أَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا حَرَبَهُ أَمْرٌ دَعَا بِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اخْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لاَ تَنَامُ وَاكْنَفْنِي بُوكُنِكَ الَّذِي لاَ يُرَامُ وَارْحَمْنِي بِقَدْرَتِكَ عَلَيٌّ فَلاَ أَهْلِكُ وَأَنْتَ رَجَائِي التَّتِي لاَ تَنَامُ وَاكْنَفْنِي بُهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِي وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةِ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرِي فَيَا مَنْ وَلَى عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي يَا ذَا الْمَعْرُوفِ اللّذِي لاَ يَنْقَضِي أَبَدًا وَيَا ذَا النَّعْمَةِ وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي يَا ذَا الْمَعْرُوفِ اللّذِي لاَ يَنْقَضِي أَبَدًا وَيَا ذَا النَّعْمَةِ وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي يَا ذَا الْمَعْرُوفِ اللّذِي لاَ يَنْقَضِي أَبَدًا وَيَا ذَا النَّعْمَةِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَذَا أَنْ يَصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَذَا فِي نَحُودِ وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخُطِيمِ وَبِكَ أَذِرا فِي لَا اللّغْمَةِ وَلَى اللّهُمْ أَعِنِي عِلْكُ أَنْ اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَذَا أَنِي نَفْسِي فِيمَا حَضَرْتُهُ يَا مَنْ لاَ تَصُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلاَ يَنْقُومُهُ الْمَعْوَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَلَوْقِ وَبِهِ يُوزَقُونَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّه

قُلْ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ تَأْتِيكَ الدُّنْيَا صَاغِرَةً فَوَلَّى الرَّجُلُ فَمَكَثَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ الدُّنْيَا فَمَا أَذْرِي الدُّنْيَا صَاغِرَةً فَوَلَّى الرَّبُولُ اللّهِ لَقَدْ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ الدُّنْيَا فَمَا أَذْرِي أَضَعُهَا رَوَاهُ الْخُطِيبُ.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللّهِ مِاثَةً مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَدًا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا. وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللّهِ مِاثَةً مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَدًا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا. وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لاَ إِللّهَ إِللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ الْحَقُ الْمَيْنِ وَاسْتَفْتَع بِهِ بَابَ الْغِنَى وَاسْتَقْرَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَحْشَةِ الْقَبِرِ وَاسْتَفْتَع بِهِ بَابَ الْغِنَى وَاسْتَقْرَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ النّبَوِيِّ، (ذِكْرُ طِبّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَحْشَةِ الْعَبِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَحْشَةِ الْعَبْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْمَعْرَبُ طِبّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَالْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَالْمَالِدُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَحْشَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَالْمَالِقِي وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَالْمَالَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَالْمَالِقِيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلَةً مِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَعُلُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَرُبُوا فَإِنّ التَّكْبِيرَ يُطْفِئُهُ قَالَ ابْنُ الْقَيّمِ وَقَدْ جَرَّبْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا لَهَذَا فَوَجَدْنَا كَدُلْكَ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ جَرَّبْتُ ذٰلِكَ بِطَيْبَةً فِي سَنَةٍ خَمْس وَيَسْعِينَ وَثَمَانِمِاتَةٍ فَوَجَدْتُ لَهُ كَذَلَكَ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ جَرَّبْتُ أَيْكِ بِعَلْيَبَةً فِي سَنَةٍ خَمْس وَيَسْعِينَ وَثَمَانِمِاتَةٍ فَوَجَدْتُ لَهُ أَرُا عَظِيمًا لَمْ أَجِدْهُ لِغَيْرِهِ، (ذِكْرُ طِبْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ دَاءِ الصَّرْعِ) كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالْذِينَ مَعْهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ ﴾ (الفنح: ٢٩] إِلَى وَسَلّمَ مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعْهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ ﴾ (الفنح: ٢٩] إِلَى وَسَلّمَ مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَاللّذِينَ مَعْهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ ﴾ (الفنح: ٢٩] إِلَى وَسَلّمَ مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعْهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ ﴾ (الفنح: ٢٩] إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مُحْمَدٌ رَسُولُ اللّهِ وَاللّذِينَ مَعْهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُورِ الْعَرِيقِ مَعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الزّيَارَةِ الشّرِيفَةِ وَاسْتَمَرُ بِهَا الطّرْعُ أَيَّامًا وَاسْتَغَنْتُ مِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَيْ الْنَامِ وَاسْتَعْفُتُ وَ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوْمَ الْمُعْرِعُ أَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَالْمُ وَاسْتَعْفُتُ وَمِا إِنْهَا قَاسْتَيْقُطْتُ وَمَا إِنْهَا قَالْمُتَامِ وَالْمَا وَالْمَاعِقُ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَاعِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَالْمَاعِلَهُ وَالْمَاعِلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَاعُ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَالْمَاعِلَةُ وَالْمَاعِلَهُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَعُدُ إِلَيْهَا فَلِلّهِ الْحَمْدُ وَلاَ زَالَتْ فِي عَافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى فَارَقْتُهَا بِمَكَّةً فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ، (ذِكْرُ دَوَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَاء السَّحْوِ) قَدْ ثَبَتَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِرَ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِرَ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعِي مِنْ بَعْضِ أُمُورِ الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ عَائِشَةً دَعَا وَدَعَا أَيْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ عَائِشَةً دَعَا وَدَعَا أَيْ كَرُرَ الدُّعَاءَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةً أَشْعَرْتِ أَنَّ اللّهَ أَفْتَانِي فِيمًا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ

أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالأَخْرُ عِنْدَ رِجْلَيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ أَيْ مَسْحُورٌ قَالَ مَنْ طَبُهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٌ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكْرِ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِنْ ِ ذَرْوَانَ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلْعِ نَخْلَة ذَكْرِ قَالَ وَأَيْنَ هُو قَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رُؤُوسُ نَسْلِم بِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رُؤُوسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَلِهِ النَّاسِ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللّهُ فَكُوهُتُ أَنْ أَوْرَ عَلَى النَّاسِ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللّهُ فَكُوهُتُ أَنْ أَوْرَ عَلَى النَّاسِ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللّهُ فَكُوهُتُ أَنْ أَوْرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًا فَأَمَرَ بِهَا فَدُونَتُ . وقَدْ سَلَكَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَنِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ فِي الْكِمَالِ . (ذِكُورُ رُفْيَةِ عَنْ عِبَادَتِهِ جَنَحَ إِلَى الدُّعَاءِ وَكُلُّ مِنْ الْمَقَلَمَيْنِ عَايَةٌ فِي الْكِمَالِ . (ذِكُورُ رُفْيَةِ عَنْ عِبْدَ الْكُومَالِ . (ذِكُورُ رُفْيَةٍ عَنْ عِبْدَ الْمُعَلِمُونَ عَلَيْهُ فِي الْكُمَالِ . (ذِكُورُ رُفْيَةِ عَنْ عِبْدَ الْمُقَلِمَةُ لِكُلُّ شَكُوى).

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْتًا فَلْيَقُلْ رَبِّنَا اللهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُ الطَّبِيبِينَ أَنْزِلُ وَحُمَةً مِنْ عِنْدِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هٰذَا الْوَجْعِ فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالْحُوبُ الذَّنْبُ الْعَظِيمُ. وَقَدْ وَصَفَ هٰذِهِ الرُّقْيَةَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِعُسْرِ الْبَوْلِ كَمَا رَوَاهُ النَّسَافِيُّ، (رُقْيَتُهُ الذَّنْبُ الْعَظِيمُ. وَقَدْ وَصَفَ هٰذِهِ الرُّقْيَةَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِعُسْرِ الْبَوْلِ كَمَا رَوَاهُ النَّسَافِيُّ، (رُقْيَتُهُ الذَّنْبُ الْعَظِيمُ. وَقَدْ وَصَفَ هٰذِهِ الرُّقْيَةَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِعُسْرِ الْبَوْلِ كَمَا رَوَاهُ النَّسَافِيُّ، (رُقْيَتُهُ عَلَيْهِ الطَّلاَمُ مِنَ الصَّدَاعِ بِسُم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الصَّدَاعِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ وَمِنْ شَرِّ حَلَّ اللّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقِ نَعًارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

وَالنَّعُارُ الَّذِي فَارَ مِنْهُ الدَّمُ أَوْ صَوَّتَ لِخُرُوجِ الدَّمِ. وَأَصَابَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرَمِّ فِي رَأْسِهَا فَوَضع رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى ذُلِكَ مِنْ فَوْقَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرَمِّ فِي رَأْسِهَا فَوَضع رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ عَنْهَا سُوءَهُ وَفُحْشَهُ بِدَعْوَةِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكُ الْمَكِينِ عِنْدَكَ الطِّيِّبِ الْمُبَارَكُ الْمَكِينِ عِنْدَكَ بِسْمِ اللّهِ صَنَعَ ذَلِكَ قَلاَتُ مَرَّاتٍ وَأَمَرَهَا أَنْ تَقُولَ ذُلِكَ فَقَالَتْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَهَبَ الْوَرَمُ رَوَاهُ اللّهِ بَنَ اللّهِ مَنْ وَجَعِ الضَّرْسِ) رَوَى فَوَضَعَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْبَيْهَقِيُّ . (رُقْيَتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعِ الضَّرْسِ) رَوَى فَوَضَعَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةً شَكَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعِ الضَّرْسِ) رَوَى فَوَضَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَع ضِرْسِهِ فَوَضَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَع ضِرْسِهِ فَوَضَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ سُوءَ مَا يَجِدُ وَهُحْشَهُ بِدَعُوةٍ نَبِيكَ الْمَكِينِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهِبُ عَنْهُ سُوءَ مَا يَجِدُ وَهُحْشَهُ بِدَعُوةٍ نَبِيكَ الْمَكِينِ الْمُهِ وَلَالَ اللّهُ قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ.

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ أَنَّ فَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو مَا تَلْقَى مِنْ ضَرَبَانِ الضِّرْسِ فَأَدْخَلَ سَبَّابَتَهُ الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى السِّنِ الَّذِي تَأَلَّمَ فَقَالَ بِسِمِ اللّهِ وَبِاللّهِ أَسْأَلُكَ بِعِزِّيكَ وَجَلاَلِكَ وَقُدْرَيْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرْيَمَ لَمْ تَلِدْ غَيْرَ عِيسَى بِسِمِ اللّهِ وَبِاللّهِ أَسْأَلُكَ بِعِزِّيكَ وَجَلاَلِكَ وَقُدْرَيْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرْيَمَ لَمْ تَلِدْ غَيْرَ عِيسَى مِنْ رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ أَنْ تَكْشِفَ مَا تَلْقَى فَاطِمَةُ بِنْتُ خَدِيجَةً مِنَ الضُّرِ كُلّهِ فَسَكَنَ مَا بِهَا. (رُقِينَةُ الْحُمَّى) عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَافِشَةً وَهِيَ مَوْعُوكَةً وَهِيَ تَسُبُ الْحُمَّى فَقَالَ لاَ تَسُبِيهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَلٰكِنْ إِنْ شِفْتِ عَلَىمَتُ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتِيهِنَّ وَهِيَ مَوْعُوكَةً وَهِيَ تَسُبُ الْحُمَّى فَقَالَ لاَ تَسُبِيهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَلٰكِنْ إِنْ شِفْتِ عَلَى عَافِشَةً وَهِيَ مَوْعُوكَةً وَهِيَ تَسُبُ الْحُمَّى فَقَالَ لاَ تَسُبِيهَا فَإِنِّهَا مَأْمُورَةٌ وَلٰكِنْ إِنْ شِفْتِ عَلَى عَافِشَة وَهِيَ مِنْ شِدَّةٍ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَافِشَة وَهِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَافِشَة وَهِي اللّهُ عَلْمَ وَلَا تَصْدَعِي الرَّأُسَ وَلاَ تُغْتِينِي الْقَمَ وَلاَ تَقْلَعْهِ فَلَا تَعْلِي اللّهُ الْعَلِيمِ فَلا تَصْدَعِي الرَّاسُ وَلاَ تَغْلِي الْفَمَ وَلاَ تَعْلَى عَلَيْهِ إِلَهَا آخَرَ قَالَ فَقَالَتُهَا فَذَهَبَتْ عَنْهَا لَكُم وَلَا فَقَالَتُهَا فَذَهَبَتْ عَنْها لَنْ فَقَالَتُهَا فَذَهَبَتْ عَنْها لَوْلُولُه الْبَيْهَةِيْ.

وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، (ذِكُو مَا بَقِي مِنْ كُلُّ بَهْ زَءٍ) عَنْ أَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّهِ الّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُمْسِي لَمْ تُصِبْهُ فُجْأَةً بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فُجْأَةً بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِي قَالَ فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَالِحُ فَجَعَلَ الَّذِي يَسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَالَكَ تَنْظُرُ إِلَيْ فَوَاللّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ الْفَالِحُ فَجَعَلَ الَّذِي يَسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَالَكَ تَنْظُرُ إِلَيْ فَوَاللّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَلاَ كَذَبَ عُثْمَانَ عَلَى عُثْمَانَ وَلاَ كَذَبَ عُثْمَانَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنَ الْيَوْمَ الّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُ مُنْ صَيْعَتْ حَسَنْ صَحِيحٌ ، (ذِكْرُ مَا يُسْتَجْلَبُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ ، (ذِكْرُ مَا يُسْتَجْلَبُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالتَوْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ مَا أَصَابَعُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَا ع

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّهِ اللّهِ الرّخَمْنِ الرَّحِيمِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَرِىءَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَعُوفِيَ مِنْ سَبْعِينَ بَلاّةً مِنْ بَلاّيَا الدُّنْيَا مِنْهَا الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالرّيحُ، (ذِكْرُ دَوَاءِ دَاءِ الطّعَامِ).

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْ قَالَ حِينَ يُوضَعُ الطَّعَامُ بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ اجْعَلْ فِيهِ رَحْمَةٌ وَشِفَاءً لَمْ يَضُرَّهُ مَا كَانَ، (ذِكْرُ دَوَاءِ أُمُ الصِّبْيَانِ) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وْسَلَّمَ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُشْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أَمُّ الصَّبْيَانِ رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ. وَأُمُّ الصِّبْيَانِ هِيَ الرِّيحُ الَّتِي تَعْرُضُ لَهُم فَرُبِّمَا يُخْشَى عَلَيْهِمْ مِنْهَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ.

#### النسوع الثانسي

#### فِي طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ

(ذِكُو مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُعَالِجُ بِهِ الصَّدَاعَ وَالشَّقِيقَةَ) أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِن حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا أَخَذَتْهُ الشَّقِيقَةُ فَيَمْكُثُ الْيَوْمَ وَالْيوْمَيْنِ لاَ يَخْرُجُ . وَالشَّقِيقَةُ وَجَعُ أَحَدِ جَانَبِي الرَّأْسِ . وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي يَخْرُجُ . وَالشَّقِيقَةُ وَجَعُ أَحَدِ جَانَبِي الرَّأْسِ . وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِ مَوْتِهِ وَارَأْسَاهُ وَأَنَّهُ خَطَبَ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ فَعَصْبُ الرَّأْسِ يَنْفَعُ فِي الشَّقِيقَةِ وَغَيْرِهَا مِن أَوْجَاعِ الرَّأْسِ . وَفِي البُّخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا احْتَجَمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ رَأْسِهِ وَقَدْ قَالَ الأَطِبَّاءُ وَسَلَّمَ وَهُو مُحَرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي وَسُطِ رَأْسِهِ وَقَدْ قَالَ الأَطِبَّاءُ إِنِّهَا نَافِعَةٌ جِدًا.

وَوَرَدَ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ أَيْضًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ أَخْرَجَهُ النَّزِمِدِيُ وَعَجْمَهُ الْحَاكِمُ. وَالْأَخْدَعَيْنِ عِزقَانِ فِي سَالِفَتِي الْمُئْقِ وَالْكَاهِلُ مَا بَيْنَ الْكَيْفَيْنِ. وَقَدْ قَالَ الْأَصْبَاءُ الْحَجَامَةُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ تَنْفَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرَّأْسِ وَالوَجْهِ وَالْأُنْيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْعَيْنَانِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأَنْفِ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ فِي سُنَيْهِ أَنَّ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا صُدِعَ عَلْفَ وَالْمُسْنَانِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأَسْنَانِ وَالْوَنْفِ إِللّهِ مِنَ الصَّدَاعُ وَيَقُولُ إِنَّهُ نَافِع بِإِذْنِ اللّهِ مِنَ الصَّدَاعِ أَيْ إِذَا كَانَ الصَّدَاعُ مِنْ حَرَارَةِ مُلْتَهِيةِ وَلَمْ يَكُنْ عَنْ مَادَةٍ يَجِبُ اسْيَفْرَاعُهَا وَإِذَا كَانَ كَلْلِكَ نَفْعَ فِيهِ الْحِنّاء نَفْعًا ظَاهِرًا. وَفِي تَارِيخِ وَلَمْ يَكُنْ عَنْ مَادَةٍ يَجِبُ اسْيَفْرَاعُهَا وَإِذَا كَانَ كَلْلِكَ نَفْعَ فِيهِ الْحِنّاء نَفْعًا ظَاهِرًا. وَفِي تَارِيخِ وَلَمْ يَكُنْ عَنْ مَادَةٍ يَجِبُ اسْيَفْرَاعُهَا وَإِذَا كَانَ كَلْلِكَ نَفْعَ فِيهِ الْجَنْفِي وَسَلّمَ مَا شَكَا إِلَيْهِ أَحَدٌ وَجَعًا فِي وَجَعًا فِي وَجَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا شَكَا إِلَيْهِ أَعْرَاء وَفِي النَّرْمِذِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم وَسُلُمْ وَسُلُمْ وَسُلُم وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم عَلْهُ وَسُلُم وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم عَلْهُ وَلَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلُلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ

وَرُوِيَ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَمّى عَلِيًّا مِنَ الرُّطَبِ لَمّا أَصَابَهُ الرَّمَدَ. وَفِي الْبُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنْ وَمَاوُهَا شِقَاءٌ لِلْعَيْنِ. وَالْحَمْأَةُ نَبَاتٌ لا وَرَقَ لَهُ وَلاَ سَاقَ يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَكَلّفٍ بِيلْدٍ وَلاَ سَقْي، (ذِكُو طِبْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمُدْرَةِ) وَهِيَ وَجَعٌ فِي الْحَدْقِ يَعْتَرِي السِّبْيَانَ غَالِبًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَائِشَة رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَائِشَة رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَائِشَة وَمُنْ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَائِشَة وَمُلْعَ ذَلِكَ لِللّهُ عَلَيْهِ الْعُدْرَةُ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ فَلْمَانُ وَيُلْكُنُ لاَ تَقْتُلُنَ أَوْلاَدُكُنَّ أَيُما أَمْرَأَةٍ أَصَابَ وَلَدَمَا عُذُرَةٌ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ فَلْمَانُ وَيُلْكُنُ لاَ تَقْتُلُنَ أَوْلاَدُكُنَّ أَيُما أَمْرَأَةٍ أَصَابَ وَلَدَمَا عُذُرَةٌ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ فَلْمَامُ وَيُلْكُونُ لاَ تَقْتُلُنَ أَوْلاَدُكُنَّ أَيُما أَمْرَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلْمَ يَلِكُ لِلسَّيمِ فَيَا لَوْ الْمُعْمِي فَيْرَاهُ وَمَا عَلْمَامُ وَيُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْكُونُ أَنْ السِّعِي عَلَيْكَى بَطُنُهُ وَلَا السِقِهِ عَسَلاً فَسَلَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلاَ اسْتَطْلاقًا فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلاَ اسْتَطْلاقًا فَقَالَ صَدَقَ اللّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيلًا فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَزِدُهُ إِلاَ اسْتطْلاقًا فَقَالَ صَدَقَ اللّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيلًا فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ يَزِدُهُ إِلاَ اسْتطْلاقًا فَقَالَ صَدَقَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ يَرِدُهُ إِلا السَعْلِكُ قَالَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ يَرِدُهُ إِلّهُ السَعْلَا فَقَالَ صَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ يَوْلُو اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ يَوْلُو اللّهُ

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ اسْقِهِ عَسَلاً قَالَ فَأَطُنُهُ قَالَ فَسَقَاهَ فَبَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَقَ اللّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ قَالَ ابْنُ الْجَوْذِيُ فَبَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدّقَ اللّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ قَالَ ابْنُ الْجَوْذِيُ إِنْ حَمْلَ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى عُمُومِهَا فِي الشَّفَاءِ أَوْلَى وَيُوَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ يُبْسِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ يُبْسِ الطّبِيعَةِ بِمَا يُمَشّيهِ وَيُلَيْنُهُ رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ قَالَتْ بِالشّبْرُمِ قَالَ حَازٌ حَازٌ ثُمَّ قَالَتِ اسْتَمْشَيْتُ بِالشّبَا فَقَالَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ أَنْ شَيْبًا كَانَ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السّنَا.

وَشَرِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَا بِالتَّمْرِ ذَكَرَهُ الْمُحَاسِبِيُّ. وَعَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ. قَالُوا وَالشَّبْرُمُ قِشْرُ عِرْقِ شَجَرَةٍ وَأَمَّا السَّنَا فَهُو نَبْتُ حِجَاذِيٌ أَفْضَلُهُ الْمَكِيُّ وَهُو دَوَاءٌ شَرِيفٌ مَأْمُونُ الْغَائِلَة وَالشَّرْبَةُ مِنْهُ مِنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ إِلَى سَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَأَمَّا السَّنُوتُ وَهُوَ دَوَاءٌ شَرِيفٌ مَأْمُونُ الْغَائِلَة وَالشَّرْبَةُ مِنْهُ مِنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ إِلَى سَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَأَمَّا السَّنُوتُ فَهُو الْعَسَلِ وَلَمَ اللّهُ لِلْمَعْلَى أَنْ يُخْلَطُ السَّنَا مَدْقُوقًا بِالْعَسَلِ اللهُ لِلمَّالِهِ مُفْرَدًا لِمَا فِي الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ مِنْ الْمُعْلَى اللهُ لِلمَعْوْودِ) وَهُو الَّذِي أَصِيبَ فُوَادُهُ إِصْلاَحِ السَّنَا وَإِعَانَتِهِ عَلَى الْإِسْهَالِ. (ذِكْرُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ لِلْمَغْؤُودِ) وَهُو الَّذِي أَصِيبَ فُوَادُهُ إِصْلاحِ السَّنَا وَإِعَانَتِهِ عَلَى الْإِسْهَالِ. (ذِكْرُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ لِلْمَغُوودِ) وَهُو الَّذِي أُصِيبَ فُوَادُهُ إِصْلاحِ السَّنَا وَإِعَانَتِهِ عَلَى الْإِسْهَالِ. (ذِكْرُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ لِلْمَغُوودِ) وَهُو اللّهِ يَعْمَلُونَ أَصْلِولَ أَلْهُ إِلْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ لِلْمَغُوودِ) وَهُو اللّذِي أُصِيبَ فُوَادُهُ

أَيْ قَلْبُهُ بِمَرْضِ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَعْدِ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُودُنِي فَوضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي وَقَالَ لِي إِنَّكَ رَجُلٌ مَعْظُودٌ فَأْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةً مِنْ ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مُعَطَبِّبٌ فَلْيَأْخُذُ سَبْعَ تَمرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ أَيْ فَلْيَدُقَّهُنَّ وَاللّهُودُ مَا يُسْقَاهُ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ أَيْ فَلْيَدُقَّهُنَّ وَاللّهُودُ مَا يُسْقَاهُ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ أَيْ فَلْيَدُقَّهُنَّ وَاللّهُودُ مَا يُسْقَاهُ الْمُدِينَةِ فَلْيَجَأُهُنَّ بِنَواهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّ بِهِنَّ الْفُؤَادَ. وَمَعْنَى فَلْيَجَأُهُنَّ أَيْ فَلْيَدُقَّهُنَّ وَاللّهُودُ مَا يُسْقَاهُ الْمُدِينَةِ فَلْيَجَأُهُنَّ أَيْ فَلِيدِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْ فِيهِ الْمُخَارِي عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةً أَشْفِيَةِ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ.

وَفِي النَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَاوُوا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ مِنَا مَا يَعْرُصُ فِي نَوَاحِي الْجَنْبِ مِنْ الْجَنْبِ مِنْ الْجَنْبِ مِنَا مَا يَعْرُصُ فِي نَوَاحِي الْجَنْبِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنْوُ الْمَدِينَةَ أَيْ أَصَابَهُمْ قَالَ مَعْرَيْنَةً وَعُكُلِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ أَيْ أَصَابَهُمْ قَالَ مَلْ مِنْ عُرَيْنَةً وَعُكُلِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ أَيْ أَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ حَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا مَلْي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ حَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا مَلْي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاءِ عِزْقِ النَّسَا) وَهٰذَا الْعِزْقُ مُمْتَدُ مِنْ أَلْبَالِهَا وَأَبُوالِهَا مَشَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاءِ عِزْقِ النَّسَا) وَهٰذَا الْعِزْقُ مُمْتَدُ مِن مَاجَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقِ النَّسَا أَلْيَةً شَاوِالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْاقِرَامِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْرَامِ).

يُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلِ يَعُودُهُ بِظْهِرِهِ وَرَمٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ بِهلهِ مِدَّةٌ فَقَالَ بُطُوا عَنْهُ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا بَرِخْتُ حَتَّى بُطَّتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ. وَالْمِدَّةُ قَيْحٌ غَلِيظٌ. (ذِخْرُ طِبْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَتَّى بُطَّتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ. وَالْمِدَّةُ قَيْحٌ غَلِيظٌ. (ذِخْرُ طِبْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى أَبَيِّ بْن وَسَلَّمَ بِقَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكَيِّ) فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى أَبَيِّ بْن كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا وَكَوَاهُ عَلَيْهِ أَيْ فَصَدَهُ وَكَوَاهُ.

وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ لَمَّا رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فِي أَكْحَلِهِ حَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ قَطَعَ دَمَهُ بِالْكَيِّ. وَعِنْدَ التَّرْمِذِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةً مِنَ

الشَّوْكَةِ وَهِيَ حُمْرَةٌ تَعْلُو الْوَجْةَ. وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ الْكَيْ فِي الْخَلْطِ الْبَاغِي الَّذِي لاَ تُحْسَمُ مَادَّتُهُ إِلاَّ بِهِ وَلِهْذَا وَصَفَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَلَمِ الشَّدِيدِ وَالْخَطَرِ الْعَظِيمِ فَالنَّهْيُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى خِلاَفِ الْأَوْلَى قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَالْخَطَرِ الْعَظِيمِ فَالنَّهْيُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى خِلاَفِ الْأَوْلَى قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَلَمْ أَرْ فِي آرْضِهِ وَالْخَرُومِ مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضَ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى الطَّاعُونِ فِي أَرْضِهِ وَالْخُرُومِ مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضَ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى الطَّاعُونِ فِي أَرْضِهِ وَالْخُرُومِ مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضَ أَصْلُ الطَّاعُونِ الْقُرُوحُ الْخَارِجَةُ فِي الْجَسَدِ وَالْوَبَاءُ عُمُومُ الْأَمْرَاضِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّاعُونُ رِجْزُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَإِذَا وَسَّعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ. (ذِكُرُ طِبْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّلْعَةِ) أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ شُوخِبِيلِ الْجَعَفِيِّ (ذِكُرُ طِبْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّلْعَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ آذَنْنِي تَحُولُ بَيْنِي قَالِ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَفِي سِلْعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ آذَنْنِي تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَائِمِ السَّيْفِ أَنْ أَقْبِضَ عَلَيْهِ وَعِنَانِ الدَّابَةِ فَنَفَتَ فِي كَفِي وَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى السَّلْعَةِ فَمَا وَاللَّهِ مِنْ السَّلْعَةِ فَمَا وَمَا أَرَى أَثَرُهَا.

وَمَسَحَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ وَكَانَ بِهِ الْقُوبَاءُ فَلَمَ يُمْسِ مِنْ ذَلِكَ الْمَيْوِمِ وَمِنْهَا أَثَرٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، (ذِكْرُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُمَّى) رَوَى الْبَخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِؤُوهَا بِالْمَاءِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ أَرَادَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَغْتِسَالَ عَلَى قَاطُونُوهَا بِالْمَاءِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ أَرَادَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَغْتِسَالَ عَلَى كَيْفِيَّةً تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ مَا صَنَعْنَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي كَيْفِيَّةً تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ مَا صَنَعْنَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي كَيْفِيَّةً تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ مَا صَنَعْنَهُ أَسْمَاءُ بِنْتَ أَبِي كَيْفِيَّةً تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ مَا صَنَعْنَهُ أَسْمَاءُ بِنْتَ أَبِي كَيْفِيَّةً تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ مَا صَنَعْنَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي كَيْفِيَّةً تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ مَا صَنَعْنَهُ أَسْمَاءُ بِنْ ثَلْيَهِ وَتَوْفِيهِ فَيَكُونُ ذَٰلِكَ مِنْ بَابِ النَّشْرَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا. وَجَعَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ خِطَابَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ خَاصًا لِأَهُلِ الْحِجَاذِ وَمَا وَالأَهُ.

وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ الْبَارِدَ فِي عِلَّتِهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ صُبُوا عَلَيْ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ ذَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهَا عَلَى رَأْسِهِ فَاغْتَسَلَ. وَعَنْ أَنس قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمِّ خَمْ أَحَدُكُمْ فَلْيَشْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ الْبَادِدِ مِنَ السَّحرِ ثَلاَثَ لَيَالَ أَخْرَجَهُ الطَّحَادِيُ وَغَيْرُهُ. وَاللَّنْ وَبَاءُ وَهُوَ الْخَيْطُ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ فَمُ الْقِرْبَةِ وَالشَّنُ الصَّبُ الْمُتَقَطِّعُ. وَأَخْرَجَهُ وَالْمُنْ الصَّبُ الْمُتَقَطِّعُ. وَأَخْرَجَهُ

الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ وَهِيَ سِجْنُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَبَرَّدُوا لَهَا الْمَاءَ فِي الشِّنَانِ وَصُبُّوهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَفَعَلُوا فَذَهَبَ عَنْهُمْ.

وَأَخْرَجَ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ الْحُمَّى وَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِعُهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ يَسْتَنْقِعُ فِي نَهْرٍ جَارٍ وَيَسْتَقْبِلُ جَرْيَتَهُ وَلْيَقُلْ الْحُمَّى وَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِعُهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ يَسْتَنْقِعُ فِي نَهْرٍ جَارٍ وَيَسْتَقْبِلُ جَرْيَتَهُ وَلْيَقُلْ بِسُمِ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ مَا يَوْلُ لَمْ يَبْرَأُ فَخَمْسٌ وَإِلاَّ فَسَبْعٌ وَإِلاَّ فَتِسْعٌ فَإِنَّهَا لاَ تَكَادُ تُجَاوِزُ فِيهِ ثَلاَثَ غَمَسَاتٍ ثَلاَثَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحِكَّةِ وَمَا يُولِّدُ الْقَمْلِ) رَخْصَ تَسْعًا بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى. (ذِيْحُو طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحِكَةِ وَمَا يُولِّدُ الْقَمْلِ) رَخْصَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحِكَةِ وَمَا يُولِدُ الْقَمْلِ) رَخْصَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَرِيرِ لِحِكَةٍ كَانَتْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى كَاهِلِهِ لِمَّا أَكُلَ مِنَ السَّمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُ عَلَى عَنْ وَيَهَا.

#### النوع الثاليث

## فِي طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَذُوبِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ مِنَ الْإِلْهِيَّةِ الطَّبِيعِيّةِ

(ذِخُرُ طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقُرْحَةِ وَالْجُرْحِ وَكُلِّ شَكُوَى) رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الرُقْيَةِ بِسْمِ اللّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَغْضِنَا يَشْفِي سَقِيمَنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إِذَا الشَّتَكَى الْإِنْسَانُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ بِإِصْبَعِهِ لِهَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ الْحَدِيثَ قَالَ النَّوَرِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَخَذَ مِن بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى التُرَابِ فَعَلِقَ بِهَا شَيْءٌ مِنْهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ الْمَوْضِع رَيْقِ نَفْهِ عَلَى إِلْمُوسِعِ عَلَى إِلْمُوسِعِ السَّبَّابَةِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى التُرَابِ فَعَلِقَ بِهَا شَيْءٌ مِنْهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ الْمَوْضِع لِيقِ الْعَلِيلَ أَوِ الْجُرْحَ قَائِلاَ الْكَلاَمَ الْمَذْكُورَ فِي حَالَ الْمَسْحِ. (ذِكْرُ طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الْعَلِيلَ أَوِ الْجُرْحَ قَائِلاَ الْكَلاَمَ الْمُذْكُورَ فِي حَالَ الْمَسْحِ. (ذِكْرُ طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الْمَوْضِع اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى إِذَى الْمَعْوَدِ قَالَ بَيْنَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى إِلْمَاهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ لَعَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْضِعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ لَعَنَ اللّهُ وَالْمَالَةُ وَهِي قُرُوحٌ تَخُرُمُ فِي الْمُعَالِقُ مَا عَبْقِ وَتَعْضُهُ ) رَوَى مُسْلِمٌ وَالْمُعْوِدُ تَعْمُ مُ مُوضِحَ تَخْرُجُ فِي الْمُعْرِقِ مَا عَبْقِ وَيَعْضُهُ ) رَوَى مُسْلِمٌ وَلَيْهُ وَيَعْمُ مُ مُوضِحَ تَخْرُجُ فِي الْمُنْمُ وَهِي قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الْجَنْبِ يَحُسُ صَاحِبُهَا كَأَنْ نَمْلَةً تَلِبُ عَلَيْهِ وَتَعْضُمُ ) رَوَى مُسْلِمُ اللّهُ عَلِي قَوْمِ تَعْرُبُ عَلَيْهِ وَتَعْضُهُ ) رَوَى مُسْلِمُ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةُ تَكُونُ لِذَوَاتِ السُّمُومِ. وَرَوَى الْخَلاَّلُ أَنَّ الشَّفَاءَ بِنْتَ عَبْدِ اللّهِ كَانَتْ تَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ فَلَمَّا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتُهُ بِمَكَّةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي فَلَمَّا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتُهُ بِمَكَّةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ وَأُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ فَعَرَضَتْهَا فَقَالَتْ بِسْمِ اللّهِ ضَلَّتُ كُنْتُ أَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ وَأُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ فَعَرَضَتْهَا فَقَالَتْ بِسْمِ اللّهِ ضَلَّتُ حَتَّى تَعُودَ مِنْ أَفْوَاهِهَا وَلاَ تَضُرَّ أَحَدًا اللّهُمَّ اكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ قَالَ أَي الرَّاوِي تَرْقِي بِعَلَى عُودٍ سَبْعَ مَرًاتٍ وَتَقْصِدُ مَكَانًا نَظِيفًا وَتَذْلُكُهُ عَلَى حَجَرٍ بِخَلٍّ خَمْرٍ حَاذِقٍ وَتَطْلِيهِ عَلَى النَّمْلَةِ.

(ذِكُرُ طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبُثْرَةِ) رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا عِنْدَكَ ذَرِيرَةً فَقُلْتَ نَعَمْ فَدَعَا بِهَا فَوَضَعَهَا عَلَى بُثْرَةِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُطْفِىءَ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ أَطْفِئْهَا فَطُفِئْتَ. وَالذَّرْيرَةُ نَوْعٌ مِنَ الطَّيب. (ذِكُرُ طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَرْق النَّارِ) رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّد بْن حَاطِبِ الطَّيب. (ذِكُرُ طَبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاثِهَا فَاحْتَرَقَ ظَهْرُ كَفِّي فَانْطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِأَلُو مَائِهَا فَاحْتَرَقَ ظَهْرُ كَفِّي فَانْطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِالْجَمْيةِ وَسَلَّمَ بِالْجَمْيةِ وَسَلَّمَ بِالْجِمْيةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَمْيةِ وَسَلَّمَ وَمَعُهُ عَلِيٍّ وَهُو نَاقِهٌ مِنْ مَرْضِ وَلَتَا دَوَالِ مُعَلَّقَةٌ فَقَامَ رَسُولُ وَلَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيً رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْ يَأْكُلانِ مِنْهَا فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعِلِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي لِي فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي مِنْ مُوسُلُ وَلِهُ مَنَّ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي مُنْ مُوسُلُ وَلَا مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي مُ مُنْ مُن مُرْضِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي وَسَلَّمَ يَعْولُ لَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَعَلَقُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي مُنْ هُذَا أَصِبُ فَإِنْهُ لَكَ وَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

(ذِكْرُ حِمْيَةِ الْمَرِيضِ مِنَ الْمَاءِ) عَنْ قَتَادَةً بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ اللهُ الْعَبْدَ حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَةُ الْمَاءَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ. وَرَوَى الْحُمَيْدِيُ. مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَقَلُوا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لاَسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ. وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرْبِ الْمَاء عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْمَاء عَلَى الرِّيقِ التَقَصَتْ قُوْتُهُ.

(ذِكُرُ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحِمْيَةِ مِنَ الْمَاءِ الْمُشَمَّسِ خَوْفَ الْبَرَصِ) رَوَى الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لاَ تَعْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ لَللَّهُ عَنْهُ قَالَ لاَ تَعْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرْصَ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُ لَمَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يُورِثُ الْبَرْصَ.

وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَهُ الْعَقَيْلِيُّ عَنْ أَنس. (ذِكُرُ الْحِمْيَةِ مِنْ طَعَامِ الْبُخَلاَءِ) عَنْ عَبَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ وَطَعَامُ الْأَسْخِيَاءِ شِفَاءٌ رَوَاهُ التَنْيسيُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ وَطَعَامُ الْأَسْخِيَاءِ شِفَاءٌ رَوَاهُ التَنْيسيُ عَنْ مَالِكٍ فِي عَيْدِ الْمُوطَّالِ. (ذِكْرُ الْحِمْيَةِ مِنَ النَّوْمِ فِي الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يُودِثُ دَاءَ الْكَسَلِ وَيَثِيرُ اللَّهِ عَنْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ رَآهُ اللهُ عَنْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ رَآهُ اللهِ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ رَآهُ اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُرْيِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَعْنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتُرْيِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ الْحِمْدِي أَنْ وَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُشَافِي وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْعِلْمَ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(ذِكُوُ الْحِمْيَةِ مِنَ الْحِمْاعِ مَعَ احْتِبَاسِ الْبَوْلِ فَإِنَّ مِنْهُ ذَاءَ الْبَوَاسِيرِ) عَن الْحَسَن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُجَامِعَنَّ أَحَدُكُمْ وَبِهِ حَقْنُ خَلاَءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الْبَوَاسِيرُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَحَقْنُ الْخَلاَءِ احْتِبَاسُ الْبَوْلِ. (ذِكُو حِمَايَةِ الشَّرَابِ مِنْ سُمِّ أَحدِ جَنَاحَي اللّهَبَالِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَحَقْنُ الْخَلاَءِ احْتِبَاسُ الْبَوْلِ. (ذِكُو حِمَايَةِ الشَّرَابِ مِنْ سُمِّ أَحدِ جَنَاحَي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْأَنْوِلِ وَيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ ثُمَّ لِيَطُوا الْإِنَاءَ وَاوْكِنُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السِّنَةِ لَيْلَة كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْوا الْإِنَاءَ وَاوْكِنُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَة كَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْوا الْإِنَاءَ وَاوْكِنُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَة جَابِرٍ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَطُوا الْإِنَاءَ وَاوْكِنُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَة لِيَاتِهِ وَاللّهِ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَطُوا الْإِنَاءَ وَاوْكِنُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَة لِيَالَةً لِيَالَةً لَوْسَاعَ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءً إِلاَّ يَنْزِلُ فِيهِ مِنْ ذَٰلِكَ فِي أَوَاحِرِ شُهُورِ السَّنَة الرُّومِيَّةِ فِي كَانُونِ الْأَولِ وَلُوكَاء مُو الْخَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ فَمُ الْقِرْبَةِ.

(ذِكُورُ حِمْيَةِ الْوَلَدِ مِنْ إِرْضَاعِ الْحَمْقَى) رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى فَإِنَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْنُ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى فَإِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهَى عَنِ السَيْرَضَاعِ الْفَاجِرَةِ أَي الطّبَاعُ. وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهِى عَنِ السَيْرَضَاعِ الْفَاجِرَةِ أَي الطّهُ الْفَاسِقَةِ. وَأَمّا الْحِمْيَةُ مِنَ الْبَرْدِ فَقَدْ أَوْرَدَ فِيهَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ أَسْتَذْفِئُوا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَأَوْرَدَ الْمُسْتَغْفِرِيُّ عَنْ أَنسِ قَوْلِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْمَلْافِكِةَ لَتَفْرَح بِارْتِفَاعِ الْبَرْدِ عَنْ أُمْتِي.

### الفصل الثاني فِي تَغْبِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا

رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهَا زَوْجٌ

تَاجِرٌ يَخْتَلِفُ فِي التَّجَارَةِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي غَايْبٌ وَتَرَكِنِي حَامِلاً فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ سَارِيَةً بَيْتِي انْكَسَرَتْ وَأَنِّي وَلَدْتُ غُلاَمًا أَعْوَرَ فَقَالَ خَيْرَ يَرْجِعُ زَوْجُكِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى صَالِحًا وَتَلدِينَ غُلاَمًا بَرًّا فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ ثَلاثًا فَجَاءَتْ أَيْ مَرَّةً يُرْجِعُ زَوْجُكِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى صَالِحًا وَتَلدِينَ غُلاَمًا بَرًّا فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ ثَلاثًا فَجَاءَتْ أَيْ مَرَّةً أَخْرَى ورسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلِّمَ غَائِبٌ فَسَأَلْتُهَا فَأَخْبَرَتْنِي بِالْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهَا لَئِنْ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ فَسَأَلْتُهَا فَأَخْبَرَتْنِي فِالْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهَا لَيْنَ عَلَيْهُ فَعَدَتْ تَبْكِي فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَهُ يَا عَائِشَةُ إِذَا عَبَرْتُمْ لِلْمُسُلِمِ الرُّوْيَا فَاعْبُرُوهَا عَلَى خَيْرٍ فَإِنَّ الرُّوْيَا تَكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَهُ يَا عَائِشَةً إِذَا عَبَرْتُمْ لِلْمُسُلِمِ الرُّوْيَا فَاعْبُرُوهَا عَلَى خَيْرٍ فَإِنَّ الرُّوْيَا تَكُولُ عَلَيْتُ مِن اللّهُ عَلَى مَا يُعَبِّرُهَا صَاحِبُهَا وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِهَا مَنْ يُعَبِّرُهَا وَسَارِيَةُ الْبَيْتِ عَمُودُهُ.

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ إِنِي رَأَيْتُ كَأَنَّ جَائِزَةً بَيْتِي أَيْ سَارِيَتَهُ انْكَسَرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَقَالَ رَدَّ اللّهُ عَلَيْكِ زَوْجَكِ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ جَائِزَةً بَيْتِي أَيْ سَارِيَتَهُ انْكَسَرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَقَالَ رَدَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَاهُ قَالَ لَهُ سَالِمًا، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ زِمْلِ لَمَّا قَصَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَاهُ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خَيْرٌ نَلْقَاهُ وَشَرٌ نَتَوَقَّاهُ وَخَيْرٌ لَنَا وَشَرٌ عَلَى أَعْدَائِنَا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ اقْصُصْ عَلَى رُوْيَاكَ.

(نُبُلَةٌ مِنْ مَرَاثِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ تَعْبِيرِهَا) اعْلَمْ أَنُ الرُّوْيَا الصَّادِقَةَ هِيَ رُوْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَقَدْ تَقَعُ لِغَيْرِهِمْ بِنْدُورِ وَهِيَ الْبِي تَقَعُ فِي الْيَقَظَةِ عَلَى وَفَقِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الطَّادِقَةِ النِّي كَفَلَقِ الصَّبْحِ مَا وَقَعْتُ فِي النَّوْمِ وَقَدْ وَقَعْ لِنَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّوْيَا الصَّادِقَةِ النِّي كَفَلَقِ الصَّبْحِ مَنْ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ رَوَاهُ الْبُخُوارِيُّ وَرُوْيَا الرَّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّهُمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ رَوَاهُ الْبُخُوارِيُّ وَرُوْيَا الرَّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّهُمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ رَوَاهُ الْبُخُوارِيُّ وَرُوْيَا السَّادِقَةُ وَقُدْ تَكُونُ صَالِحَةً وَهُو الْأَكْثُورُ وَغَيْرُ صَالِحَةٍ بِالنَّسْبَةِ النَّيْعِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نَفْسَهُ فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ إِلنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نَفْسَهُ فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ وَرَأَى بَقِي الرُّوْيَا يَوْمَ أُحُدِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نَفْسَهُ فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ وَرَأَى بَقَرًا تُذَيْعِ وَرَأَى فِي سَيْفِهِ فَلَمَا فَأَوَّلَ الدُّرْعَ بِالْمَدِينَةِ وَالْبُقَرَ مَا أَصَابَ أَصْعَابَهُ يَوْمَ أُحُدِ وَإِنَّهُ مِنْ الْسَيْعَةِ وَالْبُقَرَ مَا أَصَابَ أَصْعَى اللَّهُ عَنْهُ مُ كَانَتِ العَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَافِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَافِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِي لَأَرَى الرِّيِّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْعِلْمَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ

يُعْرَضُونَ عَلَيٌ وعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّذِيِّ وَمِنْهَا.مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَٰلِكَ وَمَرَّ عَلَيٌّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الدِّينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدِيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفَظَعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأَذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَ فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخُرُجَانِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ الرَّادِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَدُهُمَا لَي فَنَفُخْتُهُمَا فَطُارَ فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخُرُجَانِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ الرَّادِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ اللّهِ يَقْلُهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالآخِرُ مُسَيْلِمَةً وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَا أَنَا الْعَنْسِيُّ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَرَاهُ بِخَزَائِنِ الْمُحَدِيثِ وَالْمُرَاهُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ مَا فُتِحَ عَلَى أُمِّتِهِ مِنَ الْغَنَائِمِ وَذِخَائِرِ كِشْرَى وَقَيْصَرَ وَغَيْرِهِمَا، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ الْأَرْضِ مَا فُتِحَ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْغَنَائِمِ وَذِخَائِرِ كِشْرَى وَقَيْصَرَ وَغَيْرِهِمَا، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ الْأَرْضِ مَا فُتِحَ عَلَى أُمِّ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاء ثَائِرَةً الرَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ خَتَى قَامَتْ بِمَهْيَعَةً وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوْلَتُ ذَٰلِكَ أَنُ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ خَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاوَلُ ذُلُكَ أَنْ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ عَنْ مَنَ الْمُدِينَةِ مُقَلِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاوَلُ ذُلُكَ أَنْ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ مَنَ الْمُدِينَةِ مُقَلِى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَتُ ذَلِكَ أَنْ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ مُقَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَا جِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلُ فَذَهَبَ وَهَلِي أَيْ وَهْمِي إِلَى أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ الْمَنَامِ أَنِّي أُهَا جِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلُ فَذَهَبَ وَهَلِي أَيْ وَهْمِي إِلَى أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةً بْنِ رَافِعِ فَأْتِينَا بِرُطَبِ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوْلُتُهُ أَنَّ الرَّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قُدْ طَابَ.

 وِلاَيَّةُ عُمَرَ فَإِنَّهَا لَمَّا طَالَتْ كَثْرَ الْتِفَاعُ النَّاسِ بِهَا وَاتَّسَعَتْ دَاثِرَةُ الْإِسْلاَمِ بِكَثْرَةِ الْفُتُوحِ وَتَمْصِيرِ الْأَمْصَارِ وَتَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ.

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا ثُمَّ جَاءَ عُمْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ عُمْمُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءً عُنْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءً عَلِيٍّ فَانتُشِطَتْ وَانتُشِطَتْ وَانْتُشِطَتْ جُدِبَتْ وَرُفِعَتْ، (ذِكُو تَعْبِيرِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا وَرُفِعَتْ، (ذِكُو تَعْبِيرِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ أَقْبَلَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ أَقْبَلَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ أَقْبَلَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ أَقْبَلَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا وَلَهُ فَيَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيًا فَلْيَقُصَّهَا عَلَيَ أُعَبِّرُهَا لَهُ فَيَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيًا فَلْيَقُصَهَا عَلَيَّ أُعَبِّرُهَا لَهُ فَيَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللّيْلَةَ رُوْيًا فَلْيَقُصَهَا عَلَيَّ أُعَبِّرُهَا لَهُ فَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِيهِ فَيَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللّيْلَةَ رُوْيًا فَلْيَقُصَّهَا عَلَيَّ مُعَرِيعًا لَهُ فَيَقُولُ السُّؤَالَ لِيتَاراً لِسَتْرِ الْعَوَاقِبِ فَكَانَ يُعَبِّرُ لِمَنْ قَصٌ مُتَبَرِّعًا لَهُ فَيَقُولُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ فَاللّهُ مِنْ مَلْكُولُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا لَلْهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَمِنْ غَرِيبٍ مَا نُقِلَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّغْبِيرِ أَنَّ زُرَارَةً بْنَ عَمْرِو النَّخْعِيَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ النَّخْعِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي طَرِيقِي لَهٰذَا رُؤْيَا رَأَيْتُ أَتَانًا تَرَكْتُهَا فِي الْحَيِّ وَلَدَتْ جَدْيًا أَسْفَعَ أَحْوَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنِ امْرَأَةٍ تَرَكْتَهَا مُصِرَّةً حَمْلاً قَالَ نَعَمْ تَرَكْتُ أَمَّةً أَظُنُهَا قَدْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنِ امْرَأَةٍ تَرَكْتَهَا مُصِرَّةً حَمْلاً قَالَ نَعَمْ تَرَكْتُ أَمَّةً أَظُنُهَا قَدْ حَمَلَتْ قَالَ فَقَدْ وَلَدَتْ غُلاَمًا وَهُوَ ابْنُكَ قَالَ فَمَا بَاللّهُ أَسْفَعَ أَحْوَى قَالَ اذْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ قَالَ هَمُ عَلَى بَرَصٌ تَكْتُمُهُ قَالَ نَعَمْ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَآهُ مَخْلُوقٌ وَلاَ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ فَهُو كَلَى بَرَصٌ تَكْتُمُهُ قَالَ نَعَمْ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَآهُ مَخْلُوقٌ وَلاَ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ فَهُو كَالَمْ مِنَ الْمُنْفِي وَمُنْكَتَانِ قَالَ ذَلِكَ مُلْكُ الْعَرَبِ وَمُسَكِتَانِ قَالَ ذَٰكِ مَنْ الْمُنْفِي وَعَلَيْهِ قُرْطَانِ وَدُمْلُجَانِ وَمَسَكَتَانِ قَالَ ذَٰلِكَ مُلْكُ الْعَرَبِ وَمُ اللّهُ مَنْ الْمُنْفِى وَبَهْجَتِهِ قَالَ وَرَأَيْتُ عَجُورُا شَمْطَاءً تَخْرُجُ مِن الْأَرْضِ قَالَ يَلْكَ بَقِيتُهُ اللّهُ عَمْرِو رَأَيْتُهَا قَالَ وَرَأَيْتُ اللّهُ مُلْكُمْ وَمَالُكُمْ وَمَالَكُمْ وَمَالَكُمْ وَمَالَكُمْ .

فَقَالَ اللّهِ عَالَى يَفْتِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تِلْكَ فِتْنةٌ تَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَالَ وَمَا الْفِثْنَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ يَفْتِكُ النَّاسُ بِإِمَامِهِمْ ثُمَّ يَشْتَجِرُونَ اشْتِجَارَ أَطْبَاقِ الرَّأْسِ وَخَالَفَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يَحْسِبُ الْمُسِيءُ أَنَّهُ مُحْسِنٌ وَدَمُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَخلَى مِنْ شُرْبِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يَحْسِبُ الْمُسِيءُ أَنَّهُ مُحْسِنٌ وَدَمُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَخلَى مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ الْمَاعِدِ وَالْأَسْفَعُ اللّهِي أَصَابَ جَسَدَهُ الْمَاءِ الْبَارِدِ. الْأَتَانُ أَنْثَى الْحَمِيرِ وَالْجَدْيُ الذَّكُرُ مِنْ أَوْلاَدِ الْمَعْزِ وَالْأَسْفَعُ الّذِي أَصَابَ جَسَدَهُ لَوْنُ آخَرُ وَالْأَسْفَعُ اللّهِي أَسْفِهُ اللّهُ مِنْ أَوْلاَدِ الْمَعْزِ وَالْأَسْفَعُ اللّهِي أَصَابَ جَسَدَهُ لَوْنُ آخَرُ وَالْأَسْفِهُ اللّهُ مُنَا لِلللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مُلْعَامُ اللّهِ مُنْ وَالْمُسُودُ الْالْمُعْلَاءُ النّهِ فَاللّهُ مُلَاءً الّذِي شَعْرُ وَالْمُعْلَاءُ النّهُ وَالْأَشْتِهُ وَالْأَشْتِهُ اللّهُ فِي اللّهُ مُنْ وَالْمُسُودُ وَالْأَسْتِهُ وَالْأَشْتِهُ اللّهُ وَالْأَشْتِهُ وَالْأَشْتِكُ اللّهُ مُ وَالْاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُولِ وَالشّمُ طَاءُ الّذِي شَعْرُ وَالْمُنْتِ وَاللّهُ مُنْ وَالْمُعْتِ وَاللّهُ مُنْ وَالْمُعْتِ وَاللّهُ اللّهُ وَالْأَشْتِهُ وَالْأَشْتِهُ وَالْأَسْتِهُ وَالْأَشْتِهُ وَالْأَسْتِهُ وَالْأَسْتِهُ وَالْمُنْتِهُ وَالْمُولِ وَالْمُعُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُ مُنْ وَالْمُدُولُ وَالْمُولِ وَالْمُلْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ الْمُعُلِمُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللْمُولُولُ ولِلْمُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوا لهٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي شُبْحَانَ اللّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ فَقَالَ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَمُوتُ عَبْدُ اللّهِ وَهُو آخِذُ بِالْعُرْوَةِ الْوُنْقَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي قُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَإِذَا إِنَّا بِجَوَادٌ جَمْعُ جَادَةٍ وَهِي الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ عَنْ شِمَالِي قَالَ فَأَخَذُتُ لِآخُذَ فِيهَا أَيْ أَسِيرَ فَقَالَ لاَ تَأْخُذُ فِيهَا فَإِنَّهَا طَرِيقُ أَصْحَابِ الشَّمَالِ فَإِذَا مَنْهَجٌ عَنْ يَمِينِي فَقَالَ لِي خُذُ لههنا فَأْتَى فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارًا وَفِي جَبَلا فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارًا وَفِي رَوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجِهُ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتَ خَيْرًا أَمًا الْمَنْهَجُ فَالْمَحْشُرُ وَأَمًا لِيَجْبَلُ فَهُو مَنْزِلُ الشَّهِمَدَاءِ وَلَنْ تَنَالَهُ وَلهذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلاَمٍ نُبُوَّتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ عَبْدَ السَّهَ مَانِي قَالَتُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ عَبْدَ اللّهِ مَنْ أَمُ الْعَلاَءِ فَالَتْ بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُرِيتُ لِعَثْمُانَ بَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُرِيتُ لِعَمْمُانَ بَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُرِيتُ لِكَاتُهُ مِنْ أَمْ الْعَلاَءِ فَى النَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُرِيتُ لِي عَمْلُهُ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ خَلْكُونُ اللّهِ عَمْلُهُ يَجُرِي فَي النَّذِمِ عَيْنَا تَجْرِي فَجِفْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ عَمْلُهُ يَجُرِي لَهُ وَلَكُونَ لَولَا فَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

## الفصــل الثالـث فِي إِنْبَاثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَنْبَاءِ الْمُعَيَّبَاتِ

اغلَمْ أَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ يَخْتَصُّ بِهِ تَعَالَى وَمَا وَقَعَ مِنْهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ فَمِنَ اللّهِ تَعَالَى إِمَّا بِوَحْي أَوْ بِإِلْهَامِ لِإِثْبَاتِ نُبُوِّتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْحَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّهِ إِنِّي لا أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي وَقَدِ الشَّهَةَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّهِ إِنِّي لا أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي وَقَدِ الشَّهَةَ وَانْتَشَرَ أَمْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بِالْأَطْلاَعِ عَلَى الْغُيُوبِ حَتَّى كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ السَّكُتْ فَوَاللّهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا مَنْ يُخْبِرُهُ لَأَخْبَرَتُهُ حِجَارَةُ الْبَطْحَاءِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا مَنْ يُخْبِرُهُ لَآخْبَرَتُهُ حِجَارَةُ الْبَطْحَاءِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَلْهُ لَهُ عَنْهُ :

وَفِينًا رَسُولُ اللَّهِ يَتُلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِن الصُّبْحِ سَاطِعُ

أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا وَقُولُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

بِيهِ مُسوقِسنَساتُ أَنَّ مُسا قَسالَ وَاقِسعُ

نَبِيٍّ يَرَى مَا لاَ يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ فَإِنْ قَالَ فِي يَـوْمِ مَـقَالَـةَ غَـائِـبٍ

وَيَتْلُو كِتَابَ اللّهِ فِي كُلّ مَشْهَدِ فَيَ كُلّ مَشْهَدِ فَيَ كُلّ مَشْهَدِ فَيَ فَتَصْدِيقُهَا فِي ضَحْوَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدِ

وَهٰذَا الْقَصْلُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: (الْأَوْلُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِمَّا نَطَقَ بِهُ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ) فَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كُتُتُمْ فِي رَيْبٍ مِمْا نَوْلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٣٧] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ [البقرة: ٢٤] إِنِّى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ [البقرة: ٢٤] إِنْجَازُ عَنْ غَيْبٍ تَقْضِي الْعَادَةُ بِخِلافِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا غَايَةً فِي الْبَلاعَةِ، وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ فَيْرَ الْبَلاعَةِ، وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ فَيْرَ ذَاللّهُ تَعَالَى الْمُقْوِمِمْ وَأَنْجَزَ لَهُمْ مَا وَعَدَ وَلاَ شَكْ أَنَ الْوَعْدَ كَانَ قَبْلَ اللّقَاءِ، وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَمّا فِي ضَمَائِرِهِمْ وَأَنْجَزَ لَهُمْ مَا وَعَدَ وَلاَ شَكْ أَنَ الْوَعْدَ كَانَ قَبْلَ اللّقَاءِ، وَمِنْ ذٰلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مُمّا الْعَيْرُ وَالنَّفِيرُ وَمَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لَكُ أَنْ الْوَعْدَ كَانَ قَبْلُ اللّهُاءِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ مَنْ النَّهُ الْمُشْوِينِ فَي وَلَهُ لِكُ اللّهُ الْمُشْوِينَ فِلْ اللّهُ الْمُشْوِينَ مِنْ قَتْلِ أَبْطَالِهِمْ وَاغْتِنَامُ أَمُوالِهِمْ. وَتَكُنُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَتْلِ أَبْطَالِهِمْ وَاغْتِنَامُ أَمُوالِهِمْ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي كُفّارِ قُرَيْشِ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُمَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ [آل عمران: ١٥١] يُرِيدُ مَا قَذَفَ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَوْفِ يَوْمَ أُحُدِ حَتَّى تَرَكُوا الْقِتَالَ وَرَجَعُوا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ. وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ المُ النَّحُوفِ يَوْمَ فِي اَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلَبُونَ فِي بِضِع سِنِينَ ﴾ سَبَبُ نُزُولِ لهذه اللّهَيَتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلَبُونَ فِي بِضِع سِنِينَ ﴾ سَبَبُ نُزُولِ لهذه اللّهَ يَانِي وَسُرَى وَقَيْصَرَ قَلْتَالًا فَعَلَبَ كِسْرَى قَيْصَرَ فَسَاءَ الْمُسْلِمِينَ ذَٰلِكَ لِأَنَّ الرُّومَ أَلْمُلُ كِتَابٍ وَلَيْعَلَى مِشَاءَ الْمُسْلِمِينَ ذَٰلِكَ لِأَنَّ الرُّومَ أَلْمُلُ كِتَابٍ وَلَيْعَلَى بِاللّهِ مَا يَنْ النَّومَ أَلْمُ لَكُونَ فَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ وَنَوْحَ الْمُشْوِكُونَ فَأَخْرَاكُولُ فِي بِضِعِ سِنِينَ. وَالْبِضْعُ مَا بَيْنَ النَّكَ ثَلُهُ إِلَى النَّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَمْوِيةٍ مِنْ بِلاَدِهِمْ وَذَٰلِكَ بَعْدَ أَنْ غُلِبُوا سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. وَالْمِعْمُ مَا بَيْنَ النَّكَ ثَمَا إِلَى الرَّومَ أَلْلُ فَارِسَ يَوْمَ الْحُدَيْئِيةِ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ وَذَٰلِكَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ آبُدًا﴾ [البقرة: ٩٤ \_ ٩٥] فَأَخْبَرَ أَنْهُمْ لاَ يَتَمَنُّونَ الْمَوْتَ بِالْقَلْبِ وَلاَ بِالنَّطُقِ بِاللَّسَانِ مَعَ تُدْرَتِهِمْ عَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوا مَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الْمَوْتِ لَسَارَعُوا إِلَى تَكْذِيبِهِ بِالتَّمَنِّي وَدُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْلَمُوا مَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الْمَوْتِ لَسَارَعُوا إِلَى تَكْذِيبِهِ بِالتَّمَنِّي وَدُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ تَمَنَّوا الْمَوْتَ لَغَصَّ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِرِيقِهِ فَمَاتَ مَكَانَهُ وَمَا بَقِي يَهُودِيٌ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَدِ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٥] الآية هٰذَا وَعْدُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ سَيَجْعَلُ أُمْتَهُ خُلَفَاءَ الْأَرْضَ أَيْمَةَ النَّاسِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ سَيَجْعَلُ أُمْتَهُ خُلَفَاءَ الأَرْضَ أَيْمَةُ النَّاسِ وَالْوُلاَةَ عَلَيْهِمْ وَبِهِمْ قَلِهِمْ وَلِلّهِ الْحَمْدُ وَالْولاَةَ عَلَيْهِمْ وَبِهِمْ قَلِلّهِ الْحَمْدُ وَالْولاَةَ عَلَيْهِمْ وَبِهِمْ قَلْهُ الْمُعْرَفِي وَسَائِرَ جَزِيرَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَكَةً وَخَيْبَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَسَائِرَ جَزِيرَةِ وَالْولاَةِ عَلَيْهِمْ وَلِلّهِ الْحَمْدُ اللّهُ عَلَيْهِ مَكَةً وَخَيْبَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَسَائِرَ جَزِيرَةِ الْعَرْبِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَكَةً وَحَيْبَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَسَائِرَ جَزِيرَةِ الْعَرْبِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَجُوسِ هَجْرَ وَمِنْ بَعْضِ أَطْرَافِ الشَّامِ وَهَادَاهُ هِرَاقُ لَمْ لَمْ وَعَلَوا اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو الْمُقَوْقِسُ وَمُلُوكُ عُمَانَ وَالنَّجَاشِيُّ مَلِكُ الرَّومِ وَصَاحِبُ مِصْرَ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَهُوَ الْمُقَوْقِسُ وَمُلُوكُ عُمَانَ وَالنَّجَاشِيُّ مَلِكُ اللّهُ وَسَلّمَ بَعْدَ أَصْحِمَةً رَحِمَهُ اللّهُ .

ثُمَّ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ خَلِيفَتُهُ أَبُو بَكْرِ الصَّدِينُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَلَمَّ شَعَثَ مَا وَهَى وَمَهَّدَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ وَبَعْثَ الْجُيُوشَ الْإِسْلاَمِيَّةً إِلَى بَلاَدِ عَنْهُ اللّهُ فَارِسَ فَفَتَحُوا طَرَفًا مِنْهَا وَجَيْشًا آخَرَ إِلَى أَرْضِ الشَّأْمِ وَجَيْشًا ثَالِثًا إِلَى بِلاَدِ مِضْرَ فَفَتَحَ اللّهُ لِللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَقَامٍ الشَّامِيِّ فِي أَيَّامِهِ بُصْرَى وَدِمَشْقَ وَنَوَاحِيَهُمَا مِنْ بِلاَدِ حَوْرَانَ وَمَا وَالاَهَا وَتَوَفَّاهُ اللّهُ لَلْمَجَيْشِ الشَّامِيِّ فِي أَيَّامِهِ بُصْرَى وَدِمَشْقَ وَنَوَاحِيَهُمَا مِنْ بِلاَدِ حَوْرَانَ وَمَا وَالاَهَا وَتَوَفَّاهُ اللّهُ لَلْمَ بَعْدَهُ وَيَامِ الشَّامِي فِي أَيَّامِهِ مُمَّرَ الْفَلْوُقَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَامَ فِي الْأَمْرِ بَعْدَهُ وَيَامًا تَامًا لَمْ يَدُرِ الْفَلْكُ بَعْدَ الْأَنْمِ مَعْرَ إِلَى آخِرِهَا وَأَكْثِلِ بَعْدَهُ الْأَنْمِ الْمُعَلِقِ وَتَمَّ فِي أَيَّامٍ الْخَلِيفَةِ الثَّالِثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الْمُمَالِكُ الْإِسْلاَمِيَّةً وَمَا اللّهُ عَنْهُ الْمُمَالِقُ الْإِسْلاَمِيَّةً وَمَا اللّهُ عَنْهُ الْمُمَالِقُ الْمُمَالِقُ الْإِسْلاَمِيَّةً وَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَاللّهُ وَرَسُولُهُ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ .

وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ [البقرة: ٢٦] فَالْيَهُودُ أَذَلُ الْكُفَّارِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ كَمَا أَخْبَرَ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣ والصف: ٩] بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣ والصف: ٩] وَهٰذَا ظَاهِرٌ فِي الْعِيَانِ بِأَنَّ دِينَ الْإِسْلاَمِ كَمَا أَخْبَرَ عَالٍ عَلَى سَائِرِ الْأَذْيَانِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١٦] إلَى آخِرِهَا فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ دَخَلَ النَّاسُ فِي تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١٦] إلَى آخِرِهَا فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ دَخَلَ النَّاسُ فِي الْإِسْلاَمِ أَفُواجًا فَمَا مَاتَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي بِلاَدِ الْعَربِ كُلِّهَا مَوْضِعٌ لَمْ يَدُخُلُهُ الْإِسْلاَمُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ اسْتِقْصَاؤَهُ.

#### الْقِسْمُ الثَّاني

# فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْغُيُوبِ سِوَى مَا فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنَ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى كَفِّي هٰذِهِ. وَعَنْ حُذَيْفَة قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا فِي مَقَامِهِ ذٰلِكَ إِلَى قِيَامٍ السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظُهُ وَنَسِيهُ مِنْ نَسِيهُ قَدْ عَلَمَهُ أَصْحَابِي هٰؤُلاَءِ وَإِنَّهُ إِلَى قَيْم السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظُهُ وَنَسِيهُ مِنْ نَسِيهُ قَدْ عَلَمَهُ أَصْحَابِي هٰؤُلاَءِ وَإِنَّهُ إِلَى قَيْم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم مِنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِي الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلاَتُواتَةِ فَصَاعِدًا إِلاَّ قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمٍ أَبِيهِ وَقَبِيلَتِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الدَّجَّالِ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةً فَوَارِسَ طَلِيعَةً قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لأَغْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَاثِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمِيْدٍ فَوَضَحَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّفَهُمْ بِمَا يَقَعُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ. وَقَالَ أَبُو ذَرُ لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ ذَكْرَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

فَمنْ ذَٰلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَعَى النَّجَاشِيِّ للِنَّاسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَصَلَّى عَلَيْهِ النَّجَاشِيِّ للِنَّاسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَبِّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي حَدِيثِ أَنسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ الْجَبَلُ فَصَرَبَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ لَهُ الْبُثُ أَحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيْ وَصِدِيقٌ وَشَهِيدَانِ فَكَانَ كَمَا أَحْبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ لَهُ الْبُثُ أَحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيْ وَصِدِيقٌ وَشَهِيدَانِ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ لَهُ الْبُثُ أَحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيْ وَصِدِيقٌ وَشَهِيدَانِ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرْيَرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرُ فَلاَ يَسْرِيلِ اللّهِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ مَعْنَاهُ لاَ يَكُونُ كِسْرَى بِالْعِرَاقِ وَلاَ قَيْصَرُ

بِالشَّامِ كَمَا كَانَ فِي زَمِنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَأَعْلَمَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِسُرَاقَةً مِنْ لَمَذَيْنِ الْإِقْلِيمَيْنِ وَكَانَ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِسُرَاقَةً كَيْفَ بِكَ إِذَا لَيْسَتُهُمَا إِيَّاهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَيْفَ بِكَ إِذَا لَيْسَتَ سِوَارَيْ كِسْرَى فَلَمَّا أَتِي بِهِمَا عُمَرُ أَلْبَسَهُمَا إِيَّاهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي سَلَبَهُمَا كَمْرَى وَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةً وَهُو أَعْرَابِيُّ بَدَوِيُّ مِنْ بَنِي مُدْلِحٍ. وَمِنْ ذَٰلِكَ إِخْبَارُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَالِ الَّذِي تَرَكَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ عِنْدَ أُمُّ الْفَصْلِ بَعْدَ أَنْ كَتَمَهُ فَقَالَ مَا عَلِمَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَالِ الَّذِي تَرَكَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ عِنْدَ أُمُّ الْفَصْلِ بَعْدَ أَنْ كَتَمَهُ فَقَالَ مَا عَلِمَهُ عَيْدِي وَغَيْرِي وَغَيْرُهَا وَأَسْلَمَ. وَإِخْبَارُهُ بِشَأْنِ كِتَابٍ حَاطِبٍ إِلَى أَهْلِ مَكَةً. وَبِمَوْضِعِ نَاقَتِهِ حِينَ ضَيْرِي وَغَيْرُهَا وَأَسْلَمَ. وَإِخْبَارُهُ بِشَأْنِ كِتَابٍ حَاطِبٍ إِلَى أَهْلِ مَكَةً. وَبِمَوْضِعِ نَاقَتِهِ حِينَ ضَلَّى وَكَيْفَ تَعَلَقَتْ بِخِطَامِهَا فِي الشَّجَرَةِ، وَلَمَّا رَجَعَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْآءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهَا.

وَبَعَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى مُوتَةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةً ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ بِمُوتَةً جَلَسَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكُشِفَ لَهُ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مُعْتَرَكِهِمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى اسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ جَعْفَرِ ثُمَّ أَخَذَ الرَّاية عَبْدُ اللّهِ إِنْ رَوَاحَةً فَاسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ جَعْفَرِ ثُمَّ أَخَذَ الرَّاية عَبْدُ اللّهِ بِنْ رَوَاحَةً فَاسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِقَتْلِهِمْ فِي السَّاعَةِ بِنْ رَوَاحَةً فَاسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيْكُمْ فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِقَتْلِهِمْ فِي السَّاعَةِ النَّاسِ عَتَى السَّاعَةِ وَلُوا فِيهَا. وَمُونَةُ دُونَ دِمَشْقَ بِأَرْضِ الْبَلْقَاءِ.

وَعَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ الْيَوْمِ اللّهِ عُنْلِ فِيهِ جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ يَا أَسْمَاءُ أَيْنَ بَنُو جَعْفَرٍ فَجِعْفَرٍ فَجِعْفَرِ مَنِيْءٌ فَصَمَّهُمْ وَشَمَّهُمْ ثُمَّ ذَرِفَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ فَبَكَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قُتِلَ الْيَوْمَ رَوَاهُ الْبَغُويُّ وَغَيْرُهُ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ زُويَتْ لِيَ الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا فَكَانَ كَذَٰلِكَ امْتَدَّتْ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مَا وَمَعَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا فَكَانَ كَذَٰلِكَ امْتَدَّتْ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مَا بَيْنَ أَقْصَى الْمِشْرِقِ إِلَى أَقْصَى الْمَشْرِقِ إِلَى أَصْحِيلَةٍ عَلَى بَحْرِ طَنْجَةَ، وَمِنْ ذَٰلِكَ إِعْلاَمُهُ قُرَيْشًا بِأَكُلِ الْأَرْضَةِ مَا فِي صَحِيفَتِهِم الّٰتِي تَظَاهَرُوا بِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَقَطَعُوا بِهَا رَحِمَهُمْ وَأَنْهَا أَبْقَتْ فِيهَا كُلًّ السُم لِلّهِ فَوَجَدُوهَا كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ .

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ مِنّى فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَسَلَّمَا ثُمَّ قَالاَ يَا رَسُولَ اللّهِ جِثْنَا نَسْأَلُكَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ أُخْبِرَكُمَا بِمَا جِئْتُمَا تَسْأَلاَنِي عَنْهُ فَعَلْتُ وَإِنْ شِئْتُمَا أَنْ أُمْسِكَ وَتَسْأَلاَنِي فَعَلْتُ فَقَالاً أَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ الثَّقَفِيُّ لِلأَنْصَادِيُّ سَلْ فَقَالَ أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ جِثْتَنِي تَسْأَلُنِي عَنْ مَخْرَجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَوْمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَمَا لَكَ فِيهِ وَعَنْ رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَمَالَكَ فِيهِ وَعَنْ وُقُوفِكَ عَشيَّةً بَعْدَ الطَّوَافِ وَمَالَكَ فِيهِ وَعَنْ وُقُوفِكَ عَشيَّةً عَرَفَةً وَمَالَكَ فِيهِ وَعَنْ رَمِيْكَ الْجِمَارَ وَمَالَكَ فِيهِ وَعَنْ نَحْرِكَ وَمَالَكَ فِيهِ وَعَنْ حِلاَقِكَ رَأْسَكَ عَمْلَةً وَمَالَكَ فِيهِ مَعَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَعَنْ هٰذَا جِنْتُ أَسْأَلُكَ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ وَاثِلَةً بْنِ الْأَسْقِعِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ فَجَلَسْتُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا وَاثِلَةٌ قُمْ عَنْ هٰذَا الْمَجْلِسِ فَقَدْ نُهِينَا عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعُونِي وَإِيّاهُ فَإِنِّي أَعْلَمُ مَا الّذِي أَخْرَجَنِي قَالَ أَخْرَجَكَ مِنْ مَنْزِلِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الّذِي أَخْرَجَنِي قَالَ أَخْرَجَكَ مِنْ مَنْزِلِكَ لِتَسْأَلَنِي عَنِ البِّرِ وَعَنِ الشّكِ قَالَ قُلْتُ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبِرُ وَعَنِ الشّكِ قَالَ قُلْتُ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبِرُ وَعَنِ الشّكِ قَالَ قُلْتُ وَالْذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبِرُ وَعَنِ الشّكِ قَالَ قُلْتُ وَالْمَانَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالشّكُ مَا لَمْ يَسْتَقِرُ فِي الصّدُو وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالشّكُ مَا لَمْ يَسْتَقِرُ فِي الصّدُو فَي مَرضِهِ يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ لِقَاطِمَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فِي مَرضِهِ إِنْ أَوْلُهُ لِكُولًا بِي فَعَاشَتْ بَعْدَهُ ثَمَائِيّةَ أَشْهُ وَقِيلَ سِتّةَ أَشْهُو.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِنِسَائِهِ أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطُولُكُنَّ يَدًا فَكَانَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعَمَلُ بِيدَيْهَا وَتَتَصَدِّقُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِعَلِيٍّ أَتَذْرِي مَنْ أَشْقَى الْآخِرِينَ قُلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَاتِلُكَ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَاوِيةَ أَمَا إِنَّكَ سَتَلِي أَمْرَ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَاقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَاوِيةً أَمَا إِنَّكَ سَتَلِي أَمْر أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَاقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُ عَنْ مُسيئهِمْ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى وَتَجَاوَزُ عَنْ مُسيئهِمْ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَشْرَفَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ أَيْ حِصْنِ مِنْ حُصُونِهَا ثُمْ قَالَ مَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لَازَى مَوَاقِعَ الْقَطْرِ فَوَقَعَتْ فِئْنَةُ قَتْلِ عُثْمَانَ وَتَتَابَعَتِ الْمُعَلِّ إِلَى الْمِيتَالِهِ الْمَلَامُ لِأَي مُوسَى وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى قُفْ بِغْرِ أَرِيسِ الْفِتَنُ إِلَى الْمَدِينَةِ لَكَى تَلُوى تُومِيهُ إِلْسَامَةً بِي كُولُ عُلْمَانُ الْبَابَ الْدَلُكُ لَهُ وَبَشُرُهُ بِالْجَنِّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ إِشَارَةً إِلَى اسْتِشْهَادِهِ يَوْمَ الدَّالِ.

وَأَصْرَحُ مِنْهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَمَرٌ رَجُلٌ فَقَالَ يُقْتَلُ فِيهَا لَهٰذَا يَوْمَثِلْإِ ظُلْمًا قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاَمُ بِوَقْعَةِ الْجَمَلِ وَصِفْينَ وَقِتَالِ عَائِشَةَ وَالزَّبَيْرِ عَلِيًّا كَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَقَالَ للِزُيْيْرِ ثُقَايِلُهُ يَعْنِي عَلِيًّا وَأَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيْ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٌّ إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَلَيْ السَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٌّ إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللّهُ عَنْهُمَا، وَمِنْ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَكَانَ كَمَا قَالَ بِصُلْحِهِ لِمُعَاوِيّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَمِنْ فَطِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَكَانَ كَمَا قَالَ بِصُلْحِهِ لِمُعَاوِيّةً وَقَالَ فِيهَا مَصْجَعُهُ ذَلْكَ إِعْلاَمُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَمَّادٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيّةُ فَكَانَ رَوَاهُ الْبَعْوِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ، وقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَمَّادٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيّةُ فَكَانَ كُمَا قَالَ عَلَيْهِ الطّاهَ وَالسّلاَمُ وَلَهُ السّلاَمُ وَالسّلاَمُ وَالسّلامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَمَّادٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَكَانَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الطّلامُ وَالسّلاَمُ وَاللّهُ وَالسّلامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْعَالِمُ وَلَا لَمُسْلِعِينَا لَوْلَالُهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَا فَعَلْمَاقُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَيْنُ وَلَا لَمُعْلِي اللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا فَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا مُعْلِمُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُولُولُولُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلِمُ لَا لَيْنَ وَقَالَ لَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَعُلْمُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَ

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرُّ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَٰلِكَ جِبْرِيلُ أَمَا وَلَكَ سَتَفْقِذُ بَصَرَكَ فَعَمِي فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتْ بْنِ لِنَّكَ سَتَفْقِذُ بَصَرَكَ فَعَمِي فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتْ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ نَعِيشُ حَمِيدًا وَتُقْتَلُ شَهِيدًا فَقُتِلَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ بِالْيَمَامَةِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُبَيْرِ وَيْلُ لَكَ مِنَ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَعَ الْحَجَّاجِ مَا قُولُهُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُبَيْرِ وَيْلُ لَكَ مِنَ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَعَ الْحَجَّاجِ مَا قُولُهُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُبَيْرِ وَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَعَ الْحَجَّاجِ مَا كَانَ، وَمِنْ ذَٰلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ لَمُذَا الدّينَ بَدَا نَبُوهً وَمَالًمُ وَمُنْ خُلُكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ لَمُنَا عَضُودًا ثُمْ يَكُونُ سُلُطَانَا وَجَبْرِيَّةً. وَوَهُلُهُ مُلْكَا عَضُودًا ثُمْ يَكُونُ سُلُطَانًا وَجَبْرِيَّةً. وَقُولُهُ مُلْكَا عَضُودًا أَيْ يُصِيبُ الرَّعِيَّةِ فِيه عَسْفَ وَظُلْمٌ كَأَنَّهُ يَعَضُهُا عَضًا.

وَفِي حَدِيثِ سَفِينَةً عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَلاَقَةُ بَعْدِي فِي أُمِّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةَ ثُمَّ مُلْكَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَكَانَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ وَتَتِمَةُ الظَّلاَئِينَ سَنَةً الشَّكَةُ أَشْهُرِ الَّتِي وَلِيَهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ السّنَّةُ أَشْهُرِ الَّتِي وَلِيَهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيمٌ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّكِ حَامِلٌ بِعُلاَمٍ فَإِذَا وَلَدَّنِيهِ فَأَيْنِي بِهِ قَالَتْ أَمُّ الفَضْلِ مَرَّتْ بِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّكِ حَامِلٌ بِعُلاَمٍ فَإِذَا وَلَدَّنِيهِ وَسَمّاهُ عَبْدَ اللّهِ فَلَمّا وَلَدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِهِ فَأَذْنَ فِي أُذِيهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى وَأَلْبَاهُ مِنْ رِيقِهِ وَسَمّاهُ عَبْدَ اللّهِ فَلَمّا وَلَدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِهِ فَأَذْنَ فِي أُذِيهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى وَأَلْبَاهُ مِنْ رِيقِهِ وَسَمّاهُ عَبْدَ اللّهِ وَقَالَ الْمُهْدِي بِأَبِي الْخَلَفَاءِ قَالَتْ فَأَخْبَرْتُ الْعَبّاسَ فَأَتَاهُ فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ هُو مَا أَخْبَرَتُكَ هُو وَقَالَ الْمُهِ مِنْ إِلَي الْخَلَقَاءِ قَالَتْ فَالَتْ فَا لَكُ اللّهِ الْمُعْلِي وَمَالًا إِلَيْ فَلاَ يَجِدُونَ عَلَيْهِ أَلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ فَلاَ يَجِدُونَ عَالِمَا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمَ السَّهُ أَنْ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَضُرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ فَلاَ يَجِدُونَ عَالِمَا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمَ اللّهُ فَالَتُهُ وَسَلّمَ يُوسِكُ النَّاسُ أَنْ يَضُولُ الْمَالَمَ مَالِكَ بْنَ أَلْسِ.

وَإِخْبَارُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَالِمِ قُرَيْش عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْبُوا قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلاً طِبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالَسِيقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْبُوا قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلاً طِبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالَسِيقُ

وَغَيْرُهُ قَالَ الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ لَهَذَا الْعَالِمُ هُوَ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَشِرْ فِي طِبَاقِ الْأَرْضِ مِنْ عِلْمِ عَالِم قُرَشِيٍّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مَا انْتَشَرَ مِنْ عِلْمِ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِأَنَّ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِهِ لاَ يَزَالُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَأَخْبَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ اللّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ إِلَى لَهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَأَخْبَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَهَابِ الْأَمْثُلِ فَالْأَمْثُلِ أَي الْأَقْضِلِ فَالْأَفْضِلِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ بِلَفْظِ تَلْهَبُونَ الْخَيْرَ فَالْخَيْرَ، وَأَخْبَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخُوارِجِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُورِيِّ بِلَفْظِ بِيَتَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُورُيُّ بِلَفْظِ بِيَتَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقْسِمُ عَسْمًا إِذْ أَتَاهُ ذُو الْخُورُيُّ مِلَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ اعْدِلْ فَقَالَ وَيْلُكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عَمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ وَخَيْنِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ وَخَيْنِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ وَعَنْ اللّهِ مَعْ صِيَامِهِمْ يَقُرَقُونَ اللّهُ عَلَيْهِ مَالاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقُرَقُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا يَمْرُقُ السّهُمُ مِنَ الرّمِيَّةِ آيَتُهُمْ رَجُلُ أَسُودُ الْقُودُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْهُ مِنْ النّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدِ فَأَشْهَدُ أَنِي عَلْي عِينَ فُرْقَةٍ مِنَ النّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدِ فَأَشْهَدُ أَنِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهِ و

وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَيْضًا بِالرَّافِضَةِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ يَرْفُضُونَ الْإِسْلاَمَ، وَأَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرَجَّعَةِ وَقَالَ هُمْ مَجُوسُ هٰلِهِ الْأُمَّةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرَجَّعَةِ وَقَالَ هُمْ مَجُوسُ هٰلِهِ الْأُمَّةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنسِ وَالْقَدَرِيَّةُ سُمُوا بِلْلِكَ لِإِنْكَارِهِمُ الْقَدَرَ وَإِسْنَادِهِمْ أَفْعَالَ الْعِبَادِ إِلَى قُدْرَتِهِمْ وَقَوْلِهِمْ لَمْ يُقَدِّرُ اللهُ الشَّرِّ وَالْمُرَجَّعَةُ هُمُ الْقَائِلُونَ بِالْإِرْجَاءِ وَهُو تَأْخِيرُ الْعَمَلِ عَنِ النَّيَّةِ وَالْأَعْتِقَادِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ اللهُ الشَّرِّ وَالْمُرَجَّعَةُ هُمُ الْقَائِلُونَ بِالْإِرْجَاءِ وَهُو تَأْخِيرُ الْعَمَلِ عَنِ النَّيَّةِ وَالْأَعْتِقَادِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلَ .

وَقَدْ أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَصْحَابَهُ بِأَشْيَاءَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَحَذَّرَ مِنْ مُفَاجَأَتِهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى تَظْهَرَ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَمَارَاتِ فِي الْعَالَمِ كَمَا رُوِيَ مِنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْقُرْآنِ وَاشْتِهَارِ الْجَيَانَةِ وَحَسَدِ الْأَقْرَانِ وَقِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النَّسُوانِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا الْأَمَانَةِ وَالْقُرْآنِ وَاشْتِهَارِ الْجَيَانَةِ وَحَسَدِ الْأَقْرَانِ وَقِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النَّسُوانِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا شَهِدَتْ بِصِحَّةٍ النَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شَهِدَتْ بِصِحَّةٍ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعُوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَيْمِنَ كُلَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللّهِ وَحَتَّى يُغْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكُثُرُ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتِنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ وَهُو الْقَتْلُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُعِرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَعْرِضُهُ فَيَقُولَ اللّهِ عَلَيْهِ لاَ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَعْرِضُهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ اللّهِ عَلَيْهِ لاَ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُو الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي الْمَالُ وَحَتَّى يَعْرِضُهُ فَيَقُولَ النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَلْلِكَ حِينَ لاَ مَكَانَهُ وَحَتَّى يَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَلْلِكَ حِينَ لاَ مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَلْلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ السَّاعَةُ وَقَد انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبِنِ لِقُحَتِهِ فَلاَ يَشْعَى فِيهِ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَد السَّاعَةُ وَقَد الْمَوْمَ السَّاعَةُ وَقَد الْمَورَقَ فِيهِ فَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَد الْمَامِقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَد الْمَامِلُو وَلَكُونَ السَّاعَةُ وَقَد الْمَامِقِي فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا فَهُذِهِ وَلَاثَ عَشْرَةً عَلامَةً جَمَعَهَا أَبُوهُ هُو يَلْكُونُ الْمَالَ الْعَلْمُ الْهُ وَلَيْلُ وَحَلَى السَّاعَةُ وَلَاثُ عَشْرَةً عَلامَةً عَلَمَةً اللَّهُ مُنْ السَّاعَةُ وَقَد الْمَامِلُونَ الْمَالَ اللَّهُ الْمَامِلُ وَالْمُولُولُ الْمَالَ الْمَالَ اللَّهُ الْمَامُ الْمُعَمِّ الْمُولُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُولُولُ الْمَالُ اللَّهُ اللْمُعَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُلْ الْمُعَلِي الْم

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنَ الْحِجَازِ تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى وَقَدْ حَرَجَتْ نَارٌ عَظِيمَةً عَلَى قُرْبٍ مَرْحَلَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ بَدْؤُهَا زَلْزَلَةً عَظِيمَةً فِي لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ثَالِتَ عَلَى قُرْبٍ مَرْحَلَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ بَدْؤُهَا زَلْزَلَةً عَظِيمَةً فِي لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ثَالِتَ جُمَادَى الْأَخِرَةِ سَنَة أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَسِتَّمَاقَةٍ وَفِي يَوْمِ الظَّلاَثَاءِ الشَّدَّتُ حَرَكَتُهَا وَعَظُمَتُ وَرَخُومُ الْمُلِينَةِ بِوقُوعِ الْهَلَكَةِ وَعُلْمَتُهَا وَتَتَابَعَتْ حِطْمَتُهَا وَارْتَجْتِ الْأَرْضُ بِمَنْ عَلَيْهَا حَتَّى أَيْقَنَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِوقُوعِ الْهَلَكَةِ وَبُوهِمِ وَاحِدٍ دُونَ لَيْلَتِهِ. قَالَ الْقُرَطُبِي وَزُلْزِلُوا ذِلْزَالاَ شَدِيدًا مِنْ وُقُوعٍ ثَمَانِيَ عَشْرَةً حَرَكَةً فِي يَوْمِ وَاحِدٍ دُونَ لَيْلَتِهِ. قَالَ الْقُرْطُبِي وَزَلْزِلُوا ذِلْزَالاَ شَدِيدًا مِنْ وُقُوعٍ ثَمَانِيَ عَشْرَةً حَرَكَةً فِي يَوْمِ وَاحِدٍ دُونَ لَيْلَتِهِ. قَالَ الْقُرْطُبِي وَكَانَ يَأْتِهِ الْمُهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمً وَاحِدٍ دُونَ لَيْلَتِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْهُطُهُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### المقصد التاسع

## فِي فَوَائِدَ لَطِيفَةٍ مِنْ لَطَائِفِ عِبَادَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى مُخَاطِبًا لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكِنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٤٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهِ وَالْمَقِينُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ﴾ [مريم: ٢٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَيْهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [مود: ٢٢٣] وَقَدِ طَيْبُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [مود: ٢٢٣] وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَبْلُ بِعُثْتِهِ مُتَعَبّدًا بِشَرْعٍ مَنْ قَبْلُهُ أَمْ لاَ فَقَالَ جَمَاعَةٌ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِدًا بِشَيْءٍ وَهُو قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبْعُ مِمَاعَةٌ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِدًا بِشَيْءٍ وَهُو قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَأَمًّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبْعُ مِلَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ مَا الْمُقْدِيقُ فِي النَّكُوبِ وَاللّهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمُ مَا الْمُورِولُ وَالسَّلامُ لَيْ وَلَهُ تَعَلَى عَلَيْهِ الصَّلامُ لَكِنْ السَّيْقِ فِي النَّوْحِيدِ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلامُ الْبُلْقِينِيُ فِي صَرْحِ مَنْ مُجَاوِرَتِهِ لَمْ يَدْعُرُهُ إِلَى حَرَاءَ فِي كُلُ عَامٍ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ السَّلامُ وَلَيْ اللّهُ عَتَى يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَو اللَّهُ مِنْ مُجَاوِرَتِهِ لَمْ يَدْخُلُ بَيْتُهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمُ اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا الْمَعْوِلُ عَلَى مَنْ مُحَامِ الللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَلِ مَعْمَلُ بَعْمُ اللّهُ وَلَولُ الْمُعْمِلُ وَاعُلُمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُلُ مَا مُولِكُ اللّهُ وَلِهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ مَنْ السَّذَةُ الْمُعْمَلُ وَاعِمُ اللّهُ الْمُعْمُلُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَلُ مَعْمُ الْمُعْمَا عَلَى اللّهُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُ

النسوع الأول فِي الطَّهَارَةِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي ذِكْرِ وُضُوثِهِ وَسِوَاكِهِ وَمِقْدَارِ وَضُوثِهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اعْلَمْ أَنَّ الْوُضُوءَ بِالضَّمِّ الْفِعْلُ وَبِالْفَتْحِ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ اتَّفَاقَ أَهْلِ السَّيَرِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فُرِضَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ كَمَا افْتُرِضَتِ الصَّلاةُ وَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ قَطُّ إِلاَّ بِوُضُوءِ قَالَ وَهٰذَا مِمَّا لاَ يَجْهَلُهُ عَالِمٌ. وَعَنْ أَنسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ قِيلَ لَهُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَواتِ بِوْضُوءِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَواتِ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَعَلْتَ شَيْقًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ يَعْنِي لِبَيّانِ الْجَوَازِ. وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنِ الْخَوازِ. وَالِي رَوَايَةٍ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْغَسِيلِ أَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِن وَلِي رَوَايَةٍ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْغَسِيلِ أَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِن بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاّةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ هُنَّ وَوَلِمَ عَنْهُ الْوُصُوءَ إِلاَ مِنْ حَدْثِ وَعَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّيْلِ أَحْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ.

وَأَمًّا مِقْدَارُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْمَاءِ فَعَنْ أَنسِ قَالَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدُّ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَالْمُدُّ رُبْعُ صَاعِ وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ بِرِطْلِ بَغْدَادَ وَهُوَ عَلَى مَا قَالَهُ النَّوَوِيُ مِائَةً وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونً فِرْهِمًا.

#### الْفَصْلُ الثَّانِي

#### فِي وُضُوثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّةً مَرَّةً ومَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا ثَلاَثًا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَوَضَّا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاللّهِ مَا مَوْ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هُو نُورٌ عَلَى نُورٍ ذَكَرَهُ رُزَيْنٌ. وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضًّا ثَلاَثًا ثَلاَثًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

### فِي صِفَةِ وُضُوثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخُلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْكَهْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَىٰ وَسُلّى وَشَعْتِيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تَوضًا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأُ لَنَا وُصُوءَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِإِنَاءِ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَعْسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ وَاسْتَنشْقَ مِنْ كَفٌ وَاحِدٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِوفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا أَمُّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَأَذْبَرَ ثُمَّ عَسَلَ يَدِيهِ إِلَى الْمِوفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيكَيْهِ وَأَذْبَرَ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْمَكَانِ اللّهِ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ مُنْ رَوَاهُ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَلَاهُ مُثَالًا مِنْ مُرَاسِهِ وَمُسُلِمٌ وَعَيْرُهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَهُ طَاهِرِهِمَا وَبَاطِيهِمَا وَبَاطِيهِمَا وَالْمَكَانِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَمُسُلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِيهِمَا وَالْمَهِمَا وَالْمَابِعَةُ فِي صِمَاخَيْ أُذُولُ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخَيْ أُذُولُ لَا مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِعَ فَي مِمَاخَيْ أُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ وَلَوْلَاهُ وَلَولَا لَهُ مُلْكِلًا وَلَولَا لَهُ مُنْ وَلَيْهِ وَلَالْمُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَولَا لَهُ فَي وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَاقِيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ رَوَاهُ التُّرْمِدِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَعِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ كَانَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا تَوَضَّا عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا تَوَضَّا عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا، وَعَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا أَخَذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ وَيُدْخِلُهُ تَحْتَ حَنْكِهِ وَيُعْدَدُهُ وَعَنْ أَبِي رَافِعِ كَانَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا أَخِذَ كُفًا مِنْ مَاءٍ وَيُدْخِلُهُ تَحْتَ حَنْكِهِ وَيُخَلِّلُ بِهِ لِحْيَتَهُ وَيَقُولُ بِهِذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ أَبِي رَافِعِ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا حَرَّكَ خَاتَمَهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَغَيْرُهُ.

وَعَنِ الْمُسْتَوْرِد بْنِ شَدَّادِ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا يَدُكُ أَصَابِعَ رِجُلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ، وَعَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ يَدُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلاَثِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى، وَعَنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُو يَتُوضًا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُو يَتُوضًا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ النّوْمِ رُبَّمَا تَوَضًّا وَرُبَّمَا لَمْ يَتَوَضًّا لِأَنْ عَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ النّوْمِ رُبَّمَا تَوَضًّا وَرُبَّمَا لَمْ يَتَوَصًّا لِأَنْ عَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا قَامَ مِنَ النّوْمَ لِيَعِيَ الْوَحْيَ الّذِي يَأْتِيهِ فِي مَنَامِهِ تَنَامُ وَلا يَنَامُ قَلْهُ كَمَا فِي الْبُخَارِيُّ. وَإِنَّمَا مُنِعَ قَلْبُهُ النّوْمَ لِيَعِيَ الْوَحْيَ الّذِي يَأْتِيهِ فِي مَنَامِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُخَارِيُّ. وَإِنَّامُ قَلْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْبُخَارِيُّ . وَإِنَّمَا مُنِعَ قَلْبُهُ النّوْمَ لِيَعِيَ الْوَحْيَ النّذِي يَأْتِيهِ فِي مَنَامِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

# الْفَضلُ الرَّابِعُ فِي مَسْجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَتَبَرَّزَ ٣٢١ الأنوار المحمدية/ ٢١٨ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِبَلَ الْعَافِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلّمَا رَجَعَ أَخَذْتُ أَهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ذَهَبَ يَحْسُرُ ذِرَاعَيْهِ أَهْرِيقُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقِي الْجُبَّةِ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ وَعَلَى الْجَبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقِي الْجُبَّةِ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْجِمَامَةِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفِيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخُلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَى الْجَمَامَةِ ثُمَّ أَهُويْتُ لِأَنْزِعَ خُفِيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخُلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَى الْجَمَامَةِ ثُمَّ أَهُويْتُ لِأَنْزِعَ خُفِيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدُنُ أَبِي طَالِبٍ وَجَعَلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْعَ عَلَى الْخُفَيْنِ ثَلاثَةَ أَيَامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي تَيَمُّمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ حُذَيْفَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَلْنَا عَلَى النّاسِ بِثَلاَثِ جُعِلَتُ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَيْكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَيْكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ عَمَّارِ قَالَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ لِعُمَرَ أَمَا تَذْكُر أَنَّا كُنّا فِي سَفَرِ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلّ وَأَمَّا أَنَا قَتَمَعَكُتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هُكَذَا وَضَرَبَ النّبِي فَصَلّيْتُ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَمَّيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ رَوَاهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَبُولُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَبُولُ الْبَخُورِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَعَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَبُولُ فَسَلّمَ وَعُنْهُ وَمُسَعَ وَجْهَهُ وَوْرَاعَيْهِ ثُمَ رَدًّ عَلَى وَاهُ الْبَعْدِيُ وَمُسَلّمَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ وَنَا عَلَى مُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَوَاهُ الْبَعْدِي قُ.

# الفَصْلُ السَّادِسُ فِي غُسْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنِسٍ، وَعَنْ أَبِي رَافِعِ طَافَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ لَهٰذِهِ وَعِنْدَ لَمْنِهِ وَعَنْدَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا آخِرًا قَالَ لَهٰذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ لَهٰذِهِ قَالَ شَلْمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ لَمُ اللّهُ عَنْدُهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ رَوْاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّا كَمَا يَتُوضًا لَلِطَّلاَةِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءِ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا الْجِعَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّا كَمَا يَتُوضًا لَلِطَّلاَةِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ كُلُهِ رَوَاهُ أَصُولُ الشَّغْرِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ كُلُهِ رَوَاهُ أَصُولُ الشَّعْرِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ فُمَّ يُفِيضُ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ كُلُهِ رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَضَعْتُ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ فَعْسَلَ مَذَاكيرهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَل وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ فَعْسَلَ قَدَمَيْهِ، وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَل وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ فَعْسَلَ قَدَمَيْهِ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَيْهُ وَتَهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسُلاً أَيْ مَاءً فَسَتَوْتُهُ أَيْ الْمَاءِ بِثَوْبِ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعُسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غُسَلَهَا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغُسَلَ وَجُهَهُ فَيْعَلَ فَنْ مَنْ عَلَى رَأُسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَى فَعْسَل قَدَمَيْهِ فَتَاوَلُتُهُ ثُوبًا فَلَمْ وَجُهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو يَنْفِضُ يَدَيْهِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَنْ يَنَامَ تَوضًا أَوْ تَيَمَّمَ وَيَعْ وَلَى إِلَٰ فَعَنِي وَالْتُ عَلَى إِلَاهُ عَنْهَا أَنْ يَنَامَ تَوضًا أَوْ تَيَمَّمَ وَيُو وَلَى إِنْ اللّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَجْنَبَ وَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوضًا أَوْ تَيَمَّمَ وَيَحْتُمِلُ أَنْ يَنَامَ تَوضًا أَوْ تَيَمَّمَ وَيَوْدِ الْمَاءِ.

النسوع الثانسي فِي ذِكْرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ خَمْسَةُ أَقْسَامِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي الْفَرَائِضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ

الْبَابُ الْأُوَّلُ

فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولِ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي قُرُوضِهَا

عَنْ أَنَسٍ قَالَ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسُونَ صَلاَةً ثُمَّ لُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نَادَى يَا مُحَمَّدُ إِنَّه لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيٌّ وَإِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ رَوَاهُ النَّرْمِذِيُ هُكَذَا مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ فِي خَمْسِينَ رَوَاهُ النِّرْمِذِي هُكَذَا مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ فِي مَقْصِدِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ مُسْتَوْفَى فَرَاجِعْهُ هُنَاكَ.

#### الْفَصْلُ الثَّانِي

# فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرِّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظّهْرَ فِي الْأُولَى حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءِ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءِ مِينَ بَرَقَ الْفَجْرِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفَطَرَ الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةُ النَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءَ الْأَخِرة حِينَ ذَهَبَ ثُلثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءَ الْأَخِرة حِينَ ذَهَبَ ثُلثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَشْرِ عِينَ أَسْفَرَ ثُمَّ النَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءَ الْأَخِرة حِينَ ذَهَبَ ثُلثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الْعُشْرِ عِينَ أَسْفَرَ ثُمَّ النَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَشْرَ فَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ فَنَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ وَعَيْرُهُ . وَقَوْلُهُ صَلَّى بِي الظّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَيْ هَمَا بَيْنَ الْمُعْرِ فَي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوْلِ وَحِينَيْلِ فَلاَ الشّيَرَاكَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ فَيمَا بَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعْرِ إِنْ الْوَقْتَيْنِ رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَعَيْرُهُ . وَقَوْلُهُ صَلَّى بِي الظّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَيْ وَعَيْرُهُ . وَقُولُهُ صَلَّى بِي الظّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلْ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَيْ وَعَيْرُهُ . وَقُولُهُ صَلَّى بِي الشّهُمَ عِينَ كَانَ ظِلْ كُلُ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَيْهِ وَعَيْرُهُ الْمُ تَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَقَدْ بَيْنَ ابْنُ وَعَيْرِ الْمُعْرِي عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ وَعَيْرِيلَ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتُ وَيَعْلَمُ وَعَيْرِهُ وَعَيْرِيلَ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتُ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُ وَعَيْرِيلَ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتُ وَيَعْ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانِتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَا الْمُؤْتِ فِي الْمُعْرِقِ وَا الْمُعْر

وَعَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي ذٰلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَعْجِيلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّى الْمَعْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّى الْمَعْرِبَ مِعَهُ صَلّى وَتُوارَتْ بِالْحِجَابِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ كُنًا نُصَلّيٰ الْمَعْرِبَ مَعَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَعْصِوفُ أَحَدُنَا وَإِنّهُ لَيَرَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَيْ يُبْصِرُ مَوَاقِعَ سِهَامِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَعْصِوفُ أَحَدُنَا وَإِنّهُ لَيَرَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَيْ يُبْصِرُ مَوَاقِعَ سِهَامِهِ إِنَّا لَكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَعْصَوفُ أَحَدُنَا وَإِنّهُ لَيْرَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَيْ يُبْصِرُ مَوَاقِعَ سِهَامِهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ الْحَرُو أَبْرَدَ بِالصَّلاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجْلَ رَوَاهُ النَّسَائِقُ .

وَأَغْتَمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ لَيْلَةً حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلاَةَ نَامَ النَّهَ الْمَالَّمُ بَيْنَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَحَا. أَيْرُكُمْ وَفي رِوَايَةٍ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ تَقْطُرُ مَاءً يَقُولُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَ رَتُهُمْ بِالصَّلاةِ لهذه السَّاعَة رَوَاهُ الشيخانِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوْدَ إِنْكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لاَّخْرْتُ لهذهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لاَّخْرْتُ لهذهِ الصَّلاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي لَاَمْرُتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ يَصْفِهِ صَحِّحَهُ التَّرْمِذِيُّ .

# الْفَصْلُ النَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ خَمْسَةً عَشَرَ فَرْعَا الْفَرْعُ الْأَوَّلُ فِي صِفَةِ افْتِتَاحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَمِعَ بِلاَلا يُقِيمُ الصَّلاَةَ فَلَمَّا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَ أَقَامَهَا اللّهُ وَأَدَامَهَا، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ اللّهُ أَكْبَرُ رَوَاهُ الْبَرَّارُ بِسَنَدٍ صَحِيحِ وَلَمْ يَخْتَلِفُ أَحَدٌ فِي إِيجَابِ النَّيِّةِ فِي الصَّلاَةِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكَبِيْهِ ثُمَّ يُكَبُّرُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا وَلَك مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَلاَ حِينَ يَسْجُدُ وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ مِنَ السُّجُودِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضِ وَرَفْعِ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْبُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ يَسْكُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْبُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةً يَا رَسُولَ اللّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي سَكْنَتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَّكْفِيرِ وَالْقَرَاءةِ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَعْرِبِ اللَّهُمُّ نَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى التَّوْبُ الْأَبْيَصُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالْقَلْجِ وَالْبَرَدِ رَوَاهُ الشَيخانِ.

وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَجُهْتُ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَيِذْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ

الْمَلِكُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ عَائِشَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَقَحَ الصَّلاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ عَائِشَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَقَحَ الصَّلاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ عَائِشَةً كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَقَحَ الصَّلاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمُ مُسُلِمٌ، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُسْلِمٌ وَتَبَارَكَ الشَمْكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَآبُو وَاوُدَ، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ أَنْهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاّةً قَالَ اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْيُهِ وَهَمْزِهِ.

#### الْفَرْءُ الثَّانِي

## فِي ذِكْرِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسْمَلَةَ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ

اخْتَلَفَتْ رِوَايَاتُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتَحُ الصَّلاَةَ بِينِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَوْ لاَ يَفْتَتَحُهَا بِهَا قَالَ الْحَافِظُ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ ابْنُ حَجَرٍ وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ نَفْيِ الْقِرَاءَةِ عَلَى نَفْيِ السَّمَاعِ وَنَفْيِ السَّمَاعِ عَلَى نَفْي النَّمَاعِ عَلَى نَفْي النَّمَاعِ وَنَفْي السَّمَاعِ عَلَى نَفْي الْجَهْرِ وَبِهٰذَا الْجَمْعِ زَالَتْ دَعْوَى الْأَضْطِرَابِ.

#### الْفَرْعُ الثَّالِثُ

## فِي ذِكْرِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَقَوْلِهِ آمِينَ بَعْدَهَا

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِّينَ قَالَ آمِينُ وَمَدَّبِهَا صَوْتَهُ . صَوْتَهُ وَفِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ وَخَفَضَ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ .

#### الْفَرْعُ الرَّابِعُ

## فِي ذِكْرِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ

رَوَى النَّسَائِيُّ عَنِ أَبِي بَرْزَةَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ السَّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ أَيْ مِنَ الْآيَاتِ وَرَوَى أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجُرِ بِق وَالْقُرْآنِ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآنِ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ فِي الْمَجِيدِ وَنَحْوِهَا وَكَانَتْ قِرَاءَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَرَأَ فِي الصَّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ فِي

الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ ﴿المَ تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١] وَ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً وَإِنَّمَا كَانَ يَقْرَؤُهُمَا كَامِلَتَيْنِ وَقِرَاءَةُ بَعْضِهِمَا خِلاَفُ السُّنَّةِ.

وَعَنْ عَلِيٌ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الصَّبْحِ يَوْمَ النُّجُمْعَةِ فِي ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ.

## الْفَرْءُ الْخَامِسُ

## فِي ذِكْرِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأُ فِي الظّهْرِ فِي الرّئعتَيْنِ الْأُخْرَيْنِ بِأُمْ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانَا وَيُطُوّلُ فِي الرّكْعَةِ الْأُولَيَ مَا لاَ يُطَوّلُ فِي الرّكْعَةِ الظّانِيةِ وَلهَكذَا فِي الْعَصْرِ وَله كذَا فِي الصّبْحِ رَوَاهُ الشّيْخَانِ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنًا نَحْزِرُ أَيْ نُقَدِّرُ قِيَامَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الظّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَرَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَرْرْنَا قِيَامَهُ فِي الرّكْعَتِيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَرْرُنَا قِيَامِهِ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنْ ذَٰلِكَ وَحَرْرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْطُهْرِ وَفِي الْأَخْرَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ بِلَكَ السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَةِ وَالسَّمَةِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلْمِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللهُ وَاللَّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الللهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ ال

#### الْفَرْعُ السَّادِسُ

## فِي ذِكْرِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

عَنْ أُمِّ الْفَضْل بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسِلاَتِ عُرْفًا وَإِنَّهَا لاَّخِرُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهَا آخِرُ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْرَأُ بِالْمَغْرِبِ بِالطُّورِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي رَوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَقَهَا فِي النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ضَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ وَرُويَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ حم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي صَلاَةً الْمَغْرِبِ حم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَة صَلاَةً بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ فُلاَنَ وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ وَسَلَّم مِنْ فُلاَنَ وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ وَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْمُفَصَّلُ مِنَ الْحُجُرَاتِ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ.

#### الْفَرْعُ السَّابِعُ

# في ذِكْرِ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَقُهُ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَيَثْبَعُ ذٰلِكَ جُمْلَةُ أَحَادِيثَ تَتَعَلَّقُ بِقِرَاءَتِهِ فِي الصَّلاةَ مُطْلَقًا

عَنِ الْبَرَاءِ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَخْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا أَتَى عَلَى آيَةٍ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ مِنْ حَدِيثٍ حُذَيْفَةً. وَكَانَ إِذَا قَرَأُ سَبِّحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ. سَبِّحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأُ مِنْكُمْ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى ﴿ اللَّيْسَ اللّهُ بِأَخْكَمِ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأُ مِنْكُمْ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى ﴿ الْيَسَ اللّهُ بِأَخْكَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَرَأُ مِنْكُمْ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى وَأَلْيَسَ اللّهُ بِأَخْكُم وَاللّهُ عِنْسُاهِ مِينَ وَمَنْ قَرَأُ لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ مِنْ الشّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأُ لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ وَمَنْ قَرَأُ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا فَبَلَعَ فَيْلُكُ مِنْ اللّهُ مِنْونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] فَلْيَقُلَ آمَنًا اللهُ وَمَنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] فَلْيَقُلَ آمَنًا

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ إِسْكَانَةً وَيَسْكُتُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَيَسْكُتُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَيَسْكُتُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَيَسْكُتُ ثَالِئَةً بَعْدَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ وَهِيَ سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ جِدًّا حَتَّى يَتَرَادً إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَكُنْ يَصِلُ الْقِرَاءَةَ بِالرُّكُوعِ، وَأَمَّا الشَّانِيَةُ الأُولَى فَإِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِقَدْرِ الْأَسْتِفْتَاحِ وَأَمَّا الشَّانِيَةُ فَلِأَجْلِ الْمُنْتِفْتَاحِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَجْلِ الْمُنْمُومِ الْفَاتِحَة فَيَتْبَغِي تَطْوِيلُهَا بِقَدْرِهَا.

# الْفَرْعُ الثَّامِنُ فِي ذِكْرِ رُكُوعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي يَكَبُرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَخْتَدِلُ فَلاَ يُصَوَّبُ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ رَوَاهُ أَبُو يَهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَوْنَكُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَغْتَدِلُ فَلاَ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَوْلُهُ يُصَوِّبُ أَيْ يَخْفِضُ وَلاَ يُقْنِعُ أَيْ لاَ يَرْفَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَالدَّارِمِيُّ وَقَوْلُهُ يُصَوِّبُ أَيْ يَخْفِضُ وَلاَ يُقْنِعُ أَيْ لاَ يَرْفَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْلَى مِنْ ظَهْرِهِ.

# الْفَرْعُ التَّاسِعُ فِي ذِكْرِ مِقْدَارِ رُكُوعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## الْفَرْءُ الْعَاشِرُ

## فِيمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَيِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَمَعْنَى وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ الْهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَمَعْنَى يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ يَعْمَلُ بِمَا أَمَرَ بِهِ فِي قَرْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسَبّح بِحَمْدِ رَبُكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾ [النصر: ٣] فكانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِمْذَا الْكَلاَمَ الْبُدِيعَ فِي الْجَزَالَةِ الْمُسْتَوْفِيَ مَا أُمِر بِهِ فِي الْاَيْةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُ الْمُلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبُحودِهِ سُبُحودِهِ سُبُحودِهِ سُبُحودِهِ سُبُحانِ رَبِّي الْأَعْلَى.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمْوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ عَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمْوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ عَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ الْمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ أَهْلَ الثَّهَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ لِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالْجَدُّ الْحَظُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهُرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

#### الْفَرْعُ الْحَادِي عَشَرَ

# فِي ذِكْرِ صِفَةِ سُجُودِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَقُولُ فِيهِ

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ائْتَهَى مِنْ ذِكْرِ قِيَامِهِ عَنِ الرُّكُوعِ يُكَبِّرُ وَيَخِرُ سَاجِدًا وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَيْضًا وَصَحْحَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَالْ رُكْبَتَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ وَقَالَ أَمِرْتُ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالْمَدْنِي وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَهُ إِبْطَيْهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلّهُ وَقِلْهُ وَجِلّهُ أَوْلُهُ وَقَلْهُ وَجِلّهُ أَوْلُهُ وَقَولُهُ وَقِلْهُ وَقِلْهُ وَعِلْهُ وَيَلِهُ وَجِلّهُ أَيْ فَو وَلِلهُ وَقَولُهُ وَقَلْهُ وَقَولُهُ وَقَولُهُ وَقَلْهُ وَقَولُهُ وَقَولُهُ وَقَولُهُ وَقَولُهُ وَقَولُهُ وَقَولُهُ وَقَولُهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْوَا لَمَالِمُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ مُنْ حَدِيثُ أَبِي وَلَاهُ مُولِولًا لَهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُو وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ وَلَاهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَيْعُولُو اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ مَا اللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ وَلَولُهُ فِي وَلِهُ لِلللّهُ اللّ

وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي السُّجُودِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي السُّجُودِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُو يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُخصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ مُكَبِّرًا غَيْرَ رَافِعِ يَدَيْهِ ثُمَّ يَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَجُولِ بُنِي السَّجُودِ مُكَبِّرًا غَيْرَ رَافِعِ يَدَيْهِ ثُمَّ يَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَجُولِ بُنْ عَلَيْهِ السَّلامُ يَعُولُ بَيْنَ السَّالَامُ يَعُولُ بَيْنَ السَّالَامُ يَعُلِي وَعَافِنِي وَكَانَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ اللّهُمُ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ حَبِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا.

# الْفَرْعُ الثَّانِي عَشَرَ فِي ذِكْرِ جُلُوسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِتَّشَهُّدِ

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهَّدِ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ مُسْلِمٌ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَاعْرِضْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَاعْرِضْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ يُصلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ قَالُوا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّي، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ قَالُوا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّي، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكُبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا، عَلَيْهَا، وَخَعَ إِصْبَعَهُ التِّي تَلِي الْإِبْهَامَ وَيَدُعُو بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكُبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ فِي رَفْعِ يَدَيْهِ وَرُكُوعِهِ وَفِي سُجُودِهِ وَفِي وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ فِي رَفْعِ يَدَيْهِ وَرُكُوعِهِ وَفِي سُجُودِهِ وَفِي التَّشَهِدِ وَرَسُتَعْبُلُ بِأَصَابِعِ رَجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فِي رَفْعِ يَدَيْهِ وَرُكُوعِهِ وَفِي سُجُودِهِ وَفِي التَّشَهِدِ وَرَسُتَقْبِلُ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فِي سُجُودِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

## الْفَرْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ

## فِي ذِكْرِ تَشَهُّدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَشَهَدُ دَائِمًا فِي هٰذِهِ الْجَلْسَةِ الْأَخِيرَةِ وَيُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقُولُوا التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلَهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْهَ وَمَلَّمَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَرَسُولُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَاثِمِ وَالْمَعْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمُخْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمُخْرَمِ فَقَالَ لِهُ قَائِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمُغْرَمِ فَقَالَ لِهُ قَائِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمُغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّنَ فَكَلَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الْمَعْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّنَ فَكَلَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلُفَ رَوَاهُ الْبُحَلِي وَمُسْلِمٌ مِنْ رَوَاهُ النَّيِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِيكَ لِتَعْلِيمِ أَمْتِهِ وَعَنْ عَلِي أَنَ النَّهُ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِعِ مِنْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَدِّرُ لا إِللَّا أَلْتَ وَقَا أَلْتَ أَعْلَمُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَدِّ لا إِلَٰهُ إِلاَ أَلْتَ وَقَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْ وَاللَّهُ الْمُؤَلِّ وَاللَّهُ اللَهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ مُو وَاللَّهُ الْمُؤَلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

# الْفَرْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ تَسْلِيمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ وَيَتْبَعُ ذُلِكَ جُمْلَةُ أَحَادِيثَ تَتَعَلَّقُ بِحَالِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَلّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السّلامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللّهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ حَتّى يُرَى بَيَاضٌ خَدُهِ. وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُجِاوِزُ بَصَرُهُ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ فِي الصّلاةِ طَأْطاً رَأْسَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُجِاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ أَيْ إِصْبَعَهُ النّبِي يُشِيرُ بِهَا وَهِيَ السّبّابَةُ. وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ جَعَلَ اللّهُ قُرَّةً عَيْنِي فِي الصّلاةِ رَوَاهُ النّسَائِيُّ. وَلَمْ يَكُنْ يَشْعُلُهُ عَلَيْهِ عَيْنِي فِي الصّلاةِ رَوَاهُ النّسَائِيُّ. وَلَمْ يَكُنْ يَشْعُلُهُ عَلَيْهِ الصّلاةِ وَالسّلامُ مَا هُو فِيهِ عَنْ مُرَاعَاةٍ أَخْوَالِ الْمَامُومِينَ مَعْ كَمَالِ إِفْبَالِهِ وَقُرْبِهِ مِنْ رَبّهِ حُضُورِ الصّلاةِ وَالسّلامُ مَا هُو فِيهِ عَنْ مُرَاعَاةٍ أَخْوَالِ الْمَامُومِينَ مَعْ كَمَالِ إِفْبَالِهِ وَقُرْبِهِ مِنْ رَبّهِ حُضُورِ الصّلامَ وَالسّلامُ مَا هُو فِيهِ عَنْ مُرَاعَاةٍ أَخْوَالِ الْمَامُومِينَ مَعْ كَمَالِ إِفْبَالِهِ وَقُرْبِهِ مِنْ رَبّهِ حُضُورِ الصّلامَ وَالسّلامُ مَا هُو فِيهِ عَنْ مُرَاعَاةٍ أَخْوَالِ الْمَامُومِينَ مَعْ كَمَالِ إِفْبَالِهِ وَقُرْبِهِ مِنْ رَبّهِ حُضُورِ عَلَى السّلامُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُولُ فَي الصّلاقِ قَيْرِيدُ إِطَالَتَهَا فَيَسْمَعُ بُكَاء السّمِي يُقَوْمُ النّاسَ وَهُو حَامِلٌ أُمَامَةً بِنْتِهِ زِيْنَهُ وَسَلّمَ يَوْمُ اللّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ رَوَاهُ الْمُورِهِ وَيُطِيلُ السُحْدَةَ كَرَاهِيَةً أَنْ يُلْقِيلُهُ وَسَلّمَ يُصَمّى فَيَجِيءُ الْحَسَنُ أَو الْحُسَيْنُ فَيَرَكُ عَلَى اللّهُ عَنْطُهُ وَ وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَنْهُمَ عَنْ ظَهْرِهِ .

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ السَّلاَمَ بِالْإِشَارَةِ عَلَى مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَةِيُّ. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُغْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَإِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَوَى مُطَرُّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلَجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَذِيزِ الْمُوجِلِ يَغْنِي يَبْكِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَزِيزُ الصَّوْتُ وَالْمِرْجَلُ قِدْرٌ مِنْ نُحَاسٍ. وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَمِّضُ عَيْنَيْهِ فِي صَلاَتِهِ. وَقَدْ كَانَتْ صَلاَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتُوسَطَةً عَارِيَةً عَنِ الْغُلُو كَالْوَسُوسَةِ فِي عَلْدِ النَّيَّةِ وَالْجَهْرِ بِالْأَذْكَارِ الَّتِي شُرِعَتْ سِرًّا إِلَى غَيْرِ مَمَّنَ ابْتُلِيَ بِدَاءِ الْوَسُوسَةِ عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الْجُنُونِ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ مِنْهًا وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الْجُنُونِ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْجَهُرِ الْفَرْ عِنَ الْجُنُونِ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّويَة.

## الْفَرْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ

# فِي ذِكْرِ قُنُوتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ دُعَاثِهِ فِي الصَّلاَةِ

عَنْ أَنْسِ قَالَ بَعَثَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعِينَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُمُ الْقُواءُ فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَعْوَانُ عِنْدَ بِغْرِ يُقَالُ لَهَا بِغْرُ مَعُونَةَ فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا عَلَيْهِمِ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ أَي الصّبْحِ وَذٰلِكَ بَدْءُ الْقُتُوتِ وَمَا كُنّا نَقْنُت وَفِي صَلّى اللّهُ عَنْهُمَا وَوَايَةِ أَنّهُ قَنْتَ قَبْلِ الرّكُوعِ وَفِي أُخْرَى أَنّهُ قَنْتَ بَعْدَ الرّكُوعِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَثُهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ فِي الرّكُوعِ فِي الرّكُوعِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ الْفَجْرِي يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَا وَفُلانَا بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَأَلْوَلِيدِ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَا وَفُلانَا بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَا وَفُلانَا بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَ الْوَلِيدِ وَسَلّمَ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَا وَمُعْلِقِ النّهُ عَلَيْهِ مُ سِنِينَ كَسِنّي وَمُسْلِمٌ وَعَيْقُ وَلَا اللّهُ سُبْحَانَهُ وَيُعِي وَوَايَةٍ فِي وَايَةٍ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَفِي وَوَايَةٍ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنّي وَيَعْنَ وَلَى لَلّهُ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنّي وَتَعَالَى: ﴿ فَيْ اللّهُ مُلْولِ اللّهُ مُ الْمَالِقُ وَمُسْلِمٌ .

وَعَنِ الْبَرَاءِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَغْرِب، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ وَفِي وِثْرِ اللَّيْلِ بِهُولاَءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ أَخْرَجَهُ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ وَفِي وِثْرِ اللَّيْلِ بِهُولاَءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِ وَتَمَامُهَا وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَولِّنِي فِيمَنْ تَولِّيْتِ وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَولِّنِي فِيمَنْ تَولِّيْتِ وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِينِي شَرِّ مَا قَضَيْتَ فَإِلَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ.

#### الْفَصْلُ الرَّابِعُ

## فِي سُجُودِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّهْوِ فِي الصَّلاةِ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسُ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا أَيِ انْتَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### الفصل الخامس

## فِيمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ وَجُلُوسِهِ بَعْدهَا وَسُرْعَةِ انْفِتَالِهِ بَعْدَهَا

عَنْ قَوْبَانَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ اللّهُمّ أَلْتُ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ تَبَارَكُتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ ثَبَتَ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا صَلّى أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي مُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصّلاةِ عَلَى أَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُهُ بَعْدَ أَنْ يُقْبِلَ عَلَى أَصْحَابِهِ بِوَجْهِهِ الشّرِيفِ فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ يُسْرِعُ النّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ يُسْرِعُ النّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَلّمَ مَكَتَ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ الزّهْرِيُّ فَنْرَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَلّمَ مَكَتَ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ الزّهْرِيُّ فَنْرَى رَضِي اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَلّمَ مَكَتَ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ الزّهْرِيُّ فَنْرَى وَاللّهُ أَعْلَمُ لِكُنْ يَنْصَرِفَ النّسَاءُ قَبْلَ الرّجَالِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ أَعْلَمُ لِكُنْ يَنْصَرِفَ النّسَاءُ قَبْلَ الرّجَالِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْهَا لَاللّهُ عَنْهَا لَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ إِذَا مَاللّهُ مَ بَارَكُتُ يَا ذَا الْجَلالُ وَالْإِكْرَامِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدْ مِنْكَ الْجَدِّ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ صَوْتِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِللَّا إِللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلُ وَلا قُولُهُ اللَّهُ وَلاَ يَعْبُدُ إِلاَّ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلاَ يَعْبُدُ إِلاَّ إِللَّهُ إِلاَّ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلاَ يَعْبُدُ إِلاَّ إِللَّهُ وَلاَ يَعْبُدُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ سَعْدِ أَنْهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هُؤُلاّءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ إِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ مَنْ عَبْولَ إِلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ يُعَدِّ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْ إِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوّذُ بِقَى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ أَرَدُ إِلّهُ أَنْ أَرْدُلُ الْعُمُو وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الدُّنِيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ رَوَاهُ الْبُحَارِيْ .

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةِ اللَّهُمَّ رَبُنَا وَرَبُّ كُلُّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ شَهِيدٌ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ اللَّهُمُّ رَبُّنَا وَرَبُّ كُلُّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمُّ رَبُنَا وَرَبُّ كُلُّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمُّ رَبُنَا وَرَبُّ كُلُّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمُّ رَبُنَا وَرَبُّ كُلُّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمُّ رَبُنَا وَرَبُّ كُلُّ شَيْءً اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلُّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ يَا ذَا الْجَلالِ

وَالْإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اللّهُ الْأَكْبَرُ اللّهُ الْأَكْبَرُ اللّهُ الْأَكْبَرُ اللّهُ أُورَ السَّلْوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّهُ الْأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللّهُ وَيَغْمَ الْوَكِيلُ اللّهُ الْأَكْبَرُ اللّهُ الْأَكْبَرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَللّهُ مَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ صُهَيْبٍ.

وَكَانَ عَلَيْهِ الْصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حِينَ ثُقَامُ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَآهُمْ قَلِيلاً جَلَسَ وَإِذَا رَآهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلاَمِ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلاَمِ وَالنَّهَى ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخْذَ يِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يُعْدِلُنِي كَذَٰلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقَ الْأَيْمَن رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

# الْبَابُ الثَّانِي

# فِي ذِكْرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَحِيلُ الشَّمْسُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَس وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى الْمَنَارِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَ بِلاَلْ يُؤذِّنُ وَحْدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحٰقَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْمَدِينَةَ أَقَامَ بِقُبَاءَ فِي بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفِي يَوْمَ الأَنْنَيْنِ وَيَوْمَ الثَّلاَثَاءِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَسِّسَ مَسْجِدَهُمْ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَذْرَكَتُهُ الْجُمُعَةُ فِي بَنِي سَالِم فَصَلاَّهَا فِي الْمَسْجِدِ اللّذِي فِي بَطْنِ الْوَادِي فَكَانَتْ أَوَّلَ جُمُعَةِ صَلاَّهَا بِالْمَدِينَةِ وَذَٰلِكَ قَبْلَ تَأْسِيسِ مَسْجِدِهِ وَخَطَبَ وَهِيَ أَوَّلُ خُطْبَةِ خَطَبَهَا بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَغِينَهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَسْتَهْدِيهِ وَأُومِنُ بِهِ وَلاَ أَكْفُرُهُ وَأَعادِي مَنْ يَكُفُو بِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لِلهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَغِينَهُ وَأَسْتَغُفِرُهُ وَأَسْتَهْدِيهِ وَأُومِنُ بِهِ وَلاَ أَكْفُرُهُ وَأَعادِي مَنْ يَكُفُو بِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لِلهِ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَسْتَهْدِيهِ وَأُومِنُ بِهِ وَلاَ أَكْفُرُهُ وَأَعادِي مَنْ يَكُفُو بِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَكِهِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقُ وَاللّهِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْحِكْمَةِ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرّاسُلِ وَقِلّةٍ مِنَ الْمُولِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْحِكْمَةِ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرّاسُلِ وَقِلّةٍ مِنَ الْمِعْدُ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْحِكْمَةِ وَقُرْبٍ مِنَ الْأُسْلِ وَقِلّةٍ مِنَ الْمُعْدِ وَالْمَوْمِ وَصَلاَلَةٍ مِنَ اللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَسُدُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ وَسُولَةُ فَقَدْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهِ وَاحْدَرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذْرُكُمُ اللّهُ مِنْ الْمُسْلِمُ أَنْ يَحُضُّهُ عَلَى اللّهُ وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللّهِ وَاحْذَرُوا مَا حَذْرُكُمُ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاحْذَرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذَرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذُرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذْرَكُمُ اللّهُ مِنْ اللهُ وَاحْذَرُوا مَا حَذْرُوا مَا حَذْرَكُمُ اللّهُ وَالْمُومِ وَالْمَا مُنْ اللّهُ وَاحْذَرُوا مَا حَذْرُولُ مَا عَلَى اللّهِ وَاحْذَرُوا مَا حَذْرُولُ مَا اللّهُ وَاحْذَرُوا مَا حَذْرُولُوا مَا حَذُرُولُ مَا مُنْ اللّهِ وَاحْذَرُوا مَا حَذْرُولُ مَا مُنْ الل

نَفْسِهِ فَإِنَّ تَقْوَى اللّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا عَلَى وَجَلِ وَمَخَافَةِ مِنْ رَبِّهِ عَوْنٌ وَصِدْقٌ عَلَى مَا تَبْتَغُونَ مِنَ الأَجْرَةِ وَمَنْ يَصِلُ اللّهِ بِيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ مِنْ أَمْرِهِ فِي السِّرِ وَالْعَلاَئِيةِ لاَ يَنْوِي بِهِ إِلاَّ وَجَهَ اللّهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْرًا فِي عَاجِلِ أَمْرِهِ وَذُخْرًا فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِينَ يَفْتَقِر الْمَرَهُ إِلَى مَا قَدَّمَ وَمَا كَانَ مِمًا سِوَى ذٰلِكَ يَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ هُو اللّهِ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَلَا مُؤْلِكُم لِللّهِ يَقَوْلُ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَلَا مَيْنَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَإِنَّ تَقْوَى اللّهِ تُوقِي مَفْتَهُ وَتُوقِي مَقْتَهُ وَتُوفِي السِّرِ وَالْعَلاَئِيَةِ فَإِنَّهُ مَنْ يَتِّقِ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ مَنْ يَتَقِ اللّهَ يُحَمِّلُوا لَكُهُ وَمَعَلَى مَا يُبَعِلُوا اللّهَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِكُمْ وَآجِلِهِ فِي السِّرِ وَالْعَلاَئِيةِ فَإِنَّهُ مَنْ يَتِقِ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ مَنْ يَتَقِ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ مَنْ يَتَقُوا اللّهَ فِي عَلَيْهِ اللّهُ وَيُولُوعِي الرّبٌ وَتَوْفُعُ اللّهُ مُنْ يَتُقِ اللّهُ يُحَمِّلُهُ وَلَا عَظِيمًا وَإِنَّ تَقُوى اللّهِ نُعَلِقُ مَنْ يَتُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَيَعْفِلُ مَنْ يَعْلَمُ الْمُعْلِمِينَ اللّهُ يَتُولُوا فِي اللّهِ فَأَعْمُونَ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ مِنَ اللّهُ يَكُولُوا فِي اللّهِ وَالْمَالِ وَلَا مُولُوا فِي اللّهِ وَالْمَعْلِمُ مَا يَعْلَمُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ يُعْلَمُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُولُولُ وَلا عَلْهُ وَاللّهُ مَا لَلْهُ مَنْ يُعْلُولُ مَنْ عَلَيْهُ وَيَمْلِكُ مِنَ اللّهُ يَنْعُلُومُ وَلاَ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَلا عَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ مِلْكُولُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلا عَلْلُ وَلا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِس إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفُرُغَ الْمُوَذُنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ يَقُولُ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى صَبِّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمًّا بَعْدُ قَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ أَمًّا بَعْدُ قَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَشَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِا يَعْدُ وَلَا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلِيَّ وَعَلَيَّ رَوَاهُ مُسْلَمٌ مِنْ حَدِيثِ مِنْ نَوْلُكُ مَالاً فَلِا عَالًا عَالاً عَالاً عَالاً قَالاً لاَ قُدُرةً لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمْ.

وَعَنْ أُمْ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةً بْنِ النُعْمَانِ قَالَتْ مَا أَخَذْتُ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: 1] إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ حَزِنِ قَالَ قَدِمْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ يَسْعَةٍ قَلَيْنَا عِنْدَهُ أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكُنَا تَاسِعَ يَسْعَةٍ قَلَيْنِا عِنْدَهُ أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَة فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّنًا

عَلَى قَوْسِ أَوْ قَالَ عَلَى عَصًا فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيْبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا أَوْ لَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلٰكِنْ سَدُّدُوا وَأَبْشِرُوا وَالْهُ مَدُوا وَأَبْشِرُوا رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ: قَوْلُهُ سَدُّدُوا أَيْ لاَزِمُوا الصَّوَابَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَشْتَغِلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ تَشْعَدُوا وَالْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ تُنْصَرُوا وَبُكُمْ تَشْعَدُوا وَأَكْثِرُوا الصَّدَقَةَ تُرْزَقُوا وَأَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ تُخْصِبُوا وَالْهَوْا عَنِ الْمُنْكِرِ تُنْصَرُوا وَبُكُمْ تَشْعَدُوا وَأَكْثِرُوا الصَّدَقَةَ تُرْزَقُوا وَأَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ تُخْصِبُوا وَالْهَوْا عَنِ الْمُنْكِرِ تُلْصَرُوا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ أَكْتِسَكُمْ أَكْتِسَكُمْ أَخْسَنَكُمُ اسْتَعْدَادَا لَه أَلا وَإِنَّ مِنْ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ أَكْتِسَكُمْ أَكْتَسَكُمُ الْمُؤْورِ وَالْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّزَوُدَ لِسُكْنَى الْقُبُورِ وَالْإِنَّابَةَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّزَوُدَ لِسُكْنَى الْقُبُورِ وَالنَّأَهُمَ لِيَوْمِ النَّشُورِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

وَفِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ كَانَ صَدْرُ خُطْبَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَلاَ مُضِلً لَهُ وَمَنْ يُضِيلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ خَوَى نَسْأَلُ اللّهُ رَبِّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطْيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَبِعُ رِضُوانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ. وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْهُ اللّهُ رَبِّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطْيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَبِعُ رِضُوانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ. وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْهُ اللّهُ رَبِّنَا أَنْ يَخُولُ إِذَا خَطَبَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ لَا بُعْدَ لِمَا مُولًا عَنْ يَقُولُ إِذَا خَطَبَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ لَا بُعْدَ لِمَا هُوَ آتٍ يُرِيدُ اللّهُ أَمْرًا وَيُويِدُ النَّاسُ أَمْرًا مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَلَوْ كَرِهَ النَّاسُ وَلاَ مُبْعِدِ لَمَا هُوَ آتٍ يُرِيدُ اللّهُ أَمْرًا وَيُويدُ النَّاسُ أَمْرًا مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَلَوْ كَرِهَ النَّاسُ وَلاَ مُبْعِدِ لَمَا هُوَ آتٍ يُرِيدُ اللّهُ وَلاَ مُورَّتِ لِمَا أَبْعَدَ اللّهُ لاَ يَكُونُ شَيْءٌ إِلاَ يِإِذْنِ اللّهِ عَزَّ وَجَلًى.

وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ وَيُصَلِّي عَلَى أَنْبِيَائِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَايَتِكُمْ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ أَجَلِ قَدْ مَضَى لاَ يَدْرِي مَا اللهُ قَاضِ فِيهِ وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لاَ يَدْرِي مَا اللهُ قَاضِ فِيهِ وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لاَ يَدْرِي مَا اللهُ قَاضِ فِيهِ وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لاَ يَدْرِي مَا اللهُ صَانِعٌ فِيهِ قَلْيَأْخُذِ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِتَفْسِهِ وَمِنْ دُنْيَاهُ لاَ خِرَتِهِ وَمِنَ الشَّيْنِيَةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتِبٍ وَمَا الشَّيْنِيَةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتِبٍ وَمَا الشَّيْنِيَةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتِبٍ وَمَا الشَّيْنِيَةِ وَبِلَ الْمَوْتِ مِنْ الْمُعَلِّةِ وَمِنَ الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتِبٍ وَمَا اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ لَي وَلَى مُعَلِيهِ وَاللّهُ لِي وَلَكُمْ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ قَصْدًا بَيْنَ الطُولِ وَالتَّخْفِيفِ وَخْطُبَتُهُ قَصْدًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَرَادَ أَبُو وَاؤُدَ يَقُرَأُ بِآيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى ٢٢٧

طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ خَرَجَ إِلَيْهِمْ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَاوِيشِ يَصِيحُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ لُبْسِ طَيْلَسانِ وَلاَ طَرْحَةٍ وَلاَ النَّاسُ بَوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَعِدَ الْمِئْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَوَادٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَعِدَ الْمِئْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَأْخُذُ بِلاَلٌ فِي الْأَذَانِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَ فَخَطَبَ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ لاَ يَجْلِسُ وَيَأْخُذُ بِلاَلَ فِي الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ لاَ بِيرِادِ خَبَرٍ وَلاَ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِيدِهِ سَيْفًا وَلاَ غَيْرَهُ وَإِنَّمَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا قَبْلَ أَنْ يُتَّخَذَ الْمِنْبَرُ وَكَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالدُّنُو مِنْهُ وَيَأْمُرُهُمْ فِي الْإِنْصَاتِ.

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِسُورَةِ «الْجُمُعَةِ» فِي الرَّعْعَةِ الْأُولَى وَ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١] بِالثَّانِيَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي حَدِيثِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعَيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي الْعَيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا أَوْبَعِينَ رَجُلاً.

## الْبَابُ الثَّالِثُ

# فِي تَهَجُّدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

التَّهَجُّدُ الصَّلاَةُ بَعْدَ الرُّقَادِ ثُمَّ صَلاَةُ أُخْرَى بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ صَلاَةٌ أُخْرَى بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ صَلاَةٌ أُخْرَى بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ صَلاَةٌ أُخْرَى بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ لَمْذَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَقَدْ غَقْرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا قَالَتْ فَلَمًا بَدَنَ وَكَثُرَ غَفْرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا قَالَتْ فَلَمًا بَدَنَ وَكَثُر لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

(ذِكْرُ سِيَاقِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ) عَنْ شُرَيْحِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ بَيْتِي إِلاَّ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ بَيْتِي إِلاَّ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ رَوَاهُ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً وَالصَّارِخُ الدِّيكُ، وَقَالَتْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَتَامُ أَوْلَ اللّهُ لِي فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذْنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةً أَوَّلَ اللّهُ لِلهُ وَيُوسَلّى ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذْنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةً اغْتَسَلَ فِي الْمُعَلِقُ وَالسَّلاَمُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي الْعَلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبُهَا اغْتَسَلَ فِي الْعَلَامُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالْتَلْ فَيَالِلْ وَيَاهُ الْمُؤَوِّلُ وَاللّهُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالْمَالِ وَيَوْلُولُ وَالْمَالِولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَيْلِاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْلُولُولُ وَلْمُ الْمُؤَلِّلُولُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَتُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلِولًا لَا لَوْلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَلللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ ال

أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرهِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ وَرُبَّمَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا خَفَتَ أَيْ أَسَرٌ بِهَا.

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّي بِنَا ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حُتَّى يُصْبِح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا كُنًا نَشَاءُ أَنْ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ مَا كُنًا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ وَلاَ نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ وَلاَ لَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ رَوَاهُ النَّيْلِ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَأَيْنَاهُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الْوَمَّاتُ رَوْاهُ النَّيْلِ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الْوَمَّاتُ اللَّهُمَّ ذِذِنِي عِلْمَا وَلاَ تُرْغُ قَلْبِي مُنْ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغُفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ ذِذِنِي عِلْمَا وَلاَ تُرْغُ قَلْبِي مُنْ اللَّهُمَّ وَمِحَمْدِكَ أَسْتَغُفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ ذِذِنِي عِلْمَا وَلاَ تَرْغُ قَلْبِي مُعْلَى اللَّهُمَّ لِنْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ إِذَا هَبُ مِن اللَّيْلِ كَبَّرَ اللَّهُ عَشْرًا وَحَمِدَ اللّه عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَالِي الْقُدُوسِ عَشْرًا وَاسْتَغُفَرَ اللّه عَشْرًا وَمَالًى مُنْ وَالسَّلامُ إِنَّ اللَّهُ عَشْرًا وَمَالًى اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِن ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن ضِيقِ الدُّنِيَا وَضِيقٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِن ضِيقِ الدُّنِيَا وَضِيقٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِن ضِيقٍ الدُّنِيَا وَضِيقٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا مُنْ ضَوى اللَّذِي الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا لُهُ مُنْ فَوْلُولُ اللَّهُ وَالْمُلُكِ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن ضِيقًا اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(وَكَانَ قِيَامُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْوَاعٍ) فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِثُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةٌ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ نِصْفَهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ نِصْفَهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ وَقَدْ أَبْلَغَ ﴿ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَا إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطُلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّا وَضُوءًا حَسَنَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرُ وَقَدْ أَبْلَغَ فَأَطُلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءًا حَسَنَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرُ وَقَدْ أَبْلَغَ فَأَطُلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ اصْطَجَع فَنَامَ حَتَّى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتُ صَلاَتُهُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُدُمْ وَكُنَ يَعْنِهِ فَتَتَامَّتُ صَلاَتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكُعَة ثُمَّ اضْطَجَع فَنَامَ حَتَّى نَصَرَهِ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفْحَ فَآذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاةِ فَصَلّى وَلَا وَعَنْ يَسِلِي نُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَقَى تَوي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي وَلَمْ وَكَا وَعَنْ يَسِلْمِي نُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَقَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي وَمَعْرِي وَهَعْرِي وَبَعْنِي وَسَعْرِي وَبَعْنِ فَرَا وَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَعِيْ وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَبَعْنِي وَالْمَامِي وَرَاوَ وَنَا وَالْمَامِي وَالَو وَنَا وَالْمَامِي وَالَهُ وَلَا وَمَنْ يَسَارِي وَلَا وَفَوْقِي نُورًا وَقَكْرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَعِيْ وَشَعْرِي وَبَعْلِي وَبَاللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَهُ وَلَا وَمَامِي وَلَا وَخَلْفِي لَا مَامِي وَلَو وَلَا وَالْمَامِي وَلَو الْوَالَ وَلَا وَعَنْ يَسَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا وَمَامِي وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا وَمَنْ يَسَارِي وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ

وَفِي رِوَايَةٍ فَقَامَ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رِكْعَةٍ

بِقَذْرِ: ﴿ يَا أَيُهَا الْمُزَمِّلُ ﴾ [المزمل: ١] وَفِي رِوَايَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِيَ

رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِنَّ، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ

اللّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِيْنِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسْتَ

تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ كَانَ خُلَقُهُ الْقُرْآنَ قُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ كُنَا نُعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللّيْلِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ وَيَحْمَدُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَفْهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَفُهُ وَ وَيَحْمَدُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَشْهُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَيَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يَا بُنَي يُسْلَمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَيْلُكَ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يَا بُنَي يَعْدَمُ اللّهُ مَنْهُ وَهُو قَاعِدٌ فَيَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يَا بُنَي يَعْمُ لَمْ وَهُو قَاعِدٌ فَيْلُكَ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يَا بُنَي مِثْلُ صَنِيعِهِ يُسَلّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَخَذَهُ اللّهُمُ أَوْ تَرَ بِسَبْعِ وَصَنّعَ فِي الرّكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ ثُمُ اللّهُ عَلْهُ لِللّمَائِي فَصَلّى مِثْ رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ ثُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ ثُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ ثُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ ثُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ الْعَنْمَ مُ جَائِبُهُ ، وَعَنْهَا رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ وَاللّهُ مُسُلّمٌ وَأَحْمَدُ .

وَعَنْهَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤذُنُ لِلإِقَامَةِ رَوَاهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذٰلِكَ الْفَجْمِ وَسَلَّم يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةً رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذٰلِكَ أَبُو وَاللَّهِ مَلْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقَالَتْ سَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشْرَة مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ سَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشْرَة مِنْ مَنْ وَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ سَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشْرَة مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ سَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشْرَة مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ سَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشْرَة مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ سَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشْرَة مِنْ مَعْرُوقٍ وَيُولِ مُحْمُولُ عَلَى كُولِكَ مَحْمُولُ عَلَى أَوْقَاتٍ مُتَعَدُّدَةٍ وَأَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسَبِ النَّشَاطِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ قَالَهُ اللَّهُ مُولًى مُنْ مَنْ اللَّهُ وَلَاكُ مَحْمُولٌ عَلَى أَوْقَاتٍ مُتَعَدُّدَةً وَأَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسَبِ النَّشَاطِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّهُ وَلَا اللَّه عَلَى اللَّه وَالْمَالِمُ وَبَيَانِ الْجَوَازِ قَالَهُ اللَّه وَلَكُ مُنْ مُنْ وَلَا لَا اللَّه وَلَكْ مُنْ مُولًا مُعْتَى أَوْقَاتٍ مُتَعَدُّدَةً وَأَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسَبِ النَّشَاطِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ قَالَهُ اللَّه وَلَوْلُولُ مُنْ اللَّهُ وَلِهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْعَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ أَنْهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلاَةً رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّيْلَةَ قَالَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ دُعْمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتِيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلْالِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةً رَكْعَةً رَوَاهُ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلْالِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةً رَكْعَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَهُ رَأَى النِّبِيُ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ مُسُلِمٌ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَهُ رَأَى النِّبِي صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ مُعُمَا ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْجَبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمُّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعه فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَعُةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمُ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعه وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَعُونَ وَالْمَلَعُونَ وَالْمَعْمَةِ عُمْ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمْ رَحَع فَكَانَ رُكُوعه وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُنْ وَلَعْمَ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَا فَيْ اللّهُ الْمُعَلِيْنِ وَالْمَلْوَا اللّهُ الْمُعْلَمَةُ عَلَيْهُ وَالْمَلْوَا الْمُ الْمُتَعْمَ وَالْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمَا وَالْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعُنْ الْمُعْمَا اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَاقِ اللّهُ الْمُعْلَقِي وَالْمُعْمَالِهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُرْالِ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْعُمْ الْمُعْمَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالَةُ اللْمُعْمُ الْمُعْلَقُ اللّهُ الْع

تَخُوا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوعِ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ وَيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ لِرَبِّي الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ لِرَبِّي الْحَمْدُ ثُمَّ مَنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجُودِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجُودِ وَكَانَ يَقُعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَا السَّجُدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي فَصَلَّى أَبُو وَاوَاهُ مُسْلِمٌ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ وَالَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكُمُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكُمُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ النَّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمُّ الْمُنَاقِةُ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُوكُمُ عَلْدُ وَيَعْهُ فَعَلَى يَوْكُمُ بِهَا ثُمَّ الْمُتَتَحَ النَّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمُّ الْمُنَاقِقِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُوعِلُ سُلُومُ اللَّهُ فَيَعْ وَمِنْ الْمَعْقِيلِ مَنْ وَيَامِهِ وَإِنَا لَكُ الْمُعْمِ لِلَهُ عَرَاهُ وَلَا مَرَّ بِلَيْهِ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمِ وَزَادَ النَّسَائِيُ لَا يَمُنُ بِلَيَةٍ وَلَهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

وَقَدْ كَانَتْ هَيْئَةُ صَلاَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ثَلاَثَة أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: أَنَّه كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ قَامِدًا قَائِمًا فَعَنْ حَفْصَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِي سُبْحَتِهِ قَامِدًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَالسَّبْحَةُ النَّافِلَةُ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلّى فِي سُبْحَتِهِ قَامِدًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَالسَّبْحَةُ النَّافِلَةُ، النَّانِي : كَانَ يُصَلّى قَامِدًا وَيَرْكَعُ قَامِدًا رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالنَّالِثُ: كَانَ يُصَلّى يَعْمِلُ عِنْ قِرَاءَتِهِ قَامَ فَرَكَعَ قَائِمًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَفْظُهُ إِنَّ يَقُرَأُ قَامِدًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَامَ وَرَكَعَ قَائِمًا وَيَقُرَأُ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّى جَالِسًا وَيَقْرَأُ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكَةِ وَلَا يُكُونُ ثَلاَئِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ وَقَرَأً وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكَةِ وَلَالًا لِيَكُونُ ثَلاَئِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ وَقَرَأً وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكَةِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَ ثُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا لِبَيَانِ الْجَوَاذِ.

(وَأَمَّا قِبَامُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ) فَعَنْ عَائِشَةَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّى فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه قَدْ قُبِضَ فَلَمًّا رَأَيْتُ ذَٰلِكَ قُمْتُ حَتَّى عَرَّفُتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْتُ فَلَمًّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْكَ تُمْتُ حَتَّى حَرِّكُتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْتُ فَلَمًّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ أَظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَدْ خَاسَ بِكِ أَيْ غَدَرَ قُلْتُ لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ وَلَكِنْ ظَنَنْتُ أَنْكَ قَدْ قُبضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ فَقَالَ أَتَدْرِينَ أَيُ لَيْلَةٍ لَمْلِهِ

قُلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لهذهِ لَيْلَةُ النّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَرْحَمُ الْمَسْتَرْحِمِينَ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ أَكُنْت تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النُصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النُصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى سَمّاءِ الدُّنْيَا فَيَعْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كُلْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَعْنَى يَنْزِلُ أَيْ أَمْرُهُ أَوْ مَلْكُهُ.

(وَأَمَّا قِيَامُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالتَّرَاوِيحِ فَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِثْزَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَلِمُسْلِمٍ وَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِثْزَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَلِمُسْلِمٍ قَالَتْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ، وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ مَنْهُ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ، وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَحْرُجُ فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَحْرُجُ فَوَا مِنَ اللَّيْلِةِ الثَّالِكَةِ فَلَمْ يَخْرُجُ وَاللّهُ مَلْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ الْمُسْرِعِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ فِي رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَمُنْكُمْ وَذُلِكَ فِي رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا .

وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَلاَثِ وَعِشْرِينَ إِلَى يُضِفِ اللّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى يُضِفِ اللّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى يَضِفِ اللّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى يُضِفِ اللّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى يُضِفِ اللّيْلِ ثُمَّ قَمْنَا أَنْ لاَ نُدْرِكَ الْفَلاَحَ أَي السُّحُورَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، (وَأَمَّا عَدَهُ الرَّكَعَاتِ النِّبِي كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا فِي رَمَضَانِ) فَعَنْ أَبِي سَلَمَة أَنَّهُ سَأَلَ عَافِشَة لَقُلْتُ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ كَانَتْ صَلاَةٌ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانِ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي خَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَكُعَةً يُصَلّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلّى ثَلاثًا قَالَتْ عَافِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَنَامُ وَلاَ يَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ وَلاَ يَنَامُ وَلُولُهِنَّ ثُمَّ يُصَلّى وَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ.

وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ

صَلَّى مَعَهُ حُذَيْفَةُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ قَالَ فَقَرَا بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ النِّسَاءِ ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ لاَ يَمُرُ بِآيَةِ تَخْوِيفِ إِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ قَالَ فَمَا صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ حَتَّى جَاءَهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُ إِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ قَالَ فَمَا صَلَّى الرَّكُ عَتَيْنِ حَتَّى جَاءَهُ بِلاَلْ يَدْعُوهُ إِلَى وَعِنْدَهُ أَيْضًا أَنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّى إِلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى جَاءَهُ بِلاَلْ يَدْعُوهُ إِلَى الْغَدَاةِ.

## الْبَابُ الرَّابِعُ

فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِثْرَ

قَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَلَمْ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ وَرَوَى الْحَاكِمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاَثِ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ، وَرَوَى الطَّحَادِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَرَوَى الطَّحَادِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَرَوَى الطَّحَادِيُّ مِنْ النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَإِسْنَادُهُ قَوِيًّ .

وَفِي مُسْلِم وَغَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللّيْلِ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَقْمْ مِنَ اللّيْلِ صَلّى مِنَ النّهَادِ ثَنْتَيْ عَشْرَةَ رَحْعَةَ أَيْ لَمْ يَقْضِ الْوِثْوِ إِذْ لَوْ قَضَاهُ لَصَلّى قَلاَتَ عَشْرَةً، وَقَالَتْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَوْتَرَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّيْلِ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِثْرُهُ إِلَى السّّحَرِ رَوَاهُ الْبُخَادِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَالْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اخْتِلاَفُ وَقْتِ الْوِثْوِ بِاخْتِلاَفِ الْأَحْوَالِ وَالْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اخْتِلاَفُ وَقْتِ الْوِثْوِ بِاخْتِلاَفِ الْأَحْوَالِ فَكُن وَجِعًا وَحَيْثُ أَوْتَرَ وَسَطَهُ لَعَلّهُ كَانَ مُسَافِرًا وَأَمَّا وِثْرُهُ فِي آخِرِهِ وَالسَّحَرُ قُبْنِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الصَّلاةِ آخِرَ اللّيْلِ فَكَانَ غَالِبَ أَحْوَالِهِ لَمَا عُرِف مِنْ مُواظَبَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الصَّلاةِ آخِرَ اللّيْلِ فَكَانَ غَالِبَ أَخْوَالِهِ لَمَا عُرِف مِنْ مُواظَبَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الصَّلاةِ آخِرَ اللّيْلِ فَتَى الْوِثْرُ وَقْتُهَا مِنْ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْوِ.

وَعَنْ عَلِيٍّ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويِّرُ بِثَلاَثِ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِيسْعِ سُوّدِ مِنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةِ بِثَلاَثِ سُور آخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَعَنْ عَايْشَةَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَلِأَبِي دَاوُدَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ اللّهُ الْمَدُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ ، وَعَنْ عَلِيٌ كَانَ عَلَيْهِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ ثَلاثًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ ، وَعَنْ عَلِيٌ كَانَ عَلَيْهِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ ثَلاثًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ ، وَعَنْ عَلِيٌ كَانَ عَلَيْهِ

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَالسَّلاَمُ يَقُوبُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ وَفِي الْوِثْرِ بِسُورَتَي الْإِخْلاَصِ وَخَمْا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

## الْبَابُ الْخَامِسُ

فِي ذِكْرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَى

رَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى رَخْعَتَيْنِ وَرَوَتْ عَاثِيْهَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّهُ وَرَوَى جَابِرٌ وَمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّمًا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَوْتُ أَمُ هَانِيءٍ وَأَنَسٌ أَنَّهُ صَلاَّمًا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَوْتُ أَمُ هَانِيءٍ وَأَنَسٌ أَنَّهُ صَلاَّمًا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَوْتُ أَمُ هَانِيءٍ وَأَنَسٌ أَنَّهُ صَلاَّمًا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَوْتُ أَمُ سَلَّمَةً أَنَّهُ صَلَّمًا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهَا يُثْتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً.

#### الْقِسْمُ الثَّانِي

فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوَافِلَ وأَخْكَامِهَا وَفِيهِ بَابَانِ

# الْبَابُ الْأُوَّلُ

فِي النَّوَافِلِ الْمَقْرُونَةِ بِالْأَوْقَاتِ وَفِيهِ فَصْلاَنِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي رَوَاتِبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُرُوعٍ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ

## فِي أَحَادِيثَ جَامِعَةٍ لِرَوَاتِبَ مُشْتَرَكَةٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي فِي بَيْته رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى رَكْعَتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ وَبَدَا لَهُ الصَّبْحُ صَلّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ ثَقَامَ الصَّلاَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَعَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ ثُقَامَ الصَّلاَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَعَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلّي بِالنّاسِ الظّهْرَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلّي بِالنّاسِ الظّهْرَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصلّي بِالنّاسِ الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلّي بِالنّاسِ الْعِشَاء وَيْ آخِرِهِ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّى رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الْفَرْعُ الثَّانِي فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النّوَافِلِ أَشَدْ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَى الْفَجْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَلِمُسْلِمِ لَهُمَا أَحَبُ إِلَيْ مِنَ اللّهُ عَلَى وَكَانَ يُصَلّيهِمَا إِذَاسَكَتَ الْمُؤَذَّنُ بَعْدَ أَنْ يَسْتَنِيرَ الْفَجْرُ وَيُخْفَفُهُمَا رَوَاهُ الشّيخانِ وَهٰذَا لَفْظُ النّسَائِيِّ، وَكَأْنَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَثِيرًا مَا يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا ﴿قُولُوا آمَنًا وَهٰذَا لَفْظُ النّسَائِيِّ، وَكَأْنَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَثِيرًا مَا يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا ﴿قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٣٦] الأَيّةَ وَفِي الْآجِرَةِ مِنْهُمَا ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سُواءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٤] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الشّهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٤] إلى قولِهِ: ﴿الشّهدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٤] إلى قولِهِ: ﴿الشّهدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ وَسُلّمَ فِي رَكْعَتَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُواللّهُ أَحَد رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرَوى ابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَائِشَةً أَنْهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نِعْمَ السُّورَ تَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ مُولِكُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَلّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقّهِ الْآيَمَنِ وَقُلْ مُولَاللّهُ أَحَدٌ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَلّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقْهِ الْآيَمَنِ وَقُلْ مُولَاهُ الشَيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَلَى شَعْهُ وَسَلّمَ وَدُولُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُ اللّهُ عَلَى شِهُ الْآيَهُ الْعَالِمُ اللّهُ عَلَى مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَرْالُهُ الْعَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَنْعُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

# الْفَرْعَ الثَّالِثُ فِي رَاتِبَةِ الظُّهْرِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعْ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمَ لاَ يَدَعْ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاّةِ الْغَدَاةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ الأَرْبَعُ كَانَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحَوَالِهِ وَالرَّكْعَتَانِ فِي قَلِيلِهَا.

وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ يَصْفِ النَّهَارِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَاكَ تَسْتَحِبُ الصَّلاَةَ لَمْذِهِ السَّاعَةَ قَالَ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ اللّهُ تَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ بِالرَّحْمَةِ وَهِيَ صَلاَةٌ كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا آدَمُ وَنُوحٌ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ اللّهُ تَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ بِالرَّحْمَةِ وَهِيَ صَلاَةٌ كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعَيسى، وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ السَّائِبِ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَن تَرُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

# الْفَرْءُ الرَّابِعُ فِي سُنَّةِ الْعَصْرِ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْهُ كَرَّمُ اللهُ وَجْهَهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ يَفْصِلُ دَاوُدَ، وَعَنْهُ كَرَّمُ اللهُ وَجْهَهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرِّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ وَرَوَى أَبُو وَرَوَى أَيْفِ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ الْمُرَأُ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبِعًا، وَرَوَى أَبُو دَوَى أَبُو دَوْمَى أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَيَنْهَى عَنْهُمَا.

# الْفَرْعُ الْخَامِسُ فِي رَاتِبةِ الْمَغْرِبِ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بِقُلُ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ، وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يُصَلّهِمَا وَصَلاً هُمَا أَصْحَابُهُ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يُصَلّهِمَا وَصَلاً هُمَا أَصْحَابُهُ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنْسِ.

# الْفَرْعُ السَّادِسُ فِي رَاتِبَةِ الْعِشَاءِ

قَالَتْ عَايْشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ

فَدَخَلَ بَيْتِي إِلاَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي مُسْلِمٍ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ فَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ.

# الْفَرْءُ السَّابِعُ فِي رَاتِبَةِ الْجُمُعَةِ

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدُّثُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حَبَّانَ. وَدَخَلَ سُلَيْكُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ صَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ الْخَطَفَانِيُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ صَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ لاَ قَالَ لَهُ فَا لَكُ عُرَيْتُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

# الْفَصْلُ الثَّانِي فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُرُوعٍ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ

#### فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ثُم أَتَى إِلَى النِّسَاءِ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ثُم أَتَى إِلَى النِّسَاءِ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَصَلَّى رَكُعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَتَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَالْخُرْصُ حَلْقَةٌ صَغْيَرةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فَيْرِهِ وَلاَ يَكُونُ فِيهِ خَرَزٌ.

# الْفَرْعُ الثَّانِي فِي عَدَدِ التَّكْبِير

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبُّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَتِي الْإِحْرَامِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَتِي الْإِحْرَامِ وَالْأَكُوعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

# الْفَرْءُ الثَّالِثُ فِي الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

# الْفَزْعُ الرَّابِعُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلاَ إِقَامَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## الْفَرْعُ الْخَامِسُ فِي الْقِرَاءَةِ

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ ﴿ بِقَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] فِي الْأُولَى وَ ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ وَالْفِطْرِ ﴿ بِقَ وَالْقُرْبَةِ وَالْمُ وَالْمُهُ عَلَيْهِ وَالْفَعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الثَّانِيَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُرُأُ فِي النَّانِيَةِ وَالْجُمُعَةِ ﴿ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] ﴿ وَهَلَ أَتَاكَ وَسَلِّمَ يَقُمُ وَاحِدٍ فَقَرَأُ بِهِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

## الْفَرْعُ السَّادِسُ فِي الْخُطْبَةِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا. وَعَنْ جَابِرِ قَالَ شَهِدْتُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلاَ أَذَانِ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّقًا عَلَى بِلاَلِ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللّهِ وَحَثْ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكْرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى مُتَوكِّقًا عَلَى بِلاَكِ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللّهِ وَحَثْ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكْرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكُومُ أَنْ مُنْ وَسَطِ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكُومُ اللّهِ قَالَ لِأَنْكُنَ تُكْثِرُنَ الشّكَاةَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ قَالَ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدِّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ لِأَنْكُنَ ثُكْثِرُنَ الشّكَاةَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ قَالَ

فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقُنْ مِنْ حُلِيِّهِنَّ وَيُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلاَيْنِ خُزَيْمَةَ خَطَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رِجْلَيْهِ وَلهٰذَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُصَلِّى فِي خَدَّيْهَا سَوَادٌ وَالْكُفْرُ يَكُنْ فِي الْمُصَلِّى فِي خَدَّيْهَا سَوَادٌ وَالْكُفْرُ لَمَا سَتْرُ الْحَقِّ وَالْعَشِيرُ الزَّوْجُ وَالْأَقْرَاطُ جَمْعُ قُرْطٍ مَا يُعَلِّقُ فِي شَحْمَةِ الْأَذُنِ.

#### الْفَرْعُ السَّابِعُ

## فِي أَكْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى الصَّلاَةِ

عَنْ أَنَسِ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُهُنَّ وَثْرًا رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمُ الْأَمْ بَلَغَنَا عَنِ الْأَمْ بَلَغَنَا عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عِيدِ وَلاَ جَنَازَةٍ قَطّ، وَفِي النّرْمِذِي اللّهُ عَنْهِ وَسَلّم فِي عِيدِ وَلاَ جَنَازَةٍ قَطُ، وَفِي النّرْمِذِي اللّهُ عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مِنَ السُّنّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيّا، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقِ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ رَوَاهُ النّرْمِلِيُ وَسَلّم وَكَانَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ يَخْرِجُ الْعَنْزَةَ يَوْمَ الْفِيلِ فِي طَرِيقِ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ رَوَاهُ النّرْمِلِيُ وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلّم بَكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلّم بَكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَوْنَانِ وَعَيْرُهُ. وَالْعَنْزَةُ الْعَصَا الصَّغِيرَةُ، وَقَدْ ضَحَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَوْنَانِي وَعَيْرُهُ. وَالْعَبْرَةُ الْعَصَا الصَّغِيرَةُ، وَقَدْ ضَحَى صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم بَكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَوْنَانِ الْإَنْ صُعْرِي وَاللّه أَكْبُرُ وَالْأَمْلَةِ وَاللّه أَكْبُرُ وَالْأَمْلَةِ مِنْ حَدِيثِ أَنْسَ قَالَ وَرَأَيْتُهُ وَاصِمّا قَلْمَ وَقَالَ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه اللّه عَنْها أَنّه وَقَالَ اللّه عَلَيْه وَقَالَ اللّه عَلْه اللّه عَلْها أَنْهُ مَا اللّه عَلَيْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلَيْه وَاللّه مُولُولُ فِي سَوَادٍ وَيَبُوكُ فِي سَوَادٍ فَأَوْلُ اللّه عَلَيْهِ وَيُطْعَلُ فَى اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلَى بِسْمِ اللّه واللّه مُ اللّه عَلْه الله عَلْه اللّه عَلْهُ اللّه عَلْه عَلْه وَالْهُ مُو وَقَلْ قِيلَ إِلْ هَذَا هُو وَاللّه هُو الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللّه اللّه عَلْهُ اللّه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَ

وَعَنْ جَابِرٍ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ فَلَمَّا وَجْهَهُمَا قَالَ إِنِّي وَجُهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِلْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَّا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِسْمِ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالتَّرْمِذِيِّ ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ اللّهُمُ هُذَا عَنِي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمِّتِي. وَمَوْجُوْءَيْنِ مَخْصِيَّيْنِ.

# الْبَابُ الثَّانِي

# فِي النَّوَافِلِ الْمَقْرُونَةِ بِالْأَسْبَابِ وَفِيهِ أَرْبَعَةَ فُصُولِ النَّوَالِ النَّوَالِ النَّوَالِ النَّوَال

## فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُسُوفَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْحَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ قَيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فُقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ طُويلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ طَويلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ طُويلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مُولِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مُنَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لَمَا اللّهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَمَالِكِ وَالنَّسَائِيِّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هٰذَا حَتَّى الْجَنَّة وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَوْ قَرِيبًا لاَ أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِثْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُوْتَى تُفْتَنُونَ فِي قُبُودِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا لاَ أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِثْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُوْتَى أَحَدُكُمْ فِي قَبْرِهِ فَيُقَال لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنْ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُو مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبَنَا وَاتَبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبَنَا وَاتَبَعْنَا هُو مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبَنَا وَاتَبَعْنَا هُو مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أُو الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِي آعَى ذٰلِكَ فَلْلُكُ أَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُنْ فَقُلُلُ لَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا أَنْ كُنْتَ لَمُوقِنَا وَأَمًا الْمُنَافِقُ أُو الْمُزْتَابُ لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْتًا فَقُلْتُهُ.

وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنْ لاّ

إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَشَهِدَ أَنَهُ عَبُدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ أَيُهَا النَّاسُ أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالاَتِ رَبِّي لَمَّا أَخْبَرْتُمُونِي ذَٰلِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ وَقَصَرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالاَتِ رَبِّكَ وَقَصَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ وَايْمُ اللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ لَمُنْ تَبِعُهُ لَمْ يَلْفُعُهُ وَاللّهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ فَلَمْ أَصَلّي مَا أَنْشُم لاَقُوهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَآخَرَتَكُمْ وَإِنَّهُ وَاللّهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ فَلَمْ يَنْفُعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ، وَعَنْ عَائِشَةً لَمَّا كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ كَسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ مَلْي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ وَرَدًى ابْنُ حِبًانَ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى الصَّلاَةُ جَامِعَةً وَرَوى ابْنُ حِبًانَ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ

# الْفَصْلُ الثَّانِي فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْأَسْتِسْقَاءِ

كَانَ اسْتِسْقَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْوَاعًا «النَّوْعُ الْأَوَّلُ» الأسْتِسْقَاءُ بِصَلاَةِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ وَيَتَأَهَّبُ قَبْلَهُ بِصَدَقَةٍ وَصِيَام وَتَوْبَةٍ وَإِقْبَالٍ عَلَى الْخَيْرِ وَمُجَانَبَةِ الشُّرُ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَأُ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرِ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِثْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهِرَهُ وَاسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنشَأَ اللَّهُ سَحَابًا فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ وَسُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالنَّوَاجِدُ الْأَنْيَابُ وَلِلشَّيْخَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَأَفَادَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ خُرُوجَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى لِلْاسْتِسْقَاءِ كَانَ فِي شَهْر رَمَضَانَ سَنَةَ سِتٌ مِنَ الْهِجْرَةِ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبَادٍ اسْتَسْقَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا فَلَمّا تُقُلَتْ عَلَيْهِ قَلْبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ. وَالْخَمِيصَةُ كِسَاءٌ مِنْ صُوفِ. «النَّوْعُ الظَّانِي» اسْتِسْقَاؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي لَمْنَ الْمَعْنَى حَدِيثُ أَنْسِ الصَّحِيحُ فِي الْفَصْلِ الْأَوْلِ مِنَ الْمَقْصِدِ الرَّابِعِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى مُغْجِزَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «النَّوْعُ القَالِثُ» اسْتِسْقَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «النَّوْعُ القَالِثُ» اسْتِسْقَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «النَّوْعُ القَالِثُ» اسْتِسْقَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ عَشْرَ رَجُلاً وَفِيهِمْ خَارِجَةُ بْنُ حِصْنِ وَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاَثِيلِ مِنْ طَرْوَةً تَبُوكَ أَنَاهُ وَفُدْ مِنْ بَنِي فَزَارَةً بِضَعَةً عَشَرَ رَجُلاً وَفِيهِمْ خَارِجَةٌ بْنُ حِصْنِ وَلَى الْبَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزُولُوا فِي دَارِ رَمَلَةً بِنْتِ الْحَارِثِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَدِمُوا عَلَى إِبِلَى وَاللَّهُ مُ مُسْنِتُونَ فَأَتُوا مُقِرِينَ بِالْإِسْلامَ فَسَأَلَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُن اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ مُن وَالْعَلِي الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَالْعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْسَعُ وَيْكُ وَيَشُعْمُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَلِي وَلَيْكَ أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَالْعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ السَّعْمُ وَالْعَلِي اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيَضْحَكُ مِنْ شَفَقِكُمْ وَقُرْبِ غِيَائِكُمْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ يَضْحَكُ رَبُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ لَنْ نَعْدَمَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا فَضَحِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ خَيْرًا فَضَحِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَتَكَلَّمَ خَيْرًا فَضَحِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ بِكَلِمَاتٍ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ بِكَلِمَاتٍ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ لِللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِمَّا حُفِظَ مِنْ دُعَاثِهِ اللَّهُمَّ السَقِ لِكَ لَهُ وَكَانَ مِمَّا مُغِينًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا لَوْ يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِمَّا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا وَاسِعًا عَاجِلاً غَيْرًا مُغَيثًا مَرِيعًا عَيْرَ ضَارً اللَّهُمُّ سُقْيًا رَحْمَةٍ لاَ سُقِيًا عَذَابٍ وَلاَ هَدْمٍ وَلاَ غَرَقٍ وَلاَ مَحْقِ اللّهُمُّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ عَلَى الْأَعْدَاءِ .

 فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَعْنِي الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لَهُمْ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ فَصَعِدَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَدَعَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا حَتَّى رُوْيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ خَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللّهُمَّ عَلَى الْإِكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتِ السَّحَابَةُ عَنُ الْمَدِينَةِ كَانْجِيَابِ النَّوْبِ.

وَقَوْلُهُ مَرِيعًا أَيْ مَحْمُودَ الْعَاقِبَةِ لا ضرَرَ فِيهِ وَمَرِيعًا مُخْصِبًا وَالأَطِيطُ صَوْتُ الْأَقْتَابِ
يَغْنِي أَنَّ الْكُرْسِيِّ لِيَعْجَزُ عَنْ عَظَمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنْ أَطِيطُ الرَّحٰلِ إِنَّمَا يَكُونُ
لِقُوَّةٍ مَا فَوْقَهُ وَعَجْزِهِ عَنِ احْتِمَالِهِ وَهٰذَا مَثَلٌ لِعَظَمَتِهِ تَعَالَى وَجَلاَلِهِ وَلَمْ يَكُنْ جُلُوسٌ وَلاَ أَطِيطٌ
لِقُوَّةٍ مَا فَوْقَهُ وَعَجْزِهِ عَنِ احْتِمَالِهِ وَهٰذَا مَثَلٌ لِعَظَمَتِهِ تَعَالَى وَجَلاَلِهِ وَلَمْ يَكُنْ جُلُوسٌ وَلاَ أَطِيطٌ
وَإِنَّمَا هُوَ كَلامٌ لِبَيَانِ عَظَمَةِ اللّهِ تَعَالَى وَطَبَقًا أَيْ مَالِئًا لِلأَرْضِ مُغَطِّيًا لَهَا وَالْمِرْبَدُ مَوْضِعٌ
يُحِقَفُ فِيهِ التَّمْرُ وَثَعْلَبُهُ ثُقْبُهُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ مَاءُ الْمَطَرِ وَالْإِكَامُ الرَّوَابِي وَالطُّرَابُ الْجِبَالُ
الصَّغِيرَةُ.

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَيْنَاكَ وَمَا لَنَا صَبِيٌّ يَغِطُّ وَلاَ بَعِيرٌ يَئِطُّ وَأَنْشَدَ شِعْرًا وَصَفَ بِهِ ضِيقَ حالِهِمْ مِنَ الْمَحْلِ فَقَامَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجُرّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللّهُمُ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا غَدَقًا طَبَقًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌ عَاجِلاً غَيْرَ رَاثِثٍ تَمْلاً بِهِ الضَّرْعَ وَتُنْبِثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُيْهِ إِلَى نَحْرِهِ حَتَّى بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَالَ فَمَا رَدَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَيْهِ إِلَى نَحْرِهِ حَتَّى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَيْهِ إِلَى نَحْرِهِ حَتَّى النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَيْهِ إِلَى نَحْرِهِ حَتَّى النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ عَنْ الْمَدِينَةِ حَتَّى أَحْدَقَ حَوْلَهَا كَالْإِكْلِيلِ وَضَحِكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ثُمُّ قَالَ لِلّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ لَوْ كَانَ حَيًّ لَقَرّتُ عَيْنَاهُ مَنْ عَيْنَاهُ مَنْ عَيْنَاهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ثُمُ قَالَ لِلّهِ كَأَنَّكَ تُرِيدُ قَوْلُهُ وَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللّهِ كَأَنَّكَ تُرِيدُ قَوْلُهُ :

وَأَلِيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِهِ تُطِيفُ بِهِ الْهُلاَّكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ كَذَبْتُمْ وَبَيْتُ اللّهِ يُبْزَى مُحَمَّدٌ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ

يْمَالُ الْيَقَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ وَلَمَّا نُطَاعِنْ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلِ وَلَمَّا نُطَاعِنْ حَوْلَهُ وَلُنَاضِلِ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلِاثِلِ

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَصَبِيٌّ يَغِطْ يُصَوِّتُ وَيُبْزَى يُفْهَرُ أَيْ لاَ يُقْهَرُ مُحَمَّدٌ وَلاَ نُسْلِمُهُ فَهُمَا عَلَى حَذْفِ حَرْفِ النَّفْيِ. «النَّفْعُ الرَّابِعُ» اسْتِسْقَاؤُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدُّعَاءِ مِنْ غَيْرِ صَلاَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْ قُرَيْشًا أَبْطَؤُوا عَنِ الْإِسْلاَمِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدٌ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا فَادْعُ اللّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَعًا وَشَكَا النَّاسُ حَوْلَهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اللّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتِ السّحَابَةُ عَن رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلْلِكَ بِالْمَدِينَةِ فِي الْقُنُوتِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيُّ. «النَّوْعُ الْحَامِسُ» اسْتِسْقَاؤُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ أَخْجَارِ الزَّيْتِ مِنَ الْوَرْرَاءِ خَارِجٌ بِبَابِ السَّلامِ عَن عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ أَخْوَلَهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَلِيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّقَعُ السَّاهِ مُنَاكَ رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجِهِهِ لاَ يُجَاوِزُهُمَا رَأْسُهُ رَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ. «النّبُوعُ السّادِسُ» السَّقَاقُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَلِيْ وَالسَّارُهُ فِي بَعْضِ عُزُواتِهِ لَمَا مَقَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَلِي وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَالِي وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَلِي وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَلِي وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَلِي وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَلِي وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَلِي وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَلِي وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعَلِي وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْصُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَالِهُ فَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَقُولُ وَالْمَالِقُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا فَمَا وَدًا فَمَا وَدً يَدَيْهِ مِنْ مُعَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

#### فِيهِ دُعَاءٌ لِلْاسْتِسْقَاءِ

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ اللّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلاَئِقِ مِنَ اللّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثِ وَالْبَهَائِمِ مَا لاَ نَشْكُوهُ إِلاَّ إِلَيْكَ اللّهُمَّ انْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرً لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا اللّهُمَّ انْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرً لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ اللّهُمَّ الْهُمَّ ارْفَعْ عَنَا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرِيِّ مِنْ بَرَكَاتِ اللّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاء وَالْجُوعِ مَا لاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ اللّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْهَ السَّافِعِيُّ. وَاللّاَوْاءُ الشَّلَةُ وَالْجَهْدُ الْمَشَقَّةُ وَالضَّنْكُ الضَيقُ.

## الْفَصْلُ الرَّابِعُ

# فِي الْأَسْتِسْقَاءِ بِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَوَى أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ قَحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةَ قَحْطًا شَدِيدًا فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتِ انظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كُوّى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّخمِ فَسُمِّي عَامِ الْفَثْق وَالْكُوى الثَّقُربُ فِي الْحَاثِطِ.

#### الْقِسْمُ الثَّالِثُ

## فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

نِي قَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ فِيهِ وَفِيهِ فَرْعَانِ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ فِي كَمْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ فِي كَمْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ

عَنْ أَنَسَ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَخُرَجَ يُرِيدُ مَكَّةً فَصَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصُرَ رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَذُو الْحُلَيْفَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَقَالَ الْجُمْهُورُ لاَ يَجُوزُ الْقَصْرُ إِلاَّ فِي سَفَرِ مَرْحَلَتَيْنِ وَأَبُو حَنِيفَة إِلاَّ فِي ثَلاَثِ مَرَاحِلَ.

# الْفَرْعُ الثَّانِي فِي الْقَصْرِ مَعَ الْإِقَامَةِ

عَنْ أَنَسِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً فَكَانَ يُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قِيلَ لَهُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ تِسْعَةَ عَشْرَ يَقْصُرُ الصَّلاةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَهِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدٌ عَنْهُ سَبْعَةً عَشَرَ بِمَكَّةً وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ وَوَاهُ الْبُخُورِي وَالْبُعْضُ حَذَفَهُمَا.

الْفَصْلُ الثَّانِي

فِي الْجَمْعِ وَفِيهِ فَرْعَانُ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ

فِي جَمْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ

رَوَى التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ قَالَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنْ رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظُّهْرِ حَلَّهُ فَإِنْ وَعَلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ أَخْرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَٰلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخْرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَئْنِ لَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَئِنَّهُمَا ،

# الْفَرْعُ الثَّانِي فِي جَمْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعِ أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ

رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ وَصَلَّى الْمَغْرِبِ ثَلْاَثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ أَبِي عِنْدَ الْمَعْرِبَ لَلْمُ عَلَى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِعَرَفَةً وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ بِآذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِعَرَفَةً وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ بِآذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

## فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوَافِلَ فِي السَّفَرِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكُرِ وَعُمْرا وَعُمْرَ وَعُمْنَيْنِ وَلاَ يُصَلّى قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ كُنْتُ مُصَلّيًا قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْلَهُمَا لَآتُمَمْتُهُمَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْلَهُمَا لَآتُمَمْتُهُمَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفْرِ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفْرِ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفْرِ سَوّاءً لَلْامَ عَنْ مَا لَا تَعْدَمُ وَلِي مَنْ وَلِي مُسْلِم فِي عَنْ صَلاّةِ الصَّبْحِ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الصَّبْحِ ثُمَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ ثُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ ثُمّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الطَّبْحِ ثُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الطَّبْحِ ثُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الطَّبْحِ ثُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكُ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُهْرِ.

#### الْفَصْلُ الرَّابِعُ

# فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ عَلَى الدَّابَةِ

عَنِ ابْنِ عُمْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَتُهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

نَاقَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، وَعَنْ أَنَسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ تَوَجُّهَتْ رِكَابُهُ وَهُذَا حُجَّةُ مَنْ قَالَ يَسْتَقْبِلُ بِالتَّكْبِيرِ فِي البِّدَاءِ الصَّلاَةِ.

## الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي ذِكْرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ عَزْوَةِ ذَاتِ الرَّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالنِّي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُوا لِأَنْفِسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالنِّي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُوا لِأَنْفِسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُوا وَجَاهَ الْعَدُو وَجَاءَتُ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الْتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَيهِ ثُمَّ ثَبَّ جَالِسًا وَأَتَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّةِ الْخُوفِ وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ قَالَ مَالِكٌ وَذَٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُ وَأَخْمَدُ وَلَهَا كَيْفِيًّاتُ أَخْرَى.

## الْقِسْمُ الْخَامِسُ فِي ذِكْرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُرُوعٍ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ

## فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبّْرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

## الْفَزعُ الثَّانِي فِي الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ

رَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمُّ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ الْدَعَاءِ لِلْمَيْتِ وَلاَ يَقْرَأُ إِلاَّ فِي الْأُولَى، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رسولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأُ إِلاَّ فِي الْأُولَى، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رسولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأُ إِللّا فِي الْأُولَى، وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكِ صَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَايِهِ اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسّعْ مَذْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنّهٰ عِ الْبَرَدِ وَنَقّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدّّنسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَلّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اللّهُمُّ وَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَلّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اللّهُمُّ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَلّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اللّهُمُّ وَعَنْ إِيعَاهُ وَمَعْيَنِا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْتَانَا اللّهُمُّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللّهُمُّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَقَالًى اللّهُمُّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا عَنْ اللّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللّهُمُّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَقَالًى بَعْدَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَعَنْ أَوْدُولُكُ الْمَالَمُ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ مِنَا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللّهُمُّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَاللّهُ مَا اللّهُمُ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللّهُمُ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتَولُكُمْ عَلَى الْإِيمَانِ اللّهُمُ لاَ تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِينَا مَنْ الْعَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَعْرَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْ

## الْفَرْعُ النَّالِثُ فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا مَاتَتْ قَالَ أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَأَنّهُمْ صَغْرُوا أَمْرَهَا فَقَالَ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهَا فَدَّلُوهُ فَصَلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ هَذِهِ قَبْرِهَا فَدَّلُوهُ فَصَلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.

## الْفَرْعُ الرَّابِعُ فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْغَائِبِ

عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ قَصَلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ وَرَاءَهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ النَّجَاشِيُّ.

## النسوع الثالث فِي ذِكْرِ سِيرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي الرَّكَاةِ

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامِ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِإَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكُلَ مَعَهُمْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي

هُرَيْرَةً. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنِ فَأَتَاهُ أَبو أَوْفَى رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ فَرْضِ أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ فَرْضِ النِّكَاةِ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَفَرَضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْهِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمُرِّ وَالْأَنْتَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمُرِّ وَالْأَنْتَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمُدِي وَالْأَنْتَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ مُنْ صَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَخْكَامُ زَكَاةِ الْمَالِ مُفْتَى قَبْلَ خُوْوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَخْكَامُ زَكَاةِ الْمَالِ مُفْتَا أَنْ مُنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَخْكَامُ زَكَاةِ الْمَالِ مُفْتَا أَنْ مُنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَخْتَامُ وَنَهِ الْمُعْلِي مُنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْدَامُ وَيُهِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْلِ مِنْهَا جُمْلَةً وَافِرَةً.

## النسوع الرابسع فِي ذِخْرِ صِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَلاَمُ فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ

نِي صِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

> فِيمَا كَانَ يَخُصُّ بِهِ رَمَضَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَتَضَاعُفِ جُودِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ

قَدْ كَانَ فَرْضَ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَتُوفِّي سَيُدُنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَامَ يَسْعَ رَمَضَانَاتِ. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُورُ فِيهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُرْبَاتِ الْجَامِعَةِ لِوُجُوهِ السَّعَادَاتِ وَيَخُصُّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ بِمَا لاَ يَخُصُّ بِهِ عَنْ السُّهُودِ وَيَى الشَّهُودِ وَكَانَ جُودُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَضَاعَفُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الشَّهُودِ وَفِي غَيْرَهُ مِنَ الشَّهُودِ وَكَانَ جُودُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ وَأَجُودَ مَا يَكُونُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّسِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ كَانَ النِّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ وَأَجُودَ مَا يَكُونُ عِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ حِبْرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلْرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِو الْمُولِدِينِ يَعْرَفِهُ إِلَى السَّنَةِ أَيْ الْمُعْلَقَةِ وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدُ فِي آخِو الْمُولِدِينَ يَلْقَاهُ وَبِرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُودُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَذَا نُرُولُهُ إِلَى سَمَاءِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كُلُّ سَنَةٍ فَيُعَارِضُهُ بِمَا نَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَضَهُ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَضَهُ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَضَهُ بِهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَضَهُ بِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَضَهُ بِهِ

مَرْتَيْنِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ فَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِا. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُدَارَسَةَ بَيْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ جِبْرِيلَ كَانَتْ لَيْلاً.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ بِقُدُومِ رَمَضَانَ يَقُولُ قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ الْمَنْ وَلَيْ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ وَشَعْبَانُ قَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي الْكَثِيرَ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ وَشَعْبَانُ قَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانُ وَبَلْ مُنْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَسَلَّمَ إِنْ وَعَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِذَا رَأَى هِلاَلَ رَمَضَانَ قَالَ هِلاَلَ رُشْدِ وَخَيْرٍ هِلاَلَ رُشْدٍ وَخَيْرٍ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ وَقَالًا النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثٍ أَنْسُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ.

### الْفَصْلُ الثَّانِي

### فِي صِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُؤْيَةِ الْهِلاَكِ

عَنْ عَائِشَةَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُوْيَةِ رَمَضَانَ فإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### الْفَضلُ الثَّالِثُ

## فِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَرَاءى النّاسُ الْهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ هِلاَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ هِلاَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ أَذَنْ فِي النَّاسِ فَلَيْمُومُوا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

## الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا كَانَ يَفْعَلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ

صَائِمٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا قَالَتْ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ وَسَلَّمٌ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُو صَائِمٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا قَالَتْ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِلْإِثْمِدِ وَهُو لِأَرَبِهِ أَيْ لِحَاجَتِهِ تَعْنِي أَنَّهُ كَانَ غَالِبًا لِهَوَاهُ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَكْتَحِلْ بِالْإِثْمِدِ وَهُو صَائِمٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضِيحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعِ لاَ حُلْمٍ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَقَالَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُو صَائِمٌ مَا لاَ أَعُدُّ وَلاَ أَحْصِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ .

## الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي وَقْتِ إِفْطَارِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرِ فِي شَفْرِ وَمَضَانَ فَلَمّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا بِلاَلُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَى بِهِ فَشَرِبَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَالَ بَيْدِهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُهُنَا وَجَاءَ اللّيْلُ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَالْجَدْحُ خَلْطُ الشَّهِيقِ بِالْمَاءِ وَتَحْرِيكُهُ حَتَّى يَسْتَوِي وَالسَّوِيقُ هُوَ الشَّوِيقِ بِالْمَاءِ وَتَحْرِيكُهُ حَتَّى يَسْتَوِي وَالسَّوِيقُ هُوَ الْقَمْحُ أَوِ الشَّعِيرُ الْمَقْلُقُ الْمَطْحُونُ.

## الْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَيْهِ

عَنْ أَنْسِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِذُ رُطَبَاتٍ فَتَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمَرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

## الْفَصْلُ السَّابِعُ

## فِيمَا كَانَ بِقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمُّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ السُّنِّيِّ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ رَوَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ رَوَاهُ

أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ رُزَيْنُ الْحَمْدُ لِلّهِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ. وَفِي كِتَابِ ابْنِ السُّنِّيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةً قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ.

## الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي وِصَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصِّيَامِ

رَوْى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظُلُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى. وَعَنْ أَنَسِ وَاصَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظُلُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى. وَعَنْ أَنَسِ وَاصَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ شَهْدِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُعَمِّ وَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُرُ لَوَاصَلْنَا وَصَالاً يَدَعُ الْمُعَمِّ وَالْمُعَمِّ وَالْمُ لَعْمَ مَنْ يَعِلْ مَوْمَ النَّهَارِ بِإِمْسَاكِ اللَّيْلِ مَع صَوْمَ النُهَارِ بِإِمْسَاكِ اللَّيْلِ مَع صَوْمِ اللهُ يَعِلُ صَوْمَ النَّهَارِ بِإِمْسَاكِ اللَّيْلِ مَع صَوْمِ اللهُ يَعِلْ مَوْمَ النَّهَارِ بِإِمْسَاكِ اللَّيْلِ مَع صَوْمِ اللهُ يَعْدَهُ وَالْمُولَ الْمُتَسَدِّدُونَ وَالْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ أَنْ يَصِلُ صَوْمَ النَّهَارِ بِإِمْسَاكِ اللَّيْلِ مَع صَوْمِ الْذِي بَعْدَهُ.

## الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي سُحُورِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ إِنّهَا بَرَكَةً أَعْطَاكُمُ اللّهُ إِيّاهَا فَلاَ تَدَعُوهُ وَوَاهُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى وَوَاهُ النّسَايِيُّ، وَعَنْ أَنسِ قَالَ قَالَ السّحُودِ فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغِلْمَاءِ الْمُبَارَكِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَايِيُّ، وَعَنْ أَنسِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَٰلِكَ عِنْدَ السّحُودِ يَا أَنسُ إِنِّي أُويدُ الصّيّامَ فَأَطْعِمْنِي شَيْئًا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَٰلِكَ بَعْدَمَا أَذَنَ بِلالٌ أَيْ فِي اللّيْلِ قَالَ يَا أَنسُ انْظُو رَجُلا يَأْكُلُ مَعِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَلِكَ بَعْدَمَا أَذَنَ بِلالٌ أَيْ فِي اللّيْلِ قَالَ يَا أَنسُ انْظُو رَجُلا يَأْكُلُ مَعِي فَيَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُويدُ الصّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُويدُ الصّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُويدُ الصّيّامَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُويدُ الصّيّامَ فَقَالَ إِنّي أُويدُ مَعَهُ ثُمّ قَامَ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصّلاةِ وَمَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُويدُ الصّيامَ فَقَالَ وَسُرُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُويدُ الصّيامَ فَقَالَ وَلَو السّمَانِيُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُويدُ الصّيامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُويدُ الصّيامَ فَقَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّا أُويدُ السّمَائِيقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُويدُ السّمَائِقُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلْمُ مَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَل

## الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي إِفْطَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرَ وَصَوْمِهِ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةً فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ مَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ شَيْرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَٰمِكَ الْعُصَاةُ أُولِمِكَ الْعُصَاةُ أَيْ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَٰمِكَ الْعُصَاةُ أُولِمِكَ الْعُصَاةُ أَيْ لَعُمَا الْعُصَاءُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ لَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنًا نَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانُ فَمِنًا الصَّائِمُ وَمِنْ الْمُفْطِرُ وَلاَ يَحِدُ الصَّاثِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَحِدُ الصَّاثِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَحِدُ الصَّاثِمُ عَلَى الْمُفْطِرُ عَلَى السَّاثِمُ عَلَى السَّاثِمِ .

#### الْقِسْمُ الثَّانِي

## نِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

## فِي سَرْدِهِ أَيَّامًا مِنَ الشَّهْرِ وَفِطْرِهِ أَيَّامًا

عَنْ أَنْسِ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهِرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومُ مِنْهُ ثُمَّ يَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا صَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّهِ لاَ يُضُومُ رَوّاهُ الشّيْخَانِ.

## الْفَصْلُ النَّانِي فِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ

صَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ عَائِشَةَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَرِضَ رَمَضَان تَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا. وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً صَامَهُ وَمَسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا. وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً وَأَنَّ صَوْمَ عَرَفَةً يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ.

# الْفَصْلُ الثَّالِثُ

### فِي صِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْبَانَ

عَنْ عَائِشَةً مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامٌ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ شَهْرَ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَعَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَاكَ شَهْرٌ عُنْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُ أَنَ يَعْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُو شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُ أَن يُوفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَرَوَى عَنْ عَائِشَةً كَانَ أَكْثُرُ صِيَامِ النّبِي صَلّى اللّهُ اللّهُ عَمْدِي وَأَنَا صَائِمٌ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي شَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَى أَكْثَرَ صِيَامِكَ فِي شَعْبَانَ قَالَ إِنْ هٰذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ يُقْبَضُ فَأُحِبُ أَنْ لا يُنْسَخَ اسْمِي إِلاَّ وَأَنَا صَائِمٌ اللّهُ الشَّهُ وَسَلّمَ يَعْمُومُ فِي مَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بْنِ عُمَرَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ عَطَاءٍ أَنْ عُرْوَةً قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَصُومُ فِي رَجَبٍ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ عَمْرَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ بَلاَعْ وَاللّهَ عَنْ بَلاّ فِي الْمَاعِقِيلُ اللّهُ عَنْ بَلاَعْ وَاللّهُ عَنْ بَلاَعْ عَنْ بَلاَعْ وَلَا النّابِعِينَ فَلاَ يَقُولُهُ إِلّا عَنْ بَلاعْ .

## الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي صَوْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُرَادُ بِهَا الْأَيَّامُ التَّسْعَةُ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَصَوْمُهَا مُسْتَحَبُّ اسْتِحْبَابًا شَدِيدًا لاَ سِيَّمَا يَوْمُ التَّاسِعِ مِنْهَا وَهُو يَوْمُ عَرَفَةَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ اسْتِحْبَابًا شَدِيدًا لاَ سِيَّمَا يَوْمُ التَّاسِعِ مِنْهَا وَهُو يَوْمُ عَرَفَةَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي هٰذِهِ يَعْنِي الْعَشْرَ الْأَوْلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالصَّوْمُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَمَلِ.

# الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْأُسْبُوعِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللّهِ تَعَالَى يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللّهِ تَعَالَى يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأَيْدِ وَالْمُفْيِلُةِ وَلِي اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثُلاَثَةَ أَيَّامٍ الْإِثْنَيْنَ وَالْخَمِيسَ مِنْ هٰذِهِ الْجُمُعَةِ وَالْإِثْنَيْنَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ الْخَمِيسَ أَلُهُ الْخَمِيسَ مِنْ هٰذِهِ الْجُمُعَةِ وَالْإِثْنَيْنَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ الْخَمِيسَ ثُمَّ الْخَمِيسَ اللّهِ عَيلِيهِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْ أَنَّهُ تَارَةً الْمُفْيِلَةِ وَفِي أَوْلِ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيسَ ثُمَّ الْخَمِيسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْ أَنَّهُ تَارَةً لَا فَعْلَى هُولَ اللّهُ مِنْ كُلُ اللّهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْ أَنَّهُ تَارَةً لَا مُفْرِعُ لُمُ هٰذَا وَأُخْرَى هٰذَا وَأُولُ الْمُعْرِقِيلَ وَالْمُعْرِقِيلُ وَالْعُمْلُ اللّهِ مِلْلِهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ السَّهُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُلُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْرِقُ الْمُ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالْإِثْنَيْنَ وَمِنَ الشَّهْرِ اللَّخِرِ الثَّلاَثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ، وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ أَسْأَلُهَا أَيُّ الْأَيَّامِ كَان ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ أَسْأَلُهَا أَيُ الْأَيَّامِ كَان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَهَا صِيَامًا قَالَتِ السَّبْتُ وَالْأَحَدُ وَيَقُولُ إِنَّهِمَا عِيدَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَخَالِفَهُمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ إِلاَّ وَأَنْ أُحِبُ أَنْ أَخْلُهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

## الْفَضلُ السَّادِسُ

## فِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيَّامَ الْبِيضَ

وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْقَمَرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ وَهِيَ ثَلاَثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَر رَوَاهُ النِّسَائِيُّ، وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنِ يُفُطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَر رَوَاهُ النِّسَائِيُّ، وَعَنْ حَفْصَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُنَّ صِيّامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَأَيَّامِ الْبِيضِ مِنْ كُل شَهْرٍ وَرَكْعَتَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ مِن غُرَةً ابْنُ خُرِيْمَةً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ مِن غُرَّةِ كُلُ شَهْرٍ.

#### النسوع الخامسس

## فِي ذِكْرِ اعْتِكَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْتِهَادِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَاْنَ وَتَحَرِّيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدًّ مِثْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. وَعَنْهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ قَامَ وَنَامَ شَدًّ مِثْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. وَعَنْهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ قَامَ وَنَامَ فَإِذَا دَخُلَ الْعَشْرُ الْأَذَانَيْنِ وَجَعَلَ فَإِذَا دَخُلَ الْعَشْرُ الْأَذَانَيْنِ وَجَعَلَ الْمُسَاء وَاغْتَسَلَ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ وَجَعَلَ الْعَشَاء سَحُورًا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِم.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفْ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمُّ اعْتَكَفْ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبُّةِ تُوْكِيَّةٍ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنِي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرِ الْأَوْسَطُ ثُمَّ أَنِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ اللّيٰلَةَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَذْرِ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَقَدْ أُرِيتُ هَٰذِهِ اللّيْلَةَ ثُمَّ أُنسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِثْرِ مِنْهُ أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِثْرِ مِنْهُ أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَةٍ إَلَى الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشِ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتُ عَيْنَايَ قَالَ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُّهَا صَافِيةٌ كَأَنَّ فِيهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ . وَالْقُبَّةُ التَّرْكِيَّةُ خَيْمَةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ لُبُودٍ. وَلِلْيُلَةِ الْقَدْرِ عَلاَمَاتُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ . وَالْقُبَّةُ التَّوْرِيَّةُ الْمُنْوِيةُ فَيْنِ السَّاعِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَافِيةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمْرًا وَوَاهُ لَيْتَهَا فَدُرُحُ مُعْهَا يَوْمَنِي فِي قِلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَافِيةٌ كَأَنَّ فِيها قَمْرًا الشَّمْ فِي صَبِيحَةِها تَخْرُجُ مُسْفَويَةٌ لَيْسَ لَهَا شُعَاعً عِنْ الْفَمْرِ لِيلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْكَ الْمُنْ الْمَالِحَة تَعْدُبُ فِي قِلْكَ الْمُنْ الْمَالِحَة تَعْدُبُ فِي قِلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الْمِياةَ الْمَالِحَة تَعْذُبُ فِي قِلْكَ الْمُنْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْوِقُ الْمُؤْوِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْوعَةُ الْمُلْوعَةُ اللّهُ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْوعَةُ الْمُلْوعَةُ الْمُلْوعَةُ لِهِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلِعَلَا اللّهُ عَلَى ا

## النسوع السسادس

## فِي ذِكْرِ حَجِّهِ وَعُمَرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ رَاحِلَةً وَزَادًا يُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللّهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ،

وَقَالَ ابْنُ الْأَيْدِ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَحُجُ كُلَّ سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ عِنْدَ مُسٰلِم مَكَثَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجُ ثُمَّ أُذُنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ إِنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَارِجٌ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُم بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَنْفَ أَصْنَعُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَنْفَ أَصْنَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَنْفَ أَصْنَعُ بِنُنَ عُمَيْسِ مُحَمَّد بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَلْفِرِي أَي احْتَجِزِي بِمُونٍ وَأَخْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَلْفِرِي أَي احْتَجِزِي بِمُونٍ وَأَخْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَنْفُ أَصْنَعُ الْمَنْدِي وَاسْتَقْفِرِي أَي احْتَجِزِي بِمُونٍ وَأَخْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَيْنَ أَوْلُونَ مِنْ يَعْلَى وَلِي الْمُعْرِقُ وَلَوْنَ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَيْنَ أَطْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يُثْولُ الْقُورَانُ وَهُو يَغُوفُ تَأُويلُهُ وَمَا عَمِلَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ فِي وَمَالًى بِهِ وَكَانَ خُرُوجُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلامُ مِنَ الْمَدِيئَةِ بَيْنَ الظَّهْوِ وَالْعَضَرِ وَكَانَ فِي الْمُعْرِبُ وَلَاكُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَانَى عَلَيْهِ وَمَا عَمِلَ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَلَكُ وَمَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي الْمُعْرِبُ وَكَانَ فِي الْمُعْرِبُ وَلَكُ وَمَا عَلَيْهِ وَكَانَ فِي الْمُعْرِبُ وَلَكُو مِنْ الْمَعْرِبُ وَلَكُ عُلْمُ وَالْمَعْرِبُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمُولِ وَلَامُونُ عَلَيْهِ الْمُعْرِبُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْرِبُ وَلَالْمُ عَلْمُ وَى اللّهُ الْمُعْرِبُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ الْ

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عَائِشَةَ طَيْبَتْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَرِيرَةٍ وَهِي نَوْعٌ مِنَ الطَّيبِ يُخْعَلُ فِيهِ الْمِسْكُ قَالَتْ طَيِّبْتُهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا، وَلَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَقَدِ اخْتَلَفَتْ السَّحَابَةِ فِي حَجِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ هَلْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنّا أَوْ وَايَاتُ الصَّحَابَةِ فِي حَجِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ هَلْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنّا أَوْ وَايَاتُ الصَّحَابَةِ فِي حَجِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَجَّةَ الْوَدَاعِ هَلْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنّا أَوْ وَايَاتُ الصَّحْرَةِ فِي حَجِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَا هَدْيٌ وَأَشْعَرَهَا شَعْرَهَا شَعْمَةً الْمَعْرَهُا شَعْرَهَا شَعْمَةً الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُل رَفٌ يُسَاوِي إِنْهَ مَرَاهِمْ رَوَاهُ التَّرْمِذِيقُ.

وَلَمَّا مَرَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادِي عُسْفَانَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرِ أَيُّ وَادِ لَهَذَا قَالَ وَادِي عُسْفَانَ قَالَ لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكْرَيْنِ أَحْمَرَيْنِ خُطَامُهُمَا اللِّيفُ وَأَذْرُهُمَا الْعَبَاءُ وَأَرْدِيَتُهُمَا النَّمَارُ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ يَحُجُونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالنِّمَارُ جَمْعُ نَمِرَةً بُرْدَةً مِنْ صُوفِي تَلْبَسُهَا الْأَعْرَابُ، وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا مَرَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ مَارً بِهٰذَا الْوَادِي وَلَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللّهِ بِالتَّلْبِيَّةِ، وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا طُوَى عِنْدَ آبَارِ الزَّاهِرِ بَاتَ بِهَا بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ صَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مَكَّةً مِنَ الثَّيْئِةِ الْعُلْمَا الَّتِي يُنْزَلُ مِنْ فِي الْمَعْلاَةِ مَقْبَرَةِ مَكَّةً وَيُقَالُ لَهَا كَذَاءُ وَالْحَجُونُ، وَدَخُلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَكَّةً لِأَرْبِعِ خَلَوْنَ مِنْ فِي الْحِجَّةِ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ صُحى مِنْ بَابَ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ وَهُو بَابُ بَنِي شَيْبَةً لِأَنَّ بَابَ الْكَعْبَةِ فِي جِهَةٍ ذٰلِكَ الْبَابِ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ حُذَيْفَةً بْنِ أَسِيدٍ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا نَظَرَ الْبَيْتَ قَالَ اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ لَمْذَا تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًا وَمَهَابَةً، وَلَمْ يَرْكَعُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَحِيَّةً الْمَسْجِدِ إِنَّمَا بَدَأَ بِالطُّوافِ لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَال اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ وَالله عَنْهُمَا قَال اللهُ عَنْهُمَا قَال اللهُ عَنْهُمَا وَالله أَنْبُورُ وَكُلّمَا أَنَى الْحَجَرَ قَالَ الله عَلَيْهِ طَويلاً وَكَانَ اللهُ أَنْبُورُ وَكُلْمَا أَتَى الْحَجَرَ قَالَ اللهُ قَالَهِ وَاللّه أَكْبَرُ وَكُلّمَا أَتَى الْحَجَرَ قَالَ اللهُ أَكْبُرُ وَكُلّمَا أَتَى الْحَجَرَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ وَقُلْمَا أَتَى الْحَجَرَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ وَكُلْمَا أَتَى الْحَجَرَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ وَكُلّمًا أَتَى الْحَجَرَ قَالَ اللهُ أَنْبُورُ وَلُهُ الطَّبَرَانِيُ .

وَلَمَّا فَرَغَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ مَضَى عَلَى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَلَمَّا فَرَغَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الْمَقَامَ فَقَرَأً: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ [البقرة: ١٢٥] فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [البقرة: ١٢٥] وَ ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ٢] ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّيْنِ الّذِي الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] وَ ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ٢] ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّيْنِ اللّهِ فِيهِ الْحَجَرُ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَ مِنْ الْمَعْفَا وَالْمَرُونَ مِنْ الْعَلَى اللّهُ عِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٥] أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٥] أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْوَابَ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَوْدِي رَمَلَ حَتّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُورَةِ أَيْ تَوَجَّةَ إِلَيْهَا حَتّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُورَة .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هٰذَا مُحَمَّدٌ هُذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ فِي السَعْيِ أَفْضَلُ هٰذَا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِم، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةً مُقَامِهِ بِمَنْزِلِهِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ بِالْمُسْلِمِينَ بِظَاهِرِ مَكَّةً يَقْصُرُ الصَّلاةَ فِيهِ وَكَانَتْ مُدَّةً إِقَامَتِهِ بِمَكَّةً قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنَى أَرْبَعَةً أَيَّام، وَقَدِمَ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ بِمَ أَهْلَلْتَ فَقَالَ عِلْمُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مِنَ النّهَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ رَوَاهُ إِلَى مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ.

وَكَانَ جَمَاعَةُ الْهِدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمْنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ. وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ القَّامِنْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَكَانَ يَوْمُ الْخَوِيسِ ضُحَى رَكِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَجَّة بِالْمُسْلِمِينَ إِلَى مِنَى وَقَدْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مَنْ كَانَ أَحَلَّ مِنْهُمْ وَصَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَّعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ مَعْ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَعِرَةً مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا بَلَغَهَا نَزَلَ بِهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ فِي اللهَ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلاَ إِنَّ كُلُّ وَمَاءَ أَلْوَادِي بَعْرَامٌ عَلَيْكُمْ خَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلاَ إِنَّ كُلُ وَمَاءَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ كُلُ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ كُلُ النَّهُ عَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلَ إِنَّ كُلُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَرَامً وَقَوْمَعَ أَيْ أَسْقَطُ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ وَرِبَاهَا وَأَوْصَى بِالنِسَاءِ خَيْرًا.

وَقَالَ فِي آخِرِ خُطْبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنْكُ قَدْ بَلَّغْتَ وأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا.

وَلَمَّا فَرَغَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ أَكْثَرَ دُعَايْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَآبِي وَلَك رَبِّ تُرَاثِي اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ لَكَ صَلاَتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَآبِي وَلَك رَبِّ تُرَاثِي اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذِي اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيءُ بِهِ الرّياحُ رَوَاهُ التَّرْمِذِي يُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَفِي التَرْمِذِي أَفْضَلُ وَاللّهِ فَعْلَ مَن شَرَّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرّيحُ رَوَاهُ التَّرْمِذِي فِي مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَفِي التَرْمِذِي أَفْضَلُ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيعً عَلِيًّ ، وَفِي التَرْمِذِي لَا إِلَٰهَ إِلاَ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيعًا لَهُ لَهُ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيعً عَرَفَة وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلَٰهَ إِلاَ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيعً عَرَفَة وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلَٰهَ إِلاَ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيعً عَرَفَة وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُونَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيعً عَرَفَة وَافْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُونَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلَٰهَ إِلاَ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيعً عَلَى كُلُ شَيءٍ قَدِيرٌ.

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي عَرَفَةَ أَيْضًا كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ اللّهُمْ إِنْكَ تَسْمَعُ كَلاَمِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلاَئِيْتِي لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلَ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُ الْمُعْتَرِفُ بِلْنُوبِهِ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُسْتِينِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمَلْنِبِ اللَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخُوفِ الطَّرِيرِ مَنْ خَضَعَتُ لَكَ رَبَّتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهِ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكِ أَنْفُهُ اللَّهُمُ لاَ تَجْعَلَنِي خَضَعَتُ لَكَ رَبّ شَقِيًّا وَكُنْ بِي رَوُّوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْوُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ. وَأَتَاهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ وَهُو بِعَرَفَةً فَسَأَلُوهُ كَيْفَ الْحَجُ فَأَمْرَ مُنَادِيًا يُنَادِي الْحَجُ عَرَفَةُ وَلَئِنْهُا لَيْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ وَهُو بِعَرَفَةً فَسَأَلُوهُ كَيْفَ الْحَجُ فَأَمْرَ مُنَادِيًا يُنَادِي الْحَجُ عَرَفَةُ مَنْ تَعَجَّلَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ وَهُو بِعَرَفَةً فَسَأَلُوهُ كَيْفَ الْحَجُ قَامَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي الْحَجُ عَرَفُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَةً وَقَفْتُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَةً وَقَفْتُ لَهُ هَا لَيْقَ كُمَا وَعَرَفَةٌ كُلُهَا لَيْلَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَةً وَقَفْتُ لَهُ عَلَيْهَا لَيْلَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَةً وَقَفْتُ لَمُهُمَا وَعَرَفَةٌ كُلُهَا لَيْعَلَمُ لَتُنْ عَمْرَ بْنِ الْخُطَابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ .

وَلَمَّا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْنَاهِ الطَّرِيقِ نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّا وُضُوءًا خَفِيفًا فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الصَّلاةَ أَمَامَكَ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى مُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَتَرَكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِيَامَ اللّهُ إِللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَقُومُ اللّهُ لَى وَسَلّمَ قِيَامَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَقُومُ اللّهُ لَي وَسَلّمَ قَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ اللّهُ عِلْمَا مُو بِصَدَدِهِ يَوْمَ اللّهُ عِنْ عَرَفَةً وَلِمَا هُو بِصَدَدِهِ يَوْمَ النّحْوِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدْمَاهُ وَلٰكِنَّهُ أَرَاحَ نَفْسَهُ الشّرِيفَةَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي عَرَفَةً وَلِمَا هُو بِصَدَدِهِ يَوْمَ النّحْوِ

مِنْ كَوْنِهِ نَحَرَ بِيَدِهِ الْمُبَارَكَةِ ثَلاَثًا وَسَتِّينَ بَدَنَةً وَذَهَبَ إِلَى مَكَّةً لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَرَجَعَ إِلَى مِنْى كَمَا نَبَّة عَلَيْهِ فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ الْأَسَانِيدِ.

وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيّةً عَرَفَة بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلاَ الظَّالِمِ فَإِنِّي آخُدُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومِ مِنْ الْجَنّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبْ عَشيْتَهُ فَلَمّا أَصْبَحَ بِالْمُؤْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأَجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو الدُّعَاءَ فَأَجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَعُمْرُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ لِمُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَعُمْرُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ لِمُ اللّهِ إِنْكِيسَ لَمّا عَدٌ مَا كُنْتَ تَصْحَكُ فِيهَا فَمَا الّذِي وَعُمْرُ رَضِيَ اللّهُ سِئْكَ قَالَ إِنَّ عَدُو اللّهِ إِبْلِيسَ لَمًا عَلِمَ أَنَّ اللّهَ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَافِي وَغَفَرَ لِأُمِّينِ أَنْ اللّهَ سِئْكَ قَالَ إِنْ عَدُو اللّهِ إِبْلِيسَ لَمًا عَلِمَ أَنَّ اللّهَ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَافِي وَغَفَرَ لِأُمْتِي أَخَذَ التُرَابَ فَجَعَلَ يَحْقُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثَبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مَاجَهُ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرُّوَايَاتِ عَنْ غَيْرِ الْعَبَّاسِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ الْأُمَّةِ مِنْ وَقَالَ بِعْرَفَةً وَقَالَ الطَّبَرِيُ إِنَّهُ مَحْمُولٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْمَظَالِمِ عَلَى مَنْ تَابَ وَعَجِزَ عَنْ وَقَائِهِ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيْوْمَ وَلَدَتْهُ أُمّهُ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْمَعَاصِي الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللّهِ تَعَالَى خَاصَة دُونَ الْعِبَادِ، وَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُو مَخْصُوصٌ بِالْمَعَاصِي الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللّهِ تَعَالَى خَاصَة دُونَ الْعِبَادِ، وَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُو مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ الصَّبْحُ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، وَفِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى النَّسَائِي اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى وَالْمُولُ الْعَبْاسِ غَدَاةَ النَّحْرِ وَهُو عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى وَالسَّلامُ عَلَى السَّعْفَالُ وَالْمَا فَضَعَهُنَ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْنَالِ هُؤُلاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُو فِي الدِّينِ فَإِنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِلْعُلُو فِي الدِّينِ .

ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبِّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَدَهُ فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ قَالْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ غَدَا تَطُلُعَ الشَّمْسُ. وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ لَمًا أَصْبَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ غَدَا فَوقَفَ عَلَى قُزْحَ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ثُمَّ قَالَ لَمُذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَة مَوْقِفٌ حَتِّى إِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَة وَقُلُ الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مِنَى فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مِنَى فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِي وَسَلَّمَ يُلِي وَسَلَّمَ يُلَبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا . وَفِي رِوَايَةٍ جَابِرٍ فَلَمَا أَتَى عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيْمِ وَسَلَّمَ يُلِي وَايَةِ جَابِرٍ فَلَمَا أَتَى

عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَطْنَ مُحَسِّرٍ حَرَّكَ نَاقَتَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ قَلِيلاً. وَمُحَسِّرٌ مَوْضِعٌ بَيْنَ مُزْدَلِفَةً وَمِينِي وَهُوَ مَكَانٌ نَزَلَ فِيهِ الْعَذَابُ عَلَى أَصْحَابِ الْفِيلِ.

ثُمَّ سَلَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي أَتَى الْجَمْرَةَ النِّبِيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنِي عَنْ يَمِينِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْجَمْرَةَ وَكَانَ رَمْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنِي عَنْ يَمِينِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْجَمْرَةَ وَكَانَ رَمْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُمُّ الْحُصَيْنِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِحٌ رَأَيْتُ أُسَامَةً وَبِلاَلاً وَأَحَدُهُمَا آخِذُ بِخِطَامِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِحٌ وَيُهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

وَعَنْ أُمِّ جُنْدُبِ رَأَيْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُو رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلِّ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ أَيْ مِنَ الْحَرِّ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضَكُمْ بَعْضَا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَلْفِ. وَفِي رِوَايَةٍ جَابِرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ قَالَ وَإِنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُو يَقُولُ خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمُ لاَ وَأَيْتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُو يَقُولُ خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمُ لاَ وَسِنَّى لَا أَحُبُّ بَعْدَ حَجْتِي هٰذِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ قُدَامَةَ عِنْدَ التَّرْمِذِي رَأَيْتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمَارَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلاَ طَرْدُ وَلاَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمَارَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلاَ طَرْدُ وَلاَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلْيَكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلاَ طَرْدُ وَلاَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسِتَّينَ بَدَنَةً ثُمَّ أَعْمَى عَلِيًا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَكُو مَا غَبَرَ أَيْ مَا بَقِي مِنَ الْبُدُنِ وَكَانَتْ مِائَةً .

وَفِي رِوَايَةِ جَابِرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ نَحَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً، ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَهُ بِمِنَى ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ خُذْ فَبَدَأَ بِالشَّقِ الْأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالْأَيْسَرِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ لَه هُنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. وَالشَّعْرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعِسْمَهَا بَيْنَ النَّاسِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَظْفَارَهُ وَقَسَمَهَا بَيْنَ النَّاسِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ اللّهُمُ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولِ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللّهُمُ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولِ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللّهُمُ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولِ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللّهُمُ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لُمُعَلِّقِينَ وَاللّهُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُقَامِلُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وَفِي رِوَايَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَّدَاعِ

بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ٱرْم وَلاَّ حَرَجٍ قَالَ فَمَا سُثِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدُمَ أَوْ أُخْرَ إِلاًّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَلِ اسْتَذَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَئَةٌ مُتوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجِّبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ وَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ لهٰذَا قُلْنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيْ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَّدَ الْحَرَامَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْم لَهَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَّامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ لهٰذَا فِي بَلَدِكُمْ لهٰذَا فِي شَهْرِكُمْ لهٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلاّ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا صُلاَلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ فَرُبُّ مُبَلِّغ أَوْعَى مِنْ سَامِع رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَفِي رِوَايَةٌ لِلْبُخَارِيُّ فَوَدُّعَ النَّاسَ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمْنِ بْنِ مُعَاذِ التَّيْمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنَى فَقْتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّم الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا وَرَاءَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذٰلِكَ.

ثُمَّ رَكِبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَالرُّكْنِ وَالصَّدْرِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْوَرُ الْبَيْتَ كُلُّ لَيْلَةِ مَا أَقَامَ بِمِنَى الْحَدِيثَ، وَأَتَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ زَمْزَمَ وَبَنُو عَبْدِ يَرُورُ الْبَيْتَ كُلُّ لَيْلَةِ مَا أَقَامَ بِمِنَى الْحَدِيثَ، وَأَتَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ زَمْزَمَ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنُوعُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَوْعُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاهُرُ وَقِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمٌ . وَصَلّى لَنَوْمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرُ يَوْمَيْذِ بِمَكَّةً وَقِيلَ بِمِنَى وَفِي كُلُّ حَلِيثٌ صَحِيحٌ .

ثُمَّ رَجَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مِتَى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقَيْامَ فِيهِمَا وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ فَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. وَعَنِ الْقَيْامَ فِيهِمَا وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ فَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. وَعَنِ الْنِهَ عَمْرَ عِنْدَ التَّرْمِذِي كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَكَانَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْجَمْرَتَيْنِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى وَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.

ثُمَّ أَفَاضَ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الظُّهْرِ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ رَمْيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَلَمْ يَتَعَجَّلْ فِي يَوْمَيْنِ إِلَى الْمُحَصَّبِ وَهُوَ الْأَبْطَحُ وَحَدُّهُ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ وَهُو خَيْفُ بَنِي كِنَانَةً فَوَجَدَ مَوْلاَهُ أَبَا رَافِعِ قَدْ ضَرَبَ قُبْتَهُ هُنَاكَ وَكَانَ عَلَى ثَقْلِهِ، وَعَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءُ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحْصَبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ وَطَافَ بِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهُذَا هُوَ طَوَافِ الْوَدَاعِ. ثُمَّ ارْتَحَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا إِلَى الْبَيْتِ وَطَافَ بِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهُذَا هُوَ طَوَافِ الْوَدَاعِ. ثُمَّ ارْتَحَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ مِن كُدَى وَهِيَ عِنْدَ بَابِ شُبَيْكَةً وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ مِن كُدَى وَهِيَ عِنْدَ بَابِ شُبَيْكَةً وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم وَعَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْهُ إِللَّهُ وَعَلَى مَنِ الْقَوْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا اللّهِ اللّهِ قَلْهِ اللّهِ قَرَفَعَتِ الْمَرَأَةٌ صَبِيًا لَهَا فِي مِحَفَّةٍ فَقَالَتُ يَا وَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَلْهُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهِ قَالَ اللّهُ اللّهِ قَالُوا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ نَعْمُ وَلكِ أَجْرٌ.

وَلَمَّا وَصَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذِي الْحُلَيْفَةِ بَاتَ بِهَا لِئَلاً يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ لَيْلاً فَلَمَّا رَأَى الْمَدِينَةَ كَبَّرَ ثَلاَثًا وَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَايْبُونَ عَايِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ نَهَارًا مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ مَكَانٌ مَعْرُوفٌ وَهُو وَالشَّجَرَةُ الْتِي بَاتَ بِهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِهَابِهِ إِلَى مَكَةً عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ (أَمَّا لُتِي بَاتَ بِهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِهَابِهِ إِلَى مَكَّةً عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ (أَمَّا عُمَرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَهِي الصَّحِيحَيْنِ وَسُنَنِ التَّرْمِلِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنسًا كُمْ حَجَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرة في ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرة الْحُدَيْنِيَةِ وَعُمْرة مَع حَجْتِهِ وَعُمْرة الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَيْمَة حُنْنِ وَمُعْرَة الْجُعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَيْمَة حُنْيْنِ وَمُنَا لَهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّة وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرة وَاعْدَوْ وَعُمْرة أَنْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرة الْحُدَيْنِيَةِ وَعُمْرة مَع حَجْتِهِ وَعُمْرة الْجُعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَيْمِةً مَنْ وَاعْتُو وَايَةٍ التَّرْمِلِيِّ .

### النسوع السابسع

### فِي ذِكْرِ نُبْذَةٍ مِنْ أَدْعِيَتِهِ وَاسْتِجَابَةِ دُعَاثِهِ وَاسْتَغْفَارِهِ وَقِرَاءَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سَوَى ذَٰلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً. ، وَالْجَوَامِعِ الَّتِي تَجْمَعُ الْأَغْرَاضَ الصَّالِحَةَ وَالْمَقَاصِدَ الصَّحِيحَةُ أَوْ

تَجْمَعُ الثَّنَاءَ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَآدَابَ الْمَسْأَلَةِ. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمُّ أَصْلِحْ لِي دُنِيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي اللَّهُمُّ أَصْلِحْ لِي دُنِيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي اللَّهُمُّ أَصْلِحُ لِي اللَّهُمُّ النَّيْ إِلَيْهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ اللَّهُمُّ انْفَعْنِي بِمَا شَرِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً، وَكَانَ صَلَّى الله عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَكَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبِّ أَعِنِي وَلاَ عَلَيْ وَالْمَالِينِي وَالْمَصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرُ عَلَيَّ وَالْمَكُرُ لِي وَلاَ تَمْكُرُ عَلَيٍّ وَالْمَدِنِي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَي رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا مِطْوَاعًا لَكَ مُحْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهَا مُنِيبًا رَبُ عَلَي رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا مِطْوَاعًا لَكَ مُحْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا رَبُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلِي وَاللّهُ مَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ مَا سَخِيمَةً صَدْدِي رَوَاهُ التَّرْمِذِي يُ وَالسَّخِيمَةُ الْحِقْدُ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمُ لِسَانِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمُ لَكُورَا لَكَ أَسْدَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمُ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمُ لَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ ال

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْحَفّافَ وَالْخِنَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَيْقِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدِي اللّهُمُّ اغْفِرْ لِي مَا قَدْمُتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَلْسَى مُوسَى . وَكَانَ أَكْثَرَ دُعَايِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى . وَكَانَ أَكْثَرَ دُعَايُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى . وَكَانَ أَكْثَرَ دُعَايِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ وَبَلْقَى عَلَى دِينِكَ رَوَاهُ التّرْمِذِي مِنْ حَدِيثٍ أَمْ سَلَمَةً .

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمُّ عَافِنِي فِي جَسَدِي وَعَافِنِي فِي سَمْعِي وَبَصَرَي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللّهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبُّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلَجُ وَالْبَرَدِ وَنَقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ رَوَاهُ النَّسَاثِيُّ وَكَانَ الثَّامِ وَالْبَرَدِ وَنَقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ رَوَاهُ النَّسَاثِيُّ وَكَانَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّأِ.

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ حُسْبَانًا اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ وَأَمْتِغْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوْتِي وَتَوَقَّنِي فِي وَالْقَمْرَ حُسْبَانًا اقْضِ عَنِي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ وَأَمْتِغْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوْتِي وَتَوَقِّنِي فِي مَنِيلِكَ رَوَاهُ فِي الْمُوطِّأِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ فِئْنَةِ الْمَحْيَا الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُحْلِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ فِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَحْزِنِ وَضَلَع الدَّيْنِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْمَرَمِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَسَيِّيءِ الْأَسْقَامِ رَوَاهُ أَبُو وَاوُدَ وَالْمَرَانِ وَضَلَع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرَّجَالِ، وَضَلَعُ الدَّيْنِ ثِقْلُهُ وَشِدَّتُهُ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا لَهُ مَلْ وَالْ مَالَمُ مِنْ حَدِيثِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً.

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُشْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ لهٰذِهِ الْأَرْبَعِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَوَالْ نِعْمَتِكَ وَتَحَوّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجْأَةِ نِقْمَتِكُ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ وَوَالْ نِعْمَتِكَ وَتَحَوّلِ عَافِيتِكَ وَفُجْأَةٍ نِقْمَتِكُ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو أَيْضًا. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ وَالْقِلَةِ وَاللّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشّقَاقِ وَالنّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلاَقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي هُودُ بِكَ مِنَ الشّقَاقِ وَالنّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلاقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَيْضًا.

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِنْسَ الضَّجِيعُ وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِنْسَ الضَّجِيعُ وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيّانَةِ فَإِنَّهَا بِعْسَتِ الْبِطَانَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَلِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَالَمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةَ الْعَدُولُ وَمَالَمَ وَقَلَبَةَ الْعَدُولُ وَمَالَمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ النَّيْطَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ النَّيْطَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَرَمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ وَالْهَرَمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ وَالْهَرَمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ وَالْمَرْمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ وَالْمَوْتِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ عَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَوْمِ مِنْ عَيْنِ الْجِنِ وَالْإِنْسِ

فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذٰلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلُّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلُّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلُّ عَيْنِ لاَمَّةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَدُعُو عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إِللّهَ إِلاَّ اللّهُ رَبُّ الْعَظِيمِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَاللَّرْضِ وَرَبُّ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَاللَّالاَمُ الْعَظِيمِ وَرَاهُ اللّهُ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا مَمَّهُ أَمْرٌ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً . وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا كَرَبُهُ أَمْرٌ وَقَالَ اللّهِ الْعَظِيمِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً . وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا كَرَبُهُ أَمْرٌ وَاللّهُ الْعَظِيمِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً . وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَعْ وَاللّهُ مَا كَرَبُهُ أَلَّ عَلَيْهِ الصَّلامُ أَلْ لِي جَبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْمُلْكِ وَلَمْ الْحَيْرُونَ لَهُ وَلِيْ مِنَ الذُلُ وَكَبُرُهُ تَكْبِيرًا رَوَاهُ الطَّبَرَافِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الضَّالَةِ اللهُمَّ رَادًّ الضَّالَةِ وَهَادِيَ الضَّالَةِ أَنْتَ تَهْدِي مِنَ الضَّلاَلَةِ ارْدُهُ عَلَيٌ ضَالَّتِي بِعِزَّتِكَ وسُلْطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَر، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هُكَذَا بِبَاطِنِ كَفَيْهِ وَظَاهِرِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ كَمَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ثُمُّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْحَاكِمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَدُو مَنْكِبَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا دَعَا ضَمَّ كَفَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونُهِمَا مِمَّا وَرَوى ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا دَعَا ضَمَّ كَفَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونُهِمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ.

وَلاَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ فِي الْقُنُوتِ فِي الصَّلاَةِ أَمَّا خَارِجَهَا فَقَدْ رُوِيَ فِيهِ خَبَرٌ (وَأَمَّا اسْتِجَابَةُ دُعَائِهِ) فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ عَنْ أَنْسِ قَالَ دَعَا لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ وَاغْفِرْ لَهُ فَقَدْ دَفَنْتُ مِنْ صُلْبِي مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَإِنَّ ثَمَرَتِي لتَحْمِلُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَلَقَدْ بَقِيتُ حَتَّى سَيْمْتُ الْحَيَاةَ وَأَرْجُو الرَّابِعَةَ. وَدَعَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَلَقَدْ بَقِيتُ حَتَّى سَيْمْتُ الْحَيَاةَ وَأَرْجُو الرَّابِعَةَ. وَدَعَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّلُولِيِّ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي وَلَدِهِ فَوُلِدَ لَهُ ثَمَانُونَ ذَكْرًا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى عَلِيًّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَرْمَدَ فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى عَلِيًّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَرْمَدَ فَتَقَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَقَالَ اللّهُمُ أَذْهِبْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُمُ أَذْهِبْ عَنْهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ وَالسَّلامُ إِلَى عَلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَرْمَدَ فَتَقَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَقَالَ اللّهُمُ أَذْهِبْ عَنْهُ الطَّهُ وَالسَّلامُ إِلَى عَلِيً يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَرْمَدَ فَتَقَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَقَالَ اللّهُمُ أَوْمَ

الْحَرُّ وَالْبَرْدَ قَالَ فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلاَ بَرْدًا مُنْذُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلاَ رَمِدْتُ عَيْنَايَ.

وَبَعَثَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ قاضِيًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لاَ عِلْمَ لِي الْقَضَاءَ فَقَالَ اذْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبَّتُ لِسَانَهُ قَالَ عَلِيًّ فَوَاللّهِ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَعَادَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا مِنْ مَرْضِ فَقَالَ اللّهُمَّ اشْفِهِ اللَّهُمَّ عَافِهِ ثُمَّ قَالَ قُمْ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا عَادَ لِي ذَٰلِكَ الْوَجَعُ بَعْدُ وَوَاهُ اللّهُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَابُنَ أَخِي اذْعُ رَوّاهُ اللّهُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَابُنَ أَخِي اذْعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَابُنَ أَخِي إِنَّ رَبُّكَ اللّهُمَّ اشْفِ عَمِّي فَقَامَ أَبُو طَالِبِ كَأَنَّمَا نَشِطَ أَيُ حُلّ مِنْ رَبِّكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَابُو طَالِبِ كَأَنَّمَا نَشِطَ أَيُ حُلّ مِنْ وَقَالَ قَالَ يَابُنَ أَخِي إِنَّ رَبُّكَ اللّهُمْ اشْفِ عَمِّي فَقَالَ وَأَنْتَ يَا عَمَّاهُ لَيْنُ أَطُعْتَ اللّهُ عَقَالَ وَأَنْتَ يَا عَمَّاهُ لَيْنُ أَطُعْتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَبْنِ عَبّاسٍ فَقَالَ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَبْنِ عَبّاسٍ فَقَالَ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَبْنِ عَبّاسٍ فَقَالَ اللّهُمُ فَقُهُهُ فِي الدّينِ اللّهُمَ أَعْطِ ابْنَ عَبّاسٍ الْحِكْمَةَ وَعَلَمُهُ التَأْوِيلَ رَوَاهُ الْبَعْوِيُّ.

وَفِي الْبُخَادِيُّ اللَّهُمَّ عَلَيْهُ الْكِتَابَ فَكَانَ حَبْرَ الْأُمَّةِ بَحْرَ الْعِلْمَ رَئِيسَ الْمُفَسِّرِينَ تَرْجُمَانَ الْقُرْآنِ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لِلنَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ لَمَّا أَنْشَدَهُ ﴿ وَلاَ حَيْرَ فِي حِلْمٍ ﴾ الْبَيْتَيْنِ الْقُرْآنِ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ أَسْنَانَكَ فَأَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ لاَ يَشْفِطِ اللَّهُ أَسْنَانَكَ فَأَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ اللَّهُ عَمْرُو بُنُ أَخْطَبَ مَاءً فِي قَدَحٍ قَوَارِيرَ النَّاسِ ثَغْرًا رَوَاهُ الْبَيْقِيْ، وَسَقَاهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَمْرُو بُنُ أَخْطَبَ مَاءً فِي قَدَحٍ قَوَارِيرَ فَرَأَى فِيهِ شَعْرَةً بَيْضَاءً فَأَخَذَهَا فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ جَمُّلُهُ فَاسُودٌ شَعْرَةٌ وَوَالَى مَنْ يَشْعِينَ سَنَةً فَلَمْ يَشِب وَمَا لَمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا اللّهُمُّ جَمُّلُهُ فَاسُودٌ شَعْرُهُ وَعَاشَ يَسْعِينَ سَنَةً فَلَمْ يَشِب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَتَ اللّهُمُ مَتَّعُهُ بِشَبَابِهِ فَمَرْتُ عَلَيْهِ فَمَانُونَ سَنَةً وَلَمْ يَرَ شَعْرَةً بَيْضَاءً رَوَاهُ أَبُو لُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَتَا اللَّهُمُ مَتَّعُهُ بِشَبَابِهِ فَمَرَّتُ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً وَلَمْ يَرَ شَعْرَةً بَيْضَاءً رَوَاهُ أَبُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَتَا اللَّهُمُّ مَتَّعُهُ بِشَبَابِهِ فَمَرَّتُ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً وَلَمْ يَرَ شَعْرَةً بَيْضَاءً رَوَاهُ أَبُولُ لُعَيْمٍ .

وَجَاءَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَقَدْ عَلاَهَا الصَّفْرَةُ مِنَ الْجُوعِ فَتَظَرَ إِلَيْهَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَاعَةِ لاَ تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ عَلاَهَا الدّمُ عَلَى الصَّفْرَةِ فِي وَجْهِهَا وَلَقِيتُهَا بَعْدُ فَقَالَتْ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ عَلاَهَا الدّمُ عَلَى الصَّفْرَةِ فِي وَجْهِهَا وَلَقِيتُهَا بَعْدُ فَقَالَتُ مَا جُعْتُ يَا عِمْرَانُ ذَكْرَهُ يَعْقُوبُ الْإِسْفَرَاثِينِيُّ، وَدَعَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِعُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ فَقَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْفَةِ يَحِينِهِ قَالَ فَمَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ رَبِحْتُ فِيهِ، وقَالَ البَّهُمُّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْفَةٍ يَحِينِهِ قَالَ فَمَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا قَطُ إِلاَّ رَبِحْتُ فِيهِ، وقَالَ لَمَا اللّهُمُّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَمَا لِيَعْدُ وَكَانَ لاَ يَمْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ وَصَرَبَ فِي صَدْرِهِ اللّهُمُّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَمَا لِيَعْدُ وَكَانَ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الْحَمْلِ وَصَرَبَ فِي صَدْرِهِ اللّهُمُّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَمَا

وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ، وَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ اللَّهُمَّ أَجِبْ دَعَوْتَهُ فَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَدَعَا لِعَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهِبًا أَوْ فِضَّة رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَدَعَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُضَرَ فَأَقْحَطُوا حَتَّى أَكُلُوا الْعِلْهِزَ وَهُوَ الدَّمُ بِالْوَبْرِ حَتِّى اسْتَعْطَقَتْهُ قُرَيْشَ. وَدَعَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُتَيْبَةً بْنِ أَبِي لَهَبِ فَقَالَ اللّهُمُ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلابِكَ فَقَتَلَهُ الْأَسَدُ وَتَقَدَّمَتْ قِصَّتُهُ فِي الْمَقْصِدِ الثَّانِي. وَعَنْ مَاذِنِ الطَّائِيِّ وَكَانَ بِأَرْضِ عُمَانَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي الْمُوقِ مُولَعٌ بِالطَّرَبِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ مَانِنِ الطَّائِيِّ وَكَانَ بِأَرْضِ عُمَانَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي الْمُوقِ مُولَعٌ بِالطَّرَبِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَلَدْ فَاذَعُ مَائِنَ السَّاءِ وَأَلَحَتْ عَلَيْنَا السَّنُونَ فَأَذْمَبْنَ الْأَمْوَالَ وَأَهْزَلْنَ الدُّرَادِي وَالرِّجَالَ وَلَيْسَ لِي وَلَدُ فَاذَعُ وَالنِّسَاءِ وَأَلَحَتَا السَّنُونَ فَأَذْمَبْنَ الْأَمْوَالَ وَأَهْرَانِ وَيَهَبَ لِي وَلَدًا فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَدُ فَاذَعُ وَاللّهُمُ أَبْدِلْهُ بِالطَّرَبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَبِالْحَرَامِ الْحَلَالِ وَأَيْهِ بِالْحَيَا وَهَبُ لَهُ وَلَدًا قَالَ مَاذِنَ وَسَلّمَ اللّهُ عَنِي مَا أَجِدُ وَيَأْتِينِي بِالْحَيَا أَي الْمَطَرِ وَيَهَبَ لِي وَلَدًا فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْي كُلُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارِبُ وَالْمَالِ وَأَيْهِ بِالْحَيَا وَهُبَ لَلّهُ لِي حَلَاللّهُ لِي عَلَى مَاذِنَ وَقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَانِنَ وَالْمَا كُنْتُ أَجِدُ وَأَخْصَبَتْ عُمَانُ وَتَزَوَّجُتُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ وَوَهُبَ اللّهُ لِي حَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ لِي مَالِلهُ لَي مَالِلَهُ عَلَى مَانِ وَالْمَا كُنْتُ أَجِدُ وَأَخْصَابَتُ عُمَانُ وَتَزَوَّجُتُ أَرْبُعَ حَرَائِرَ وَوَهُبَ اللّهُ لِي عَلَالِهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ مَلْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى مَا أَلْمَ اللّهُ عَلَي مَالِلَهُ اللّهُ عَلَى مَا أَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّ

وَلَمَّا نَزَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ صَلَّى إِلَى نَخْلَةٍ فَمَرٌ رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ بِيَحِينِكَ قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ رَجُلٌ عِنْدَهُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ بِيَحِينِكَ قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ رَجُلٌ عِنْدَهُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ بِيَحِينِكَ قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ وَمَا فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ وَهِ يَعْدُ وَالرَّجُلُ بُسُرُ بْنُ رَاعِي الْعَيْرِ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ رَدِيفَهُ يَوْمًا فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ مَا بَلِينِي مِنْكَ قَالَ بَطْنِي قَالَ اللّهُمَّ الْمُلاَهُ عِلْمًا وَحِلْمًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي وَنَوْانَ اللّهُمَّ أَطِلْ شَقَاءَهُ وَبَقَاءَهُ فَأُدْرِكَ شَيْخًا كَبِيرًا شَقِيًّا يَتَمَنِّى الْمَوْتَ. وَالشَّقَاءُ وَسَلَّمَ لِأَبِي ثَرُوانَ اللّهُ مَا أَطِلْ شَقَاءَهُ وَبَقَاءَهُ فَأَدْرِكَ شَيْخًا كَبِيرًا شَقِيًّا يَتَمَنِّى الْمَوْتَ. وَالشَّقَاءُ مُنَا التّعَبُ وَأَبُو ثَرُوانَ اللّهُمَّ أَطِلْ شَقَاءَهُ وَبَقَاءَهُ فَأَدْرِكَ شَيْخًا كَبِيرًا شَقِيًّا يَتَمَنِّى الْمَوْتَ. وَالشَّقَاءُ مُنَا التّعَبُ وَأَبُو ثَرُوانَ اللّهُمُ أَطِلْ شَقَاءَهُ وَبَقَاءَهُ فَأَدْرِكَ شَيْخًا كَبِيرًا شَقِيًّا يَتَمَنِّى الْمَوْتَ. وَالشّقَاءُ مُنَا التّعَبُ وَأَبُو ثَرُوانَ كَانَ رَاعِيَ إِبِلَ فَدَخَلَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيلَهُ فِي أَوْلِ الْإِسْلَامِ فَالْمَتَعْفَرَ لَهُ.

وَلَمْ يُنْقَلُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِشَيْءٍ فَلَمْ يُسْتَجَبْ. (وأَمَّا اسْتِغْفَارُهُ) فَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَيَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مَائَةً مَرَّةً وَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا إِنْ كُنّا لَنَعُدُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَتُبْ عَلَيْ إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةً مَرَّةٍ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ إِنْكُ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةً مَرَّةٍ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَجْلِسِ رَبِّ اغْفُورُ مِائَةً مَرَّةٍ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ إِنْكُ أَنْتَ التَوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَجْلِسِ وَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ إِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَي

وَسَلَّمَ جَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ. وَدُعَاؤُهُ وَاسْتَغْفَارُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَشْرِيعٌ لِأُمَّتِهِ وَإِظْهَارٌ لِعُبُودِيَّتِهِ.

وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ عِنْدَ الْبُخَادِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَيِّدُ الأَسْتَغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَفْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي قَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيُّ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَّنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ مُوقِنَا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ لَمْذِهِ الْكَيْفِيَّةِ هِيَ الْأَفْضَلُ. (وَأَمَّا قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ وَصِفَتُهَا) فَكَانَتْ مَدًّا يَمُدُ بِبِسْمِ اللّهِ وَيَمُدُ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُ بِالرَّحِيمِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنسِ. وَنَعَتَتُهَا أُمُ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا رَوَاهُ أَبُو َدَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَقَالَتْ أَيْضًا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ ﴿الرَّحْمَٰنِ الزَّحِيْمِ﴾ [الفاتحة: ٢] ثُمَّ يَقِفُ رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ. وَقَالَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يُرَتُّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ الْبَرَاءُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِغْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَنَّى بِقِرَاءَتِهِ وَيُرَجِّعُ صَوْتَهُ أَخْيَانًا كَمَا رَجِّعَ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِرَاءَةِ ﴿ إِنَّا فَقَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١] وَقَدِ اسْتَمَعَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ لَيْلَةً لِقِرَاءَةِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِلْلِكَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَسْمَعُهُ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا أَيْ حَسَّنْتُهُ وَزَيَّنْتُهُ بِصَوْتِي تَزْيِينًا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ.

#### المقصد العاشر

فِي إِنْمَامِ اللّهِ يَعْمَتُهُ عَلَيْهِ بِوَفَاتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ وَمَسْجِدِهِ الْمُنْيِفِ وَتَفْضِيلِهِ فِي الْأَخِرَةِ وَتَشْرِيفِهِ بِخَصَائِصِ الزُّلْفَى فِي مَشْهَدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَتَخْصِيصِهِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودِ فِي مَجْمَعِ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ وَتَرَقِّيهِ فِي الْجَنَّاتِ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولِ.

#### الفصــل الأول

فِي إِثْمَامِهِ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِ بِوَفَاتِهِ وَنُقْلَتِهِ إِلَى حَظِيرَةِ قُدْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَوْتَ لَمَّا كَانَ مَكْرُوهَا بِالطَّبْعِ لَمْ يَمُتْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يُخَيِّرَ وَأَوْلُ مَا أُعْلِمَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاقْتِرَابِ أَجَلِهِ سُورَةُ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] وَقَدْ قِيلَ إِنَّ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَقِيلَ عَاشَ بَعْدَهَا أَحَدًا وَثَمَانِينَ يَوْمًا. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الدَّارِمِيِّ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاطِمَةً وَقَالَ نُعِيَثُ جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَعْحُ ﴾ [النصر: ١] دَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً وَقَالَ نُعِيَثُ إِلَى اَوْلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي فَضَحِكَتْ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ نُعِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَفْسُهُ فَأَخَذَ بِأَشَدٌ مَا كَانَ قَطُّ اجْتِهَادًا فِي الْآخِرَةِ، وَلِلطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّورَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ نَعَيْتَ إِلَيَّ نَفْسِي حَدِيثِ جَابِرٍ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّورَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ نَعَيْتَ إِلَيَّ نَفْسِي فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ولَلاَّخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَرُويَ فِي حَدِيثٍ ذَكْرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي اللّطَاثِفِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ولَلاَّخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَرُويَ فِي حَدِيثٍ ذَكْرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي اللّطَاثِفِ الْقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَعْرِضُ أَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَعْرِضُ الْبَالِي، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَعْرَضُهُ ذٰلِكَ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَعْتَكِفُ الْعَامِ عِشْرِينَ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالْدَى اللّهُ عَلَى عِبْرِيلَ مَنْ رَمَضَانَ كُلُ عَامٍ فَاعْتَكَفَ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ عِشْرِينَ وَأَكُفَرَ مِنْ رَمَضَانَ كُلُّ عَامٍ فَاعْتَكَفَ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ عِشْرِينَ وَأَكْفَرَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَامِ عِشْرِينَ وَأَكْفَرَ مِنَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ الْمَامِ عَلْمُ وَالْمُ لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَامِ عِشْرِينَ وَأَكْفَرَ مِن اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ الْمُ الللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ الْمَامِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلْمَ الللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ لاَ يَقُومُ وَلاَ يَقْعُدُ وَلاَ يَذْهَبُ وَلاَ يَجِيءُ إِلاَّ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّكَ تَدْعُو بِدُعَاءِ لَمْ تَكُنْ تَدْعُو بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي أَخْبَرَنِي أَنِّي سَأَرَى عَلمَا فِي أُمَّتِي إِنِّكَ تَدْعُو بِدُعَاءِ لَمْ تَكُنْ تَدْعُو بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي أَخْبَرَنِي أَنِّي سَأَرَى عَلمَا فِي أُمَّتِي وَأَنِّي إِذَا رَأَيْتُهُ أُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ تَلاَ هَٰذِهِ السُّورَةَ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ، وَرَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أَحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُودُعِ لِلاَّحْيَاءِ وَالْأَمُواتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطَّ أَحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُودُعِ لِلاَّحْيَاءِ وَالْأَمُواتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُ وَأَنَا فِي مَقَامِي هُذَا وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَا لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكَنِي أَخْشَى عَلَيْكُمُ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكنِي أَخْشَى عَلَيْكُمْ اللّهُ تَنَافُسُوا فِيهَا.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى أَبُو إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ بَحْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ الظُّرُوا إِلَى هُذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكُو أَعْلَمَنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكُو أَعْلَمَنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الْمُخَيِّرَ وَكَانَ أَبُو بَكُو أَعْلُمَنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الْمُنْكُونَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُو وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاً لاَتُوسِ خَلِيلا لاَتُوسُ خَلْقَ أَبُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ كُنْتُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُو وَلَوْ كُنْتُ مُتَاعِلًا وَلَا عُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ كُنْتُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ كُولُو كُولُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ال

وَكَانَتُ هَٰذِهِ الْخُطْبَةِ فِي ابْتِدَاءِ مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ خَرَجَ كُمَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ مَعْصُوبُ الرَّأْسِ بِخِرْقَةٍ حَتَّى أَهُوَى إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَعْدَ الْخُطْبَةِ هَبَطَ عَنْهُ فَمَا رُوْيَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ وَمَا زَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّضُ بِاقْتِرَابِ أَجَلِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا خَطَبَ فِي السَّاعَةِ وَمَا زَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّضُ بِاقْتِرَابٍ أَجَلِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ لِلنَّاسِ خُذُوا عَنِي مَنَاسِكُكُمْ فَلَعَلِي لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هٰذَا وَطَفِقَ يُودُعُ النَّاسَ فَقَالُوا هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعُ فَلَمًا رَجَعَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى الْمَدِينَةِ مَحْطَبَهُمْ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّمَا أَنَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا النَّاسُ إِنَّهُ النَّاسُ بِكَتَابِ اللّهِ وَوَصَّى بَشَرِّ مِثْلُكُمْ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ ثُمُّ حَضَّ عَلَى التَّمَشُكِ بِكِتَابِ اللّهِ وَوَصَّى بِأَهْلِ بَيْتِهِ.

قَالَ الْحَافِظُ بْنُ رَجَبٍ وَكَانَ الْبَتِدَاءُ مَرَضِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي أَوَاخِرِ شَهْرِ صَهْرِ وَكَانَتْ مُدَّةُ مَرَضِهِ ثَلاَثَةً عَشَرَ يَوْمًا فِي الْمَشْهُورِ وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ الْبَتَدَا بِهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَاخْتُلِفِ فِي مُدَّةِ مَرَضِهِ فَالْأَكْثَرُ أَنَّهَا ثَلاَثَةً عَشَرَ يَوْمًا، وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاشْتَدُ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي عَنْهَا لَمًا ثَقُلَ رَسُولُ اللّهِ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاشْتَدُ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرِّضَ فِي عَنْهَا لَمَّا لَقُهُ مَنْ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلاَهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخْرَجَ وَهُو بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلاَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَافِشَةً أَنْ دُحُولَة وَبَيْنَ رَجُلِ آخَرَ أَيْ وَهُو عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَافِشَةً أَنْ دُحُولَة عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَيْتَهَا كَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَمَوْتَهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ اللّذِي يَلِيهِ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيُّ فَأَسْتَغْفِرَ لَكَ وَأَدْعُو لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاثُكْلِيّاهُ إِنِّي لَأَظُنُكَ تُحِبُ مَوتِي فَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ اَخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ اَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْكُ يَالِمُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُعَمِّلُونَ أَوْ يَتَمَنِّى الْمُعَالِيفِ أَنْ اللَّهُ وَيَأْبَى اللَّهُ وَيَا إِلَى أَيْ مَرْضِهِ عَلَيْهِ الطَّالِفِ أَنْ الْمُومِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَا أَلُونَ عُلَى اللَّهُ وَالُولُونَ أَوْ يَتُمَنِّ وَلَوْمِ لَكُونَ مَعْ حُمًى فَإِنَّ الْحُمْقِ وَالْأُولِيَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَىٰ مَعْ حُمًى فَإِنَّ الْحُمْلِ وَيُصَلِّ وَيُصَلِّ وَيُولِ الْمَاءُ مِنْ سَبْعٍ قِرَبٍ لَمْ الْمُومِيلُونَ أَوْكَيْتُهُنَّ يَتَبَرُكُ بِلْلِكَ . وَالْمُخْضَبُ إِنَاءً يُغْتَسَلُ فِيهِ وَالْأَوْكِيَةُ جَمْعُ وَكَاءً وَهُو رِبَاطُ الْقِرْبَةِ .

وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ قَالَ أَهْرِيقُوا عَلَيْ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلَيٌ أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَة وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيرِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ. وَكَانَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ فَكَانَتِ الْحُمَّى تُصِيبُ مَنْ يَضَعُ يَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّا كَذَلِكَ يُشَدِّدُ عَلَيْنَا الْبَلاَءُ وَيُصَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ يَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّا كَذْلِكَ يُشَدِّدُ عَلَيْنَا الْبَلاَءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ. وَعَنْ عَبَدِ اللّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّكَ تُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا فَقَالَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ اللّهُ إِنْكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ لَا أَلُهُ إِلَى أَنْ لَكَ لَا جُرَيْنِ قَالَ أَجَلُ ذٰلِكَ كَذَلِكَ مَا اللّهُ بِهَا سَيْئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللّهُ بِهَا سَيْئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَلَا لَكُ بَلِكَ أَلْكَ لَا مُعْرَيْنِ قَالَ أَجُلُ ذُلِكَ كَذَلِكَ مَا اللّهُ بِهَا سَيْئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَلَا لَكُ هُو اللّهُ بِهَا سَيْئَاتِهِ كَمَا تَصُلُو اللّهُ عَلَى الْحُمْى .

وَأَخْرَجَ الَّ اثِيُّ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْيَمَان قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسَاءٍ

نَعُودُهُ فَإِذَا سِقَاءٌ يَقْطُرُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْحُمَّى فَقَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلاَءُ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عُلْبَةٌ أَوْ رَكُوةٌ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عُلْبَةٌ أَوْ رَكُوةٌ فِيها مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ وَيَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ إِلاَّ اللّهُ إِلنَّ اللّهُ مَا لَيْهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا سَكَرَاتِ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ عُرُوةً أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَوْالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِالُ مَا وَرَوَى أَيْضًا عَنْ عُرُوةً أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَوْالُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَٰلِكَ السُّمُ. وَالْأَبْهَرُ عِرْقٌ مُسْتَبْطِنُ بِالصَّلْبِ يَتَّصِلُ بِالْقَلْبِ فَإِذَا انْقَطَعَ مَاتَ صَاحِبُهُ. وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَيْرُهُ يَرُونَ أَنَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ شَهِيدًا مِنَ السُّمِ.

وَعِنْدَ الْبُخَارِيُّ قَالَتْ عَافِشَةً إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي مَاتَ فِيه طَفَقْتُ أَنَا أَنْفِتُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ مَالِكِ. وَأَمْسَحُ بِيدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ بِيدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. وَفِي الْبُخَايِّ عَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرَّ عَبْدُ الرَّحْمُنِ وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ وَطَبَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذُتُهَا فَمَضَغْتُ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذُتُهَا فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَخْتُهَا إِلَيْهِ فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتِئًا ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ أَنْ وَأَسَهَا وَنَفَخْتُهَا إِلَيْهِ فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتِئًا ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ أَنْ مُشْتِئًا ثُمْ نَاوَلَنِيهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ أَنْ مُشَعِّلًا وَمُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُسْتِنَا ثُمُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُسْيَلَتُهُ وَلِي يَوْمٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُسْيِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي.

وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيُهُونُ عَلَيْ الْمَوْتَ أَنِي رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ، وَيُرْوَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ فَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ بِهَا ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَشْتَخِلُونَ بِوَجَعِهِ فَدَعَا وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ فَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ بِهَا ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ فِيَشْتَخِلُونَ بِوَجَعِهِ فَدَعَا بِهَا فَوضَعَهَا فِي كَفِّهِ وَقَالَ مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِرَبِّهِ لَوْ لَقِي اللّهَ وَعِنْدَهُ لَمْذِهِ ثُمَّ تَصَدُّقَ بِهَا كُلُهَا رَوَاهُ الْبَيْهُ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَنْهَا قَالْتُ مُن فِي وَجَعِهِ فَصَحِكَتْ فَسَالُهُا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ سَارِيْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ فَضَحِكَتْ فَسَالُهُمْ عَنْهُا فَصَلَامًا فَسَارُهَا اللّهُ عَنْهُا فَلَانُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارِيْنِي أَوْلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَحِكَتْ .

وَرَرَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا أَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَة سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاً بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةِ. وَالدَّلُ هِهُنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ

وَحُسْنُ السَّيرَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَاسْتِقَامَةُ الْمَنْظَرِ وَالْهَيْبَةُ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَعَلَتْ ذَٰلِكَ فَلَمَّا مَرِضَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ وَفِي رِوَايَةُ مَسْرُوقٍ أَنَّ ضِحْكَهَا كَانَ لِإِخْبَارِهِ إِيَّاهَا أَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنْهَا أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ.

وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى تُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ أَسَرً إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلِّ سَنّةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِفَاطِمَةً إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَيْسَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاء الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمَ رَزِيَّةً مِنْكِ فَلا تَكُونِي أَدْنَى امْرَأَةً مِنْهُنَّ صَبْرًا.

وَفِي الْحَدِيثِ إِخْبَارُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَا سَيَقَعُ وَوَقَعَ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ حَتَّى مِنْ أَزْوَاجِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِدَّةٍ وَجَعِهِ يُعْمَى عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يُفِيقُ وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ مَرَّةً فَظَنُوا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِدَّةٍ وَجَعِهِ يُعْمَى عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يُفِيقُ وَأُغْمِي عَلَيْهِ مَرَّةً فَظَنُوا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِدَّةٍ وَجَعِهِ يُعْمَى عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يُفِيقُ وَأُغْمِي عَلَيْهِ مَرَّةً فَظَنُوا وَمَعْ وَاللّهُ مَلَيْهِ مَلَّالُوا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالُوا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالُوا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالُ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْمَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّوَاءِ فَقَالُ لاَ يَبْعَلَ لِي الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ رَوَاهُ الْبُخَادِيُّ. وَاللّهُ وَهُو مَا يُجْعَلُ فِي الْحَلْقِ فَيْقَالُ لَهُ الْوَجُورُ.

وَلَمَّا اشْتَدّ بِهِ وَجَعُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ قَالَ مُرُوا عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرِ وَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ وَوَاهُ الشَّيْحَانُ وَأَبُو حَاتِم وَاللّهٰظُ لَهُ وَنَقَلَ الدُّمْيَاطِيُّ أَنَّ الصَّدِيقَ صَلَّى بِالنَّاسِ سَبْعَ عِشْرَةً صَلاّةً. وَقَدْ ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ فِي الْفَجْرِ الْمُنِيرِ مِمَّا عَزَاهُ لِسَيْفِ الدِّينِ بْنِ عُمَرَ فِي كِتَابِ عَشْرَةً صَلاّةً. وَقَدْ ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ فِي الْفَجْرِ الْمُنِيرِ مِمَّا عَزَاهُ لِسَيْفِ الدِّينِ بْنِ عُمَرَ فِي كِتَابِ الْفُعْرَةِ صَلاّةً. وَقَدْ ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ فِي الْفَجْرِ الْمُنِيرِ مِمَّا عَزَاهُ لِسَيْفِ الدِّينِ بْنِ عُمَرَ فِي كِتَابِ الْفَعْلَ الْفُعْلُ الْفَعْلُ الْفَعْلُ الْمُعَالِهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرْدَاهُ وَجَعًا أَطَافُوا بِالْمَسْجِدِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْفَضْلُ فَأَعْلَمَهُ فَلَيْهِ الْفَضْلُ فَأَعْلَمَهُ مِنَا عَلَيْهِ الْفَضْلُ فَأَعْلَمَهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتُوعُكَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتُوجُمًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَتًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكُتًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَتًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَتًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكُتًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَوعًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكِتًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَوعًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَالِقُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْفَالِقُ الْفُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْفُو

عَلِيٌّ وَالْفَضْلِ وَالْعَبَّاسُ أَمَامَهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُوبُ الرَّأْسِ يَخُط بِرِجْلَيْهِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى أَسْفَلِ مِرْقَاةٍ مِنَ الْمِنْبَرِ وَثَارَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ.

وَذَكَرَ الْوَاحِدِيُ بِسَنَدِ وَصَلَهُ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ فَلَمَّا دَنَا الْفِرَاقُ جَمَعَنَا فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ حَيَّاكُمُ اللّهُ إِللسّلاَم رَحِمَكُمُ اللّهُ جَبَرَكُمُ اللّهُ رَزَقَكُمُ اللّهُ نَصَرَكُمُ اللّهُ رَفَعَكُمُ اللّهُ آوَاكُمُ اللّه أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّهُ وَأَسْتَخُلِفُهُ عَلَيْكُمْ وَأُحَدِّرُكُمُ اللّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَى اللّهِ فِي بِلاَدِهِ وَعِبَادِهِ وَعِبَادِهِ وَعِبَادِهِ وَعِبَادِهِ وَعِبَادِهِ وَعِبَادِهِ وَعِبَادِهِ وَعِبَادِهِ وَلِللّهُ مَاللّهُ إِنْكُ اللّهُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ لاَ يَعْلُوا عَلَى اللّهِ فِي بِلاَدِهِ وَعِبَادِهِ وَعِبَادِهِ وَالْمَنْكُمُ وَلَكُمْ ﴿ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَإِلَى جَلّةِ الْمَأْوَى قُلْنَا يَا وَسُولَ اللّهِ مَتَى أَجَلُكَ قَالَ دَنَا الْفُرَاقُ وَالْمُنْقَلُبُ إِلَى اللّهِ وَإِلَى جَلّةِ الْمَأْوَى قُلْنَا يَا وَسُولَ اللّهِ فِيمَ نَكُمُّ لِللّهُ مَنْ يُعَلّمُ مَنْ يُعَمِّلُكَ قَالَ دِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي الْأَذَى قَالَاذَى اللّهِ مَنْ يُصَلّى اللّهِ فِيمَ نُكَفِّنُكَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ فِيمَ نَعْتُمُ فِي قِيتَابِ بَيَاضٍ مِصْرَ أَوْ حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فِيمَ نَكُفُنُكُ قَالَ وَالْمَانَ عُلَى شَوْدِي عَلَى سَرِيرِي هُذَا عَلَى شَفِيرٍ قَبْرِي ثُمْ مُلِكُ الْمَوْتِ عَلَى سَرِيرِي هُذَا عَلَى شَفِيرٍ قَبْرِي ثُمْ مِيكَائِيلُ ثُمَّ مِيكَائِيلُ ثُمَّ مِيكَائِيلُ ثُمَّ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى سَاعَةً فَإِنْ أَوْلَ مَنْ يُصَلّى عَلَيْ عَلَى جَبْرِيلُ ثُمَّ مِيكَائِيلُ ثُمَّ اللهِ مُنْ يُصَلّى اللّهِ عَلَى مُنْ يُصَلّى اللّهِ عَلَى مُنْ يَعْمُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَمَعَهُ جُنُودٌ مِنَ الْمَلاَثِكَةِ ثُمَّ اذْخُلُوا عَلَيَّ فَوْجًا فَوْجًا فَصَلُّوا عَلَيٌّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلْيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ عَلَيَّ رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي ثُمَّ نِسَاؤُهُمْ ثُمَّ أَنْتُمْ وَاقْرَوْوا السَّلاَمَ عَلَى مَنْ غَابَ مِنْ أَصْحَابِي وَمَنْ تَبِعَنِي عَلَى دِينِي مِنْ يَوْمِي هٰذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَنْ يُدْخِلُكَ قَبْرَكَ قَالَ أَهْلِي مَعَ مَلاَئِكَةِ رَبِّي وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ إِنّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنِّةِ ثُم يُخَيِّرُ فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخُذِي عُشِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ عَلَى فَخُذِي عُشِي عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى فَقُلْتُ إِذَا لاَ يَخْتَارُنَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا اللّهُمُ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي أَصْعَتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى ظَهْرِهِ يَقُولُ اللّهُمُّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي إِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى رَوَاهُ النّهُ عَلَيْ وَالْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي إِللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي إِللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَى رَوَاهُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالْحُلْدَ ثُمَّ الْجَنَّةَ فَخُيْرَتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي وَالْجَنَّةِ فَاخْتَرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاء رَبِّي وَالْجَنَّةِ فَاخْتَرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَاتُة .

وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ مُرْسَلِ طَاوُوسِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيِّرْتُ بَيْنَ النَّعْجِيلِ فَاخْتَرْتُ التَّعْجِيلِ، وَفِي حَدِيثِ مُرْسَلٍ أَنْ أَبْقَى حَتَّى أَرَى مَا يُفْتُحُ عَلَى أَيْتِي وَبَيْنَ التَّعْجِيلِ فَاخْتَرْتُ التَّعْجِيلَ، وَفِي حَدِيثِ مُرْسَلٍ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَأْخِذُ الرُّوحَ مِنْ بَيْنِ الْعَصَبِ وَالْأَنَامِلِ فَأَعِنِي عَلَيْهِ وَهَوْنُهُ عَلَيْ، وَلَمَّا تَعْشَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْرَبُ قَالَتْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْرِبُ قَالَتْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا لاَ كَرْبَ عَلَى آبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ ذَٰلِكَ الْأَلْمَ وَالْأَوْجَاعِ زِيَادَةٌ فِي رِفْعَةِ مَنْزِلَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا لاَ كَرْبَ عَلَى آبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ قَالَ الْعُلْمَاءُ إِنَّ ذَٰلِكَ الْأَلْمَ وَالْأَوْجَاعِ زِيَادَةٌ فِي رِفْعَةِ مَنْزِلَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَشَفَ سِنْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةً فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلاَةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكَ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرِ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلاَةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكَ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرِ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتُوفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اَيْهُوا صَلاَتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ اللّهُ حَلَى السّنرَ وَتُوفِقِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَ يَوْمِهِ ذَلِكَ .

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبْيهِ قَالَ لَمَّا بَقِيَ مِنْ أَجَلِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَلاَثْ نَزَلَ عَلَيْهِ جِبِرْيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ إِكْرَامًا لَكَ وَتَفْضِيلاً لَكَ وَخَاصَّةً لَكَ لِيَسْأَلَكَ عَمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ يَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ فَقَالَ أَجِدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَعْمُومًا وَخَاصَّةً لَكَ لِيسَأَلَكَ عَمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ يَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ فَقَالَ أَجِدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَكْرُوبًا ثُمَّ أَتَاهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَأَجَدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَكْرُوبًا ثُمَّ أَتَاهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فِيهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ هُذَا مَلَكُ الْمَوْتِ يَسْتَأَذِنُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْضِ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ لِمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْضِ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ لِمَا أَمْرُنِي أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْضِ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ لِمَا أَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْضِ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ لِمَا أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فَلَمَّا تُوفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَتِ التَّعْزِيَّةُ سَمِعُوا صَوْتًا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ كُلُّ نَفْسِ ذَافِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أُجُورَكُمْ لَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ كُلُّ مَصِيبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكِ وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتِ فَبِاللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ فِي اللّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكِ وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتِ فَبِاللّهِ فَبِاللّهِ فَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ فَيْقُوا وَإِيَّاهُ فَارْجُوا فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْ إِنَّذِي وَاللّهِ فَارْجُوا فَإِنْمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الشَّوالَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَى مُنْ هُذَا هُو الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَواهُ الْبَيْهَةِي فِي كِتَابِ دَلاَئِلِ النَّبُوقِ .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءً مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ ارْجِعْ فَإِنَّا مَشَاغِيلُ عَنْكَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهٰذَا مَلَكُ الْمَوْتِ ادْخُلْ رَاشِدًا فَلَمَا دَخُلَ قَالَ إِنَّ رَبِّكَ يُقْرِؤُكَ السَّلاَمَ فَبَلَغَنِي أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ قَبْلَهُ فَلَمَّا دُخُلَ قَالَ إِنَّ رَبِّكَ يُقْرِؤُكَ السَّلاَمَ فَبَلَغَنِي أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ قَبْلَهُ وَسَلَّمَ فِي وَلاَ يُسَلِّمُ بَعْدَهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلاَ يُسَلِّمُ بَعْدَهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَيَامِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّحْرُ الصَّدْرُ وَالْمُرَادُ أَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّحْرُ الصَّدْرُ وَالْمُرَادُ أَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّحْرُ الصَّدْرُ وَالْمُرَادُ أَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِي يَوْمِي وَرَأْسُهُ بَيْنَ عُنُقِهَا وَصَدْرِهَا.

قَال السَّهَيْلَيُّ وَجَدْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْوَاقِدِيِّ أَنَّ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَرْضَعٌ عِنْدَ حَلِيمَةَ اللهُ أَكْبَرُ وَآخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا الرَّفِيقُ الْأَعْلَى وَرَوَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلاَلُ رَبِّي الرَّفِيعُ، وَعَنْ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ قَالَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلاَلُ رَبِّي الرَّفِيعُ، وَعَنْ

سَالِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَجْزَعَ النَّاسِ كُلّهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَخَذَ بِقَايْم سَيْفِهِ وَقَالَ لاَ أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي بَكْرِ فَلَمَّا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي بَكْرِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ أَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ أَيْ تَهَيَّأْتُ فَقَالَ يَا سَالِمُ أَمَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُ رَائِيلُهُ أَمَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هُذَا قَالَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُو حَتَّى دَخَلَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لِا أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هُذَا قَالَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُو حَتَّى دَخَلَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُسَلّمَ مُنْ وَهُو مَلْمَ وَهُو مَلْمَ وَهُو مَلْمَ فَوَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مَنْ وَجُهِهِ وَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ وَاسْتَنْشَى الرّبِحَ ثُمْ سَجّاهُ وَالْتَقْفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنْ اللهَ عَلَيْهِ الرُسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] الأَيْهُ وَقَالَ عَمْرُ فَوَاللّهِ لِكَأَنِي لَمْ أَثُلُ هُذِهِ لَا يَمُوتُ قَالَ عُمْرُ فَوَاللّهِ لِكَأَنِي لَمْ أَثُلُ هُذِهِ اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَمْرُ فَوَاللّهِ لِكَأَنِي لَمْ أَثُلُ هُذِهِ الْآيَاتِ قَطُّ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَاسْتَنْشَى الرَّيْحَ شَمَّهُ اللّهُ عَمْرُ فَوَاللّهِ لِكَأَنِي لَمْ أَثُلُ هُذِهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ فَواللّهِ لِكَأَنِي لَمْ أَثُلُ هُذِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ لَو اللّهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ فَواللّهِ لِكَأَنِي لَمْ أَثُلُ هُوهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَمْ فَواللّهِ لِكَأَنِي لَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وَقَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاشَتِ الْعُقُولُ فَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِسَ فَلَمْ يُطِقِ الْكَلاَمَ وَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِسَ فَلَمْ يُطِقِ الْكَلاَمَ وَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِسَ فَلَمْ يُطِقِ الْكَلاَمَ وَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِسَ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ كَلاَمًا وَكَانَ عَلِيًّ مِمَّنَ أُخْرِسَ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ كَلاَمًا وَكَانَ عَلِيًّ مِمَّنَ أُقْعِدَ فَلَمْ يَسْتَطِيعُ كَلاَمًا وَكَانَ عَلِيًّ مِمَّنَ أُتَيْسِ فَمَاتَ كَمَدًا وَكَانَ أَنْبَتَهُمْ أَبُو بَكْرِ مِمَّنَ أُتَيْسِ فَمَاتَ كَمَدًا وَكَانَ أَنْبَتَهُمْ أَبُو بَكْرِ مِمَّنَ أُتَيْسِ فَمَاتَ كَمَدًا وَكَانَ أَنْبَتَهُمْ أَبُو بَكْرِ مِمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَهْمُلاَنِ وَزَفَرَاتُهُ تَتَرَدُّهُ وَغُصِهُ السَّعِيلُ وَمَيْنَاهُ تَهْمُلاَنِ وَزَفَرَاتُهُ تَتَرَدُّهُ وَعُنْهُ وَعَنْهُمُ أَجْمَعَينَ جَاءَ وَعَيْنَاهُ تَهْمُلاَنِ وَزَفَرَاتُهُ تَتَرَدُّهُ وَعُصِهُ السَّعِيلُ وَمَنْ وَجُهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَبٌ عَلَيْهِ وَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ وَتَسَلَّمُ فَأَكَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكِبٌ عَلَيْهِ وَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ وَتَلَى عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكِبٌ عَلَيْهِ وَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ وَتَلَى عَلَى النَّهُ مَنْ وَنِهُ إِلللهُ وَسَلَّمَ فَأَكِبٌ عَلَيْهِ وَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْكَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمُؤْتِلُ عَلَيْهُ وَلَوْ أَنَّ مَوْتَكَ كَانَ اخْتِيَارًا لَجُدْنًا لِمَوْتِكَ بِالنَّقُوسِ اذْكُرْنَا يَا مُحَمَّدُ عِنْدُ وَلِكُ وَلِكُ وَلَكُنُ وَنْ بَالِكَ وَلَوْ أَنَّ مَوْتَكَ كَانَ اخْتِيَارًا لَجُدْنًا لِمَوْتِكَ بِالنَّقُوسِ اذْكُرْنَا يَا مُحَمَّدُ عِنْدُ وَلِي وَلِكُ وَلِكُ وَلَاكُونُ وَلُو أَلَى مُؤْمِلُونَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَلْهُ مَا لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُولُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ
رَأْسِهِ فَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ ثُمَّ قَالَ وَانْبِيَّاهُ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَحَدَرَ فَا ﴿ يَبَلَ جَبْهَتَهُ ثُمَّ قَالَ
وَاصَفِيًاهُ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ وَاخْلِيلاًهُ. وَلَمَّا تُوفِي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ
وَالسَّلاَمُ قَالَتْ فَاطِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًا دَعَاهُ يَا أَبْتَاهُ مِنْ جَنَّةُ الْفِرْدُوسِ مَأْوَاهُ يَا أَبْتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَذَنَاهُ. وَقَدْ عَاشَتْ أَبْتَاهُ مَنْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُ يَا أَبْتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَذَنَاهُ. وَقَدْ عَاشَتْ

قَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا بَعْدَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً أَشْهُرٍ فَمَا ضَحِكَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ وَحُتَّ لَهَا ذَٰلِكَ، وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قُبِضَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ مَلَكُ الْمُوْتِ بَاكِيًا إِلَى السَّمَاءِ يُنَادِي وَامُحَمَّدَاهُ الْمُوْتِ بَاكِيًا إِلَى السَّمَاءِ يُنَادِي وَامُحَمَّدَاهُ الْمُوْتِ بَاكِيًا إِلَى السَّمَاءِ وَاللّذِي بَعَثَه بِالْحَقِّ نَبِيًا لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يُنَادِي وَامُحَمَّدَاهُ كُلُ الْمُصَائِبِ تَهُونُ عِنْدَ لَمْذِهِ الْمُصْبِيّةِ، وَفِي سُئنِ ابْنِ مَاجَهُ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلُ الْمُصَائِبِ تَهُونُ عِنْدَ لَمْذِهِ الْمُصْبِيّةِ، وَفِي سُئنِ ابْنِ مَاجَهُ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلُ الْمُصَائِبِ تَهُونُ عِنْدَ لَمْذِهِ النَّاسِ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَ بِمُصِيبَةٍ بِي عَنِ مَرْضِهِ أَيْهَا النَّاسُ إِنْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَةٍ بِي عَنِ الْمُصِيبَةِ النَّي تُعْدِي أَشَدً عَلَيْهِ مِنْ أُمَّي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدً عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدً عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدً عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَةٍ ،

وَقَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ جَاءَ أَخُوهُ فَصَافَحَهُ وَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّيِ اللّهَ فَإِنَّ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً، وَرُوِيَ أَنَّ بِلاَلاَ لَمَّا كَانَ يُؤَذُنُ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَبْلَ دَفْنِهِ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ارْتَجَ الْمَسْجِدُ بِالْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ فَلَمًّا دُفِنَ تَرَكَ بِلاَلٌ الْأَذَانَ. وَقَدْ كَانَتْ وَفَاتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِينَ اشْتَدً يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ بِلاَ خِلاَفِ وَقْتَ دُخُولِ الْمَدِينَةِ فِي هِجْرَتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ اشْتَدً الضَّحَاءُ وَدُفِنَ يَوْمَ الظَّرْبَاءِ وَقِيلَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَقِيلَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالسَّبَ فِي تَأْخِيرِ دَفْنِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَخْتِلاَفِ فِي مَوْتِهِ وَفِي مَحَلِّ دَفْنِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَخْتِلاَفِ فِي مَوْتِهِ وَفِي مَحَلّ دَفْنِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَخْتِلافِ فِي مَوْتِهِ وَفِي مَحَلّ دَفْنِهِ. وَالسَّبَبُ فِي تَأْخِيرُ خَيْفَةً وَبِتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَخْتِلافِ فِي مَوْتِهِ وَفِي مَحَلٌ دَفْنِهِ. وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَمُو يَقُولُ:

خَطْبٌ أَجَالُ أَنَاخَ بِالْإِسْلامِ بَيْنَ النَّخِيلِ وَمَقْعَدِ الْأَطَامِ قُبِضَ النَّبِيُ مُحَمَّدٌ فَعُيُونُنَا تُبْدِي الدُّمُوعَ عَلَيْهِ بِالنَّسْجَامِ قُبِضَ النَّبِيُ مُحَمَّدٌ فَعُيُونُنَا تُبْدِي الدُّمُوعَ عَلَيْهِ بِالنَّسْجَامِ

وَتَبْتُ مِنْ نَوْمِيْ فَزِعًا فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمْ أَرَ إِلاَّ سَعْدَ الدَّابِحِ فَعَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَلِأَهْلِهَا ضَجِيجٌ بِالْبُكَاءِ كَضَجِيجِ الْحَجِيجِ إِذَا أَهَلُوا بِالْإِخْرَامِ فَقُلْتُ مَهْ فَقِيلَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ حَسَّانُ بِقَوْلِهِ يَرْثِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ:

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِي فَعَمِي عَلَيْكَ النَّاظِرَ مَنْ شَاءَ بَعُدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

وَفِي الشَّفَاءِ وَغَيْرِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا تَحَقَّقَ مَوْتَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَبْكِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ كَانَ لَكَ جِدْعٌ تَخْطُبُ النَّاسَ

عَلَيْهِ فَلَمَّا كَثُرُوا اتَّخَذْتَ مِنْبَرًا لِتُسْمِعَهُمْ فَحَنَّ الْجِدْعُ لِفِرَاقِكَ حَتَّى جَعَلْتَ يَدَكَ عَلَيْهِ فَسَكَنَ فَأُمّتُكَ أَوْلَى بِالْحَنِينِ عَلَيْكَ حِينَ فَارَقْتَهُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمّي يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَ رَبُّكَ أَنْ جَعَلَ طَاعَتَكَ طَاعَتَهُ فَقَالَ: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه ﴾ [النساء: ٨٠] عِنْدَ رَبُّكَ أَنْ جَعَلَ طَاعَتَكَ طَاعَتَهُ فَقَالَ: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه ﴾ [النساء: ٨٠] بأبي أَنْتَ وَأُمّي يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ بَعَثَكَ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَذَكَرَكَ فِي أَوْلِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيتِينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ [الأحزاب: ٧] الأيّةَ وَأُمّي يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَهْلَ النّارِ يَوَدُونَ أَنْ يَكُونُوا بَاللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَهْلَ النّارِ يَوَدُونَ أَنْ يَكُونُوا أَطُعْنَا اللّه وَأَمْعَنَا الرّسُولَ ﴾ [الأحزاب: ٢٦] أَطَاعُوكَ وَهُمْ فِي أَطْبَاقِهَا يُعَذَّبُونَ يَقُولُونَ: ﴿ فَيَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّه وَأَطَعْنَا الرّسُولَ ﴾ [الأحزاب: ٢٦].

وَمِنْ عَجِيبِ مَا اتَّفَقَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا لُجَرُدُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا لُجَرُدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللّهُ عَلَيْهِمُ النّوْمَ حَتّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقَنُهُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللّهُ عَلَيْهِمُ النّوْمَ حَتّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقَنَهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كُلّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدُرُونَ مَنْ هُوَ اغْسِلُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَضَعُونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيَدُلُكُونَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ عَمِيصُهُ يَضَعُونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيَدُلُكُونَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ عَمِيصُهُ يَضَعُونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيَدُلُكُونَهُ إِلَى النّبِي عَنْ عَلِي يَرْفَعُهُ إِلَى النّبِي إِللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَنَا مُتُ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِثْرِي بِثْرِي بِثْرِ غَرْسٍ.

وَغُسِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ غَسَلاَت الْأُولَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَالثَّانِيَةُ بِالْمَاءِ وَالشَّانِيَةُ بِالْمَاءِ وَالشَّائِيَةُ بِالْمَاءِ وَالشَّائِيَةُ بِالْمَاءِ وَالشَّائِيَةُ بِالْمَاءِ وَالنَّائِيَةُ بِالْمَاءِ وَالشَّائِي وَقُتُمُ وَأُسَامَةُ وَالشَّرْ وَالشَّالِيَةُ بِالْمَاءِ وَالشَّالِيَةِ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ لِحَدِيثِ وَشُقْرَانُ مَوْلاَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ وَأَعْيُنُهُمْ مَعْصُوبَةٌ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ لِحَدِيثِ عَلَيْ لاَ يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتِي إِلاَّ طُمِسَتْ عَيْنَاهُ رَوَاهُ الْبِزَّارُ وَالْبَيْهَةِيُّ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ عَسَلَ عَلِيٌّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ وَهُو يَغْسِلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طَبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَسَلْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَسَلْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيْتِ فَلَمْ أَرَ شَيْتًا وَكَانَ طَيْبًا حَيًّا وَمَيْتًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعْدِ وَسَطَعَتْ رِيحٌ طَيْبَةً لَمْ يَجِدُوا الْمَيْتِ فَلَمْ أَرَ شَيْتًا وَكَانَ طَيْبًا حَيًّا وَمَيْتًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعْدِ وَسَطَعَتْ رِيحٌ طَيْبَةً لَمْ يَجِدُوا مِنْكُمْ أَوْ شَيْتًا وَكَانَ طَيْبًا عَيْلًا عَلَيْ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَأَدْخَلَهَا تَحْتَ الْقَمِيصِ ثُمَّ اعْتَصَرُوا قَمِيصَهُ مِثْلُوا مَسَاجِدَهُ وَمَفَاصِلُهُ وَوَضَّوُوا مِنْهُ ذِرَاعَيْهِ وَوَجْهَةً وَكَفَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَجَمَّرُوهُ عُودًا وَنَذًا. وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْذِيِّ أَنَّهُ رُويَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ الْمَاءُ يَسْتَنْقِعُ فِي جُفُونِ النَّبِيِّ صَلَّى وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْذِيِّ أَنَّهُ رُويَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ الْمَاءُ يَسْتَنْقِعُ فِي جُفُونِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيُّ يَحْسُوهُ أَيْ يَشْرَبُهُ بِفَمِهِ، وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةٍ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ عَنْهَا قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةٍ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السَّتَّةُ بِزِيَادَةٍ وَنَقْصٍ. وَالسَّحُولِيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى سَحُول قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ وَالْكُرْسُفُ الْقُطْنِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه لَمّا فَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النَّلاَثَاءِ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ ثُمّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْسَالاً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتّى إِذَا فَرَغُن دَخَلَ الصّبْيَانُ وَلَمْ يَوُمُ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ عَلَيْهِ حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحَدٌ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ صَلّى عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا هَلَكَ أَيْ مَاتَ نَبِي الْمُلاَيْكَةُ أَفُواجًا ثُمَّ أَهُلُ بَيْتِهِ ثُمَّ النّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ثُمَّ يُسَاوُهُ آخِرًا، ثُمَّ قَالُوا أَيْنَ تَدْفِئُونَهُ فَقَالَ الْمُلاَيْكَةُ أَفُواجًا ثُمَّ أَهُلُ بَيْتِهِ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا هَلَكَ أَيْ مَاتَ نَبِي الْمُلاَيْكَةُ أَفُواجًا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا هَلَكَ أَيْ مَاتَ نَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا هَلَكَ أَيْ مَاتَ نَبِي قَطُ إِلاَ يُدْفَلُ حَيْثُ ثُولُوا أَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا هَلَكَ أَيْ مَاتَ نَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَالُ وَقُدُمُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصَحُ مَا رُويَ أَنَّهُ نَزَلَ فِي قَبْرِهِ عَلِيٌّ وَعَمّٰهُ الْعَبّاسُ وَابْنَاهُ الْفَضْلُ وَقُدَمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَاسُ عَهْدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَاسُ عَهْدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْهُ فَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلَا عَلَيْهِ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وَرُوِيَ أَنَّهُ بُنِيَ فِي قَبْرِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ لَبِنَاتِ وَقُرِشَ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ نَجْرَائِيَّةً كَانَ يَتَغَطَّى بِهَا فَرَشَهَا شُقْرَانُ فِي الْقَبْرِ وَقَالَ وَاللّهِ لاَ يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ وَفِي كِتَابِ تَحْقِيقِ كَانَ يَتَغَطَّى بِهَا فَرَهُوا مِنْ وَضْعِ اللّبِنَاتِ النّصْرَةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ثُمَّ أُخْرِجَتْ يَعْنِي الْقَطِيفَةَ مِنَ الْقَبْرِ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ وَضْعِ اللّبِنَاتِ النَّصْرَةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ثُمَّ أُخْرِجَتْ يَعْنِي الْقَطِيفَةَ مِنَ الْقَبْرِ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ وَضْعِ اللّبِنَاتِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ كَيْفَ طَابَتْ النَّسْعِ، وَلَمَّ أَنْ تَحْتُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ وَأَخَذَتْ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَوَضَعَتْهُ عَلَى عَيْنَهَا وَأَنْشَأَتْ تَقُولُ:

مَاذًا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةً أَحْمَدِ أَنْ لاَ يَشَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ عُدْنَ لَيَالِيَا

وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ قَالَ أَنَسٌ مَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَحْسَنَ وَلاَ أَضُواً مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ وَلاَ أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ عَنْهُ أَيْضًا لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ

فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا مِنَ التُّرَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا، وَمِنْ آيَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا ذُكِرَ مِنْ حُزْنِ حِمَارِهِ عَلَيْهِ حَتَّى تَرَدَّى فِي بِنْر وَكَذَا نَاقَتُهُ فَإِنَّهَا لَمْ تَأْكُلْ وَلَمْ تَشْرَبْ حَتَّى مَاتَتْ.

قَالَ رُزَيْنٌ وَرُشَّ قَبْرُهُ الشَّرِيفُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشَّهُ بِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ بِقِرْبَةٍ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ حَكَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ مِنْ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنُ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلاَ ذٰلِكَ لَأَبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَعْرِ بْنِ عَيَاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ حَدَّنَهُ أَنْهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا أَيْ مُرْتَفِعًا زَادَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَذَٰلِكَ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَافِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُشِفَ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قَبُورِ لاَ مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَ طِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ زَادَ الْحَاكِمُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدِّمًا وَأَبُو بَكْرِ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُدَا كَانَ فِي خِلاَقَةٍ مُعَاوِيَةً فَكَأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْأَوْلِ رَجْلَي النَّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَسلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُدَا رَوِي أَبُو بَكْرِ الْآجُرِيُّ فِي صِفَةٍ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَسلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَسلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عُنْ عُنْهِ الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ صَيِّرُوهَا مُرْتَفِعَةً ، وَقَدْ رَوِي أَبُو بَكْرِ الْآجُرِيُّ فِي صِفَةٍ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُنَيْمٍ بْنِ نِسْطَاسِ الْمَدَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ قَبْرِ النَّيِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُنَيْمِ بْنِ نِسْطَاسِ الْمَدَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ قَبْرَ النَّيِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُنْهُم مُن وَنِي أَنْ مُولًا مِنْ أَرْبِعِ أَصَابِعَ وَرَأَيْتُ قَبْرَ أَبِي بَكُرٍ وَرَاءَ قَبْرِ أَبِي بَكُرٍ أَسُفَلَ مِنْ أَنْ مَا أَنْ مُ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ قَبْرَ أَبِي بَكُرٍ أَسُفَلَ مِنْ أَنْ مِعْ أَصَابِعَ ورَأَيْتُ قَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَرَاءً قَبْرِ وَرَاءً قَبْرِ أَبِي بَكُو أَسُفَلَ مِنْهُ .

أَصَحُّ، وَنَقَل أَهْلُ السِّيَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَّيِّبِ قَالَ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرِ فِي السَّهْوَةِ السَّهْوَةِ السَّهْوَةُ بَيْتُ الشَّرْقِيَّةِ يُدْفَنُ فِيهَا عِيسَى. ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَكُونُ قَبْرُهُ الرَّابِعَ. وَالسَّهْوَةُ بَيْتُ صَغِيرٌ مُنْحَدِرٌ فِي الْأَرْضِ قَلِيلاً شَبِيةٌ بِالْمَخْدَعِ وَالْخِزَائَةِ.

وَفِي الْمُنْتَظَمِ لاَيْنِ الْجَوْذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي وَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ قَبْرِ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

## الفصل الثاني

# فِي ذِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ وَمَسْجِدِهِ الْمُنِيفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اعْلَمْ أَنْ زِيَارَةَ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ. وَأَرْجَى الطَّاعَاتِ. وَالسَّبِيلُ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَمَن اعْتَقَد غَيْرَ لهٰذَا فَقَدِ انْخَلَعَ مِنْ رِبْقَةِ الْإِسْلاَمِ. وَخَالَفَ اللَّه وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلامِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ إِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْمُسْلِمِينَ مُجْمَعْ عَلَيْهَا وَقَضِيلَةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا فَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الْمُسْلِمِينَ مُجْمَعْ عَلَيْهَا وَقَضِيلَةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا فَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. وَرَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لاَ تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلاَّ زِيَارَتِي كَانَ الطَّبَرَانِيُ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَاتِ السَّكُنِ وَفِي الْإِحْيَاءِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةٌ وَلَمْ يَقِدْ إِلَيْ فَقَدْ جَفَانِي .

وَأَخْرَجَ ابْنُ النّجَارِ عَنْ أَنْسِ مَا مِنْ أَحَدِ مِنْ أُمّْتِي لَهُ سَعَةٌ ثُمَّ لَمْ يَزُرْنِي إِلاَّ وَلَيْسَ لَهُ عُلْدٌ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي. وَعَنْ حَاطِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرِي أَوْ قَالَ مَنْ زَارَنِي كُنْتُ شَفِيعًا لَهُ وَشَهِيدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرِي أَوْ قَالَ مَنْ زَارَنِي كُنْتُ شَفِيعًا لَهُ وَشَهِيدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. وَسَلّمَ مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ وَعُنْ رَوْهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، قَالَ الْعَلاَمَةُ زَيْنُ الدِّينِ بنُ الْحُرِيثِ الْوارِدَةِ فِي ذَلِكَ فِي لِكُلّ مُسْلِم اغْتِقَادُ كَوْنِ زِيَارَتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُونَةً لِلاَّحَادِيثِ الْوارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَيَلْبَغِي لَكُلٌ مُسْلِم اغْتِقَادُ كَوْنِ زِيَارَتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُونَةً لِلاَّ حَادِيثِ الْوارِدَةِ فِي ذَلِكَ

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤] وَقَدِ اسْتَغْفَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَمِيعِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِلنّهُ لِلْجَمِيعِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِلنّهُ لِللّهُ وَلِلْمُوْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩] فَإِذَا وُجِدَ مَجِيئُهُمْ وَاسْتِغْفَارُهُمْ تَكَمَلْتِ الْأُمُورُ الثّلاَثَةُ الْمُوجِبَةُ لِتَوْبَةِ اللّهِ تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ .

وَيُنْبَغِي لِمَنْ نَوَى زِيَارَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْوِيَ مَعَ ذُلِكَ زِيَارَةَ مَسْجِدِهِ الشَّرِيفِ وَالصَّلاةَ فِيهِ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمَسَاجِدِ الثَّلاقَةِ الَّتِي لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَيْهَا وَهُوَ أَفْضَلُهَا عِنْدَ مَالِكِ. وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبَرَّدُ الْبَرِيدَ لِلسَّلاَمِ عَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَى يُبَرِّدُ يُرْسِلُ وَالْبَرِيدُ الرَّسُولُ الْمُسْتَعْجِلُ. وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ زِيَارَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَى يُبَرِّدُ يُرْسِلُ وَالْبَرِيدُ الرَّسُولُ الْمُسْتَعْجِلُ. وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ زِيَارَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْثِرُ مِنَ الصَّلاةِ وَالشَّلْلِيمِ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَعَالِمِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ وَمَا لَمْ يُكْثِرُ مِنَ الصَّلاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَعَالِمِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ وَمَا تُعْرَفُ بِهِ فَلْيُرَدِدِ الصَّلاةَ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمَ وَيَسَأَلِ اللّهَ أَنْ يَنْفَعَهُ بِزِيَارَتِهِ وَيُسْعِدَهُ بِهَا فِي الدَّارَيْنِ وَلْيَغْتَسِلْ وَلْيُلْبَسِ النَّظِيفَ مِنْ ثَيَابِهِ وَلْيَتَرَجُلُ مَاشِيًّا بَاكِيًا.

وَلَمَّا رَأَى وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقُوا أَنْفُسَهُمْ عَنْ رَوَاحِلِهِمْ وَلَمْ يُنِيخُوهَا وَسَارَعُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ. وَيُسْتَحَبُ صَلاَةً وَتُحْيَةً الْمَسْجِدِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ قِيلَ وَلَمْذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُرُورُهُ مِنْ جِهَةِ وَجْهِهِ الشَّرِيفِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَإِنْ كَانَ اسْتُحِبَّتِ الزِّيَارَةُ قَبْلَ التَّحِيَّةِ، وَيَنْبَخِي لِلزَّائِرِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ مِنَ الطَّيْفِ فَإِنْ كَانَ اسْتُحِبَّتِ الزِّيَارَةُ قَبْلَ التَّحِيَّةِ، وَيَنْبَخِي لِلزَّائِرِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلاَمُهُ وَلْيَكُنْ مُقْتَصِدًا فِي سَلاَمِهِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَادِ وَفِي الْبُخَارِيُّ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَلَيْكُنْ مُقْتَصِدًا لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ.

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنْهَا كَانَتْ تَسْمَعْ صَوْتَ الْوَتّدِ يُوتَدُ وَالْمِسْمَارِ يُضْرَبُ فِي بَعْضِ الدُّودِ الْمُطِيفَةِ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ لاَ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ لاَ تُؤُذُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالُوا وَمَا عَمِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مِضْرَاعَيْ دَارِهِ إِلاَّ بِالمَنَاصِعِ اسْمُ مَكَانِ خَارِجِ الْمَدِينَةِ تَوَقِيًّا لِذَٰلِكَ فَيَجِبُ الْأَدَبُ مَعَهُ كَمَا فِي مِصْرَاعَيْ دَارِهِ إِلاَّ بِالمَنَاصِعِ اسْمُ مَكَانِ خَارِجِ الْمَدِينَةِ تَوَقِيًّا لِذَٰلِكَ فَيَجِبُ الْأَدَبُ مَعَهُ كَمَا فِي مَنْ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَنْبَغِي لِلزَّائِرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الْقَبْرِ الشَّويف مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ قَإِنْ جَاءَ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ الْمُكَرِّمِ وَيَسْتَذْبِرَ جَاءَ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ الْمُكَرِّمِ وَيَسْتَذْبِرَ جَاءَ مِنْ جَهَةِ رَأْسِهِ الْمُكَرِّمِ وَيَسْتَذْبِرَ الشَّولِي أَنْ مَالكا سَأَلَهُ أَبُو جَعْقِ الْمَنْصُولُ الْقَبْلَة وَيَقِفَ قُبَالَة وَجْهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُويَ أَنَّ مَالكا سَأَلَهُ أَبُو جَعْقِ الْمَنْصُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَة وَيَقِفَ قُبُاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَة اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَة

وَأَدْعُو فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتِكَ وَوَسِيلَةً أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُلاَزِمَ الْأَدَبَ وَالْخُشُوعَ وَالتَّوَاضُعَ غَاضٌ الْبَصَرِ فِي مَقَامِ الْهَيْبَةِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَمَاعَهُ لِسَلاَمِهِ كَمَا هُوَ فِي حَالِ يَفْعَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَمَاعَهُ لِسَلاَمِهِ كَمَا هُوَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ حَيَاتِهِ إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخُواطِرِهِمْ وَذُلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لاَ خَفَاءً بِهِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَيْسَ وَخُواطِرِهِمْ وَذُلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٍّ لاَ خَفَاءً بِهِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلاَّ وَتُعْرَضُ عَلَى النِّبِيِّ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَالُ أُمِّتِهِ غُدُوةً وَعَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ فَلِذُلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ.

وَلْيُمَثِّلُ الزَّائِرُ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي ذِهْنِهِ وَيُحْضِرْ قَلْبُهُ جَلاَلَ رُثْبَتِهِ وَعُلُو مِّنْوِلَتِهِ وَعَظِيمَ حُرْمَتِهِ وَأَنَّ أَكَابِرَ الصَّحْبِ مَا كَانُوا يُخَاطِبُونَهُ إِلاَّ كَأْخِي السِّرَارِ تَعْظِيمًا لِمَا عَظْمَ اللّهُ مِنْ شَأْنِهِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ النَّجَّارِ أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنِ اكْشِفِي عَظْمَ اللّهُ مِنْ شَأْنِهِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ النَّجَّارِ أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنِ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَشَفَتْهُ فَبْكَتْ حَتَّى مَاتَتْ. وَحَكِيَ عَنْ أَبِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَشَفَتْهُ فَبْكَتْ حَتّى مَاتَتْ. وَحَكِي عَنْ أَبِي الْفُضَائِلِ الْحَمَوِيِّ أَحَدِ خُدًامِ الْحُجْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ أَنَّهُ شَاهَدَ شَخْصًا مِنَ الزُّوَّارِ الشُّيُوخِ أَتَى بَابَ الْفَضَائِلِ الْحَمْوِيِّ أَحَدِ خُدًامِ الْحُجْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ أَنَّهُ شَاهَدَ شَخْصًا مِنَ الزُّوَّارِ الشَّيُوخِ أَتَى بَابَ مَقْطُورَةِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيقَةِ فَطَأُطَأَ رَأْسَهُ نَحْوَ الْعَتَبَةِ فَحَرَّكُوهُ فَإِذَا هُوَ مَيْتُ وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ جَنَازَتَهُ.

ثُمَّ يَقُولُ الزَّائِرُ بِحُضُورِ قَلْبِ وَغَضِّ طَرْفِ وَصَوْتٍ وَسُكُونِ وَإِطْرَاقِ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللّهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمَ النَّبِييْنَ. خَلْقِ اللّهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمَ النَّبِييْنَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُو الْمُحَجِّلِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ أُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ أُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَرْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ أُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَرْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ أُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَرْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ أُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَوْمَاكِكَ وَعَلَى أَنْ وَعَلَى عَنْ وَصَلَى اللّهُ عَلَيْكَ كُلُمَا ذَكْرَكَ اللّهُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَفْضَلَ مَن جَزَى نَبِيًا وَرَسُولاً عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْكَ كُلِّمَا ذَكْرَكَ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَن اللّهِ الْعَافِلُونَ أَشْهَدُ أَنْكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأُمِينُهُ وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَلْمَعْدُ أَنْكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأُمِينُهُ وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَلْمَعْدُ مِنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ مَا تَيْسَرَ مِنْهُ أَوْ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْعُرَضُ.

وَفِي تُحْفَةِ الزَّاثِرِ لاَبْنِ عَسَاكِرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُ مِنَ السَّلَفِ كَانُوا يَقْتَصِرُونَ وَيُوجِزُونَ

فِي لَهَذَا جِدًّا فَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ إِمَام دَارِ الْهِجْرَةِ وَنَاهِيكَ بِهِ خِبْرَةً بِهَذَا الشَّأْنِ مِنْ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبِ عَنْهُ يَقُولُ الزَّائِرُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَعَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ الْمُقَدِّسَّ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ وَلاَ يَتَكَلَّفَ السَّجْعَ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْإِخْلاَلِ بِالْخُشُوعِ.

وَقَدْ حَكَى جَمَاعَةٌ الْحِكَايَةَ الْمَشْهُورَةَ عَنِ الْعُتْبِيِّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ تُوفِيَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ أَتَيْتُ قَبْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزُرْتُهُ وَجَلَسْتُ بِحِذَائِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَزَارَهُ ثُمٌّ قَالَ يَا خَيْرَ الرُّسُلِ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابًا صَادِقًا قَالَ فِيهِ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جارُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤] وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي مُسْتَشِفْعًا بِكَ إِلَى رَبِّي وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

يًا خَيْرَ مَنْ دُفَنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ

فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكُمُ نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِئُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَانْصَرَفَ فَرَقَدْتُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَهُوَ يَقُولُ الْحَقِ الْأَعْرَابِيُّ وَبَشِّرْهُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِشَفَاعَتِي فَاسْتَيْقَظْتُ وَخَرَجْتُ بِطَلَبِهِ فَلَمْ أجدهُ.

وَوَقَفَ أَغْرَابِيٌّ عَلَى قَبْرِهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِعِنْقِ الْعَبِيد وَهٰذَا حَبِيبُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ فَأَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ عَلَى قَبْرِ حَبِيبِكَ فَهَتَفَ بِهِ هَاتِفْ: يَا هٰذَا تَسْأَلُ الْعَنْقَ لَكَ وَحْدَكَ هَلاً سَأَلْتَ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ اذْهَبْ فَقَدْ أَعْتَقْنَاكَ مِنَ النَّارِ، وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ وَقَفَ حَاتِمٌ الْأَصَمُّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَبُ إِنَّا ذَرْنَا قَبْرَ نَبِيُّكَ فَلاَ تَرُدُّنَا خَاثِبِينَ فَنُودِيَ: يَا لْهَذَا مَا أَذِنَّا لَكَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ حَبِيبِنَا إِلاَّ وَقَدْ قَبِلْنَاكَ فَارْجِعْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ مِنَ الزُّوَّارِ مَغْفُورًا لَكُمْ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ سَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَذرَكْتَ يَقُولُ بَلَغَنَا أَنَّ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاَّ لَهَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى يَقُولَهَا سَبْعِينَ مَرَّةً نَادَاهُ مَلَكٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلاَنُ وَلَمْ تَسْقُطْ لَكَ حَاجَةٌ قَالَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْمَرَاغِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُنَادِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتِ الرُّوايَّةُ يَا مُحَمَّدُ.

فَإِنْ أَوْصَاهُ أَحَدٌ بِإِبْلاَغِ السَّلاَمِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ مِنْ فُلاَنِ، ثُمَّ يَنْقَقِلُ عَنْ يَمِينِهِ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَيُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَنْ رَأْسَهُ بِحِذَاءِ مَنْكِبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَيَّدَ اللّهُ بِهِ يَوْمَ الرِّدَّةِ الدِينَ جَزَاكَ اللّهُ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَيَّدَ اللّهُ بِهِ يَوْمَ الرِّدَّةِ الدِينَ جَزَاكَ اللّهُ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُ مَّ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَيْدَ اللّهُ بِهِ الدِّينَ جَزَاكَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَيْدَ اللّهُ بِهِ الدِّينَ جَزَاكَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَيْدَ اللّهُ بِهِ الدِّينَ جَزَاكَ اللّهُ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُمُ ارْضَ عَنْهُ وَارْضَ عَنَّا بِهِ.

ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَوْقِفِهِ الْأَوَّلِ قُبَالَةً وَجْهِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُورُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ اللّهَ تَعَالَى وَيُمَجِّدُهُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهَا تَوْبَةً وَيُخَدُّدُ التَّوْبَةَ فِي حَضْرَتِهِ الْكَرِيمَةِ وَيَسْأَلُ اللّه بِجَاهِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَيُكُورُ مِنَ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَتِهِ الشَّرِيفَةِ حَيْثُ نَصُوحًا وَيُكُورُ مِنَ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَتِهِ الشَّرِيفَةِ حَيْثُ يَسُمّعُهُ وَيَرُدُ عَلَيْهِ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنَ حَدِيثِ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَسْمَعُهُ وَيَرُدُ عَلَيْهِ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنَ حَدِيثِ أَبِي هُويْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَى مَا يَسْمَعُهُ وَيَرُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ إِلاَّ رَدًّ اللّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدًّ عَلَيْهِ السَّلامَ وَمَعْنَى رَدِّ رُوحِهِ صَلَّى مِنْ مُسلِم يُسَلِّمُ عَلَيْ إِلاَ رَدًّ اللّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدًّ عَلَيْهِ السَّلامَ وَمَعْنَى رَدُّ رُوحِهِ صَلَّى مِنَ الْمُسْلِم عَلَيْ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُسُلّمِ وَمِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامَ وَمَعْنَى رَدُّ رُوحِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُسْلَمِ وَمَعْ أَنْهُ مِنْ الْمُسْلِم عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّامِلا اللّهُ فَالُ اللّهُ عَلَى الْمُسَلّمُ وَعَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمَالُو اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

قَالَ صَاحِبُ الْأَصْلِ الْعَلاَّمَةُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ الْقَسْطَلاَّنِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ لَلِكَ مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعَبْرَ عَنْهُ. وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ سُئِلَ كَيْفَ يَرُدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِكَ مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَعَبْرَ عَنْهُ. وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ سُئِلَ كَيْفَ يَرُدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ مَشَادِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فِي آنٍ وَاحِدٍ فَأَنْشَدَ قُوْلَ أَبِي الطَّيِّبِ:

كَالشَّمْسِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ وَنُورُهَا يَغْشَى الْبِلاَدُ مَشَادِقًا وَمَغَادِبَا

وَلاَ رَيْبَ أَنَّ حَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَرْزَخِ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ مِنْ حَالِ الْمَلاَثِكَةِ لَهُ الْمَلاَثِكَةِ وَسَيِّدُنَا عِزْرَاثِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْبِضُ مِائَةَ أَلْفِ رُوحٍ فِي آنِ وَاحِدٍ وَلاَ يَشْغَلُهُ وَسَيِّدُنَا عِزْرَاثِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْبِضُ مِائَةَ أَلْفِ رُوحٍ فِي آنِ وَاحِدٍ وَلاَ يَشْغَلُهُ وَسَيِّدُنَا عِزْرَاثِيلُ عَلَى التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ.

وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً مَنْ صَلَّى عَلَيٌّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيٌّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ غَائِبًا بُلُغْتُهُ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ رَأَيْتُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّوْمِ

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَوُلاَءِ الَّذِينَ يَأْتُونَكَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ أَتَفْقَهُ سَلاَمَهُمْ قَالَ نَعَمْ وَأَرُدُ عَلَيْهِمْ وَلاَ شَكَ أَنّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ كَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي وَلاَ شَكَ أَنّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَسْكُرُ الأَّحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ النِّجَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنّهُ قَالَ لَمَّا تَغَلَّبَ عَسْكُرُ يَزِيدَ عَلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ لَمْ يُؤَذِّنْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَضَرَتِ يَزِيدَ عَلَى الْمُدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ لَمْ يُؤَذِّنْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَضَرَتِ الظُّهْرُ سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ فَصَلِّيْتُ الظَّهْرَ ثُمَّ مَضَى الظَّهْرُ سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ فَصَلَّيْتُ الظَّهْرَ ثُمَّ مَضَى ذَلِكَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي الْقَبْرِ الْمُقَدِّسِ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى مَضَتِ الثَّلاَثُ لَيَالِي يَعْنِي لَيَالِي آيَامِ الْحَرَّةِ .

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِينًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ شَهِيدًا لِأَكْلِهِ يَوْمَ خَيْبرَ مِنْ شَاقٍ مَسْمُومَةٍ سَمًّا قَاتِلاً مِنْ سَاعَتِهِ حَتِّى مَاتَ مِنْهُ بِشُو بْنُ الْبَرَاءِ وَصَارَ بَقَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْجِزَةً سَمًّا قَاتِلاً مِنْ سَاعَتِهِ حَتِّى مَاتَ مِنْهُ بِشُو بْنُ الْبَرَاءِ وَصَارَ بَقَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْجِزَةً فَكَانَ أَلَمُ السُّمِّ يَتَعَاهَدُهُ إِلَى أَنْ مَاتَ بِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ فَجَمَعَ اللَّهُ لَهُ بِذَٰلِكَ النُبُوّةَ وَالشَّهَادَةَ وَقَدْ فَكَانَ أَلَمُ السُّهَ لَاهِ بَائِسٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَعْسَبَنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْ مِنْ وَجُهِ مِنْ وَجُهِ مِنْ وَجُهِ مِنْ وَجُهِ الشَّهَادَةِ بَلْ هُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ فَحَيَاتُهُ أَكْمَلُ مِنْ حَيَاتِهِمْ.

وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُقْبَرُ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا فَكَانَتْ بِهِذَا تُرْبَةُ الْمَدِينَةِ أَفْضَلَ التُّرَبِ كَمَّا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَفْضَلُ الْبَشَرِ فَلِهٰذَا وَاللّهُ أَعْلَمْ يَتَضَاعَفُ رِيحُ الطَّيبِ فِيهَا عَلَى سَائِرِ الْبُلْدَانِ قَالَهُ ابْنِ بَطَّالٍ، وَيَنْبَغِي للزَّاثِرِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُعِ وَالأَسْتَغَاثَةِ وَالتَّسَفُّعِ وَالتَّوسُّلِ وَالتَّوسُّلِ وَالتَّسَفُّعِ وَالتَّوبُّهِ لِيلنِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَدِيرٌ بِمَنِ اسْتَشْفَعَ بِهِ أَنْ يُشْفَعُهُ اللّهُ تَعَالَى فِيهِ فَإِنَّ كُلاً مِنَ الأَسْتَغَاثَةِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُّعِ وَالتَّوبُهِ لِللّهِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعَالَى فِيهِ فَإِنَّ كُلاً مِنَ الأَسْتَغَاثَةِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوبُهِ لِللّهِي صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فِيهِ قَإِنَّ كُلاً مِنَ الْأَسْتَغَاثَةِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوبُهِ لِللّهِي صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلَى فَلَا عَالَى فِيهِ قَإِنَّ كُلاً مِنَ الْأَسْتَغَاثَةِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوبُهِ لِللّهِي صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَل مَلًى اللهُ عَلَى فِي تَحْقِيقِ النُصْرَةِ وَمِصْبَاحِ الظَّلاَمِ وَغَيْرِهِمَا وَاقِعٌ فِي كُلُ حَالٍ قَبْلَ خَلْقَ وَبَعْدَهُ فِي مُدَّةٍ خَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَبَعْدَ مَوْتِهِ فِي مُدَّةٍ الْبَرَزَخِ وَبَعْدَ الْبَعْثِ فِي مُدَّةٍ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَبَعْدَ مَوْتِهِ فِي مُدَّةٍ وَالْتَوسُلُ وَالْتَعْرُقِ وَبَعْدَ الْبَعْثِ فِي مُدَّةٍ عَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْهُ فَي مُدَّةٍ وَلَيْفُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالْتُنَعَاقِهِ فِي اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهِ الْمَلْمَ فِي اللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ اللهُ عَلَا عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللللّهُ اللّهِ اللللهُ الْعَلَالَةِ اللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّه

فَأَمَّا الْحَالَةُ الْأُولَى فَحَسْبُكَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَقْصِدِ الْأَوَّلِ مِنَ اسْتِشْفَاعِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهِ لَمَّا أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى يَا آدَمُ لَوْ تَشَفَّعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدِ فِي أَهْلِ السَّمَوٰاتِ وَالْأَرْضِ لَشَفَّعْتَكَ وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَأَمَّا التُّوسُّلُ بِهِ بَعْدَ خَلْقِهِ فِي السَّمَوٰاتِ وَالْأَرْضِ لَشَفَّعْتَكَ وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَأَمَّا التُّوسُّلُ بِهِ بَعْدَ خَلْقِهِ فِي السَّمَوٰاتِ وَالْأَرْضِ لَشَوسُلُ بِهِ بَعْدَ خَلْقِهِ فِي مُمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِي عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفِ أَلَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِي عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفِ أَنْ يَتُوضَانًا أَنْ يَتَوضَانَ أَنْ يَتَوضَانَ أَنْ يَتَوضَانَ أَنْ يَتَوضَانَ أَنْ يَتَوضَانَ أَنْ يَعَافِينِي قَالَ فَأَمَرَهُ أَنَ يَتَوضَانَ أَنْ يَتَوضَانَ أَنْ يُعَافِينِي قَالَ فَأَمَرَهُ أَنَ يَتَوضَانَ أَنْ يَتُوضَانَ أَنْ يَعَافِينِي قَالَ فَأَمَرَهُ أَنَ يَتَوضَانَ أَنْ يَتُوضَانَ أَنْ يُعَافِينِي قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوضَانَ أَنْ يَعْرَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اذْعُ اللّهُ أَنْ يُعَافِينِي قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتُوسُلَا

فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بَنِبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّد إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فِي حَاجَتيِ لِتُقْضَى اللَّهُمَّ شَفَّعُهُ فِيَّ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَزَادَ فَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ.

وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْبَرْزَخِ فَهُو آكُثُرُ مِنْ أَنْ يُخصَى وَفِي كِتَابِ مِصْبَاحِ الظَّلاَمِ فِي الْمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْأَنَامِ لِلشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ النُّعْمَانِ طَرَفٌ مِنْ ذَٰلِكَ. قَالِ صَاحِبُ الْأَصْلِ رَحِمَهُ اللّهُ وَلَقَدْ كَانَ حَصَلَ لِي دَاءٌ أَغْيَا دَوَاؤُهُ الْأَطِبَّاءَ وَأَقَمْتُ مِنْ ذَٰلِكَ. قَالِ صَاحِبُ الْأَصْلِ رَحِمَهُ اللّهُ وَلَقَدْ كَانَ حَصَلَ لِي دَاءٌ أَغْيَا دَوَاؤُهُ الْأَطِبَّاءَ وَأَقَمْتُ بِهِ صِلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَلاَثِ وَيَسْعِينَ وَثَمَانِمِاتَةٍ بِمَكَّةً زَادَهَا اللّهُ شَرَفًا فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مَعَهُ قِرْطَاسٌ مَكْتُوبٌ فَيهِ هٰذَا دَوَاءُ دَاءِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَسْطَلاَئِيِّ مِنَ الْحَصْرَةِ الشَّرِيفَةِ بَعْدَ الْإِذْنَ الشَّرِيفِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فِيهِ هٰذَا دَوَاءُ دَاءِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَسْطَلاَئِيِّ مِنَ الْحَصْرَةِ الشَّرِيفَةِ بَعْدَ الْإِذْنَ الشَّرِيفِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ وَسَلَّمَ لَيْكَةً الشَّرِيفَةِ بَعْدَ الْإِذْنَ الشَّرِيفِ ثُمُ اسْتَيْقَظْتُ وَلَالَهِ شَيْقًا مِمَّا كُنْتُ أَجِدُهُ وَحَصَلَ الشَّفَاء بِبَرَكَةِ النَّيِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَأَمَّا التَّوسُلُ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ فَمِمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَتَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَعَلَيْكَ أَيْهَا الطَّالِبُ إِذْرَاكَ السَّعَادَةِ. وَالْمُؤَمِّلُ لِحُسْنِ النَّعَالِي فِي حَضْرَةِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. بِالتَّعَلُقِ بِأَذْيَالِ عَطْفِهِ وَكَرَمِهِ. وَالتَّطَفُّلِ عَلَى مَوَائِلِ نِعَمِهِ. الْحَالِ فِي حَضْرَةِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. بِالتَّعَلُقِ بِأَذْيَالِ عَطْفِهِ وَكَرَمِهِ. وَالتَّطَفُّلِ عَلَى مَوَائِلِ نِعَمِهِ. وَالتَّعَلَقِ بِقَدْرِهِ الْمُنْفِع بِقَدْرِهِ الْمُنيفِ. فَهُو الْوَسِيلَةُ إِلَى نَيْلِ الْمَعَالِي وَاقْتِنَاصِ الْمَرَامِ. وَالْمَعْلَى وَاقْتِنَاصِ الْمَرَامِ. وَالْمَفْرَعُ يَوْمَ الْجِزَعِ وَالْهَلَع لِكَافَّةِ الرُّسُلِ الْكِرَامِ. وَاجْعِلْهُ أَمَامَكَ فِيمَا نَزَلَ بِكَ مِنَ الْمُرَامِ. وَإِمْمَكَ فِيمَا تُجَاوِلُ مِنَ الْقُرْبَ وَالْمَنَاذِلِ. فَإِنَّكَ تَظْفَرُ مِنَ الْمُرَادِ بِأَقْصَاهُ. وَتُدْرِكُ النَّوْزَعِ مَا مُنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِ عِلْمَا وَأَحْصَاهُ. وَاجْتَهِدْ مَا دُمْتَ بِطَيْبَةَ الطَّبِيَةِ حَسَبَ طَاقَتِكَ فِي النَّاوِلِ السَّعَادَةِ بِأَظَافِيرِ الطَّلِبَةِ مَ سَبَودِهِ الْمُرَادِ فِي مَدَارِحِ تَحْصِيلُ أَنْوَاعُ الْقُرُبَاتِ. وَلاَزِمْ قَرْعَ أَبُوابِ السَّعَادَةِ بِأَظَافِيرِ الطَّلْبَاتِ. وَاذَى فِي مَسْجِدِهِ الْمُكَرِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِهِ الْمُكَرِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

خُصُوصًا بِالرَّوْضَةِ الَّتِي ثَبَتَ أَنَّهَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ كَمَّا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَحِكْمَةُ لَٰكِ أَنَّ اللّهَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ وَأَنَّ كُلِّ مَا كَانَ لَٰلِكَ أَنَّ اللّهَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ وَأَنَّ كُلِّ مَا كَانَ لَلْكُ أَنَّ اللّهَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ وَأَنَّ كُلِّ مَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِنِسْبَةٍ مَا مِنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ يَكُونُ لَهُ تَفْضِيلٌ عَلَى جِنْسِهِ كَمَا اسْتُقْرِىءَ فِي كُلُّ مَنْ مَنْ بَعْدِهِ مَنْ بَدُء طُهُورِهِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلاَمِ فَمِنْهَا مَا أَمُورِهِ مِنْ بَذُهِ فَي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلاَمِ فَمِنْهَا مَا كَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّهِ آمِنَةً وَمَا نَالَهَا مِنْ بَرَكَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِثْلُ ذٰلِكَ مُرْضِعَتُهُ حَلِيمَةً وَأَتَانُهُا وَالْبُقْعَةُ الَّتِي كَانَتْ يَلْكَ الْأَتَانُ تَمْشِي عَلَيْهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ مَتَى جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى بُقْعَةٍ وَاتَانُهُا وَالْبُقْعَةُ الَّتِي كَانَتْ يَلْكَ الْأَتَانُ تَمْشِي عَلَيْهَا فَإِنَهَا كَانَتْ مَتَى جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى بُقْعَةٍ وَاتَانُهُا وَالْبُقْعَةُ الَّتِي كَانَتْ يَلْكَ الْأَتَانُ تَمْشِي عَلَيْهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ مَتَى جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى بُقْعَةٍ

اخْضَرَّتْ مِن حِينَهَا وَكَانَتْ تَظْهَرُ بَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حِسًّا وَمَعْنَى حَيْثُمَا مَشَى وَحَيْثُمَا وَضَعَ يَدَهُ الْمُبَارَكَةَ كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ مَعْرُوفٌ.

وَلَمّا كَانَ تَرَدُدُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ مِنْبُرهِ وَبَيْيَهِ كَثِيرًا فَكَانَ يَتَرَدُدُ فِي تِلْكَ الْبُغُمَةِ مِرَارًا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ طُولَ عُمُرِهِ مِنْ وَفْتِ هِجْرَيّهِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ تَضَاعَفَتْ حُرْمَتُهَا عَلَى عَيْرِهَا وَلَيْسَ لَهَا وَصْفَ أَعْلَى مِنْ وَصْفِهَا الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَنْهَا كَانَتْ مِنَ الْجَنّةِ وَتَعُودُ إِلَيْهَا وَهِي الْأَنَ مِنْهَا وَلِلْعَامِلِ فِيهَا مِنْلُهَا لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا يُوجِبُ لِصَاحِبِهِ رَوْضَةً فِي الْجَنّةِ فَإِنْ قِيلَ وَهِيَ الْأَنَ مِنْهَا وَلِلْعَامِلِ فِيهَا مِنْلُهَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ كَانَ يَطُوفُهَا بِقَدَهِهِ مِرَارًا يَنْبَغِي أَنْ يُكُونَ ذٰلِكَ لِلْمَدِينَةِ بِكَمَالِهَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ كَانَ يَطُوفُهَا بِقَدَهِهِ مِرَارًا فَالْجَوَابُ أَنْهُ قَدْ حَصَلَ لِلْمَدِينَةِ بَعْصِيلٌ لَمْ يَحْصُلْ لِعَيْرِهَا مِنْ ذٰلِكَ أَنْ تُوابَهَا شِفَاءً كَمَا أَخْبَر فَاللّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَأَلْهَا تُمْنَعُ مِنَ الدَّجَالِ وَأَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلُ مَا يَشْفَعُ لَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَأَلْهَا تُمْنَعُ مِنَ الدَّجَالِ وَأَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلُ مَا يَشْفَعُ لَمُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَأَلْهَا تُمْنَعُ مِنَ الدَّجَالِ وَأَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْهَا وَلَاكُمْ مُنَ الْمَعْلَمُ وَلَا مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَنَا وَالْمَالُولُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ وَالْمَالِيلَةُ وَلَاكُمُ وَلَى الْمُسْجِدِ فَالْمَدِينَةُ أَرْفُعُ الْبَعْعَ وَضِيَّةُ مَعْلُومَةٌ وَحُجَّةٌ ظَاهِرَةً وَالْمَدُومُ الْمَسْجِدِ فَالْمَدِينَةُ أَرْفُعُ الْبُقَعِ قَضِيَّةٌ مَعْلُومَةٌ وَحُجَّةٌ ظَاهِرَةً .

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلاَةً فِي مَسْجِدِي هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَضَلاَةً فِي هٰذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ وَصَلاَةً فِي الْوَاضِحَةِ أَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلاَةً فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ وَجَمْعَةً فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ وَجُمْعَةً فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ مَلْوَةً فِيمَا سِوَاهُ وَرَمَضَانُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ وَرَمَضَانُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ مَلْوَةً فِيمَا سِوَاهُ وَرَمَضَانُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ مَلْوَاهُ وَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ وَرَمَضَانُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ مَلاَةً فِيمَا سِوَاهُ وَرَمَضَانُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَالْمُولِي وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفْضَلُ بِقَاعٍ وَالْحَبْمُعُوا عَلَى أَنْ الْمَوْضِعَ الَّذِي ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الشّرِيفَة صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْعَرْشِ وَصَرّحَ الْفَاكِهَانِي فِي تَفْضِيلِهَا عَلَى السّمُواتِ. وَصَرّح الْفَاكِهَانِي فِي تَفْضِيلِهَا عَلَى السّمُواتِ.

قَالَ الْقَاضِي عِياضٌ وَتَفْضِيلُ مَا ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الشَّرِيفَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاغْتِبَارَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا قَيلَ أَنْ كُلُّ أَحَدِ يُدْفَنُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ وَالثَّانِي تَنَزُّلُ الْمَلاَئِكَةِ وَالْبَرَكَاتِ عَلَيْهِ وَإِقْبَالُ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ رَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يُقْبَضُ النَّبِيُ إِلاَّ فِي أَحَبُ الْأَمْكِنَةِ إِلَيْهِ وَلاَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يُقْبَضُ النَّبِيُ إِلاَّ فِي أَحَبُ الْأَمْكِنَةِ إِلَيْهِ وَلاَ

شَكَّ أَنَّ أَحَبُهَا إِلَيْهِ أَحَبُهَا إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى فَإِنَّ حُبَّهُ تَابِعٌ لِحُبَّ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلاَ وَمَا كَانَ أَحَبً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ فَكَيْفَ لاَ يَكُونُ أَفْضَلَ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَالسَّلاَمُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ دَعَاكَ لِمُكَّةً وَمِثْلِهِ مَعَهُ وَلاَ رَيْبَ أَنَّ دُعَاءَ النَّبِيِّ لِمَكَّةً وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ إِبْرَاهِيمَ لِأَنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ عَلَى قَدْرِ فَضْلِ الدَّاعِي وَقَدْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحْبُنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدٌ وَفِي دِوَايَةٍ بَلْ مَحَدًّ أَنَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحْبُنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدٌ وَفِي دِوَايَةٍ بَلْ أَشَدٌ وَقَدْ أُجِيبَتْ دَعُوتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَبِّى كَانَ يُحَرِّكُ دَابَّتَهُ إِذَا رَآهَا مِنْ حُبُهَا.

وَرَوَى الْحَاكِمْ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِنْ أَحَبُ الْبِقَاعِ إِلَيْكَ، وَوَرَدَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسِ الْمَخْرُومِيِّ أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَحَّةُ حَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ هِيَ حَرَمُ اللّهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ الْمَخْرُومِيِّ أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَحَّةُ حَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ هِيَ حَرَمُ اللّهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ فَقَالَ عُمْرُ لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَبَيْتِهِ شَيْعًا ثُمَّ كَرَّرَ عُمَنُ قَوْلَهُ الْأَوْلَ فَأَعَادَ عَبْدُ اللّهِ جَوَابَهُ فَقَالَ عُمْرُ لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَبَيْتِهِ شَيْعًا فَأُشِيرَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَانْصَرَفَ، وَرَوى الطَّبَرَانِيُّ فَاعَادَ لَهُ عُمَرُ لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَبَيْتِهِ شَيْعًا فَأُشِيرَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَانْصَرَفَ، وَرَوى الطَّبَرَانِيُّ فَاعَدَ لَهُ عُمَرُ لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَبَيْتِهِ شَيْعًا فَأُشِيرَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَانْصَرَفَ، وَرَوى الطَّبَرَانِيُّ عَلِيهِ اللّهِ فَانْصَرَفَ، وَرَوى الطَّبَرَانِيُّ حَدِيثَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ مِنْ مَكَّةً وَفِيهِ رَاوٍ لَيْسَ بِقُويُّ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثُوبُ وَهِي المَّدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ أَي الْخَبِيثَ مِنْهُمْ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

قَالَ الْعَارِفُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةً فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْمَرْوِيِّ فِي الْبُخَارِيِّ لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلاَّ سَيَطَوُهُ الدَّجَالُ إِلاَّ مَكَةً وَالْمَدِينَةُ ظَاهِرُ لهذَا الْحَدِيثِ يُعْطِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْفَضْلِ قَالَ وَيُوَيِّدُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَتْ خُصَّتِ الْمَدِينَةُ بِمَدْفَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَإِقَامَتِهِ بِهَا الْفَضْلِ قَالَ وَيُوَيِّدُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَتْ خُصَّتِ الْمَدِينَةُ بِمَدْفَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَإِقَامَتِهِ بِهَا وَمَسْعِدِهِ فَقَدْ خُصَّتْ مَكَةُ بِمَسْقَطِهِ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَمَبْعَثِهِ مِنْهَا وَهِي قِبْلَتُهُ فَمَطْلَعُ مَسْمِ ذَاتِهِ الْكَرِيمَةِ الْمُبَارَكَةِ مَكَّةُ وَمَعْرِبُهَا الْمَدِينَةُ ، وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمُ إِلَى الرِّخَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَحْرُبُحُ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ وَالْمَدِينَةُ وَيَوْلَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ قَالُ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَاللهُ عَلَى لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ قَالِهُ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمِّيْ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مُنْ أَمْ الْقِيَامَةِ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَاْ تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا أَيْ يَنْقَبِضُ وَيَنْضَمُّ وَيَلْتَجِىءُ لِأَنَّهَا أَصْلٌ فِي انْتِشَارِهِ فَكُلُّ مُؤْمِنِ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ سَائِقٌ إِلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ لِحُبُّهِ فِي سَاكِنِهَا عَلَيْهِ السَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلِمَ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا وَفِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ بِهَا وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ بِهَا وَفِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةُ وَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةُ وُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَئِذِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةُ وُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَئِذِ سَبْعَةً أَبْوَابٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَذْخُلُ الْمَدِينَةُ وَعَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةُ وَمُعْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةُ وُعْبُ الْمَدِينَةُ وَعَلْ لَا مَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةُ وُعْبُ الْمَدِينِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةُ وَعُنْ أَبِي مِلَكَانِ .

قَالَ النَّورِيُ وَغَيْرُهُ إِنَّ الطَّاعُونَ لَمْ يَذُخُلِ الْمَدِينَةَ أَصْلاً قَالَ بَعَضُهُمْ هٰذَا مِن الْمُعْجِزَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِأَنَّ الْأَطِبَّاءَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ صَجَزُوا أَنْ يَدْفَعُوا الطَّاعُونَ عَنْ بَلَدِ بَلْ عَنْ قَرْيَةِ وَقَدِ امْتَنَعَ الطَّاعُونُ مِنَ الْمَدِينَةِ هٰذِهِ الدُّهُورَ الطَّوِيلَةَ. وَمَنْ خَصَائِصِ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُبَارَهَا شِفَاءً مِنَ الْمُجْذَامِ وَالْبُرَصِ بَلْ مِنْ كُلِّ دَاءٍ كَمَا رَوَاهُ رُزَيْنٌ مِنْ حَلِيثِ سَعُهِ. زَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَمَّرَ وَعَهُ وَتُهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ. وَنَقَلَ الْبَعُويُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَلْبُونَتُهُمْ فِي عَمَرَ وَعَهُ وَتُهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ. وَنَقَلَ الْبَعُويُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَلْبُنَوْتَنَهُمْ فِي عَمَرَ وَعَهُ وَتُهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ. وَنَقَلَ الْبَعُويُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَلْبُنَوْتَنَهُمْ فِي اللّهُ مَن السَّمِ قَلُهُ الْمُدِينَةُ . وَذَكَرَ ابْنُ النَّجَارِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَةُ قُبّةُ الْإِسْلامِ وَدَارُ الْإِيمَانِ وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ وَمَعْوَى الطَّجَرَامِ. وَدَارُ الْإِيمَانِ وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ وَمَعْوَى الطَّكِرَامِ. وَالْحَرَامِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ الْمَدِينَةِ تُرَابُهَا وَطُرُقُهَا وَفِجَاجُهَا وَدُورُهَا وَمَا حَوْلَهَا قَدْ شَمِلَتُهُ بَرَكَتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّكُونَ بِدُخُولِهِ مَنَازَلَهُمْ وَيَدْعُونَهُ إِلَيْهَا وَإِلَى الصَّلاَةِ فِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّكُونَ بِدُخُولِهِ مَنَازَلَهُمْ وَيَدْعُونَهُ إِلَيْهَا وَإِلَى الصَّلاَةِ فِي بُيُوتِهِمْ وَلِلْإِلِكَ امْتَنَعَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللّهُ مِنْ رُكُوبٍ دَابَّةٍ فِي الْمَدِينَةِ وَقَالَ لاَ أَطَأْ بِحَافِي دَابَّةٍ فِي عِرَاصٍ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ. وَيَنْبَغِي لِلرَّائِرِ أَنْ يَرُونُ فَيُعَلِّمُ وَيَلِمُ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَوُورُهُ وَالِيَّا وَمَاشِيًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ يَأْتِي بَدَلَ يَزُورُ فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

وَعِنْدَهُ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِيهِ كُلِّ سَبْتِ وَيَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ كُلِّ سَبْتِ وَيَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرِ الْأَنْصَادِيِّ وَهُوَ غَيْرُ ابْنِ حُضَيْرٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَقْصِدَ الْمَزَارَاتِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْآثَارَ الْمُبَارَكَةَ وَالْمَسَاجِدَ الَّتِي صَلَّى فِيهَا الْتِمَاسَا

لِبَرَكَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيَخْرُجَ إِلَى الْبَقِيعِ لِزِيَارَةِ مَنْ فِيهِ فَإِن أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ تُوفِّيَ فِي الْمَدِينَةِ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ مَدْفُونٌ بِالْبَقِيعِ وَكَذَٰلِكَ سَادَاتُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالتَّابِعِينَ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَشَرَهُ آلاَفِ وَكَذٰلِك الْبَيْتِ وَالتَّابِعِينَ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَشَرَهُ آلاَفِ وَكَذٰلِك أُمُهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ سِوَى خَدِيجَةً فَإِنَّهَا بِمَكَّةً وَمَيْمُونَةً فَإِنَّهَا بِسَرَفٍ. وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ آخِرَ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَى ابْنُ النَّجَارِ مَرْفُوعًا مَغْبَرَتَانِ مُضِيئَتَانِ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لِأَهْلِ اللَّانْيَا بَقِيعُ الْغَرْقَدِ وَمَقْبَرَةُ عَسْقَلاَنَ. وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ نَجِدُهَا فِي التَّوْرَاةَ يَعْنِي لِأَهْلِ اللَّانْيَا بَقِيعُ الْغَرْقَدِ وَمَقْبَرَةُ عَسْقَلاَنَ. وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ نَجِدُهَا فِي التَّوْرَاةَ يَعْنِي مَقْبَرَةَ الْمَدِينَةِ كَقُبَّةٍ مَحْفُوفَةٍ بِالنَّخِيلِ مُوكِلٌ بِهَا مَلاَئِكَةٌ كُلَّمَا امْتَلاَّتُ أَخَدُوهَا فَكَفَوُهَا فِي الْجَنِّةِ. وَأَخْرَجَ أَبُو حَاتِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا الْجَنِّةِ. وَأَخْرَجَ أَبُو حَاتِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرُ ثُمَّ آتِي الْبَقِيعَ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ أَنْ السَّعِيعُ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ آتِي الْبَقِيعَ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ آتِي الْبَقِيعَ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْخَرَمَيْنِ. قَالَ الطَّيهِ الْحَشْرُ هُمَا الْجَمْعُ.

#### الفصل الثالث

فِي تَفْضِيلِهِ فِي الآخِرَةِ بِفَضَائِلِ الْأَوِّلِيَّاتِ وَانْفِرَادِهِ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بَيْنَ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ وَتَرَقِّيهِ فِي الْجِنَانِ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَغَيْرِ ذُلِكَ مِنْ تَكْرِيم اللّهِ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُنَالِكَ بِشَرَائِفَ الْكَرَامَاتِ

اغلَمْ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى كَمَا فَضَّلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَدْءِ بِأَنْ جَعَلَهُ أَوِّلَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْخَلْقِ وَأَوَّلَهُمْ فِي الْإِجَابَةِ فِي عَالَمِ الذِّرُ يَوْمَ ﴿ أَلَسْتَ بِرَبُّكُمْ ﴾ [الأعراف: الآنبياءِ فِي الْحَوْدِ أَوَّلَ مَنْ يَنْفُنُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ وَأَوَّلَ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ إِللللهُ جُودٍ وَأَوَّلَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْخَلْقُ مَحْجُوبُونَ عَنْ رُوْيَتِهِ إِذْ ذَاكَ وَأَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ بِالسَّجُودِ وَأَوَّلَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْخَلْقُ مَحْجُوبُونَ عَنْ رُوْيَتِهِ إِذْ ذَاكَ وَأَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ يُلْشَعِي بَيْنَ أُمِّتِهِ وَأَوَّلَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْخَلْقُ مَحْجُوبُونَ عَنْ رُوْيَتِهِ إِذْ ذَاكَ وَأَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ يُعْرَبُونَ مَنْ يَنْ أُمِّتِهِ وَأَوَّلَ الْمُعْرَاطِ بِأُمَّتِهِ وَأَوَّلَ دَاخِلٍ إِلَى الْجَنِّةِ وَأُمِّلَهُ أَوْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَنُولَ مَنْ لَطَاقِفِ التَّحْفِ وَنَفَائِسِ الطَّرَفِ مَا لاَ يُحَدُّ وَلاَ يُعَدُّ.

فَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّهُ يُبْعَثْ رَاكِبًا وَتَخُصِيصُهُ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَلِوَاءِ الْحَمْدِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَاخْتِصَاصُهُ أَيْضًا بِالسُّجُودِ لِلّهِ تَعَالَى أَمَامَ الْعَرْشِ وَمَا يَفْتَحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي سُجُودِهِ مِنَ التَّخْمِيدِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَهُ وَلاَ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدِ بَعْدَهُ زِيَادَةً فِي كَرَامَة فَوْقَ هٰذَا إِلاَّ النَّظُرُ إِلَيْهِ تَعَالَى. وَمِنْ ذَٰلِكَ تَكْرَارُهُ الشَّفَاعَة وَسُجُودُهُ ثَانِيَة وَثَالِئَة وَتَجْدِيدُ كَرَامَة فَوْقَ هٰذَا إِلاَّ النَّظُرُ إِلَيْهِ تَعَالَى. وَمِنْ ذَٰلِكَ تَكْرَارُهُ الشَّفَاعَة وَسُجُودُهُ ثَانِيَة وَثَالِئَة وَتَجْدِيدُ كَرَامَة فَوْقَ هٰذَا إِلاَّ النَّظُرُ إِلَيْهِ تَعَالَى. وَمِنْ ذَٰلِكَ تَكْرَارُهُ الشَّفَاعَة وَسُجُودُهُ ثَانِيَة وَثَالِئَة وَتَجْدِيدُ النَّنَاءِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِمَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ وَكَلاَمُ اللّهِ تَعَالَى لَهُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ يَا مُحَمَّدُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِمَا يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ وَيُلاَمُ اللّهِ تَعَالَى لَهُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ يَا مُحَمَّدُ الْفَقَعُ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قِيَامُهُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ الْوَلُونَ وَالْآخِرُونَ وَشَهَادَتُهُ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمْ وَلَا الْمُقَامَ غَيْرُهُ يَغْمِطُهُ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ وَشَهَادَتُهُ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَعْرُولِ وَنُو فِهِمْ وَطُولِ وُقُوفِهِمْ وَطُولِ وُقُوفِهِمْ وَشُولِ وُقُولِهِمْ وَشُولُولُ وُتُوفِهِمْ وَشَفَاعَتُهُ فِي أَقُوامٍ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ.

وَمِنْهَا: الْحَوْضُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْمَوْقِفِ أَكْثُرُ أَوَانِيَ مِنْهُ وَأَنَّ الْمُوْمِنِينَ كُلُهُمْ لاَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ بِشَفَاعَتِهِ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَشْفَعُ فِي رَفْعِ دَرَجَاتٍ أَقْوَامٍ لاَ تَبْلُغُهَا أَعْمَالُهُمْ وَهُو صَاحِبُ الْجَنَّةَ إِلاَّ بِشَفَاعَتِهِ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَشْفَعُ فِي رَفْعِ دَرَجَاتٍ أَقْوَامٍ لاَ تَبْلُغُهَا أَعْمَالُهُمْ وَهُو صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِمًا يَزِيدُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ جَلاَلَةً وَتَعْظِيمًا وَتَتَكْرِيمًا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْمَلاَئِكَةِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَلِكَ فَضُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَنْحُرِيمًا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْمَلاَئِكَةِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَلْكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ فُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا سَيّدُ وَلَو الْقَضِلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١] فَأَمّا تَفْضِيلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوْلُ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوْلُ شَاغِع وَأَوْلُ مُشَقِّع .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا سَيُدُ وَلَهِ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٌ يَوْمَئِلِهِ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ. وَعَنْ البِي عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَوْلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكُرِ ثُمَّ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَوْلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكُرِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ آتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةً حَتَّى نُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ رَوَاهُ أَبُو مَمْنَ تَنْشَقُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ فَإِذَا عُلَا كَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ فَإِذَا مُوسَى آخِذَ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمُّولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ فَإِذَا مُوسَى آخِذَ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَقَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمُّنِ السَتَثَنَى اللّهُ رَوَاهُ أَبُولُ الْمُولُ وَقَالًا فَرَاقً مِنْ اللّهُ مَلْ مَنْ عَلْمَ مَوْقًا أَوْ رَأَى شَيْعًا فَنِعَ مِنْهُ .

وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلُ النَّاسِ خُرُوجَا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَقَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيخِ يَوْمَيْدِ بِيَدِي وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَيْدِ بِيَدِي وَأَنَّا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي يَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِم كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لُؤْلُقٌ مَنْتُورٌ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. وَفِي حَدِيثِ رَوَاهُ صَاحِبُ عَلَيْ أَلْفُ خَادِم كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لُؤْلُقٌ مَنْتُورٌ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. وَفِي حَدِيثِ رَوَاهُ صَاحِبُ كِتَابٍ حَادِي الْآَزْوَاحِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِلاَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ يُتَادِي بِالْأَذَانِ.

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال تُبْعَثُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى الدَّوَابِ وَأَبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ وَيُبْعَثُ بِلاَلٌ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنّةِ يُنادِي بِالْأَذَانِ مَحْضًا وَبِالشَّهَادَةِ حَقًّا حَتَّى إِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنُّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ شَهِدَ لَهُ المُؤْمِئُونَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِذَا سَمِعَتْ الْأَنْبِيَاءُ وَأَمَمُهَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا اللّهُ وَسُولُ اللّهِ قَالُوا وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَى ذٰلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ وَيُحْشَرُ صَالِحٌ عَلَى نَاقَتِهِ وَيُحْشَرُ الْنَا فَاللّهُ عَلَى غَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَى عَائِشَةً وَيُحْشَرُ اللّهُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَى عَائِشَةً وَيُحْشَرُ اللّهُ عَلَى عَائِشَةَ وَسَلّمَ فَقَالَ كَعْبُ مَا مِنْ فَجْرِ يَطْلُعُ إِلاَّ نَوْلَ سَبْعُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَعْبٌ مَا مِنْ فَجْرِ يَطْلُعُ إِلاَّ نَوْلَ سَبْعُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَتَى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الْفَا مِنَ الْمُلاَئِكَةِ وَقُرُونَ أَلْفَا مِنَ الْمُلاَئِكَةِ يُوقُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يُوقَرُونَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ أَلْوَا مِنَ الْمَلاَوْكَةِ يُوقَوْرُونَهُ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ و

وَفِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ لِلْحَكِيمِ التَّزْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمِينُهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَشِمَالُهُ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَمْكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ فَأَكُسَى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْجَلَّةِ يَقُومُ ذٰلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ كَعْبِ حُلَّةً خَضْرَاءً. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى الْمَقَامَ غَيْرِي رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ كَعْبٍ حُلَّةً خَضْرَاءً. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى الْمَعْرُسُ ثَمَّ يُونِي الْعَرْشِ ثُمَّ يُونَى بِكُرْسِيَّ فَيُطْرَحُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ ثُمَّ يُؤْتَى بِي الْمَقْرَحُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ ثُمَّ يُؤْتَى بِي الْمُنْسِ عَلَى الْكُرْسِيِّ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللّبَنِ وَرَائِحَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرْبَةً لاَ يَظْمَأُ أَبْدًا وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ طُولُهُ كَعَرْضِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةً وَلَمْ يَسْوَدُ وَجْهُهُ أَبْدًا وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَمَنْ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ لَمْ يَرْوَ أَبْدًا. وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانٌ عِنْدَ التُّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّلْكَرَةِ ذَهَبَ صَاحِبُ الْقُوتِ وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْحَوْضَ يَكُونُ بَعْدَ الصِّرَاطِ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْعَكْسِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ مِمَّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنُ الْحَوْضَ يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَدُّةِ. وَعَنُ الْسَرِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَا فَاعِلَ إِنْ شَمَّا اللّهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لاَ قَالَ الْفُرْطِيقُ فِي الْمُفْهِمِ مِمَّا يَجِبُ عَلَى أَخْطِى \* هٰذِهِ الثَّلَاثَةُ مَوَاطِنَ رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ مِمَّا يَجِبُ عَلَى كُلُّ مُكَلِّفٍ أَنْ يَعْلَمَهُ وَيُصَدِّقَ بِهِ أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ خَصَّ نَبِينَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَحْوْضِ الْمُصَرِّحِ بِالسّمِهِ وَصِفَتِهِ وَصَرَابِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الشَّهِيرَةِ الَّتِي يَحْصُلُ بِالصَوْمِ الْمُصَرِّحِ بِالسّمِهِ وَصِفَتِهِ وَصَرَابِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحةِ الشَّهِيرَةِ الَّتِي يَحْصُلُ بِمَلِي السَّمِ وَعِنْ بَعِيمِ الْمُحْوِيةِ السَّيْقِ وَسَلِّمَ مِنَ الصَّحِيحةِ الشَّهِ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمُدُودِينَ مِنَ التَّابِعِينَ أَمْنَالُهُمْ وَمِنْ بَعْدِهِمْ أَضَعَافُ وَالْمُ وَمَالَةُ مِنْ الصَّحَابَةِ السَّلُفُ وَآهُلُ السَّيَةِ مِنَ الْخَلْفِ.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرِدُ عَلَيْ أُمّتِي الْمَحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرّبُلُ عَنْ إِبِلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ تَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدِ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجِّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ. وَفِي حَدِيثِ أَنِسِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَوْضِي أَنْبَعَهُ أَرْكَانِ الْأَوَّلُ بِيدِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ وَالنَّانِي إِيدِ عُمْرَ الْفَارُوقِ وَالثَّالِي عَلَيْ بَنِ أَبِي طَالِبٍ فَمَنْ كَانَ مُحِبًا لِأَبِي بَكْرٍ مُنْخِضًا لَعُمَرَ لاَ يَسْقِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ كَانَ مُحِبًا لِعَلِيٍّ مُبْخِضًا لِعُنْمَانَ لاَ يَسْقِيهِ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَبُو سَعْدٍ.

(وَأَمُّا تَهْضِيلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ) فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَلَى اللهُ عَلَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] وَاتَّفَقُ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنْ كَلِمَةَ عَسَى مِنَ اللّهِ وَاجِبٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْمَقَامَ الْمُحْمُودِ عَلَى أَقْوَالِ أَوْلُهَا وَرَجَّحَهُ الْفَخْرُ الرَّاذِيُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُفَسِّرُونَ كَمَا قَالَهُ الْوَاجِدِيُّ أَنَّهُ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ وَوَرَدَتِ الْأَخْبَارُ الصِّحِيحةُ فِي تَقْرِيرِ لَمَذَا الْمَعْنَى كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُثِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِقَامِ الْمَحْمُودِ فَقَالَ هُوَ الشَّفَاعَةُ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِقَامِ الْمَحْمُودِ فَقَالَ هُوَ الشَّفَاعَةُ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِقَامِ الْمَحْمُودِ فَقَالَ هُوَ الشَّفَاعَةُ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثَى أَيْ جَمَاعَاتِ كُلُّ أُمَّةٍ تَثْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلاَنُ اشْفَعْ لَنَا حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَيَّ فَلْلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ وَمِمًّا يُؤَيِّدُ لَهٰذَا الدَّعاءُ الْمَشْهُورُ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْأَخَرُونَ.

الْقَوْلُ النَّانِي قَالَ حُذَيْفَةُ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فِي صعِيدٍ وَاحِدٍ فَلاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ فَأَوَّلُ مَدْعُوُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمُهُتَدِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ وَلاَ مَلْجَاً مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ تَبَارَكُتَ وَالْمُهُتَدِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ وَلاَ مَلْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ تَبَارَكُتَ وَالْمُهُتَدِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ وَالْمَادُ وَلاَ مَلْجَالِي إِلاَّ إِلَيْكَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبِّ الْبَيْتِ قَالَ فَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُكَ وَتَعَالَيْتُ سُبْحَانَكَ رَبِّ الْبَيْتِ قَالَ فَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامً مُحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٩] رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُ قَالَ ابْنُ مَنْدَهُ حَدِيثٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحِّةٍ إِسْنَادِهِ وَيُقَالِمُ النَّالِثُ مَقَامٌ تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ. الْقَوْلُ الرَّابِعُ هُوَ إِجْلاَسُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى الْمُوسِقِ وَيَعْ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُرْسِيِّ رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَهُ قَالَ يُقْعِدُ اللّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُرْسِيِّ رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ يُقْعِدُ اللّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُرْسِيِّ رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ يُقْعِدُ اللّهُ تَعَالَى مُحَمِّدًا صَلَّى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُرْسِيِّ رُوي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ يُقْعِدُ اللّهُ تَعَالَى مُحَمِّدًا مَنْ لَا لَهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُونِيقِ .

وَاخْتُلِفَ فِي فَاعِلِ الْحَمْدِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَحْمُودَا﴾ [الإسراء: ٧٩] فَالأَكْثَرُ عَلَى أَنْ الْمُرَادَ بِهِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ لِمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ مَقَامًا مَحْمُودَا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْمُرَادَ بِالْمِقَامِ الْمَحْمُودِ الشَّفَاعَةُ فَأَيُ شَفَاعَةِ الْجَمْعِ كُلُهُمْ. فَإِنْ قُلْتَ إِذَا قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْمِقَامِ الْمَحْمُودِ الشَّفَاعَةُ فَأَيُ شَفَاعَةِ هِي فَالْجَوَابِ إِنَّ الشَّفَاعَةَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْأَوْلُ: النَّوْعُ النَّمْ فَعْ فِي الشَّفَاعَةِ فِي الْمَقْاعِ الْمَحْمُودِ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوْلُ: الْعَامَةُ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ وَالنَّانِي: فِي الشَّفَاعَةِ فِي إِخْرَاجِ الْمُذْنِينَ مِنَ النَّارِ لَكِنِ الَّذِي يَتْجُهُ رَدُّ هَٰذِهِ الْأَوْلُ كُلِّهَا إِلَى الشَّفَاعَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ إِعْطَاءَهُ لِوَاءَ الْحَمْدِ وَثَنَاءَهُ عَلَى رَبِّهِ وَكَلاَمَهُ يَتْ مَنْ النَّالِ فَي يَشْفَعُ فِيهِ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ بَيْنَ النَّالِ فَي يَنْ النَّفَاعَةُ فِي إِخْرَاجِ الْمُدْنِينَ مِنَ النَّارِ فَينْ تَوَابِعِ ذَٰلِكَ.

وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي بَلَغَ مَجُمُوعُهَا التَّوَاتُرَ بِصِحَّةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْآخِرَةِ لِمُذْنَبِي الْمُؤْمِنِينَ فَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ مَا تَلْقَى أُمِّتِي مِنْ بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضِ فَأَحْزَنَنِي وَسَبَقَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا سَبَقَ لِلأُمْمِ تَلْقَى أُمِّتِي مِنْ بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءً بَعْضِ فَأَحْزَنَنِي وَسَبَقَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا سَبَقَ لِلأُمْمِ تَلْقَى أُمِّتِي مِنْ اللَّهِ مَا سَبَقَ لِلأُمْمِ قَبْلَهُمْ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُؤْتِينِي فِيهِمْ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقَيْامَةِ فَقَعَلَ. وَفِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً لِكُلِّ نَبِي قَبْلَهُمْ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُؤْتِينِي فِيهِمْ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقَيْلَةِ فَقَعَلَ. وَفِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً لِكُلُّ نَبِي قَعَالَهُ مَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَعْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْقِيلَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيلُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَلهٰذَا مِنْ مَزِيدِ شَفَقَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَحُسْنِ تَصرُّفِهِ حَيْثُ جَعَلَ دَعْوَتَهُ الْمُجَابَةَ فِي أَهَمٌ أَوْقَاتِ حَاجَاتِنَا جَزَاهُ اللّهُ عَنَّا أَحْسَنَ الْجَزَاءِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَاذَا وَرَدَ عَلَيْكَ مِنَ الْوَحْيِ فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ شَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ بِهَا لِسَانَهُ قَلْبُهُ. وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَٰلِكَ يَجْمَعُ اللّهُ الْأَوِّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَتَذْنُو يَجْمَعُ اللّهُ الْأَوِلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَتَذْنُو يَخْمَلُونَ فَيَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّاسِ فَيَبْلُغُ النّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ اللّهُ النّاسُ أَلاَ تَرُونَ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى النّاسُ أَلاَ تَرُونَ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى وَاللّهُ وَيُقُولُ بَعْضُ النّاسِ لِبَعْضِ أَبُوكُمْ يَا آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشْرِ خَلَقَكَ اللّهُ لِيَاكُمُ فَيَقُولُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى وَلَا يَعْضُ النّاسِ لِبَعْضِ أَبُوكُمْ يَا آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشْوَعُ لَكُمْ إِلّلَا إِلَى وَالْعَيْقُولُونَ آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشْعُ لَنَا إِلَى رَبّكَ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَرْعَنَ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا.

قَقَالَ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْهِ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحُ اَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللّهُ عَبْدًا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوْلُ الرُّسُلِ إِلَى اَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللّهُ عَبْدًا شَكُورًا أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي شَكُورًا أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُكَ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي غَيْمِ اللّهُ مَثْلُهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعَوَةٌ دَعَوْتُ عَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعَوَةٌ دَعَوْتُ عَفِي عَضِي افْهِي نَفِسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اللّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُكَ أَلا تَرَى مَا لَكُونُ فِيهِ.

نَيْتُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَتَ كَذَبِّ لَكُ اللّهُ يَرِسَالَتِهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ فَضَّلَكَ اللّهُ يِرسَالَتِهِ وَيِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُكَ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنْ يَغْضَبُ الْمَوْمِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَيَقُولُونَ عَيسَى فَيْأَتُونَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ للّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى عَيسَى فَيْأَتُونَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَيقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ للّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ أَلاَ تَرَى يَا غَيشَى أَنْتَ رَسُولُ للّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُكَ.

فَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ

وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذَكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي اَفْسِي اَفْمِوا إِلَى عَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدُ فيهُ اللّهِ وَخَاتُمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ فيأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ وَخَاتُمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبّكَ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي غَفرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبّكَ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي مَعْدَ النّهُ عَلَيْ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْتًا لَمْ يَخْمُدُ الْفَعْ رَأْسِكَ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعْ تُشْفَعُ تَشْفَعُ تَأْفِقُ رَأْسِي يَعْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ الْفَعْ رَأْسِكَ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعْ تُشْفَعْ تُشْفَعْ وَأُلِي يَعْمَدُ الْفَعْ رَأْسِكَ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعْ تُشْفَعْ تَشْفَعْ وَأُلِي مِنْ الْبَابِ يَعْمَدُ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ فَاقُولُ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمِّتِي يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمِيكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْمُعْرِدِي وَمُسْلِمْ وَلَا لَيْنَالِ وَلَا لَعْرَالُولُ وَلَا لَا لَعْلَى وَمُسْلِمْ وَلَا النّاسِ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْأَبُوالِ الْحَدِيثَ رَوّاهُ النّاسِ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْأَبُوالِ الْحَدِيثَ وَمُسْلِمْ .

وَ هٰذِهِ الشَّفَاعَةُ بَعْدَ الْعَامَةِ لِجَمِيعِ الْأُمْمِ فِي فَصْلِ الْفَضَاءِ فَفِي السَّيَاقِ حَذْفٌ وَفِي مُسْنَدِ الْبَرِّالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ عَجُلْ عَلَى الْخَلْقِ الْحِسَابَ. وَوَقَعَ فِي رِوايَةِ حُذَيْفَةُ أَنَّ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ الْمَبْلَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَةُ عَلَيْهِ وَالسَّلاَةُ وَالسَّمَاعُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَأَمَّا مَا ذَكْرَهُ مِنَ الْكَذَبَاتِ النَّلاَثِ فَقَالَ الْبَيْضَاوِيُ لاَنَّةُ حَصَلَتُ لَهُ الرُّوْيَةُ وَالسَّمَاعُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَأَمَّا مَا ذَكْرَهُ مِنَ الْكَذَبَاتِ النَّلاَثِ فَقَالَ الْبَيْضَاوِيُ لاَنَّةُ حَصَلَتُ لَهُ الرُّوْيَةُ وَالسَّمَاعُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَأَمَّا مَا ذَكْرَهُ مِنَ الْكَذَبَاتِ النَّلاَثِ فَقَالَ الْبَيْضَاوِيُ لاَنَّةُ حَصَلَتُ لَهُ الرُّوْيَةُ وَالسَّمَاعُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَأَمَّا مَا ذَكْرَهُ مِنَ الْكَذَبَاتِ النَّلاَثِ فَقَالَ الْبَيْضَاوِيُ اللّهِ وَأَوْرَبَ إِللّهِ وَأَوْرَبَ إِلَيْهِ مَنْوِلَةً كَانَ أَعْفَقَ مِنْهَا اللهِ وَأَوْرَبَ إِلَيْهِ مَنْوِلَةً كَانَ أَعْظَمَ خَوْفًا. السَّقْصَارَا لِنَفْسِهِ عَنِ الشَّفَاعِةِ لِأَنْ مَنْ كَانَ أَعْرَفَ بِاللهِ وَأَوْرَبَ إِلَيْهِ مَنْوِلَةً كَانَ أَعْظَمَ خَوْفًا. وَأَمَا قَوْلُهُ عَنْ عِيسَى إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ ذَنْبًا فَوقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ إِنِي اللهِ وَأَوْرَبَ إِلَهُ مَنْ كُونَ اللّهِ وَأَوْرَبَ إِللّهِ وَأَوْرَبَ إِللّهِ وَأَوْرَبَ إِلْهُ مَنْ كُونَ اللّهَ الْمَا مُنْ دُونِ اللّهِ وَأَوْرَبُ إِلَيْهِ مَنْ وَلِي اللّهِ وَأَوْرَبَ إِلْهُ مَنْ مُونِ اللّهِ وَأَنْ أَمْنَ مُونِ اللّهِ وَأَوْرَبُ وَلَاللهُ وَالْمُوا مِنْ دُونِ اللّهِ وَاللّهُ مَنْ عُولَا الللهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللهُ الْمَا مُولِ اللهِ الْمُؤْمِ الللهِ وَالْمُوا مِنْ دُولُ الللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِلُولُ الللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ ال

وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لِقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي عِنْدَ الصِّرَاطِ إِذْ جَاءَ عِيسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَهٰذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتُكَ يَسْأَلُونَكَ لَتَدْعُو اللّهَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ شَاءَ لِعُظْمِ مَا هُمْ فِيهِ فَأَفَادَتْ لَهٰذِهِ الرُّوايَةُ تَعْبِينَ مُوقِفِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَيْدٍ وَأَنَّ لَهٰذَا الَّذِي وُصِفَ مِنْ كَلاَمٍ أَهْلِ الْمَوْقِفِ كُلَّهُ مُوقِفِ اللّهِ عَلْدَ تَصْبِ الصَّرَاطِ بَعْدَ تَسَاقُطِ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ وَأَنَّ عِيسَى هُوَ الَّذِي يُخَاطِبُ نَبِيتنَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَّ عِيسَى هُوَ الّذِي يُخَاطِبُ نَبِيّنَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ يَسْأَلُونَهُ فِي ذُلِكَ.

وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ يَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا نَبِيُّ اللّهِ أَنْتَ فَتَحَ اللّهُ بِكَ وَخَتَمَ بِكَ وَخَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ وَجِثْتَ فِي لَهٰذَا الْيَوْمِ وَتَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَهُمْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ أَنَا صَاحِبُكُمْ فَيَجُوسُ النَّاسَ أَيْ يَتَخَلِّلُهُمْ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى رَقَعَهُ فَأَسْجُدُ لَهُ سَجْدَةً يَرْضَى بِهَا عَنِّي ثُمَّ أَمْتَدِحُهُ بِمِدْحَةٍ يَرْضَى بِهَا عَنِّي وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَمُ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي فَمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي فَيَقُولُ أَخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ ثَابِتٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي أَمِّقُولُ أَخْرِجُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ ثُمَّ حَبَّةٍ خَرْدَلِ أَيْ مِنْ إِيمَانٍ. قَالَ النَّويِيُّ الشَّفَاعَاتُ خَمْسٌ: الْأُولَى: فِي الْإِرَاحَةِ مِنْ هَوْلِ الْمَوْقِفِ. الظَّانِيَةُ: فِي إِذْخَالِ قَوْمٍ الْجَنَّةُ فِي الشَّفَاعَاتُ خَمْسٌ: الثَّالِقَةُ: فِي إِذْخَالِ قَوْمٍ حُوسِبُوا فَاسْتَحَقُوا الْعَذَابَ أَنْ لاَ يُعَذَّبُوا. الرَّابِعَةُ فِي إِخْرَاجٍ مَنْ أُذْخِلَ النَّارَ مِنَ الْعُصَاةِ. الْخُلُوسَةُ: فِي رَفْعِ الدَّرَجَاتِ ا هـ.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَشْفَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ وَمَدَرَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَعَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحُنُ آخِرُ الْأُمَّةِ الْأُمْتَةُ وَنَبِيقِهَا فَنَحْنُ الْآخِرُونَ وَسَلَّمَ قَالَ نَحُنُ آخِرُ الْأُمَّةُ الْأُمْتِةُ وَنَبِيقِهَا فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اللّهُ أَنْ يَقُومُ وَتَتَبَعْنِي أُمِّتِي غُرًا مُحَجَّلِينَ مِن أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ خَلْقِهِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ مُحَمَّدٌ وَأُمِّتُهُ فَأَقُومُ وَتَتَبَعْنِي أُمِّتِي غُرًا مُحَجَّلِينَ مِن أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَقُومُ وَتَتَبَعْنِي أُمِّتِي غُرًا مُحَجَّلِينَ مِن أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَقُولُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتُعْرِجُ لَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتُعْرِجُ لَنَا الْأُمْمُ كَادَتُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْ يَبُونَ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتُعْرِجُ لَنَا وَتَقُولُ الْأُمُمُ كَادَتُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْ يَتُونَ أَنْبِياءَ كُلُهَا.

وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةٍ كُنْتُ وَاقِفًا عِنْدَ مِيزَانِهِ فَإِنْ رَجَحَ وإِلاَّ شَفَعْتُ لَهُ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرةَ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُضْرَبُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمّتِي أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ وَلاَ يَتَكَلّمُ يَوْمَئِذِ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذِ اللّهُمَّ سَلّمْ سَلّمْ وَفِي جَهَنّمَ يَجُوزُ عَلَيْهِ وَلاَ يَتَكَلّمُ يَوْمَئِذِ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذِ اللّهُمَّ سَلّمْ سَلّمْ وَفِي جَهَنّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى فَتَخْطَفُ النّاسَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى فَتَخْطَفُ النّاسَ بِعُمَالِهِمْ فَينُهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدُلُ ثُمَّ يَنْجُو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّعْدَانُ نَبَاتَ بُعْمَالِهِمْ فَينُهُمْ مَنْ يُخْرُدُلُ ثُمَّ يَنْجُو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّعْدَانُ نَبَاتُ لَكُنْ مَنْ يُعْرَدُولُ مُنْ يُخْرِدُلُ ثُمَّ يَنْجُو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّعْدَانُ نَبَاتُ لَوْ يَعْمَلُهُ وَيُوبَقُ يُعْلَمُ مَنْ يُخْرِدُنُ ثُمَّ يَنْجُو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّعْدَانُ نَبَاتُ لَي وَلُولُ وَيُوبَقُ يُهْلَكُ وَيُخُرِدُلُ يُعْلَمُ مَنْ يُخْرِدُلُ اللّهُ مَا يَعْمَلُهُ وَيُوبَقُ يُعْلَمُ مَاللّهُ مَا لَمْ مَالّهُ مِنْ يَعْلَمُ مَا مُنْ يُعْلَمُ وَلَا يَتُعْمَلُومُ وَيُوبُولُ اللّهُ مُلْمَ وَيُوبُلُ مِنْ اللّهُ مَنْ يُعْلَمُ مَا لِي مُ اللّهُ مِنْ يُعْلَمُ مَا لَيْكُمْ مَالُمُ مِلْ اللّهُ لَا مُعْرِقُ مَا لَاللّهُ مُنْ يُعْلَمُ مَا لَمُ مِنْ اللّهُ مُنْ عَلَى مُعْلَى اللّهُ مُنْ لَا مُؤْمِلُ مُلْكُمُ وَلَولُهُ اللّهُ مُعْلَمُ مُنْ لِلْهُ مُلْمُ وَلَولُوا لَمُعْلِمُ اللّهُ مُنْ عَلَى مُعْمُ اللّهُ مُنْ لَا مُعْلِمُ اللّهُ مُنْ مُنْ يُعْمُ لَا مُعْلِمُ لَهُ مُنْ مُنْ يُعْمُونُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْمُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْمُولُ مُنْ

وَفِي حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْذِيِّ فَإِذَا عَصَفَ الصِّرَاطُ بِأُمَّةِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَوْا وَامُحَمَّدَاهُ وَامُحَمَّدَاهُ فَيُبَادِرُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ شِدَّةٍ إِشْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ وَجِبْرِيلُ وَسَلَّمَ نَادَوْا وَامُحَمَّدَاهُ وَامُحَمَّدَاهُ فَيُبَادِرُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ شِدَّةٍ إِشْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ وَجِبْرِيلُ آخِدُ بِحُجْزَتِهِ وَالْحُجْزَةُ مَعْقَدُ الْإِزَارِ فَيُنَادِي رَافِعًا صَوْقَهُ رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي لاَ أَسْأَلُكَ الْيَوْمَ نَفْسِي وَلاَ فَاطِمَةَ ابْنَتِي وَالْمَلاَثِكَةُ قِيَامٌ عَنْ يِمِينِ الصِّرَاطِ وَيَسَارِهِ يُنَادُونَ رَبُّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَقَدْ عَظْمَتِ

الأَهْوَالُ وَاشْتَدَّتْ الْأَوْجَالُ وَالْعُصَاةُ يَتَسَاقَطُونَ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ وَالزَّبَانِيَةُ يَتَلَقُّوْنَهُمْ بِالسَّلاَسِلِ وَالْأَغْلاَلِ وَيُتَادُونَهُمْ أَمَا نُهِيتُمْ عَنْ كَسْبِ الْأَوْزَارِ أَمَا أَنْذِرْتُمْ كُلِّ الْإِنْذَارِ أَمَا جَاءَكُمُ النَّبِيُ الْمُخْتَارُ.

وَرَوَى الْقُرْطُبِيُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلاَمٍ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللّهُ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًا نَبِيًا وَأُمّةُ أُمّةٌ وَيُضْرَبُ الْجَسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَيُنَادَى أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمّتُهُ فَيَقُومُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَتْبَعُهُ أُمّتُهُ بَرُهَا وَفَاجِرُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ طَمَسَ اللّهُ أَبْصَارَ أَعْدَائِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَتْبَعُهُ أُمّتُهُ بَرُهَا وَفَاجِرُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ طَمَسَ اللّهُ أَبْصَارَ أَعْدَائِهِ فَيَتُهَافَتُونَ فِي النّارِ يَمِينًا وَشِمَالاً وَيَمْضِي النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِحُونَ مَعَهُ فَيَتَلَقًاهُمُ الْمَلاَئِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَبّهِ فَتَنَلَقًاهُمُ الْمَلاَئِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَبّهِ فَيَدُلُونَهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ عَلَى يَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَبّهِ فَيَدُلُونَهُمْ عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ يَتْبُعُهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مِثْلِ سَبِيلِهِ ثُمَّ الْأَنْبِيَاءُ صَلَقَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

(وَأَمَّا تَفْصِيلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنّهُ أَوْلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنّةِ وَأَوْلُ مَنْ يَدْخُلُهَا) فَنِي صَحِيحِ مُسْلِم عَنْ أَنسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَكْثَرُ النّاسِ تَبْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنّا أَوْلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنّةِ وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنسِ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَوْلُ مَنْ يَأْخُذُ بِعَلَقَةِ بَابِ الْجَنّةِ وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَوْلُ مَنْ يَأْخُذُ بِعَلْقَةِ بَابِ الْجَنّةِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ يَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَوْلُ مَنْ يَأْخُذُ بِعِلْقَةِ بَابِ الْجَنّةِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِي آذَمُ فَمَنْ دُونَهُ إِلاَّ تَحْتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمِيدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِي آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ إِلاَّ تَحْتَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِي آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ إِلاَّ تَحْتَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمِيدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَيْوَعُهُمْ قَالَ أَوْلُ مَنْ نَبُقِي وَاللّهُ مُنَا مُنْ مَنْ مُنْ النّاسُ ثَلَاثُ فَرَعَاتٍ فَيَأْتُونِي فَأَنْونَ اللّهُ مِنَ النّاسُ ثَلَاثُ وَيُعْمَلُهُ الْمَعْ وَاللّهُ مِنَ النّاءُ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ ارْفَعْ وَأُسَكَ اللّهُ مِنَ الثّنَاءِ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ ارْفَعْ وَأُسَكَ وَمُراكِنَ لِي

وَفِي حَدِيثِ الصُّورِ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا انْتَهَوْا إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ تَشَاوَرُوا فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ لَهُمْ فِي حَدِيثِ الصُّورِ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا انْتَهَوْا إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ تَشَاوَرُوا فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ لَهُمْ فِي الدُّحُولِ فَيَقْصِدُونَ آدَمَ ثُمَّ نُوحًا ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ مُوسَى ثُمَّ عِيسَى ثُمَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فَعَلُوا عِنْدَ الْعَرَصَاتِ عِنْدَ اسْتِشْفَاعِهِمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ ليَظْهَرَ وَسَلَّمَ كَمَا فَعَلُوا عِنْدَ الْعَرَصَاتِ عِنْدَ اسْتِشْفَاعِهِمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ ليَظْهَرَ

شَرَفُ نَبِيّنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَايْرِ الْبَشَرِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلُهَا. وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ فَخَرَجَ عَتَى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ قَالَ فَسَمِعَ حَدِيثَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجَبًا أَنَّ اللّهَ اتَّخَذَ وَمُن خَلْقِهِ خَلِيلاً اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَقَالَ آخَرُ مَاذَا بِأَعْجَبَ مِنَ كَلاَمِ مُوسَى كُلْمَهُ تَكُلِيمًا وَقَالَ آخَرُ فَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ وَقَالَ آخَرُ فَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أَنَّ اللّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَعُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَاللّهُ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ أَلهُ وَمُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعُوسَى لِيواءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلاَ فَخُرَ وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يُحَرِّفُ اللّهُ وَهُو كَذَلُولُ مُشَمِّعُ وَلاَ فَخْرَ وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يُحَرِّلُكُ لللهُ وَلَمْ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يُحَرِّفُ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوْلُ مُنْ يُعَلِي وَلا فَخْرَ وَأَنَا أَوْلُ مُنْ يُعْولِكُ وَلَا مُؤْمِنِينَ وَلا فَخْرَ وَأَنَا أَوْلُ مُؤْمِنِينَ وَلا فَخْرَ وَأَنَا أَوْلُ مُؤْمِلِكُ وَمُوسَى عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَ وَلا فَخْرَ وَأَنَا أَوْلُ مُؤْمِ كَلْهُ مُنْ مُولِي عَلْمَ مُولِولًا مُؤْمِ وَلَا فَحْرَ وَأَنَا أَوْلُ مُؤْمِ وَلَا فَوْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

وَعَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلُ النَّاسِ خُرُوجَا إِذَا بُعِنُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَقَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَشَافِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي وَمَفَاتِيحِ الْجَنَّةِ يَوْمَئِدِ بِيّدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلاَ فَحْرَ وَيَطُوفُ عَلَيَّ الْحَمْدِ بِيدِي وَمَفَاتِيحِ الْجَنَّةِ يَوْمَئِدِ بِيّدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلاَ فَحْرَ وَيَطُوفُ عَلَيَّ الْمُحْدِونُ وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَذْخُلُ النّاسِ مُحُولًا النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَوْلُ النّاسِ مُحُولًا الْجَنّة.

فَهْذِهِ الْأُمَةُ أَسْبَقُ الْأُمْمِ خُرُوجًا مِنْ الْأَرْضِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى أَعْلَى مَكَانِ فِي الْمَوْقِفِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى ظِلِّ الْعَرْشِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى فَصْلِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى الْجَوَازِ عَلَى الصّرَاطِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ وَهِي آكْثُرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَخْمَدَ مِنْ حَدِيثِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ وَهِي آكْثُرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَخْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَلَكَةٌ مِنَ الْأَوّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٣٩ - ٤٠] قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْتُمْ ثُلُقًا أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْتُمْ ثُلُكُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْتُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَلّمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَلّمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَشْرُونَ وَمِائَةُ صَفّ أَنْتُمْ وَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفّ أَنْتُمْ فِلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ يَشُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَمُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَمُرْمَتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَمُرْمَتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ الْجَنّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَمْمِ حَتَّى تَذْخُلُهَا أُمْتِي .

وَرَوَى ابْنُ شَيْبَةً مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي

جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَذْخُلُ مِنْهُ أُمِّتِي فَقَالَ أَبُو بَكْرِ يَا رَسُولَ اللّهِ وَدِذْتُ أَنْ كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ يَا أَبًا بَكْرِ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي. وَذَكَرَ التَّرِمِذِيُّ الْحَكِيمُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ فَذَكَرَ بَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بَابُ التَّوبَةِ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بَابُ التَّوبَةِ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنَا لِشِرَادٍ أُمِّتِي فَقَالُوا فَكَيْفَ أَنْتَ لِخِيَارِهَا فَقَالَ أَمَّا خِيَارُهَا فَيَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَمْدِي فَعَلُوا فَكَيْفَ أَنْتَ لِخِيَارِهَا فَقَالَ أَمَّا خِيَارُهَا فَيَالُوا فَكَيْفَ أَنْتَ لِخِيَارِهَا فَقَالَ أَمَّا خِيَارُهَا فَيَالُوا فَكَيْفَ أَنْتَ لِخِيَارِهَا فَقَالَ أَمّا خِيَارُهَا فَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أُوا فَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَمْنِهِ عَلَى أُمْتِهِ .

(وَأَمَّا تَفْضِيلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ بِالْكَوْثُرِ) فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنسِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ وَأَسَهُ مُتَبَسّمًا قُلْنَا مَا أَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفَا سُورَةً فَقَراً: ﴿ بِسْمِ اللّهِ اللّهُ مُتَبَسّمًا قُلْنَا مَا أَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيْ آنِفَا سُورَةً فَقَراً: ﴿ بِسْمِ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ الرّحِيمِ إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ قُلْنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: إِنّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبّي عَزّ وَجَلَّ الْحَدِيثَ، وَفِي الْبُخَارِي عَنْ أَنسِ قَالَ لَمّا عُرِجَ بِالنّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى السّمَاءِ قَالَ الْحَدِيثَ، وَفِي الْبُخَارِي عَنْ أَنسِ قَالَ لَمّا عُرِجَ بِالنّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى السّمَاءِ قَالَ الْحَدِيثَ، وَفِي الْبُخَارِي عَنْ أَنسِ قَالَ لَمّا أُسْرِي بِالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جِبْرِيلُ قَالَ هُذَا الْكَوْثُورُ، وَرَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جِبْرِيلُ قَالَ هُو بِنَهْرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جِبْرِيلُ فَإِذَا هُو بِنَهُ إِلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جِبْرِيلُ فَإِذَا هُو بِنَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جِبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُو قَالَ النّهُ وَلَا هُو مِسْكُ قَالَ يَا جِبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُورُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جَبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُورُ قَالَ النّهُ وَلَا هُو مِسْكُ قَالَ يَا جِبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُورُ قَالَ النّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ مَا هُذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُورُ وَلَيْ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْورِيلُ فَا لَا هُذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ إِلَا لَيْهِ وَلَا عُلْوا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْلَاهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَ

وَعَنْ أَنْسِ قِالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْكَوْثَرُ قَالَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيهِ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ أَوْ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ وَالْبُخْتُ نَوْعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَالْجُزُرُ جَمْعُ جَزُورٍ وَهُوَ الْبَعِيرُ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ قَدْ تَوَاتَرَ يَعْنِي حَدِيثَ الْكَوْثُرِ مِنْ طُرُقِ تُفِيدُ الْقَطْعَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَثِمَّةِ الْحَدِيثِ وَكَذَٰلِكَ أَحَادِيثُ الْحَوْضِ. (وَأَمَّا تَفْضِيلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَسِيلَةِ وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَالْفَضِيلَةِ) فَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمٌّ صَلُّوا عَلَيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلاَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا ثُمُّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاًّ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرِ الْوَسِيلَةُ عَلَمٌ عَلَى أَعْلَى مَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ مَنْزِلَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَارُهُ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ أَقْرَبُ أَمْكِنَةِ الْجَنَّةِ إِلَى الْعَرْشِ. وَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمَ الْخَلْقِ عُبُودِيَّةً لِرَبِّهِ وَأَعْلَمَهُمْ بِهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً وَأَعْظَمَهُمْ لَهُ مَحَبَّةً كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ أَقْرَبَ الْمَنَازِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ أَعْلَى دَرَحَةٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ أَنْ يَسْأَلُوهَا لَهُ لِيَنَالُوا بِهٰذَا الدُّعَاءِ الزُّلْفَى وَزِيَادَةَ الْإِيمَانِ وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَهَا لَهُ بِأَسْبَابٍ مِنْهَا دُعَاءُ أُمَّتِهِ لَهُ بِهَا بِمَا نَالُوهُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْهُذَى وَالْإِيمَانِ.

وَأَمَّا الْفَضِيلَةُ فَهِيَ الْمَرْتَبَةَ الزَّائِدَةِ عَلَس سَائِرِ الْخَلاَئِقِ وَيَخْتَبِلُ أَنْ تَكُونَ مَنْزِلَةَ أُخْرَى، وَرَوَى ابْنُ مَرْدُويَةُ عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. فَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ يَسْكُنُ مَعَكَ قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ مِن حدِيثِ عَلِيٌّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ عَلَى مِنْبِرِ الْكُوفَةِ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ فِي الْجَنِّةِ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ مِن حدِيثِ عَلِيٌ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ عَلَى مِنْبِرِ الْكُوفَةِ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ فِي الْجَنِّةِ وَعِنْدُ الْمُؤْلُوقِ الْبَيْضَاءُ وَالْأَخْرَى صَفْرًاءُ فَأَمَّا الْبَيْضَاءُ فَإِنِّهَا إِلَى بُطْنَانِ الْعَرْشِ وَالْمَقَامُ الْمُحْمُودُ مِنَ اللّهُ وَعُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا الْمَحْمُودُ مِنَ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَحْمُودُ مِنَ اللّهُ وَلَهُ وَالْمَقَامُ وَاحِدٍ وَاسْمُهَا الْوَسِيلَةُ هِي لِمُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَالصَّفُواءُ فِيهَا مِثْلُ ذُلِكَ هِي لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ فِي وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَالصَّفُواءُ فِيهَا مِثْلُ ذُلِكَ هِيَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ فِي وَالْمَقَالُ إِلَّ عَنْ تَوْقِيفِ . وَالْمَدِي وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَمِثْلُ لَمْذَا إِلَا عَنْ تَوْقِيفِ . لَيْ يَعْلُى اللّهُ عَنْ تَوْقِيفِ .

#### الخاتمية

قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنِسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا قَالَ لاَ شَيْءَ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُ اللّه وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرَحْنَا بِشَيْءَ فَرَحَنَا بِقُولِ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِي إِيّاهُمْ، رُبِيتِ امْرَأَةُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحَبِي إِيّاهُمْ، رُبِيتِ امْرَأَةُ مُسْرِفَةٌ عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَقِيلَ لَهَا فَعَلَ اللّهُ بِكِ قَالَتْ عَفْرَ لِي قِيلَ لَهَا بِمَاذَا قَالَتْ مُسْرِفَةٌ عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَقِيلَ لَهَا فَعَلَ اللّهُ بِكِ قَالَتْ عَفْرَ لِي قِيلَ لَهَا بِمَاذَا قَالَتْ بِمَحْبَتِي لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَانْظُرْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴾ مُسْرِفَةٌ عَلَى نَشْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِنْ أَنْطُلُو قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ هُ إِلْمُ مُؤْمِنِ مِنْهَا عَصْنَ فَمَا مِنْ جَلّةٍ مِنَ الْجِئَةِ وَإِنَّ أَصْلَهَا فِي دَارِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِي أَصْلَهَا فِي دَارِ النّبُوقِ قَامِلَ إِلَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنَ النّجِيمِ إِلاَّ وَفِيهَا مِنْ شَجَرَةٍ طُوبَى لِيَكُونَ سِرُّ كُلُّ نَعِيم وَنَصِيبُ كُلُّ وَلِي مِنْ سِرِّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلاً الْجَنَةِ فَلا وَلِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلَا لَكُ عِيمُ وَلَيْكُ إِبْلِيسُ مَلاَ وَعَلَى اللّهُ عِنْ اللّهُ فِي وَمُشَارِكُ لَهُ فِيهِ.

وَفِي الْبَحْرِ لِأَبِي حَبَّانَ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [الإنسان: ٦] قِيلَ هِيَ عَيْنٌ فِي دَارِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُفَجَّرُ إِلَى دُورِ الْأَنْبِيّاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا عَلِمْتَ لَهُذَا فَاعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ نَعِيمِ الْجَنَّةِ وَأَكْمَلَهُ التَّمَتُّعُ بِالنَّظْرِ إِلَى وَجُهِ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَّةَ الْعَيْنِ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَّةَ الْعَيْنِ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَرَّةَ الْعَيْنِ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَرَّةَ الْعَيْنِ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَلّى اللّهِ وَرَسُولِهِ مَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا فِيهَا كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَضُوانَ اللّهِ مَنْ الْجَنَالِ وَمَا فِيهَا كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَضُوانَ اللّهِ مَنْ اللّهِ أَنْ الْأَمْرَ أَجَلُّ مِمَا يَخُطُرُ بِبَالٍ أَوْ يَدُورُ فِي خَبَالٍ وَلاَ مِنْ اللّهِ مُعْرَبِهِمُ الّذِي هُو خَالَةُ مِنْ اللّهِ مَعْرَادٍ الْمُحِبّينَ فِي رَوْضَةِ الْأُنْسِ وَحَظِيرَةِ الْقُدْسِ بِمَعِيَّةِ مَحْبُوبِهِمُ الّذِي هُو غَايَةُ سِينًا عِنْدَ فَوْزِ الْمُحَبِّينَ فِي رَوْضَةِ الْأُنْسِ وَحَظِيرَةِ الْقُدْسِ بِمَعِيَّةِ مَحْبُوبِهِمُ الّذِي هُو غَايَةُ

مَطْلُوبِهِمْ فَأَيُّ نَعِيمٍ وَأَيُّ لَذَّةٍ وَأَيُّ قُرَّةِ عَيْنٍ وَأَيُّ فَوْزٍ يُدَانِي تِلْكَ الْمَعِيَّةَ وَلَدَّتَهَا وَقُرَّةَ الْعَيْنِ بِهَا وَهَرَّةً الْعَيْنِ بِهَا وَهَرَّةً الْعَيْنِ بِهَا وَهَرَّةً الْعَيْنِ بِمَعِيَّةِ اللّهِ وَرَسُولِهِ نَعِيْمٌ.

فَلاَ شَيْءَ وَاللّهِ أَجَلُ وَلاَ أَكْمَلُ وَلاَ أَجْمَلُ وَلاَ أَجْمَلُ وَلاَ أَجْلَى وَلاَ أَحْلَى وَلاَ أَعْلَى وَلاَ أَعْلَى وَلاَ أَعْلَى وَلاَ أَعْلَى وَلاَ أَعْلَى وَلَمْ عَيْثُ يَتَجَلَّى لَهُمْ حَبِيبُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ الْإِلْهُ الْحَقُّ جَلَّ جَلاللهُ خَلْفَ حِجَابٍ وَاحِدٍ بِاسْمِهِ الْجَمِيلِ اللّطِيفِ فَيَنْفَهِى عَلَيْهِمْ وَمَعْبُودُهُمْ الْإِلْهُ الْحَقُ جَلَّ جَلاللهُ خَلْفَ حِجَابٍ وَاحِدٍ بِاسْمِهِ الْجَمِيلِ اللّطِيفِ فَيَنْفَهِى عَلَيْهِمْ وَمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ الْحِجَابَ وَيَتَجَلّى لَهُمْ فَيخُرُونَ الْجَمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ الْحِجَابَ وَيَتَجَلّى لَهُمْ فَيخُرُونَ الْجَمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ الْحِجَابَ وَيَتَجَلّى لَهُمْ فَيخُرُونَ الْجَمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ الْحِجَابَ وَيَتَجَلّى لَهُمْ فَيخُرُونَ سُجُودٍ يَا عِبَادِي مَا دَعَوْتُكُمْ إِلاَّ لَتَتَمَتّعُوا اللّهُمُ الْفَعُوا رُوُوسَكُمْ فَلَيْسَ هُذَا مَوْضِعَ سُجُودٍ يَا عِبَادِي مَا دَعَوْتُكُمْ إِلاَّ لَتَتَمَتّعُوا مِنْ كَلِمَةٍ وَمَا أَلَدُهَا مِنْ كَلِمَةٍ وَمَا أَلَدُهَا مِنْ كَلِمَةٍ وَمَا أَلَدُهَا مِنْ يَلُومُ اللّهُمْ الْفَعُولُ اللّهُمْ وَتَعِيتُهُمْ فِيهَا الْحَرْنَ وَأَحَلُنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لاَ يَمَسُنَا فِيهَا لُهُوبَ إِنَّ رَبِّنَا لَعُمُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٥] ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَتَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ثَبَوّهُ مِنَ الْجَعْقِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيْعُم أَجُرُ الْمَامِلِينَ ﴾ [الزمر: ١٤٧] ﴿ وَفَاهُمْ وَلَومُنَا اللّهُمْ وَتَحِيّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي الْمُعْرَافِي لَا اللّهُمْ وَتَحِيّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ الْمُعَلِينَ ﴾ [يونس: ١٠].

### القهرس

| ٦.    | أمر الحُدَيبية                     | ٣  | بسم الله الرحمن الرحيم            |
|-------|------------------------------------|----|-----------------------------------|
| ٣٢    | غزوة خيبر                          | ٨  | المقصد الأول                      |
| 38    | غزوة وادي القُرى                   | ٤١ | غزوة وَدَّانَ                     |
| 70    | عمرة القضاء                        | ٤١ | غزوة بَوَاطِ                      |
| 79    | فتح مكة المُشَرَّفة                | 24 | غزوة العُشَيْرة                   |
| ٧٥    | غزوة حُنَيْنِ                      | 24 | غزوة بدر الأولى                   |
| ٧٨    | غزوة الطائف                        | 24 | سرية أمير المؤمنين عبدالله بن جحش |
| ۸١    | قصة كعب بن زُهير مع النبي ﷺ        | 24 | غزوة بدر الكبرى                   |
| ۸۲    | غزوة تبوك                          | ٤٥ | غزوة قرقرة الكُذرِ                |
| ۸۸    | المقصد الثاني                      | ٤٥ | غزوة بني قينقاع                   |
|       | الفصل الأول: في ذكر أسمائه         | ٤٦ | غزوة السُّوِيقِ                   |
| ۸۸    | **                                 | ٤٧ | غزوة غطفان                        |
|       | الفصل الثاني: في ذكر أولاده الكرام | ٤٧ | غزوة بُحْرَانَ                    |
| 9.8   | عليه وعليهم الصلاة والسلام         | ٤٨ | غزوة أُحُدغزوة أُحُد              |
|       | الفصل الشالث: في ذكر أزواجه        | 01 | غزوة حمراء الأَسَد                |
| 97    | الطاهرات وسراريه المطهرات علي      | ٥٢ | غزوة بني النضير                   |
|       | الفصل الرابع: في أعمامه وعماته     | ٥٣ | غزوة ذات الرّقاع                  |
| 1.5   | وإخوته من الرضاعة وجداته ﷺ . '     | 04 | غزوة بدر الأخيرة                  |
|       | الفصل الخامس: في خدمه وحرسه        | ٥٣ | غزوة دُومَةِ الجَنْدَل            |
|       | ومواليه ومن كان على نفقاته         | ٥٤ | غزوة المُرَيْسِيع                 |
|       | وخاتمه ونعله وسواكه ومن يأذن       | ٥٤ | غزوة الخَندق                      |
|       | عليه ومن كان يضرب الأعناق بين      | 07 | غزوة بني قُرَيْظة                 |
| 1 + 7 | يديه ﷺ                             | ٥٧ | غزوة بني لِحْيَان                 |
|       | الفصل السادس: في أمراثه ورسله      | ٥٨ | غزوة الغَّابة                     |
|       |                                    |    |                                   |

| نبوّته وصدق رسالته وما خص به         |
|--------------------------------------|
| من خصائص آياته وبدائع كراماته        |
| وفيه فصلان                           |
| الفصل الأول: في معجزاته ﷺ ٢٧٠        |
| الفصل الثاني: قيما خصه الله تعالى    |
| به ﷺ من المعجزات وشرّفه به           |
| على سائر الأنبياء من الكرامات        |
| والآيات البيِّنات                    |
| المقصدالخامس: في تخصيصه عليه         |
| الصلاة والسلام بخصائص المعراج        |
| والإسراء وتعميمه بعموم لطائف         |
| التكريم في حضرة التقريب              |
| بالمكالمة والمشاهدة الكبرى ٢١٥       |
| المقصد السادس                        |
| النوع الأول: في آيات تتضمن عظم       |
| قدره ورفعة ذكره وجليل مرتبته         |
| وعلو درجته على الأنبياء وتشريف       |
| منزلته ﷺ                             |
| النوع الثاني: في أخذ الميثاق له عليه |
| على النبيين ليؤمننّ به إن أدركوه     |
| ولينصرنه                             |
| النوع الثالث: في وصفه تعالى عليه     |
| الصلاة والسلام بالشهادة وشهادته      |
| له بالرسالة                          |
| النوع الرابع٢٤١                      |
| النوع الخامس: في آيات تتضمن          |
| إقسامه تعالى على تحقيق رسالته        |
| وثبوت ما أوحي إليه من آياته          |
| وعلو رتبته الرفيعة ومكانته وفيه      |
| خمسة فصول٧٤٧                         |
| الفصل الأول: في قسمه تعالى على       |

| وكتابه وكتبه علله إلى الملوك          |
|---------------------------------------|
| وغيرهم                                |
| لفصل السابع: في مؤذنيه وحداته         |
| وشعرائه وخطيبه على ١١٣                |
| لفصل الثامن: ني آلات حروبه ﷺ          |
| كذروعه وأقواسه ومنطقته وأتراسه ١١٣    |
| لفصل التاسع: في ذكر خيله ولقاحه       |
| ودوابه على                            |
| الفصل العاشر: في ذكر من وفد           |
| عليه عليه                             |
| المقصد الثالث: فيما فضّله الله تعالى  |
| به من كمال خلقته وجمال صورته          |
| وأخلاقه الركية وأوصافه                |
| المرضية وما تدعو ضرورة حياته          |
| إليه وهو يشتمل على شمائله             |
| الشريفة علية المستعدد                 |
| الفصل الأول: في كمال خلقته            |
| وجمال صورته ﷺ                         |
| الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى   |
| به من الأخلاق الزكية ﷺ١٤٢             |
| الفصل الثالث: فيما تدعو ضرورته        |
| إليه ﷺ من غذائه وملبسه ومنكحه         |
| وما يلحق بذلك وفيه أربعة أنواع ٤٠١    |
| النوع الأول: في عيشه صلى الله في      |
| المأكل والمشرب ١٥٤                    |
| النوع الثاني: في لباسه وفراشه على ١٦٢ |
| النوع الثالث: في سيرته عليه الصلاة    |
| والسلام في نكاحه١٨٨                   |
| النوع الرابع: في نومه ﷺ٢٩             |
| المقصد الرابع: في معجزاته عليه.       |
| الصلاة والسلام الدالة على ثبوت        |
| 1 -                                   |

| 377 | والتسليم عليه ﷺ                          | ما خصّه به من الخلق العظيم       |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------|
|     | الفصل الثالث: في ذكر محبة أصحابه         | والفضل العميم٧٤٧                 |
|     | عليه الصلاة والسلام وآله وقرابته         | الفصل الثاني: في قسمه تعالى على  |
|     | وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم           | ما أنعم به عليه وأظهره من قدره   |
| 787 | أجمعين                                   | العلي لديه٢٤٨                    |
|     | المقصد الثامن: في طبه ﷺ لذوي             | الفصل الثالث: في قسمه تعالى على  |
|     | الأمراض والعاهات وتعبيره الرؤيا          | تصديقه وتنزيهه عن الهوي في       |
| 444 | وإنبائه بالأنباء المغيبات                | نطقه                             |
|     | الفصل الأول: في طبه على لذوي             | الفصل الرابع: في قسمه تعالى على  |
| 444 | الأمراض والعاهات                         | تحقيق رسالته ﷺ                   |
|     | السوع الأول: في طبّه ﷺ بالأدوية          | الفصل الخامس: في قسمه            |
| 797 | الإلهية                                  | بحياته ﷺ وعصره وبلده٢٥١          |
|     | النوع الثاني: في طبه ﷺ بالأدوية الطبيعية | النوع السادس: في وصفه تعالى له   |
| ۳., | الطبيعية                                 | عليه الصلاة والسلام بالنور       |
|     | النوع الثالث: في طبه ﷺ بالأدوية          | والسراج المنير٢٥٣                |
| ۲٠٤ | المركبة من الإلهية الطبيعية              | النوع السابع: في آيات تتضمن وجوب |
| ۲۰۳ | الفصل الثاني: في تعبيره ﷺ الرؤيا .       | طاعته وأتباع سنته ﷺ              |
|     | الفصل الثاني: في إنبائه على بالأنباء     | النوع الثامن: فيما يتضمن الأدب   |
| ۳۱. | المغيبات                                 | معه ﷺ                            |
|     | القسم الثاني: فيما أخبر به من            | النوع التاسع: في آيات تتضمن رده  |
|     | الغيوب سوى ما في القرآن العزيز           | تعالى بنفسه المقدسة على          |
|     | فكان كما أخبر به في حياته وبعد           | عدوه ﷺ ترفيعاً لشأنه٢٥٨          |
| ٣١٣ | مماته عَلِيْقِ                           | النوع العاشر                     |
|     | المقصد التاسع: في فوائد لطيفة من         | المقصد السابع: في وجوب محبته     |
|     | لطائف عباداته ﷺ                          | واتباع سنته والاقتداء بهديه وفرض |
|     | النوع الثاني: في الطهارة وفيه ستة        | محبة آله وأصحابه وحكم الصلاة     |
| 419 | فصولا<br>الفصل الأول: في ذكس وضوئه       | والتسليم عليه علية وفيه ثلاثة    |
|     | المقصل الأول: في ذكر وضوئه               | فصول                             |
| ٣١٩ | وسواكه ومقدار وضوئه بَيْلِلْيْرَ         | الفصل الأول: في وجوب محبته       |
|     | الفصل الثاني: في وضوئه عليه السلام       | واتباع سنته والاهتداء بهديه ٢٦٦  |
| ۳۲. | مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا      | الفصل الثاني: في حكم الصلاة      |

| الفرع الثامن: في ذكر ركوعه ﷺ ٢٢٩          | لفصل الثالث: في صفة وضوئه ﷺ ٣٢٠                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| الفرع التباسع: في ذكر مقداد               | لفصل الرابع: في مسحه على                                           |
| ركوعه ﷺ                                   | الخفينا                                                            |
| الفرع العاشر: فيما كان ﷺ يقوله في         | لفصل الخامس: في تيممه ﷺ ٣٢٢                                        |
| الركوع والرفع منه                         | لفصل السادس: في غسله ﷺ ٢٢٢٠٠٠٠٠                                    |
| الفرع الحادي عشر: في ذكر صفة              | لنوع الثاني: في ذكر صلاته ﷺ وفيه                                   |
| سجوده ﷺ وما يقول فيه                      | خمسة أقسام                                                         |
| المفرع الشاني عشر: في ذكر                 | لقسم الأول: في الفرائض وما يتعلق                                   |
| جلوسه ﷺ للتشهد                            | بها وفيه خمسة أبواب٣٢٢                                             |
| المفرع الشالث عشر: في ذكر                 | لباب الأول: في الصلوات الخمس                                       |
| تشهده ﷺ ما                                | وفيه خمسة فصول۳۲۳                                                  |
| التفرع البرابيع عنشير: في ذكير            | الفصل الأول: في فروضها٣٢٣                                          |
| تسليمه ﷺ من الصلاة ويتبع ذلك              | الفصل الثاني: في الأوقات التي صلى                                  |
| جملة أحاديث تتعلق بحال                    | فيها الصلوات الخمس                                                 |
| صلاته ﷺ                                   | الفصل الثالث: في كيفية صلاته ﷺ                                     |
| الفرع البخامس عشر: في ذكر                 | وفيه خمسة عشر فرعاً٣٢٥                                             |
| قنوته ﷺ أي دعائه في الصلاة ٣٣٣            | الفرع الأول: في صفة افتتاحه ﷺ ٣٢٥                                  |
| الفصل الرابع: في سجوده ﷺ للسهو            | الفرع الشاني: في ذكر قراءته ﷺ                                      |
| في الصلاة                                 | البسملة في أول الفاتحة٣٢٦                                          |
| الفصل الخامس: فيما كان ﷺ يقوله            | الفرع الثالث: فِي ذكر قراءته ﷺ                                     |
| بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه              | الفاتحة وقوله آمين بعدها ٣٢٦                                       |
| بعدها وسرعة انفتاله بعدها ٣٣٤             | الفرع الرابع: في ذكر قراءته ﷺ بعد                                  |
| الباب الثاني: في ذكر صلاته ﷺ              | الفاتحة في صلاة الصبح ٢٢٦                                          |
| الجمعة ٣٣٥ الباب الثالث: في تهجده على ٢٣٨ | الفرع الخامس: في ذكر قراءته ع الله الله الله الله الله الله الله ا |
| الباب الثالث: في تهجده على الباب الثالث:  | في صلاتي الظهر والعصر ٣٢٧                                          |
| الباب الرابع: في صلاته ﷺ الوتر ٢٤٢٠٠٠     | الفرع السادس: في ذكر قراءته على                                    |
| الباب الخامس: في ذكر صلاته على            | في صلاة المغرب ٢٢٧                                                 |
| الضحى                                     | الفرع السابع: في ذكر ما كان ﷺ                                      |
| القسم الثاني: في صلاته على النوافل        | يقرؤه في صلاة العشاء ويتبع ذلك                                     |
| وأحكامها وفيه بابان ٣٤٤                   | جملة أحاديث تتعلّق بقراءته في                                      |
| الباب الأول: في النوافل المقرونة          | الصلاة مطلقًا                                                      |

| السفر وفيه أربعة فصول ٣٥٥                                                   | بالأوقات وفيه فصلان ٣٤٤              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| الفصل الأول: في قصره على الصلاة                                             | الفصل الأول: في رواتب الصلوات        |
| فيه وفيه فرعان                                                              | الخمس والجمعة وفيه سبعة فروع ٣٤٤     |
| الفرع الأول: في كم كان عليه الصلاة                                          | الفرع الأول: في أحاديث جامعة         |
| والسلام يقصر الصلاة ٣٥٥                                                     | لرواتب مشتركة                        |
| الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة ٣٥٥                                       | الفرع الثاني: في ركعتي الفجر ٣٤٥     |
| الفصل الثاني: في الجمع وفيه فرعان ٣٥٥                                       | الفرع الثالث: في راتبة الظهر ٣٤٥     |
| الفرع الأولُ: في جمعه ﷺ بين                                                 | الفرع الرابع: في سنة العصر ٣٤٦       |
| الظّهرين وبين العشاءين ٣٥٥                                                  | الفرع الخامس: في راتبة المغرب ٣٤٦    |
| الفرع الثاني: في جمعه ﷺ بجمع أي                                             | الفرع السادس: في راتبة العشاء ٣٤٦    |
| بمزدلفة                                                                     | الفرع السابع: في راتبة الجمعة ٣٤٧    |
| الفصل الثالث: في صلاته ﷺ                                                    | الفصل الثاني: في صلاته ﷺ             |
| النوافل في السفر                                                            | العيدين وفيه سبعة فُروع٣٤٧           |
| الفصل الرابع: في صلاته على التطوع                                           | الفرع الأول: في عدد الركعات ٣٤٧      |
| في السفر على الدابة٣٥٦                                                      | الفرع الثاني: في عدد التكبير ٣٤٧     |
| القسم الرابع: في ذكر صلاته ﷺ                                                | الفرع الثالث: في الوقت والمكان ٣٤٨   |
| صلاة الخوف                                                                  | الفرع الرابع: في الأذان والإقامة ٣٤٨ |
| القسم الخامس: في ذكر صلاته ﷺ                                                | الفرع الخامس: في القراءة ٢٤٨         |
| على الجنازة وفيه أربعة فروع٣٥٧                                              | الفرع السادس: في الخطبة ٣٤٨          |
| الفرع الأول: في عدد التكبيرات ٣٥٧                                           | الفرع السابع: في أكله ﷺ يوم الفطر    |
| الفرع الثاني: في القراءة والدعاء٣٥٧                                         | قبل خروجه إلَّى الصلاة ٣٤٩           |
| الفرع الثالث: في صلاته ﷺ على                                                | الباب الثاني: في النوافل المقرونة    |
| القبرالقبر                                                                  | بالأسبابُ وفيهُ أربعة فصول ٣٥٠       |
| الفرع الرابع: في صلاته ﷺ على                                                | الفصل الأول: في صلاته ﷺ              |
| الغائبالغائب                                                                | الكسوف                               |
| النوع الثالث: في ذكر سيرته ع الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | الفصل الثاني: في صلاته على صلاة      |
| الزكاة                                                                      | الاستسقاء                            |
| النوع الرابع: في ذكر صيامه على                                              | الفصل الثالث: فيه دعاء للاستسقاء ٣٥٤ |
| والكلام فيه على قسمين٩٥٠                                                    | الفصل الرابع: في الاستسقاء بقبر      |
| القسم الأول: في صيامه ﷺ شهر                                                 | النبي ﷺ ٢٥٤                          |
| رمضان وفيه عشرة فصول ٥٥٪                                                    | القسم الثالث: في صلاته ﷺ في          |

| ذي الحجة والمراد بها الأيام         | الفصل الأول: فيما كان يخص به        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| التسعة من أول ذي الحجة              | رمضان من العبادات وتضاعف            |
| الفصل الخامس: في صومه ﷺ أيام        | جوده ﷺ فيه                          |
| الأسبوع١                            | الفصل الثاني: في صيامه ﷺ برؤية      |
| الفصل السادس: في صومه ﷺ الآيام      | الهلال                              |
| البيض                               | الهلال                              |
| النوع الخامس: في ذكر اعتكافه ﷺ      | العدل الواحد                        |
| واجتهاده في العشر الأخير من         | الفصل الرابع: فيما كان يفعله على    |
| رمضان وتحريه ليلة القدر             | وهو صائم                            |
| النوع الساس: في ذكر حجه             | الفصل الخامس: في وقت إفطاره         |
| وعمره ﷺ                             | عليه الصلاة والسلام                 |
| النوع السابع: في ذكر نبذة من أدعيته | الفصل السادس: فيما كان على يفطر     |
| واستجابة دعائه واستغفاره            | عليهعليه                            |
| وقراءته ﷺ                           | الفصل السابع: فيما كان يقوله على    |
| المقصد العاشر:                      | عند الإفطار                         |
| الفصل الأول                         | الفصل الثامن: في وصاله ﷺ للصيام ٣٦٢ |
| الفصل الثاني: في زيارة قبره الشريف  | الفصل التاسع؛ في سحوره على ٢٦٢      |
| ومسجدة المنيف عَلَيْنَ              | الفصل العاشر: في إفطاره على في      |
| الفصل الثالث: في تفضيله في الآخرة   | السفر وصومه                         |
| بفضائل الأوليات وانفراده            | القسم الثاني: في صومه ﷺ غير         |
| بالشفاعة والمقام المحمود بين        | شهر رمضاًن وفيَّه ستة فصول ٣٦٣      |
| جميع المخلوقات وترقيه في            | الفصل الأول: في سرده أيامًا من      |
| الجنان أعلى الدرجات وغير ذلك        | الشهر وفطره أيامًّا٣٦٣              |
| من تكريم الله له ﷺ هنالك            | الفصل الثاني: في صومه ﷺ             |
| بشرائف الكرامات                     | عاشوراء                             |
| الخاتمة                             | الفصل الثالث: في صيامه ﷺ شعبان ٣٦٤  |
|                                     | الفصا الرابع: في صومه عَلَقَهُ عِشْ |

